

## ؠۊؠؙٷڵٳؽڹ بالتدارمزالرمند. براستيارمزالرمندي

مِحْدِكُ اللَّهُ أَنْ تَعِينُ ، وبالصّل وَ على بَيْكُ فِي نَسَلَهُ الرَّونِينَ بايقتض يُلِلِّينُ ١٠ مَا بَعْدُ فقد قال لعن وُ الاُصْفَها في في :

إِنَّ أِيْتُ أُنَّ لا يُكَتَّ إِنِّسَانُ كَبِ بِا فَى يُرْمِبِهِ إِلَّا قَالَ فَى عَدِهِ: لَوْ نَغِيَّرُ مَنْ لَا لَكَانُ فَهِمَنْ ، ولو نبد كذا لكان يُستَّفَنُ و ولو قَنْ بَمْ مَنْ لا لكانُ فَصَنْ ، ولو ترك هُنْ الكانُ جَبْنَ ، وهن لم أعطنهم العبر، وهو ولي ترعي سيلادِ انقص عن مُبندً البئر

العاد الأصفيت ني

## ﴿ ١ - عَلِيْ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ أَبُو حَيَّانَ \* ﴾

أ بو حيان التوحيدي التُّوْحيدِيُّ، شِيرَازِيُّ الْأَصْلِ وَقِيلَ نَيْسَابُورِيُّ، وَوَجَدْتُ بَعْضَ الْفُضَلَاء يَقُولُ لَهُ الْوَاسِطِيُّ، صُوفِيُّ السَّمْتِ وَالْمَيْنَةِ ، وَكَانَ يَتَأَلُّهُ وَالنَّاسُ عَلَى ثِقَةٍ مِنْ دِينِهِ ، قَدِمَ بَغْدَادً فَأَقَامَ بِهَا مُدَّةً وَمَفَى إِلَى الرَّى ، وَصَحِبَ الصَّاحِبَ أَبَا الْقَاسِمِ إِسْمَاعِيلَ بْنُ عَبَّادٍ وَقَبْلُهُ أَبَا الْفَضْلِ بْنَ الْعَمِيدِ فَلَمْ يَحْمَدُهُمَا وَعَمِلَ فِي مَثَالِبِهِمَا كِنَابًا ، وَكَانَ مُتَفَنِّنًا فِي جَمِيعِ الْعُلُومِ مِنَ النَّحْوِ وَاللُّغَةِ وَالشُّعْرِ وَالْأَدَبِ وَالْفِقْهِ وَالْكَارَمِ عَلَى رَأْيِ الْمُعْتَزِلَةِ ، وَكَانَ جَاحِظِيًّا يَسْلُكُ فِي تَصَانِيفِهِ مَسْلَكَهُ وَيَشْتَهِى أَنْ يَمْتَظُمَ فِي سِلْكِهِ ، فَهُوَ شَيْخٌ فِي الصُّوفيَّةِ وَفَيْلَسُوفُ الْأَدَبَاءِ وَأَدِيبُ الْفَلَاسِفَةِ، وَمُحَقِّقُ الْكَلَامِ وَمُنَكَلِّمُ الْمُحَقِّقِينَ ، وَإِمَاثُمُ الْبُلَغَاء ، وَعُمْدَةٌ لِبَنِّي سَاسَانَ ، سَخِيفُ اللِّسَان ، قَلِيلُ الرَّضَا عِنْدَ الْإِسَاءَةِ إِلَيْهِ وَالْإِحْسَانِ ، الذَّمُّ

<sup>(</sup>ع) ترجم له فى كتاب بغية الوطاة بترجمة جاء فيها ما يأتى قال :
أبو حيان التوحيدى بالحاء المهملة نسبة إلى نوع من التمر يسمى التوحيدى ، وقال شيخ
الاسلام ابن حجر : يحتمل أن يكون إلى التوحيد الذى هو الدين ، فان الممتزلة يسمون
أنفسهم أهل المدل والتوحيد. وقال ابن الجوزى : زنادقة الاسلام ثلاثة : ابن الراوندى
والتوحيدى ، وأبو الملاء الممرى ، وشرهم على الاسلام التوحيدى ، لا نهما صرحا
ولم يصرح ، مات فى حدود التمانين والثلاثمائة

شَانُهُ ، وَالنَّلْبُ دُكَّانُهُ (۱) ، وَهُو مَعَ ذَلِكَ فَرْدُ الدُّنْيَا الَّذِي اللَّمْنَةُ ، كَنِيرُ لَا نَظِيرَ لَهُ ذَكَا وَفِطْنَةً ، وَفَصَاحَةً وَمُكْنَةً ، كَنِيرُ التَّحْصِيلِ لِلْمُلُومِ فِي كُلِّ فَنَ حَفِظَهُ ، وَاسِعُ الدِّرَايَةِ وَالرِّوَايَةِ ، وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ تَحْدُوداً (۱) مُحَارَفا يَتَشَكَّى صَرْفَ زَمَانِهِ ، وَيَبْكِي فِي تَصَانِيفِهِ عَلَى حِرْمَانِهِ .

وَكُمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ذَكَرَهُ فِي كِتَابٍ، وَلَا دَنَجَهُ فِي ضِمِنْ خِطَابٍ، وَهَذَا مِنَ الْعَجَبِ الْعُجَابِ، غَيْرَ أَنَّ أَبَا حَيَّانَ ذَكَرَ نَفْسَهُ فِي كِتَابِ الصَّدِيقِ وَالصَّدَاقَةِ وَهُو كِتَابٌ حَسَنْ نَفِيسٌ بِمَا قَالَ فِيهِ :

كَانَ سَبَبُ إِنْشَاءِ هَذَا الْكَتِنَابِ الرِّسَالَةِ فِي الصَّدِيقِ وَالصَّدَاقَةِ : أَنِّي ذَكَرْتُ مِنْهَا شَيْئًا لِزَيْدِ بْنِ رِفَاعَةً أَبِي الجُبْرِ، وَالصَّدَاقَةِ : أَنِّي سَعْدَانَ أَبِي عَبْدِ اللهِ سَنَةَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَشَهْ إِلَى ابْنِ سَعْدَانَ أَبِي عَبْدِ اللهِ سَنَةَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَشَهْ إِلَى ابْنِ سَعْدَانَ أَبِي عَبْدِ اللهِ سَنَةَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَتَلا بُعِائَةٍ قَبْلَ تَحَمُّلُهِ أَعْبَاء الدَّوْلَةِ وَتَدْ بِيرِهِ أَمْنَ الْوَزَارَةِ فَقَالَ لِي عَنْكَ زَيْدٌ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ لِي عَنْكَ زَيْدٌ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ لِي عَنْكَ زَيْدٌ كَذَا وَكَذَا ، فَلَاتُ : قَالَ لِي عَنْكَ زَيْدٌ كَذَا الْكَلَامُ وَصِلْهُ وَلَدُ : وَقُنْ هَذَا الْكَلَامُ وَصِلْهُ وَصِلْهُ

<sup>(</sup>١) الدكان : الحانوت ، والكلام على الحجاز ، يريد أن بضاعته المثال

<sup>(</sup>٢) المحارف : المحدود المحروم

بِصِلَاتِهِ مِمَّا يَصِحُ عِنْدَكُ لِمَنْ تَقَدَّمَ ، فَإِنْ حَدِيثَ الصَّدِيق كُنُورٌ ، وَوَصْفَ الصَّاحِبِ الْمُسَاعِدِ مُطْرِبٌ ، تَجْمَعْتُ مَا في هَذِهِ الرِّسَالَةِ وَشُغُلَ عَنْ رَدِّ الْقَوْلِ فِيهَا، وَبَطُؤْتُ أَنَا عَنْ تَحْرِيرِهَا إِلَى أَنْ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ ، فَلَمَّا كَانَ هَذَا الْوَقْتُ وَهُوَ رَجَتْ سَنَةً أَرْبَعًا ئَةٍ ، عَثَرْتُ عَلَى الْمُسَوَّدَةِ وَبَيَّضْتُهَا ، « وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى بَقَائِهِ إِلَى مَا بَعْدُ الْأَرْبَعَا ئَةِ » . وَفِي كِنَابِ الْهَفُوَاتِ لِابْنِ الصَّابِيءِ : وَحَكَى أَبُو حَيَّانَ قَالَ : حَضَرْتُ مَا رُدَةُ الصَّاحِبِ بْنِ عَبَّادٍ فَقُدِّمَتْ مَضِيرَةٌ (١) فَأَمْعَنْتُ فِيهَا فَقَالَ لِي : يَاأَبَا حَيَّانَ ، إِنَّهَا تَضُرُّ بِالْمَشَايِخِ . فَقُلْتُ : إِنْ رَأَى الصَّاحِبُ أَنْ يَدَعَ النَّطَبُّبَ عَلَى طَعَامِهِ فَعَلَ ، فَكَأْ تِّي أَلْقَمَتُهُ حَجَرًا وَخَجِلَ وَاسْتَحْيَا وَكُمْ يَنْطِقْ إِلَى أَنْ فَرَغْنَا ، وَلِأَ بِي حَيَّانَ تَصَانِفُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا: كِتَابُر سَالَةِ الصَّدِيق وَالصَّدَافَةِ ، كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبْنِ جِنِّي فِي شِعْرِ الْمُتَنِّي ، كِتَابُ الْإِمْتَاعِ وَالْمُؤَانَسَةِ جُزْءَان ، كِتَابُ الْإِشَارَاتِ الْإِلْهَيَّةِ بُحْزُءَانِ ، كِتَابُ الزُّلْفَةِ بُحِزْ مِ كِتَابُ الْمُقَابَسَةِ ، كِتَابُ رِيَاضُ الْعَارِفِينَ ،كِتَابُ تَقْرِيظِ الْجَاحِظِ،كِتَابُ

<sup>(</sup>١) المضيرة : مريقة تطيخ بالابن المضير أو الحليب ، والابن المضير : الحامض منه

ذُمِّ الْوَذِيرَيْنِ ، كِتَابُ الْحَجِّ الْعَقْلِيِّ إِذَا صَاقَ الْفَصَاءُ عَنِ الْحُجِّ الْمُوْدِيَّ الْفُقَهَاء فِي الْمُنَاظَرَة ، الْحَجِّ الشَّرْعِيِّ ، كِتَابُ الرِّسَالَة فِي صِلَاتِ الْفُقْهَاء فِي الْمُنَاظَرَة ، كِتَابُ الرِّسَالَة فِي أَخْبَادِ الصَّوْفِيَّة أَيْضًا ، كِتَابُ الرِّسَالَة فِي أَخْبَادِ الصَّوْفِيَّة أَيْضًا ، كِتَابُ الرِّسَالَة الصَّوْفِيَّة أَيْضًا ، كِتَابُ الرِّسَالَة فِي الْمُعْنَابُ الرِّسَالَة الصَّوْفِيَّة أَيْضًا ، كِتَابُ الرِّسَالَة فِي الْمُعَائِدِ وَهُو عَشْرُ مُجَلِّدَاتِ فِي الْمُعَائِدِ وَهُو عَشْرُ مُجَلِّدَاتِ فِي الْمُعَانِ وَهُو عَشْرُ مُجَلِّدًاتِ فِي الْمُعَائِدِ اللهِ فَاتِحَةُ وَخَاتِمَةٌ ، كِتَابُ الْمُعَامِراتِ وَاللّهُ الْمُعَامِراتِ وَالْمُنَاظَرَاتِ .

قَالَ أَبُوحَيَّانَ فِي كِنَابِ الْمُحَاضَرَاتِ : كُنْتُ بِحَضْرَةِ أَبِي سَعِيدٍ السَّبِرَافِيِّ فَوَجَدْتُ بِخَطَّةٍ عَلَى ظَهْرِ كِنَابِ اللَّهَ فِي شَوَاذِّ التَّهْسِيرِ ـ وَكَانَ يَبْنَ يَدَيْهٍ فَأَخَذْتُهُ وَنَظَرْتُ ـ قَالَ : فَي شَوَاذِّ التَّهْسِيرِ ـ وَكَانَ يَبْنَ يَدَيْهٍ فَأَخَذْتُهُ وَنَظَرْتُ ـ قَالَ : فَي شَوَاذِّ النَّهِ ، وَلَا آخِرِ ثَم أَعْرَابِي رَبُحِلًا فَقَالَ : لَيْسَ لَهُ أَوَّلَ يُحْمَلُ عَلَيْهِ ، وَلَا آخِرِ ثُو بِهِ عَاقِلَ لَدَيْهِ ، وَأَنْشَدَ : يُرْجَعُ إِلَيْهِ ، وَلَا عَقْلُ يَزْ كُو بِهِ عَاقِلْ لَدَيْهِ ، وَأَنْشَدَ : عَسْبِنَكَ إِنْسَانًا عَلَى غَيْرِ خِبْرَةٍ مَسْبِنَكَ إِنْسَانًا عَلَى غَيْرِ خِبْرَةٍ فَي عَلْمِ خَبْرَةٍ عَلَى عَلْمُ مَا أَنْ يَعْ عَلْمُ مَا أَنْ يَعْ طُولَ الْمُقَامِ عَلَى الذَّم فَي الذَّم فَقَالَ لِي: يَا أَبًا حَيَّانَ ، مَا الَّذِي كُنْتَ تَكُنْتُ تَكُنْتُ تَكُنْتُ تَكُنْتُ تَكُنْتُ وَكُولُ اللَّهِ عَلَى الذَّم فَقَالَ لِي: يَا أَبًا حَيَّانَ ، مَا الَّذِي كُنْتَ تَكُنْتَ تَكُنْتُ وَلَا مَقَالَ لِي: يَا أَبًا حَيَّانَ ، مَا الَّذِي كُنْتَ تَكُنْتَ تَكُنْتُ تَكُنْتُ وَلَا عَقَالَ لِي: يَا أَبًا حَيَّانَ ، مَا الَّذِي كُنْتَ تَكُنْتَ تَكُنْتُ عَلَى الله فَقَالَ لِي: يَا أَبًا حَيَّانَ ، مَا الَّذِي كُنْتَ تَكُنْتَ تَكُنْتُ عَلَى الله فَقَالَ لِي: يَا أَبًا حَيَّانَ ، مَا الَّذِي كُنْتَ تَكُنْتَ تَكُنْتُ عَلَى الله فَقَالَ لِي : يَا أَبًا حَيَّانَ ، مَا الَّذِي كُنْتَ تَكُنْتَ تَكُنْتُ عَلَيْ الله وَقَالَ لَيْ مَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

قُلْتُ : الِحْكَايَةَ الَّتِي عَلَى ظَهْرِ هَذَا الْكِتَابِ ، فَأَخَذَهَا وَتَأَمَّلُهَا وَقَالَ : تَأْبَى إِلَّا الْإِشْنِغَالَ بِالْقَدْحِ وَالذَّمِّ وَثَلْبِ النَّاسِ فَقُلْتُ : أَدَامَ اللهُ الْإِمْتَاعَ ، شُغْلِ كُلُّ نَاسٍ بِمَا هُوَ مُبْتَلًى بِهِ مَدْفُوعٌ إِلَيْهِ .

قَالَ أَبُو حَيَّانَ : وَقَصَدْتُ مَعَ أَبِي زَيْدٍ الْمَرْوَزِيِّ دَارَ الْفَرْعِ فَيْ الْفَرْعِ فَكُنْ فَكُنْ فَكُنْ فَكُنْ مِنَ اللَّخُولَ عَلَيْهِ أَنْ فَكُنْ مَنْ اللَّخُولَ عَلَيْهِ أَنْهُ مَنْعٍ ، وَذَكَرَ حَاجِبُهُ أَنَّهُ يَأْكُلُ الْخُبْزَ فَرَجَعْنَا بَعْدَ أَنْهُ مَنْعٍ ، وَذَكَرَ حَاجِبُهُ أَنَّهُ يَأْكُلُ الْخُبْزَ فَرَجَعْنَا بَعْدَ أَنْ قَالَ أَبُو زَيْدٍ لِلْحَاجِبِ : أَجْلِسْنَا فِي الدَّهْلِيزِ إِلَى أَنْ أَنْ قَالَ أَنْهُ كُلُ الْخُبْرَ فِي الدَّهْلِيزِ إِلَى أَنْ فَأَنْ الْفَرْغَ مِنَ الْأَكُلِ فَلَمْ يَفْعَلْ ، فَلَمَّا الْصَرَفْنَا خَزَايًا أَنْسَأَ يَقُولُ مُتَمَثِّلًا :

عَلَى خُبْرِ إِنْمَاعِيلَ وَاقِيَةُ الْبُخْلِ
فَقَدْ حَلَّ فِي دَارِ الْأَمَانِ مِنَ الْأَكْلِ
وَمَا نُحْبُرُهُ إِلَّا كَآوَى اللهُ بُرَى اُبْنَهُ
وَمَا نُحْبُرُهُ إِلَّا كَآوَى اللهُ بُرَى اُبْنَهُ
وَمَا نُحْبُرُهُ إِلَّا كَانَى اللهُ لُو وَلَا السَّهُ لِ
وَمَا نُحْبُرُهُ إِلَّا كَعَنْقَاء مُغْرِبٍ

<sup>(</sup>۱) سمى ابن آوى بهذه الكنية من غير وجود لا وى ، فاذا أردت أن تضرب مثلا لرؤية المحال قلت : « رأيت آوى أو عنقاء مغرب » .

يُحَدِّثُ عَنْهَا النَّاسُ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ مِنْ عَنْهَا النَّاسُ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ مَا إِنْ ثَمْرُ (١) وَلَا تُحْلَى سُورَةٍ مَا إِنْ ثَمْرُ (١) وَلَا تُحْلَى فَالَ أَبُو جَيَّانَ : وَأَنْشَدَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقُومِسِيُّ فَالَ أَبُو بَكْرٍ الْقُومِسِيُّ

قَالَ ابُو حَيَانَ ؛ وَانشَدُنَا ابُو بِكُو القومِسِي الْفَيْلَسُوفُ وَكَانَ بَحْرًا عَجَّاجًا ، وَسِرَاجًا وَهَّاجًا ، وَكَانَ الفَّرِّ وَالْفَاقَةِ ، وَمُقَاسَاةِ الشَّدَّةِ وَالْإِضَاقَةِ بِمَنْزِلَةٍ مِنَ الفَّرِ وَالْفَاقَةِ ، وَمُقَاسَاةِ الشَّدَّةِ وَالْإِضَاقَةِ بِمَنْزِلَةٍ عَظِيمةٍ ، عَظِيمةٍ ، عَظِيمة الْقَدْرِ عِنْدَ ذَوِى الْأَخْطَارِ ، مَنْحُوسَ الْخُظِّ مِنْمَ مَنْهُمْ ، مُتَّهَمًا فِي دِينِهِ عِنْدَ الْعَوَامِ مَقْصُودًا (٢) مِنْ جَهَيْمِم ، فَقَالَ لِي يَوْمًا : مَا ظَنَنْتُ أَنَّ الدُّنْيَا وَنَكَدَهَا تَبْلُغُ مِنْ فَقَالَ لِي يَوْمًا : مَا ظَنَنْتُ أَنَّ الدُّنْيَا وَنَكَدَهَا تَبْلُغُ مِنْ فَقَالَ لِي يَوْمًا ، وَإِنْ خَرَجْتُ إِلَى الْقَفَارِ لِأَتَيَمَّ بِالصَّعِيدِ فَضَبَ مَاؤُهَا ، وَإِنْ خَرَجْتُ إِلَى الْقَفَارِ لِأَتَيَمَّ بِالصَّعِيدِ عَلْمَ مَا أَرَادَ بِقَصِيدَتِهِ غَيْرِي ، وَكَأَنَّ الْعَطَوِيِّ مَا أَرَادَ بِقَصِيدَتِهِ غَيْرِي ، وَكَأَنَّ الْعَطَويِ مَا أَرَادَ بِقَصِيدَتِهِ غَيْرِي ، وَمَا عَنَى بِهَا سِواي ، ثُمُّ أَنْشَدَنَا الْعَطَويُ مَا أَرَادَ بِقَصِيدَتِهِ غَيْرِي ،

مَنْ رَمَاهُ الْإِلَهُ بِالْإِقْنَادِ وَطِلَابِ الْغِنَى مِنَ الْأَسْفَادِ أَمُونَ وَمِكْنَةٍ وَصَغَادِ أَهُو فِي حَيْرَةٍ وَصَنَكٍ وَإِفْلَا سٍ وَ'بُؤْسٍ وَمِحْنَةٍ وَصَغَادِ كَا أَبَا الْقَاسِمِ الَّذِي أَوْضَحَ الْجُو دُ إِلَيْهِ مَقَاصِدَ الْأَحْرَادِ

<sup>(</sup>۱) يقال للشيء لا قيمة له ، وللرجل كذلك ما يمر وما يحلى : أى لا مرارة فيه فتحس ، ولا حلاوة فتذاق . (۲) متهما ومقصودا بالنصب ، وكانتا في الأصل : « بالرفع »

خُذْ حَدِيثِي فَإِنَّ وَجْهِى مُذْ بَا رَزَ هَذَا الْأَنَامَ فِي ثَوْبِ قَارِ وَهُو مَدُا الْأَنَامَ فِي ثَوْبِ قَارِ وَهُو السَّامِعِينَ أَطْيَبُ مِنْ نَفْ حَرَّ وَجِسْمِ الرِّيَاضِ غِبَّ الْقِطَارِ هَجُمَ الْبَرْدُ (۱) مُسْرِعًا وَيَدِي صِفْ حَرَّ وَجِسْمِي عَارٍ بِغَيْرِ دِثَارِ فَتَسَيَّرُ ثُنُ مَنْهُ طُولَ التَّسَارِي (۱)

نِ إِلَى أَنْ تَهَتَّكَتْ أَسْتَادِى وَنَسَجْتُ الْأَطْارَ بِالْخَيْطُوالْإِبْ حَرَةِ حَتَّى عَرِيتُ مِنْ أَطْارِى وَسَعَى الْقَمْلُ مِنْ دُرُوذِ (٣) قِميمِي

مِنْ صِغَادٍ مَا بَيْنَهُمْ وَكِبَادِ يَتَسَاعَوْنَ فِي ثِيَابِي إِلَى رَأَ سِي قِطَارًا تَجُولُ بَعْدَ قِطَادِ سِي قِطَارًا تَجُولُ بَعْدَ قِطَادِ

ثُمَّ وَافَى كَانُونُ وَٱسْوَدٌ وَجْهِى

وَأَ تَانِي مَا كَانَ مِنْهُ حِذَادِي لَوْ تَأَمَّلُتَ صُورَتِي وَرُجُوعِي حِينَ أُمْسِي إِلَى رُبُوعٍ قِفَادِ أَنَا وَحْدِي فِيهِ وَهَلْ فِيهِ فَضْلٌ لَمْ الْجَلُوسِ الْأَنِيسِ وَالزُّوَّادِ \* وَالْخَلَا لَا يُرَادُ فِيهِ فَمَالِي أَبَدًا حَاجَةٌ إِلَى الْخَفَادِ

<sup>(</sup>١) كانت هذه الكلمة في الأصل : « الرد » (٢) جم تشرين من أسهاء الشهور (٣) الدروز : كل ارتفاع يحصل في الثوب عند جم طرفيه « الغرز » أو الدروز : الحياطة

بَلْ يُرَادُ الْخَلَا لِمُنْحَدِرِ النَّجْ مِو وَمَا ذُفْتُ لُقْمَةً فِي الدَّارِ وَمَا ذُفْتُ لُقْمَةً فِي الدَّارِ وَإِذَا كُمْ تَدُرْ عَلَى الْمُطْعَمِ الْأَفْ

وَاهُ سُدَّت مَنَاعِبُ (١) الْأَجْمَار

وَ أَنْ لَهُ يَوْماً : لَوْ فَصَدْتَ أَبْنَ الْعَمِيدِ وَأَبْنَ عَبَّادٍ عَسَى تَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ يَنْفُقُ عَلَيْهِمَا وَتَحْظَى لَدَيْهِمَا، فَأَجَابِنِي تَكُونُ مِنْ مُقَاسَاةِ الْجُهَّالِ بِكَلَامٍ مِنْهُ : مُعَانَاةُ الضَّرِّ وَالْبُؤْسِ أَوْلَى مِنْ مُقَاسَاةِ الْجُهَّالِ وَالتَّيْوُسِ ، وَالصَّبْرُ عَلَى الْوَحَمِ الْوَبِيلِ أَوْلَى مِنَ النَّظَرِ إِلَى عَلَى الْوَحَمِ الْوَبِيلِ أَوْلَى مِنَ النَّظَرِ إِلَى عَلَى الْوَحَمِ الْوَبِيلِ أَوْلَى مِنَ النَّظَرِ إِلَى عَلَى الْوَجَمِ الْوَبِيلِ أَوْلَى مِنَ النَّطْرِ إِلَى عَلَى الْوَحَمِ الْوَبِيلِ أَوْلَى مِنَ النَّطْرِ إِلَى عَلَى الْوَحَمِ الْوَبِيلِ أَوْلَى مِنَ النَّالِ عَلَى الْوَحَمِ الْوَبِيلِ أَوْلَى مِنَ النَّطْرِ إِلَى عَلَى الْوَبِيلِ أَوْلَى مِنَ النَّاسِ مَعْتَبَةً أَنْ وَلَى عَنْ النَّاسِ مَعْتَبَةً أَنْ وَيَنْ لِنَامِ النَّاسِ مَعْتَبَةً أَنْ اللَّهُ مِنْ النَّاسِ مَعْتَبَةً أَنْ اللَّهُ الْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْه

مَا تَنْقَضِى وَكِرَامُ النَّاسِ إِخْوَانِي إِذَا لَقِيتُ كَرِيمَ الْقَوْمِ حَيًّانِي وَإِنْ لَقِيتُ كَرِيمَ الْقَوْمِ حَيًّانِي وَأَوْدَ لَقِيتُ كَرِيمَ الْقَوْمِ حَيًّانِي وَقُلْتُ لَهُ : هَلْ تَعْرُفُ فِي مَعْنَى قَصِيدَة الْعَطُويِّ أُخْرَى \* قَالْتُ نَعُرْفُ فِي مَعْنَى قَصِيدة الْعَطُويِّ أُخْرَى \* قَالْتُ : لَوْ قَالْتَ نَعَمْ ، قَصِيدة أُ الْحُرَّانِيِّ صَاحِبِ الْمَأْمُونِ . فَقُلْتُ : لَوْ قَالَ نَعَمْ ، قَصِيدة أُ الْحُرَّانِيِّ صَاحِبِ الْمَأْمُونِ . فَقُلْتُ : لَوْ قَالَ نَعَمْ ، فَصَيدة أُ الْحَرَّانِيِّ صَاحِبِ الْمَأْمُونِ . فَقُلْتُ : لَوْ قَالَ نَعَمْ ، فَقَالَ : خُذْ فِي حَدِيثِ مِنْ أَ قَبْلَتْ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَتَعَلَى وَتَعْ حَدِيثِ مِنْ أَ قَبْلَتْ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَتَعْ حَدِيثٍ مِنْ أَ قَبْلَتْ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَتَعْ حَدِيثٍ مَنْ أَقْبِلَتْ عَلَيْهِ وَلُولِي " وَالْعُشْرِ وَتَعْ حَدِيثَ الْأَرْفِ " وَالْعُشْرِ

<sup>(</sup>١) المثعب: سيل الماء ، يريد من أبن يتحدر النجو وسببه وهو الطمام منقود ؟ وكذلك المتاعب مقفلة إذ ليس لفتحها سبب (٢) الحرف: الحرمان « عبد الحالق »

وَالشُّوْمِ وَالْخُسْرِ تَطَيُّراً إِنْ لَمْ تَرْفُضْهُ تَأَدُّباً . فَقُلْتُ لَهُ : مَا أَعْرِفُ لَكَ شَرِيكًا فِيهَا أَنْتَ عَلَيْهِ وَتَتَقَلَّبُ فِيهِ وَ تَقَاسِيهِ سِوَاىَ ، وَلَقَدِ ٱسْنَوْلَى عَلَىَّ الْخُرْفُ وَتَمَكَّنَ مِنَّى نَكَدُ الزَّمَانِ إِلَى الْحُدِّ الَّذِي لَا أَسْتَرْ زِقُ مَعَ صِعَّةِ نَقْلِي وَتَقْبِيدِ خَطِّي وَتَزْوِيقِ نَسْخِي وَسَلَامَتِهِ مِنَ التَّصْحِيفِ وَالتَّحْرِيفِ عِيثُل مَا يَسْتَرْزِقُ الْبَليدُ الَّذِي يَنْسَنَحُ (١) النَّسْخَ، و يَسْخُ (٢) الْأُصْلُ وَالْفَرْعَ ، وَقَصِدَتُ أَبْنَ عَبَّادٍ بِأَمَلِ فَسيح وَصَدْرِ رَحيبِ ، فَقَدَّمَ إِلَىَّ رَسَائِلُهُ فِي ثَلَاثِينَ مُجَلَّدَةً عَلَى أَنْ أَنْسَخَهَا لَهُ ، فَقُلْتُ : نَسْخُ مِثْلِهِ يَأْتِي عَلَى الْعُمُرِ وَالْبَصَرِ ، \_وَالْورَاقَةُ (٢) كَانَتْ مَوْجُودَةً بِبَغْدَادَ \_ فَأَخَذَ فِي نَفْسِهِ عَلَىَّ مِنْ \* ذَ لِكَ ، وَمَا فُرُنْتُ بِطَائِلِ مِنْ جِهَتِهِ . فَقَالَ : بَلَغَنِي ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ : وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يَوْتَفَعُ مِنَ الْيَدِ بِمُدَّةٍ فَريبَةٍ لَكُنْتُ لَا أَتَعَطَّلُ وَأَتَوَفَّرُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ قَرَّرَ مَعِي أُجْرَةَ مِثْلِهِ لَكُنْتُ أَصْبِرُ عَلَيْهِ ، فَلَيْسَ لِمَنْ وَقَعَ فِي شَرِّ الشَّبَاكِ وَعَيْنِ الَمْ لَا لَتِ إِلَّا الصَّبْرُ .

<sup>(</sup>١) ينسخ : يزيل 6 والنسخ : المنسوخ بممنى المكتوب 6 وكانت هذه الكلمة في الأصل : « يضمخ » الكلمة في الأصل : « يضمخ » (٣) هذه الجلة « معترضة »

وهدا إلمان على المائة البيت إلا يبت جيد إعراض على في يوم . فقال لي المائة البيت إلا يبت جيد المناه الله عليه والعام ، وهو موافق إما أيذ كر من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عليه الله عليه وسلم قال البيت أخوات كان أحسن من أن يكون فردا . فلو كان الهذا البيت أخوات من أن أحسن من أن يكون فردا . فلت افلت أخوات مقال المنت أخوات المعتدى إليها . قال المؤن المناه الم

<sup>(</sup>١) نسبة إلى دلجة : قرية بصميد مصر ، قلت : ولعله منسوب إلى الدلجة واحدة الدلج : وهي السير وقت الظلام «عبد الحالق»

سَمِعْتُ الْعَرُوضِيُّ أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ : دَخَلَ بَعْضُ الشُّعَرَاء عَلَى عِيسَى بْنِ مُوسَى الرَّافِقِّ وَبَيْنَ يَدَيْهِ جَارِيَةٌ يُقَالُ لَهَا خَلُوبٌ فَقَالَ لَهَا ٱقْتَرِحِي عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ : إِذَا شِئْتَ أَنْ أَتْلَى فَزُرْ مُتَوَاتِراً وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَزْدَادَ حُبًّا فَزُرْ غِبًّا أَجِزْهُ بِأَ بْيَاتٍ تَلِيْقُ بِهِ فَأَنْشَدَ : بَقِيتُ بِلَا قَلْبٍ فَإِنِّي هَائمٌ (١) فَهَلْ مِنْ مُعْيِرٍ يَا خَلُوبُ لَكُمْ قَلْبَا ﴿ حَلَفْتُ بِرَبِّ الْبَيْتِ أَنَّكِ مُنْيَى فَكُونِي لِعَيْنِي مَا نَظَرْتُ لَمَا نُصْبًا (٣) عَسَى اللهُ يَوْمًا أَنْ يُوِينِيكَ خَالِياً فَيَزْدَادَ لَحْظِي مِنْ مَحَاسِنِكُمْ مُحْبِياً إِذًا شِئْتَ أَنْ تُقْلَى فَزُرْ مُتُوَاتِراً وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَزْدَادَ تُحبًّا فَزُرْغبًّا

<sup>(</sup>۱) هی صفوح فیتمنی من طریق الاستفهام أن تمار قلبا لتهیم به (۲) لها بدل من لمبینی ۶ ونصبا خبرکان ۶ یریدکونی معبودة لعینی ۶ إذ النصب کفتح : العلم ۶ أی فکونی موضع نظرها داعاکالعلم إذ یری داعًا « عبد الحالق »

فَأَنْجَزَ لِي مَا وَعَدَ ، وَوَقَى بِمَا شَرَطَ ، وَكَانَ يَنْفُقُ عَلَيْهِ مُوقُ الْعِلْمِ مَعَ جُنُونٍ كَانَ يَعْتَرِيهِ ، وَيَتَخَبَّطُ فِي أَ كُنْمِ أَوْقَاتِهِ فِيهِ ، وَلَيْتَ مَعَ هَذِهِ الْخَالَةِ خَلَّفَ لِنَفْسِهِ شَكْلًا ، أَوْقَاتِهِ فِيهِ ، وَلَيْتَ مَعَ هَذِهِ الْخَالَةِ خَلَّفَ لِنَفْسِهِ شَكْلًا ، أَوْ فَارَتِ الْبَضَائِعُ ، وَعَارَتِ (1) أَوْ نَرَى لَهُ فِي وَقْتِنَا هَذَا مِثْلًا ، بَارَتِ الْبَضَائِعُ ، وَعَارَتِ (1) أَوْ نَرَى لَهُ فِي وَقْتِنَا هَذَا مِثْلًا ، بَارَتِ الْبَضَائِعُ ، وَعَارَتِ (1) الْبَدَائِعُ ، وَكَلَدَ أَوْ كَلَدَ أَوْ حَيَّانَ قَدْ اللّهَ وَهَا لَا لَيْ مَوْ يَهِ ، وَكَانَ أَبُو حَيَّانَ قَدْ أَحْرَقَ كُونَا أَبُو حَيَّانَ قَدْ أَحْرَقَ كُنْ أَبُو حَيَّانَ قَدْ أَحْرَقَ كُنْبُهُ فِي آخِرِ عُمْرِهِ لِقِلَّةٍ جَدْوَاهَا ، وَصَنَّا بِهَا عَلَى أَخْرَقَ كُنْبُهُ فِي آخِرِ عُمْرِهِ لِقِلَّةٍ جَدْوَاهَا ، وَصَنَّا بِهَا عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ قَدْرَهَا بَعْدَ مَوْتِهِ .

وَكَتَبَ إِلَيْهِ الْقَاضِى أَبُو سَهْلٍ عَلَى بَنُ مُحَدّ بِعَدُلُهُ عَلَى صَنِيعهِ ، وَيُعَرِّفُهُ فَبُخَ مَا اعْتَمَدَ مِنَ الْفِعْلِ وَشَنيعهِ . عَلَى صَنِيعهِ ، وَيُعَرِّفُهُ فَبُخَ مَا اعْتَمَدَ مِنَ الْفِعْلِ وَشَنيعهِ . فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَيَّانَ يَعْتَذِرُ مِنْ ذَلِكَ : حَرَسَكَ اللهُ اللهُ اللهَّيْخُ مِن شُوءِ ظَنِّى بِمَوَدَّتِكَ وَطُولِ جَفَائِكَ ، وَأَعْلَى اللهَ اللهَّيْخُ مِن مُكَافَأَ تِكَ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَجَارَنَا جَمِيعاً مِمَّا وَأَعَاذَنِي مِن مُكَافَأَ تِكَ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَجَارَنَا جَمِيعاً مِمَّا يُسَوِّدُ وَجَه عَهْدٍ إِنْ رَعَيْنَاهُ كُنَا مُسْتَأْنِسِينَ بِهِ ، وَإِنْ يُسَوِّدُ وَجَه عَهْدٍ إِنْ رَعَيْنَاهُ كُنَا مُسْتَأْنِسِينَ بِهِ ، وَإِنْ يَعْمَتُهُ أَهُمَانَاهُ كُنَا مُسْتَأْنِسِينَ بِهِ ، وَإِنْ عَمْنَاهُ أَنْهَا فَدِاكَ ، وَأَدَامَ اللهُ نِعْمَتَهُ عَنْدَكُ ، وَجَعَلَىٰ عَلَى الْحَالَاتِ كُلِّهَا فِدَاكَ ، وَجَعَلَىٰ عَلَى الْحَالَاتِ كُلِّهَا فِدَاكَ ، وَجَعَلَىٰ عَلَى الْحَالَاتِ كُلِّهَا فِدَاكَ ، وَجَعَلَىٰ عَلَى الْحَالَاتِ مُلَهًا فِدَاكَ .

<sup>(</sup>٣) كانت هذه الكامة في الأصل : « ثارت »

وَ اَفَانِي كِتَابُكَ غَيْرَ مُحْتَسَبِ وَلَا مُتَوَقَّع عَلَى ظَمَا مِرَّحَ بِي إِلَيْهِ ، وَشَكَرْتُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى النِّعْمَةِ بِهِ عَلَى "، وَسَأَلْتُهُ الْمَزيدَ من أَمْثَالِهِ ، الَّذِي وَصَفَتَ فِيهِ بَعْدَ ذِ كُرِ الشَّوْق إِلَىَّ ، وَالصَّبَابَةِ نَحْوِى مَانَالَ قَلْبَكَ وَالْتَهَبَ فِي صَدْرِكَ مِنَ الْخُبَرِ الَّذِي نَمَى إِلَيْكَ فِيهَا كَانَ مِنَّى مِنْ إِحْرَاقِ كُنَّبِي النَّفِيسَةِ بِالنَّارِ وَغَسَّلْهَا بِالْمَاءِ ، فَعَجِبْتُ مِنِ ٱنْزِوَاء وَجْهِ الْعَذْرِ عَنْكَ فِي ذَلِكَ ، كَأَنَّكَ كُمْ تَقْرَأً قَوْلُهُ جَلَّ وَعَزَّ : «كُلُّ شَيْءَ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَهُ ، لَهُ الْخُكُمْ وَإِلَيْهِ ثُرْجُعُونَ ». وَكُمَّا نَّكَ كُمْ تَأْبَهُ لِقَوْلِهِ تَعَـالَى: «شُكلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ». وَكَأَنَّكَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ لَا ثَبَاتَ لِشَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِنْ كَانَ شَرِيفَ الْجُوْهَرِ كَرِيمَ الْعُنْصُرِ ، مَا دَامَ مُقَلَّبًا بِيَدِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ ، مَعْرُوصَاً عَلَى أَحْدَاثِ الدَّهْرِ وَتَعَاوُدِالْأَيَّامِ ، ثُمَّ إِنِّي أَقُولُ : إِنْ كَانَ – أَيَّدَكَ اللهُ – قَدْ نَقَبَ خُفَّكَ مَا سَمِعْتَ ، فَقَـدْ أَدْمَى أَظَلَى (١) مَا فَعَاْتُ ، فَلَيْهُنْ عَلَيْـكَ ذَلِكَ ، فَمَا ٱ ْنَبَرَيْتُ لَهُ وَلَا ٱجْنَرَأْتُ عَلَيْهِ حَتَّى أَسْتَخَرْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ أَيَّاماً وَلَيَالِيَ ، وَحَتَّى أُوحَى

<sup>(</sup>١) أي باطن الاصبع

إِلَىَّ فِي الْمَنَامِ بِمَا بَعَثَ رَاقِدَ الْعَزْمِ ، وَأَجَدَّ فَآثِرَ النِّيَّةِ ، وَأَحْيًا مَيِّتَ الرَّأَى ، وَحَتَّ عَلَى تَنْفِيذِ مَا وَقَعَ فِي الرَّوْعِ وَ يَرَيُّمُ (١) فِي الْخُاطِ ، وَأَنَا أَجُودُ عَلَيْكَ الْآنَ بِالْخُجَّةِ فِي ذَلِكَ إِنْ طَالَبْتَ، أَوْ بِالْعُذْرِ إِنِ ٱسْتَوْضَحْتَ، لِنَثْقَ بِي فِيمَا كَانَ مِنَّى، وَتَعْرِفَ صُنْعَ اللهِ تَعَالَى فِي ثَنْيِهِ لِي (٢): إِنَّ الْعِلْمَ -حَاطَكَ اللهُ – يُوَادُ الْعَمَلِ ، كَمَا أَنَّ الْعَمَلَ يُوَادُ الِنتَجَاةِ ، فَإِذَا كَانَ الْعَمَلُ قَاصِرًا عَنِ الْعِلْمِ ، كَانَ الْعِلْمُ كَلاَّ عَلَى الْعَالِمِ ، وَأَنَا أَعُوذُ بِاللَّهِ منَ علِم عَادَ كَالُّ وَأُوْرَثَ ذُلًا ، وَصَارَ فِي رَفَّبَةٍ صَاحِبِهِ غُلاً ، – وَهَذَا ضَرْبٌ مِنَ الِاحْتِجَاجِ الْمَخْلُوطِ بِالِاعْتِذَارِ – . ثُمَّ أَعْلَمُ عَلَّمُكَ اللهُ الْخَيْرَ أَنَّ هَذِهِ الْكُنْبُ حَوَتْ منْ أَصْنَافِ الْعِلْمِ سِرَّهُ وَعَلَانيَتَهُ ، فَأَمَّا مَا كَانَ سِرًّا فَلَمْ أَجِدْ لَهُ مَنْ يَتَحَلَّى مِحَقِيقَتِهِ رَاغِبًا ، وَأَمَّا مَا كَانَ عَلَانِيَةً فَلَمْ ۗ أُصِبْ مَنْ يَحْرِصُ عَلَيْهِ طَالِبًا ، عَلَى أَنِّي جَعَتْ أَ كُثْرَهَا لِلنَّاسِ وَلِطْلَبِ الْمَثَالَةِ مِنْهُمْ وَلِعَقْدِ الرِّيَاسَةِ بَيْنَهُمْ وَلِمَدَّ الْجَاهِ عِنْدُنُمْ كُثْرِمْتُ ذَاكِ كُنَّهُ ، - وَلَا شَكَّ فِي حُسْن مَا ٱخْتَارَهُ اللَّهُ لِى وَنَاطَهُ بِنَاصِيَتِى ، وَرَبَطَهُ بِأَمْرِى – ،

<sup>(</sup>١) أى تحير (٢) من ثنى الشيء: رد بعضه على بعض

وَكُرِهْتُ مُمْ هَذَا وُغَيْرِهِ أَنْ تَكُونَ حُجَّةً عَلَى لَا لِي ، وَمِّمًا شَحَادُ الْعَزْمَ عَلَى ذَلِكَ وَرَفَعَ الْحِجَابَ عَنْهُ ، أَنَّى فَقَدْتُ وَلَدًا نَجِيبًا ، وَصَدِيقًا حَبِيبًا ، وَصَاحِبًا قَرِيبًا ، وَتَابِعًا أَدِيبًا، وَرَئِيسًا مُنْيِبًا ('')، فَشَقَّ عَلَى ۚ أَنْ أَدَعَهَا لِقَوْمٍ يَتَلَاعَبُونَ بِهَا ، وَيُدَنِّسُونَ عِرْضِي إِذَا نَظَرُوا فِيهَا ، وَيَشْمَتُونَ (٢) بِسَمْوِي وَعَلَطِي إِذَا تَصَفَّحُوهَا ، وَيَشَرَاءَوْنَ نَقْصِي وَعَيْنِي مِنْ أَجْلِهَا ، فَإِنْ قُلْتَ وَلِمٌ تَسِمُهُمْ بِسُوء الطَّنِّ ، وَتَقَرِّعُ جَمَاعَتُهُمْ بَهَذَا الْعَيْبِ \* بَخُوَابِي لَكَ أَنَّ عِيَانِي مِنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ هُوَ الَّذِي يُحَقِّقُ ظَنَّى بَهِمْ بَعْــٰدَ الْمَاتِ ، وَ كَيْفَ أَثْرُ كُهَا لِأَنَاسِ جَاوَرْتُهُمْ عِشْرِينَ سَنَةً فَمَا صَحَّ لِي مِنْ أَحَدِهِمْ وِدَادٌ \* وَلَا ظَهَرَ لِي مِنْ إِنْسَانِ مِنْهُمْ حِفَاظٌ ، وَلَقَدِ ٱصْطُرِرْتُ بَيْنَهُمْ بَعْدَ الشُّهْرَةِ وَالْمَعْرْفَةِ فِي أَوْفَاتٍ كَثِيرَةٍ إِلَى أَكُلْ أَنْخُضَرِ فِي الصَّحْرَاء، وَإِلَى النُّكَفُّفِ الْفَاصِنِحِ عِنْدُ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ ، وَإِلَى بَيْعِ الدِّينِ وَالْمُرُوءَةِ ، وَ إِلَى تَعَاطِي الرِّيَاء بِالسُّمْعَةِ وَالنِّفَاقِ ، وَ إِلَى مَالًا يَحْسُنُ بِالْخُرِّ أَنْ يَرْسِمَهُ بِالْقَلَمِ، وَيَطْرَحَ فِي قَلْبِ صَاحِبِهِ

 <sup>(</sup>۱) يكنى بذلك عن أن المستحقين البنيا على الكتب لاوجود لهم «عبد الحالق»
 (۲) كانت هذه الكلمة في الأصل : «يشتمون » -

الْأَكُمُ ، وَأَحْوَالُ الزَّمَانَ بَادِيَةٌ لِعَيْنِكَ ، بَارِزَةٌ يَيْنَ مَسَائِكَ وَصَبَاحِكَ ، وَلَيْسَ مَا قُلْتُهُ بِخَافٍ عَلَيْكَ مَعَ مَعْرِفَتِكَ وَ فَطْنَتِكَ ، وَشَدَّة تَنَبُّعِكَ وَتَفَرُّغِكَ ، ومَا كَانَ يَجِدُ أَن ° تَرْتَابَ فِي صَوَابِ مَا فَعَلَتُهُ وَأَ تَيتُهُ بِمَا قَدَّمْتُهُ وَوَصَفَتُهُ ، وَ بَمَا أَ مُسَكِّتُ عَنْهُ وَطَوَيْتُهُ إِمَّا هَرَبًا مِنَ التَّطْوِيلِ، وَإِمَّا خُوْفًا مِنَ الْقَالِ وَالْقِيلِ. وَبَعْدُ فَقَدْ أَصْبَحْتُ هَامَةَ الْيَوْم أَوْ غَدٍ فَإِنِّي فِي عَشْرِ التَّسْعِينَ ، وَهُلْ لِي بَعْدَ الْكَبْرَةِ وَالْعَجْزِ أَمَلُ فِي حَيَاةٍ لَذِيذَةٍ ? أَوْ رَجَاءٌ كِالِ جَدِيدَةٍ ، أَلَسْتُ مِنْ زُمْرَةٍ مَنْ قَالَ الْقَائِلُ فَيهِمْ : نَرُوحُ وَنَفْذُو كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَعَمَّا قَلِيلِ لَا نُرُوحُ وَلَا نَغُدُو

وَكُمَا قَالَ الْآخَرُ :

نَهُوَّ قُتُ دَرَّاتِ الصِّبَا فِي ظِلَالِهِ

إِلَى أَنْ أَتَانِى بِالْفِطَامِ مَشَيِبُ وَهَذَا الْبَيْتُ لِلْوَرْدِ الْجُعْدِيِّ وَتَمَامُهُ يَضِيقُ عَنْهُ هَذَا الْمَكَانُ، وَاللهِ يَا سَيِّدِي لَوْ كُمْ أَتَّعِظْ إِلَّا بِمَنْ فَقَدْتُهُ مِنَ الْإِخْوَانِ وَاللَّهِ يَا سَيِّدِي لَوْ كُمْ أَتَّعِظْ إِلَّا بِمَنْ فَقَدْتُهُ مِنَ الْإِخْوَانِ وَالْأَخْدَانِ فِي هَـذَا الصَّقْعِ مِنَ الْفُرَبَاءِ وَالْأَدَبَاءِ وَالْأَدَبَاءِ وَالْأَحِبَّاءِ لَكَنَى، فَكَنْ مَنْ بَالْعِرَاقِ وَالْحِجَازِ وَالْجَبْلِ وَالنَّفْسُ تَسَتَنبِرُ بَقُرْ بِهِمْ ، فَقَدْ ثُهُمْ بِالْعِرَاقِ وَالْحِجَازِ وَالْجَبْلِ وَالرَّى ، وَمَا وَالَى مَذِهِ الْمَوَاضِعَ ، وَتَوَانَرَ إِلَى نَعْيَهُمْ ، وَاسْتَدَّتِ الْوَاعِيَةُ (١) بِهِمْ ، فَهَلْ أَنَا إِلَّا مَنْ عُنْصُرِ مِ \* وَهَلْ لِي تَحِيدٌ عَنْ مَصِيرِ مِ \* أَسْأَلُ فَهَلْ أَنَا إِلَّا مَنْ عُنْصُرِ مِ \* وَهَلْ لِي تَحِيدٌ عَنْ مَصِيرِ مِ \* أَسْأَلُ اللهُ تَعَالَى رَبَّ الْأَوَ لِينَ أَنْ يَعْمَلُ الْعَرْافِي عِمَا أَعْرِفُهُ مَوْصُولًا بِنَوْ وَعِي عَمَّا أَعْرِفُهُ مَ إِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ .

وَبَعْدُ، فَلِي فِي إِحْرَاقِ هَذِهِ الْكُنْتُ أُسُوَةٌ بِأَ مِنْهُمْ : أَبُوعَمْرِو بْنُ بِهِمْ ، وَيُعْشَى إِلَى نَارِهِمْ ، مِنْهُمْ : أَبُوعَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ ، وَكَانَ مِنْ كِبَارِ الْعَلَمَاءِ مَعَ زُهْدٍ ظَاهِرٍ وَوَرَعٍ الْعَلَاءِ ، وَكَانَ مِنْ كِبَارِ الْعَلَمَاءِ مَعَ زُهْدٍ ظَاهِرٍ وَوَرَعٍ مَعْرُوفٍ ، دَفَنَ كُنْبَهُ فِي بَطْنِ الْأَرْضِ فَلَمْ يُوجَدْ مَعَ أَنُونَ .

وَهَذَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ ، وَكَانَ مِنْ خِيَادِ عِبَادِ اللهِ زُهْداً وَفِقْهَا وَعِبَادَةً ، وَيُقَالُ لَهُ تَاجُ الْأُمَّةِ ، طَرَحَ كُتُبَهُ فِي الْبَحْرِ وَقَالَ يُنَاجِبِهَا : نِعْمَ الدَّلِيلُ كُنْتِ ، وَالْوُقُوفُ مَعَ الدَّلِيلِ بَعْدَ الْوُصُولِ عَنَا مُ وَذُهُولٌ ، وَبَلَا مُ وَجُمُولٌ .

وَهَـذَا يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ : حَمَلَ كُنْبُهُ إِلَى غَارٍ فِي

<sup>(</sup>١) الواعية : اسم الصراخ

جَبَلٍ وَطَرَّحَهُ فِيهِ وَسدًّ بَابَهُ ، فَامَّا عُوتِبَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: دَلَّنَا الْعِلْمُ فِي الْأَوَّلِ ثُمَّ كَادَ يُضِلُّنَا فِي الثَّانِي، فَهَجَرْ نَاهُ لِوَجْهِ مَنْ وَصَلْنَاهُ ، وَكَرِهِنَاهُ مِنْ أَجْلِ مَا أَرَدْنَاهُ .

وَهَذَا أَبُو سُلَيْانَ الدَّارَانِيُّ جَمَعَ كُتُبَهُ فِي تَنُّورٍ وَسَجَرَهَا الْأَ بِالنَّادِ ثُمُّ قَالَ: وَاللهِ مَا أَحْرَ فَتُكِ حَتَّى كِدْتُ أَحْرَقُ بِكِ وَهَذَا شُفْيَانُ النَّوْدِيُّ: مَزَّقَ أَلْفَ جُزْء وَطَيَّرَهَا فِي الرِّبحِ وَقَالَ: لَيْتَ يَدِى قُطِعَتْ مِنْ هَا هُنَا بَلْ مِنْ هَا هُنَا أَلْ مَنْ هَا هُنَا وَلَمْ أَكْنُتُ حَرْفًا .

وَهَذَا شَيْخُنَا أَبُو سَعِيدٍ السَّبرَافِيُّ سَيدُ الْعُلَمَاءِ قَالَ لِوَكَدِهِ ثُمُّمَّدٍ: قَدْ تُرَكْتُ كَكَ هَذِهِ الْكُنْتُ تَكْتُسِبُ بِهَا خَيْرً الْأَجَلِ، فَإِذَا رَأَيْتُهَا تَخُونُكَ فَاجْمَلْهَا طُعْمَةً لِلنَّارِ. خَيْرً الْأَجَلِ، فَإِذَا رَأَيْتُهَا تَخُونُكَ فَاجْمَلْهَا طُعْمَةً لِلنَّارِ. وَمَاذَا أَقُولُ وَسَامِعِي يُصَدِّقُ أَنَّ زَمَانًا أَحْوَجَ مِنْلِي إِلَى مَا بَلَغَكَ، لَزَمَانٌ تَدْمَعُ لَهُ الْعَيْنُ حُزْنًا وَأَسًى، وَيَتَقَطَّعُ عَلَيْهِ مَا بَلَغَكَ، لَزَمَانٌ تَدْمَعُ لَهُ الْعَيْنُ حُزْنًا وَأَسًى ، وَيَتَقَطَّعُ عَلَيْهِ الْفَلْبُ غَيْظًا وَجَوَى وَصَنَى وَشَجًى ، وَمَا يَصْنَعُ بِمَا كَانَ وَحَدَثَ الْفَلْبُ عَيْظًا وَجَوَى وَصَنَى وَشَجًى ، وَمَا يَصْنَعُ بَمَا كَانَ وَحَدَثَ وَبَانَ ، إِنِ احْتَجْتُ إِلَى الْعِلْمِ فِي خَاصَةً نَفْسِي فَقَلِيلٌ ، وَاللهُ وَبَالَ شَافٍ كَافٍ ، وَإِنِ احْتَجْتُ إِلَيْهِ لِلنَّاسِ فَفِي الصَّدْرِ مِنْهُ وَمَا لَى شَافٍ كَافٍ ، وَإِنْ احْتَجْتُ إِلَيْهِ لِلنَّاسِ فَفِي الصَّدْرِ مِنْهُ وَمَا لَى شَافٍ كَافٍ ، وَإِنْ احْتَجْتُ إِلَيْهِ لِلنَّاسٍ فَفِي الصَّدْرِ مِنْهُ وَمَا لَيْ الْعَلْمِ فِي الصَّدْرِ مِنْهُ وَاللهُ مَافٍ كَافٍ ، وَإِنْ احْتَجْتُ إِلَيْهِ لِلنَّاسِ فَفِي الصَّدْرِ مِنْهُ وَاللهُ مَافَ مَافٍ كَافٍ ، وَإِنْ احْتَجْتُ إِلَيْهِ لِلنَّاسِ فَفِي الصَّدْرِ مِنْهُ

<sup>(</sup>١) سجرها : أحماها في النار

مَا يَمْ الْ الْقُرْ طَاسَ بَعْدُ الْقُرْ طَاسَ ، إِلَى أَنْ كَفْنَى الْأَنْفَاسُ بَعْدَ الْأَنْفَاسِ ، « ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا ۖ وَعَلَى النَّاسِ ، وَلَكِمَنَّ أَ كُنْرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ » . فَلِمَ أَنْعَنَّى عَيْنِي أَيَّدَكَ اللَّهُ بَعْدَ هَذَا بَالِحْبْرِ وَالْوَرَقِ وَالْجِلْدِ وَالْقَرَاءَةِ وَالْمُقَا بَلَةِ وَالنَّصْحِيحِ وَبِالسَّوَادِ وَالْبِيَاضِ ، وَهَلْ أَدْرَكَ السَّلَفُ الصَّالِحُ فِي الدِّينِ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى إِلَّا بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ ، وَإِخْلَاصِ الْمُعْتَقَدِ وَالزُّهْدِ الْغَالِبِ فِي كُلِّ مَارَاقَ مِنَ الدُّنْيَا وَخَدَعَ بِالزِّبْوِجِ، وَهُوَى بِصَاحِبِهِ إِلَى الْمُبُوطِ ? وَهَلْ وَصَلَ الْخُـكَا ۚ الْقُدَمَا ۚ إِلَى السَّعَادَةِ الْعُظْمَى إِلَّا بالافْتِصَادِ فِي السَّعْيِ، وَإِلَّا بِالرِّضَا بِالْمَيْسُورِ، وَإِلَّا بِبَذْل مَا فَضَلَ عَنِ الْمَاجَةِ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ \* فَأَيْنَ كَيْدُهُبُ بِنَا وَعَلَى أَىُّ بَابِ نَحُطُّ رِحَالَنَا ؟ وَهَلْ جَامِعُ الْكُنْبِ إِلَّا كَجَامِعِ الْفَضَّةِ وَالذَّهَبِ \* وَهُلِ الْمَنْهُومُ بِهَا إِلَّا كَالْخُرِيصِ الْجُشِعِ عَلَيْهِمَا ؛ وَهَلِ الْمُغْرَمُ بِحُبِّهَا إِلَّا كَمُكَاثِر هِمَا ؛ هَيْهَاتَ ، الرِّحِيلُ وَاللَّهُ قَرِيبٌ ، وَالنَّوَا ﴿ (١) قَالِيلٌ ، وَالْمَضْجَعُ مُقِضٌ \* وَالْمُقَامُ مُمِضٌ ، وَالطَّر اللهُ عَنُوفٌ وَالْمُعَينُ صَعَيفٌ ، وَالاغْترارُ غَالبٌ ، وَاللَّهُ مِنْ وَرَاءِ هَذَا كُلِّهِ طَالِبٌ ، نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى رَحْمَةً

<sup>(</sup>١) أي الاقامة

يُظلِّنَا جَنَاحَهَا ، وَيُسَهِّلُ عَلَيْنَا فِي هَذِهِ الْعَاجِلَةِ غُدُوهَا وَرَوَاحَهَا ، فَالْوَيْلُ كُلُّ الْوَيْلِ لِمَنْ بَعُدُ عَنْ رَحْمَتِهِ بَعْدُ أَنْ حَصَلَ تَحْتَ قَدَرهِ ، فَهَذَا هَذَا ، ثُمَّ إِنِّي – أَيَّدَكُ اللهُ – مَا أَرَدْتُ أَنْ أُجِيبَكَ عَنْ كِتَابِكَ لِطُولِ جَفَائِكَ ، وَشِيَّةً النَّوَائِكَ عَمِّنْ كُمْ يَزَلُ عَلَى رَأْيِكَ مُجْتَهِدًا وَفِي عَبَّتِكَ عَلَى فُرْبِكَ وَنَأْيِكَ، مَعَ مَا أَجِدُهُ مِنَ ٱ نُكِسَادِ النَّسَاطِ وَٱنْطُوَاءُ الْإِنْبِسَاطِ لِتَعَاوُدِ الْعِلَلُ عَلَى وَتَخَاذُلُ الْأَعْضَاءِ مِنَّى ، فَقَدْ كُلَّ الْبُصَرُ وَٱنْعَقَدَ اللِّسَانُ وَجَمَدَ الْخَاطِرُ وَذَهَبَ الْبَيَانُ ، وَمَلَكَ الْوَسْوَاسُ وَغَلَبَ الْيَأْسُ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ، وَلَـكِنِّي حَرَسَتُ مِنْكَ مَا أَضَعْتُهُ مِنِّي، وَوَفَّيْتُ لَكَ بِمَا كُمْ تَفِ بِهِ لِي، وَيَعَزُّ عَلَيَّ أَنْ يَكُونَ لِيَ الْفَضْلُ عَلَيْكَ ، أَوْ أُحْرِزَ الْمَزَيَّةَ دُونَكَ ، وَمَا حَدَانِي عَلَى. مُكَاتَبَتِكَ إِلَّا مَا أَ تَعَشَّلُهُ مِنْ تَشَوُّقِكَ إِلَى وَتَحَرُّقِكَ عَلَى ، وَأَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي بَلَغَكَ قَدْ بَدَّدَ فِكُرَّكَ ، وَأَعْظَمَ تَعَجُّبُكَ ، وَحَشَدَ عَلَيْكَ جَزَعَكَ ، وَالْأُوَّلُ يَقُولُ: وَقَدْ يَجْزُعُ الْمَرْ ﴿ الْجُلْيَدُ وَيَبْتَلِي

عَزِيمَةَ رَأْيِ الْمَرْءِ نَائِبِهُ الدَّهْرِ

تُعَاوِدُهُ الْأَيَّامُ فِيمَا يَنُوبُهُ

فَيَقُونَى عَلَى أَمْرِ وَيَضْعُفُ عَنْ أَمْرِ عَلَى أَنِّى لَوْ عَلِمْتَ فِي أَيِّ حَالٍ غَلَبَ عَلَىَّ مَافَعَلْتُهُ ، وَعِنْدٌ أَىُّ مَرَضٍ وَعَلَى أَيَّةِ عُسْرَةٍ وَفَاقَةٍ لَعَرَفْتَ مِنْ عُذْرِي أَصْعًافَ مَا أَبْدَيْتُهُ، وَ أَحْتَجَجْتَ لِي بِأَكْثَرَ مِمَّا نَشَرْتُهُ وَطُوَيْتُهُ، وَ إِذَا أَنْعَمْتَ النَّظَرَ تَيَقَّنْتَ أَنَّ لِلهِ جَلَّ وَعَزَّ فِي خَلْقِهِ أَحْكَامًا لَا يُعَاذُ ('' عَلَيْهَا وَلَا يُعَالَبُ فِيهَا، لِأَنَّهُ لَا يُبِلِّغُ كُنْهُهَا وَلَا يُنَالُ غَيْبُهَا ، وَلَا يُعْرَفُ فَأَبُهَا (٢) وَلَا يُقْرَعُ بَابُهَا ، وَهُوَ تَعَالَى أَ مَلَكُ لِنَوَاصِينَا ، وَأَطْلُعُ عَلَى أَدَانِينَا وَأَقَاصِينَا ، لَهُ الْخُلْقُ وَالْأَمْرُ ، وَبِيَدِهِ الْكُسُرُ وَالْجُبْرُ ، وَعَلَيْنَا الصَّمْتُ وَالصَّبْرُ إِلَى أَنْ يُوَارِينَنَا اللَّحْدُ وَالْقَبْرُ ، وَالسَّلَامُ . إِنْ سَرَّكَ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ أَنْ تُوَاصِلَنِي بِخَبَرِكَ ، وَتُعَرِّفَنِي مَقَرَّ خِطَابِي هَذَا مِنْ نَفْسِكَ فَافْعُلْ ، فَإِنِّي لَا أَدَعُ جَوَابَكَ إِلَى أَنْ يَقْضِيَ اللَّهُ تَعَالَى تَلَاقِياً يَسُرُّ النَّفْسَ ، وَ يُذَكِّرُ حَدِيثَنَا بِالْأَمْسِ ، أَوْ بِفِرَاقِ نَصِيرُ بِهِ إِلَى الرَّمْسِ ، وَنَفَقِدُ مَعَهُ رُؤْيَةَ هَذِهِ الشَّمْسِ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُ خَاصًّا بِحَقِّ الصَّفَاءِ الَّذِي بَيْنِي وَ بَيْنَكَ ، وَعَلَى جَمِيع إِخْوَانِكَ

<sup>(</sup>۱) يماز مناها مابعدها: (۲) ألقاب : القدر « عبد الحالق »

عَامًّا بِحَقِّ الْوَفَاءِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى ۖ وَعَايَٰكَ ، وَالسَّلَامُ . وَكُتِبَ هَذَا الْكِتَابُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةً أَرْبَعِمِائَةٍ. قَالَ أَبُوحَيَّانَ فِي كِنابِ أَخْلَاقِ الْوَزِيرَيْنِ مِنْ تَصْنْيِفِهِ: طَلَعَ أَبْنُ عَبَّادٍ عَلَىَّ يَوْمًا فِي دَارِهِ وَأَنَا قَاعِدٌ فِي كِسْرِ إِيوَان أَكْنُبُ شَيْئًا قَدْ كَانَ كَأْدَنِي (١) بِهِ ، فَلَمَّا أَ بْصَرْثُهُ قُمْتُ فَايِّمًا غَصَاحَ بِحَلْقِ مَشْقُوقِ : أَقْعُدُ فَٱلْوَرَّاقُونَ أَخَسُّ مِنْ أَنْ يَقُومُوا الْنَا ، فَهُمَمْتُ بِكَلامٍ فَقَالَ لِي الزَّعْفَرَانِيُّ الشَّاعِرُ: ٱسْكُتْ فَالرَّجُلُ رَ قِيعٌ ، فَعَلَكَ عَلَى الضَّحِكُ وَ أَسْتَحَالَ الْغَيْظُ تَعَجُّبًا مِنْ خِفَّتِهِ وَسُخْفِهِ ، لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ قَالَ هَذَا وَقَدْ لَوَى شِدْقَهُ ، وَشَنَجَ أَنْهَهُ وَأَمَالَ عُنْقَهُ ، وَأَعْتَرَضَ فِي أُنْتِصَابِهِ وَأُنْتَصَبَ فِي أَعْتِرَاضِهِ ، وَخَرَجَ فِي تَفَكُّكُ عَجْنُونِ قَدْ أُفْلِتَ مِنْ دَيْرٍ جُنُونٍ ، وَالْوَصْفُ لَا يَأْتِي عَلَى كُنْهِ هَذِهِ الْحَالِ، لِأَنَّ حَقَائِقِهَا لَا تُدْرَكُ إِلَّا بِاللَّحْظِ، وَلَا يُؤْتَى عَلَيْهَا بِاللَّفْظِ، فَهَذَا كُلُّهُ مِنْ شَمَائِلِ الرُّؤَسَاء وَكَلَامِ الْكُبْرَاءِ، وَسِيرَةِ أَهْلِ الْعَقْلِ وَالزَّزَانَةِ لَا وَاللَّهِ ، وَ تُرَبًّا " لِلَنْ يَقُولُ غَيْرَ هَذَا.

وَحَدَّثَ أَبُوحَيَّانَ قَالَ: قَالَ الصَّاحِبُ يَوْمًا فَعَلْ وَأَفْعَالْ

<sup>(</sup>١) كأده بالتي : كلفه به (٢) الترب : الحسران

قَلِيلٌ ، وَزُعَمَ النَّحْوِيُّونَ أَنَّهُ مَاجًاءَ إِلَّا زَنْدٌ وَأَزْنَادٌ، وَفَرْخٌ وَأَفْرَاخٌ ، وَفَرْ دُ وَأَفْرَادٌ . فَقُلْتُ لَهُ : أَنَا أَحْفَظُ ثَلَاثِينَ حَرْفًا كُلُّهَا فَعْلْ وَأَفْعَالْ ، فَقَالَ : هَاتِ يَامُدُّعِي ، فَسَرَدْتُ الْخُرُوفَ وَدَلَاتُ عَلَى مَوَاضِعِهَا مِنَ الْكُنْدِ ثُمَّ قُلْتُ : لَيْسَ لِلنَّحْوِيُّ أَنْ يَلْزَمَ مِثْلَ هَذَا الْحُكُمْ إِلَّا بَعْدَ التَّبَحُّرِ وَالسَّمَاعِ الْوَاسِعِ ، وَلَيْسَ لِلنَّقْلِيدِ وَجْهُ ۚ إِذَا كَانَتِ الرِّوَايَةُ شَائِعَةً وَالْقَيَاسُ مُطَّرِدًا وَهَذَا كَقُوْلِهِمْ : فَعَيلٌ عَلَى عَشْرَةِ أُوْجُهُ ، وَقَدْ وَجَدْتُهُ أَنَا يَزِيدُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ وَجَهَّا وَمَا ٱنْتَهَيَّتُ فِي التُّنُّعُ إِلَى أَقْصَاهُ . فَقَالَ : خُرُوجُكَ مِنْ دَعْوَاكَ فِي فَعْلِ يَدُلُّنَا عَلَى قِيَامِكَ فِي فَعِيلِ وَلَكِكُنْ لَا نَأْذَنُ لَكَ فِي ٱقْتُصِاصِكَ (''، وَلَا نَهَبُ آذَانَنَا لِكَلَامِكَ، وَكُمْ يَفِ مَا أُتَيْتَ بِهِ بِجُرْأُ تِكَ فِي تَحْلِسِنَا ، وَتَبَسُّطِكَ فِي حَضْرَ تِنَا ، فَهَذَا كَمَا تَرَى . قَالَ أَبُو حَيَّانُ : وَأَمَّا حَدِيثِي مَعَهُ يَعْنَى مَعَ أَبْنِ عَبَّادٍ، فَإِنْنِي حِينَ وَصَلْتُ إِلَيْهِ قَالَ لِي : أَبُو مَنْ \* قُلْتُ أَبُوحَيَّانَ. فَقَالَ : بَلَّغَنِي أَنَّكَ تَتَأَدَّبُ، فَقُلْتُ: تَأَدُّبَ أَهْلِ الزَّمَانِ. فَقَالَ: أَبُوحَيَّانَ يَنْصَرِفُ أَوْ لَا يَنْصَرِفُ ؟ قُلْتُ: إِنْ قَبِلَهُ

<sup>(</sup>١) أي ما قصه علينا

مُوْلَانَا لَا يَنْصَرِفُ ، فَالمَّا سَمِعَ هَذَا تَنَمَّرَ وَكَأَنَّهُ لَمْ يُعْجِبِهُ ، وَأَقْبَلَ عَلَى وَاحِدٍ إِلَى جَانِيهِ وَقَالَ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ سَهَهَا عَلَى مَا قِيلَ لِي ثُمَّ قَالَ : الزَّمْ دَارَنَا وَانْسَخْ هَذَا الْكِتَابِ . مَا قَيلَ لِي ثُمَّ قَالَ : الزَّمْ دَارَنَا وَانْسَخْ هَذَا الْكِتَابِ . فَقُلْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ فِي فَقُلْتُ : أَنَا سَامِعْ مُطِيعٌ ، ثُمَّ إِنِّي قُلْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ فِي اللَّادِ مُسْتَرْ سِلًا : إِنَّمَا تَوَجَهْتُ مِنَ الْعِرَاقِ إِلَى هَذَا الْبَابِ وَوَزَاحَمْتُ مُنْ الْعِرَاقِ إِلَى هَذَا الْبَابِ وَزَاحَمْتُ مُنْ مِنْ حِرْفَةِ الشَّوْمِ ، فَإِنَّ الْمِرَاقِ إِلَى هَذَا النَّوْمِ ، فَإِنَّ الْمُورَاقِ إِلَى هَذَا النَّوْمِ ، فَإِنَّ الْوِرَافَةَ لَمْ تَكُنْ بِبَغَدَادَ كَاسِدَةً ، فَنَمَى إِلَيْهِ هَذَا أَوْ فَإِنَّ الْوِرَافَةَ لَمْ عَيْرِ وَجَهْدِ فَزَادَهُ تَاسِدَةً ، فَنَمَى إِلَيْهِ هَذَا أَوْ بَعْضُهُ أَوْ عَلَى غَيْرِ وَجَهْدٍ فَزَادَهُ تَنْكُرُا .

قَالَ أَبُو حَيَّانَ : وَقَالَ لِي اَبْنُ عَبَّادٍ يَوْماً يَا أَبَا حَيَّانَ : مَنْ كَنَّاكَ بِأَبِي حَيَّانَ ؟ قُلْتُ : أَجَلُ النَّاسِ فِي زَمَانِهِ، مَنْ كَنَّاكَ بِأَبِي حَيَّانَ ؟ قُلْتُ : وَمَنْ هُوَ وَيْلَكَ ؟ قُلْتُ وَأَ كُرَمُهُمْ فِي وَقْنِهِ ، قَالَ : وَمَنْ هُوَ وَيْلَكَ ؟ قُلْتُ أَنْتَ ، قَالَ : وَمَنْ هُوَ اللَّهُ عَلَيْكَ ؟ قُلْتُ أَنْتَ ، قَالَ : وَمَنْ هُذَا الْحُدِيثِ وَأَخَذَ مَنْ كَنَّاكَ أَبًا حَيَّانَ وَلَكَ ؟ قُلْتُ : حِينَ قُلْتَ يَا أَبَا حَيَّانَ مَنْ كَنَّاكَ اللَّهِ عَنْ هَذَا الْحُدِيثِ وَأَخَذَ مَنْ هَنَ الْحُدِيثِ وَأَخَذَ فَى غَيْرِهِ عَلَى كَرَاهَةٍ ظَهَرَتْ عَلَيْهِ .

قَالَ : وَقَالَ لِي يَوْماً آخَرَ – وَهُوَ قَائِمٌ فِي صَمْنِ دَارِهِ وَالْجُهَاعَةُ قِيَامٌ مِنْهُمُ الزَّعْفَرَانِيُّ وَكَانَ شَيْخاً كَثِيرَ الْفَضْلِ جَيِّدَ الشَّعْرِ ثُمْنِعَ الْحَدِيثِ، وَالتَّمِيمِيُّ الْمَعْرُوفُ بِسَطاْ وَكَانَ مِنْ مِصْرَ، وَالْأَفْطَعُ وَصَالِحٌ الْوَرَّاقُ وَابُنُ ثَابِتٍ وَغَيْرُ مُمْ مِنَ الْكَتَابِ وَاللَّذَمَاء — : يَا أَبَاحَيَّانَ : هَلْ تَعْرِفُ فِيمَنْ تَقَدَّمَ مَنْ أَبُو حَيَّانَ : هَلْ تَعْرِفُ فِيمَنْ تَقَدَّمَ مَنْ أَنْدَ مَنْ أَفْرَبِ ذَلِكَ مَنْ أَفْرَبِ ذَلِكَ مَنْ أَبُو حَيَّانَ الدَّادِيُّ.

حَدَّثَنَا أَبُو َبَكُو مُحَدَّدُ بْنُ مُحَدَّدٍ الْقَاضِي الدَّقَّاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ الْأَنْبَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبْنُ نَاصِحٍ عَدَّثَنَا أَبْنُ الْأَنْبَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبْنُ نَاصِحٍ قَالَ : دَخَلَ أَبُو الْهُذَيْلِ الْعَلَّافُ عَلَى الْوَاثِقِ فَقَالَ لَهُ الْوَاثِقِ فَقَالَ لَهُ الْوَاثِقُ : لِمَنْ تَعْرِفُ هَذَا الشَّعْرَ ?

سَبَاكَ ('' مِنْ هَا شِمْ سَلِيلُ لَيْسَ إِلَى وَصْلِهِ سَبِيلُ مَنْ ('' يَتَعَاطَ الصِّفَاتِ فِيهِ فَالْقَوْلُ فِي وَصْفِهِ فُضُولُ لِلْحُسْنِ فِي وَجْهِهِ هِلَالٌ لِأَعْيَٰنِ الْمُلْقِ لَا يُزُولُ وَطُرَّةٌ مَا يَزَالُ فِيمَا لِنُورِ بَدْرِ الدُّجَى مَقِيلُ وَطُرَّةٌ مَا يَزَالُ فِيمَا لِنُورِ بَدْرِ الدُّجَى مَقِيلُ مَا يَزَالُ فِيمَا لِنُورِ بَدْرِ الدُّجَى مَقِيلُ مَا يَزَالُ فَيمَا لِنُورِ بَدْرِ الدُّجَى مَقِيلُ مَا يَزَالُ فَيمَا لِينُورِ بَدْرِ الدُّجَى مَقِيلُ مَا يَزَالُ فَيمَنِ قَصْرِ أَوْسٍ إِلَّا لِيسُجْمَ ('') لَهُ قَتِيلُ فَانْ يَقِفُ فَالْعَيُونُ نُصْنُ وَإِنْ تَوَلَّى فَهُنَ حُولُ (') فَإِنْ يَقِفْ فَالْعَيُونُ نُصِنْ فَصْرِ أَوْسٍ إِلَّا لِيسُجْمَ ('' لَهُ فَهُنَ حُولُ (')

<sup>(</sup>۱) يريد أن الذي تيم قلبك من سلالة هاشم (۲) أى من يحاول وصفه فلن يصل ، فان القول في هذا فضول (۳) أي ينطى ، فهو ما اختال في الناس إلا وكانوا صرعاه . (١) حول جمع أحول ، والمراد أنه قبلة النظر متى وقف ، فان تولى تحولت العيون . « عبد الخالق »

فَقَالَ أَبُو الْهُذَيْلِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا لِرَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يُعْرَفُ بِأَبِي حَيَّانَ الدَّارِمِيُّ ، وَكَانَ يَقُولُ بِإِمَامَةِ الْمُفَضُول ، وَلَهُ مِنْ كَامِةً يَقُولُ فيهَا : أُفْضَّلُهُ وَاللهُ قَدَّمَهُ عَلَى صَحَابَتِهِ بَعْدَ النَّبِيِّ الْمُكَرَّمِ بِلَا بِغْضَةً وَاللَّهِ مِنَّى لِغَيْرِهِ وَلَكَنِنَّهُ أَوْلَا ثُمُ بِالتَّقَدُّم وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا : أَنْشَدَ أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ اللهِ أُبْنُ مُحَمَّدً الرَّقَاشِيُّ لِأَبِي حَيَّانَ الْبَصْرِيِّ : يَّاصَاحِيٌّ دَعَا الْمَلَامَ وَأَقْصِرا تُرْكُ الْمُوَى يَاصَاحِيَ خَسَارَهُ كُمْ لُمْتُ قَلْيي كَيْ يُفِيقَ فَقَالَ لِي لَجَّتُ (١) يَمِنْ مَالَمَا كُفَّارَهُ أَلَّا أُفيقَ وَلَا أُفَتِّرُ (٢) لَحْظَةً إِنْ أَنْتَ كُمْ تَعْشَقُ فَأَنْتَ حِجَارَهُ أَكْتُ أُوَّلُ مَا يَكُونُ بِنَظْرَةٍ وَكَذَا الْخُرِيقُ بَدَاؤُهُ بِشَرَارَهُ

<sup>(</sup>۱) لجت یمین : تمادی فیها ولم یکفرها زاعما أنه صادق (۲) فتر : سکن بعد حدة ۵ ولان بعد شدة

يَامَنْ أُحِبُ وَلَا أُسَمِّى بِاسْمِهِا إِيَّاكِ أَعْنِي فَاسْمَعِي يَاجَارَهُ فَلَمَّا وَفَّيْتُ الشِّعْرَ وَرَوَيْتُ الْإِسْنَادَ وَرِيقِ (١) بَلِيلٌ " وَلِسَانِي طَلْقُ ۗ وَوَجْهِي مُتَهَلِّلٌ ، وَقَدْ تَكُلَّفْتُ هَذَا وَأَنَا فِي بَقِيَّةً مِنْ غَرْبِ (٢) الشَّبَابِ وَبَعْضِ رَيْعَانِهِ ، وَمَلَأْتُ الدَّارَ صِيَاحاً بِالرِّوايَةِ وَالْقَافِيَةِ ، فَيَنَ أَنْتَهَيْتُ أَنْ نَكَرْتُ (٣) طَرْفَهُ ، وَعَامِنْتُ سُوءٌ مَوْ قِع مَا رَوَيْتُ عِنْدُهُ ، قَالَ : وَمَنْ تَعْرِفُ أَ يْضًا ﴿ قُلْتُ أَبْنَ الْجُعَابِيِّ الْخَافِظَ ، أَيكُنَّى بِأَ بِي حَيَّانَ ، رَجُلْ " صِدْقُ وَهُوَ يَرْوِي عَنِ التَّابِعِينَ . قَالَ : وَمَنْ تَعْرِفُ أَيْضًا ﴿ ُقَلْتُ: رَوَى الصُّولِيُّ فِيهَا حَدَّثَنَا عَنْهُ الْمَرْزُبَانِيُّ أَنَّ مُعَاوِيَّةً لَمَّا ٱحْتُضَرَ أَنْشَدَ يَزِيدُ عِنْدَ رَأْسِهِ مُتَمَثَّلًا: لَوْ أَنَّ حَيًّا نَجَا لَفَاتَ أَبُو حَيَّانَ لَاعَاجِزْ ۖ وَلَا وَكُلُّ ('' الْخُوَّلُ الْقُلَّبُ الْأَرِيبُ (٥) وَهَلْ يَدْفَعُ صَرْفَ الْمَنِيَّةِ الْحِيلُ ﴿ قَالَ الصُّولَيُّ : وَهَذَا كَانَ مِنَ الْمُعَمِّرِينَ الْمُعَقِّلِينَ، وَأُنْتَهَى الْخُدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَشَاشَةٍ وَلَا هَزَّةٍ وَلَا أَرْبَحِيَّةٍ ، بَلْ عَلَى

<sup>(</sup>١) ريق بليل: ندى (٢) غرب الشباب: حدته ونشاطه. (٣) أى رأيت ف. نظره مالا يروق الناظر إليه (٤) الوكل: البايد الجبان العاجز ، وفاعل فات : أبو حيان 6 وعاجز خبر لمحذوف (٥) الحول: ذو القوة والقدرة على التصرف ، والارب: البصير بالامور

ٱ كُفَهْرَارِ وَجْهٍ وَنُبُوًّ طَرْفٍ وَقِلَّةِ تَقَبُّلِ ، وَجَرَتْ أَشْيَا ۗ أُخَرُ كَانَ عُقْبَاهَا أَنِّي فَارَقْتُ بَابَهُ سَنَةَ سَبْعَينَ وَ ثَلاَهِائَةٍ رَاجِعًا إِلَى مَدِينَةِ السَّلَامِ بِغَيْرِ زَادٍ وَلَا رَاحِلَةٍ ، وَلَمْ يُعْطِنِي فِي مُدَّةً ثَلَاثِ سِنِينَ دِرْهَمَّا وَاحِدًا وَلَا مَا قِيمَتُهُ دْرَهُمْ وَاحِدُ ، أَحْمِلْ هَذَا عَلَى مَا أَرَدْتَ ، وَلَمَّا نَالَ مِنِّي هَذَا الْحُرْمَانُ الَّذِي قَصَدَنِي بِهِ وَأَ حْفَظَنِي عَلَيْهِ ، وَجَعَلَنِي مِنْ جَمِيعٍ غَاشِيَتِهِ فَرْدًا أَخَذْتُ أُمْلِي فِي ذَلِكَ بِصِدْقِ الْقَوْلِ عَنْهُ وَسُوء الثَّنَاء عَلَيْهِ ، وَالْبَادِي ۚ أَظْلَمُ ، وَ للْأُمُورُ أَسْبَابٌ ، وَالْأُسْبَابُ أَسْرَارٌ ، وَالْغَيْثُ لَا يُطْلَعُ عَلَيْهِ وَلَا قَارِعَ لِبَابِهِ . قَالَ أَبُو حَيَّانُ : قَالَ لَى الصَّاحِبُ يَوْمًا – وَهُوَ نُجَدِّثُ عَنْ رَجُلِ أَعْطَاهُ شَيْئًا فَتَلَكَّأُ فِي فَبُولِهِ - : وَلَا بُدَّ مِنْ ثَنِّيءٍ يُعِينُ عَلَى الدُّهُو ثُمُّ قَالَ: سَأَلْتُ جَمَاعَةً عَنْ صَدْرٍ هَذَا الْبَيْتِ فَمَا كَانَ عِنْدُ أَمْ ذَلِكَ . فَقُلْتُ : أَنَا أَحْفَظُ ذَاكَ، فَنَظَرَ بِغَضَبِ فَقَالَ : مَاهُوَ ﴿ قُلْتُ: نَسِيتُ ، فَقَالَ : مَا أَسْرَعَ ذِكْرَكَ مِنْ نِسِيَّا نِكَ ا قُلْتُ: ذَ كَرْ تُهُ وَالْحَالُ سَلِيمَةٌ ، فَلَمَّا ٱسْتَحَالَتْ عَنِ السَّلَا مَةِ نَسِيتُ. قَالَ : وَمَا حَيْلُولَنُّهَا ؟ ثُلْتُ : نَظَرَ الصَّاحِثُ بِغَضَبِ فَوَجَبَ فِي حُسْنِ الْأَدَبِ أَلَّا يُقَالَ مُا يُشِيرُ الْغَضَبَ . قَالَ : وَمَنْ تَكُونُ

حَتَّى نَغْضَبَ عَلَيْكَ ؛ دَعْ هَذَا وَهَاتِ ، ثُلْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ : أَلَامُ عَلَى أَخْذِ الْقَلَيِلِ وَإِنَّمَا أُصَادِفُ أَقْوَاماً أَقَلَّ مِنَ الذَّرِّ فَإِنْ أَنَا كُمْ آخُذْ قَلِيلًا حُرِمْتُهُ

وَلَا أَبِدَّ مِنْ تَشَىءَ أَيْعِينُ عَلَى الَّهِ هُرِ فَسَكَتَ . قَالَ أَبُوحَيَّانَ عِنْدَ قُرْبِهِ مِنْ فَرَاغِ كِتَابِهِ في تُلْبِ الْوَزِرَيْنِ وَقَدْ حَكَى عَنِ أَبْنِ عَبَّادٍ حِكَايَاتٍ وَأَسْنَدَهَا إِلَى مَنْ أَخْبَرَهُ بِهَا عَنْهُ ثُمَّ قَالَ : فَمَا ذُنبي أَ كُرَمَكَ اللهُ إِذَا سَأَلْتُ عَنْهُ مَشَايِخَ الْوَفْتِ وَأَعْلَامَ الْعَصْرِ ۚ فَوَ صَفُوهُ بِمَا جَمَعْتُ لَكَ فِي هَذَا الْمَكَانِ ، عَلَى أَنِّي قَدْ سَتَرْتُ شَيْئًا كَثِيرًا مِنْ مَخَاذِيهِ إِمَّا هَرَبًا مِنَ الْإِطَالَةِ، أَوْ صِيَانَةً لِلْقَلَمَ عَنْ رَسْمِ الْفَوَاحِشِ وَبَثِّ الْفَضَارِئْحِ ، وَذِ كُرِ مَا يَسْمُجُ مَسْمُوعُهُ . وَيُكُرَّهُ التَّحَدُّثُ بِهِ ، هَذَا سِوَى مَا فَا تَنَى منْ حَدِيثِهِ فَإِنِّى فَارَقْتُـهُ سَنَةَ سَبْعَينَ وَثَلَا ثَمَائَةٍ . وَمَا ذَنْنِي أَنْ ذَكَرْتُ عَنْهُ مَاجَرَّ عَنِيهِ مِنْ مَرَارَةِ الْخَيْبَةِ بَعْدَ الْأُمَلِ، وَحَمَلَني عَلَيْهِ مِنَ الْإِخْفَاقِ بَعْدَ الطَّمَعِ ، مَعَ الْخِدْمَةِ الطُّويلَةِ وَالْوَعْدِ الْمُتَّصِلِ وَالظَّنَّ الْحُسَنِ ، حَتَّى كُأْ تَى خُصِصْتُ

بخَسَاسَتِهِ (١) وَحْدِي ، أَوْ وَجَبَ أَنْ أُعَامِلَ بِهِ دُونَ غَيْرِي ، قَدَّمَ إِلَىَّ نَجَاحٌ الْخَادِمُ وَكَانَ يَنْظُرُ فِي خِزَانَةٍ كُنُّبِهِ ثَلَا ثِينَ مُجَلَّدَةً مِنْ رَسَا ثِلِهِ وَقَالَ : يَقُولُ لَكَ مَوْ لَانَا : ٱنْسَخْ هَـٰذَا فَإِنَّهُ قَدْ طُلِبَ مِنْهُ بِخُرَاسَانَ . فَقُلْتُ بَعْـٰدَ ٱرْتِيَاءُ (٢) : هَذَا طَوِيلٌ ، وَلَكِكنْ لَوْ أَذِنَ لِى لَخَرَّجْتُ مِنْهُ فِقَرًا كَالْفُرَدِ ، وَشُذُوراً كَالدُّرَدِ ، تَدُورُ فِي الْمَجَالِسِ كَالشَّمَّامَاتِ وَالدُّ سُتَنْبُوَيْهَاتِ (٣)، لَوْ رُقَىَ بَهَا مَجْنُونٌ لَأَفَاقَ ، أَوْ نَفُتُ عَلَى ذِي عَاهَةٍ لَبَرَأً ، لَا ثَمَلُ وَلَا تُسْتَغَتُ ، وَلَا تُعَابُ وَلَا تُنْسَرَكُ ۚ ('' ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَأَنَا لَا أَعْلَمُ فَقَالَ : طَعَنَ فِي رَسَائِلِي وَعَابَهَا ، وَرَغِبَ عَنْ نَسْخِهَا وَأَزْرَى بَهَا ، وَاللَّهِ لَيُنْكِرَنَّ مِنِّي مَا عَرَفَ ، وَلَيَعْرِفَنَّ حَظَّهُ إِذَا ٱنْصَرَفَ ، حَتَّى كَأْنِّى طَعَنْتُ فِي الْقُرْ آنِ ، أَوْ رَمَيْتُ الْكُعْبُـةَ بَخِرَقِ الْحَيْضِ ، أَوْ عَقَرْتُ نَاقَةَ صَالِح ، أَوْ

<sup>(</sup>۱) الخساسة : الضمة والحطة والدناءة (۲) أي بعد تدبر وإممان (۳) قال في القاموس . الشهام كشداد : بطيخ كحنظلة صغيرة مخطط بصغرة وخضرة 6 وفارسيته الدستنبويهات 6 رائحته باردة طيبة ملينة جالبة للنوم 6 وهو ملين للبطن 6 ولعل أبا حيان يريد من ضرب المثل بها الرغبة فيها والتفكه بها (٤) أي لا تمد ركيكة «عبد الحالق»

سَلَحْتُ فِي بِسِّ زَمْزُم ، أَوْ قُلْتُ كَانَ النَّظَّامُ مَأْبُونًا ، أَوْ مَاتَ أَبُو هَاشِمِ فِي بَيْتِ خَمَّارٍ ، أَوْ كَانَ عَبَّادٌ مُمَلِّمَ صِبْيَانٍ . وَمَا ذُنْنِي يَا قَوْمُ إِذَا كُمْ أَ سُتَطِعْ أَنْ أَنْسَخَ تُلَاثِينَ نُجَلَّدَةً مِنْ هَذَا الَّذِي يَسْتَحْسِنُ هَذَا الْكَابُ ﴿ حَتَّى أَعْذُرَهُ فِي لَوْمِي عَلَى الِامْتَنِنَاعِ ، أَيَنْسَخُ إِنْسَانٌ هَـذَا الْقَدْرَ وَهُوَ يَرْجُو بَعْدَهَا أَنْ يُعَتَّعَهُ اللهُ بِيَصَرِهِ ؟ أَوْ يَنْفَعَهُ بِيَدَنِهِ ؟. ثُمَّ مَا ذُنْنِي إِذَا قَالَ لِي : مِنْ أَيْنَ لَكَ هَـذَا الْكَلَامُ الْمُفُوَّفُ (ا) الْمَشُوفُ الَّذِي تَكَنُّبُ بِهِ إِلَى فِي الْوَقْتِ بَعْدُ الْوَقْتِ ? فَقُلْتُ : وَكَيْفَ لَا يَكُونُ كَمَا وَصَفَ مَوْلَانَا (") ؟ وَأَنَا أَقْطِفُ ثِمَارَ رَسَا ئِلِهِ ، وَأَ سْتَقِي مِنْ قَلَيبٍ (٢) عِلْمِهِ ، وَأَشِيمُ بَارِقَةَ أَدَبِهِ ، وَأَرِدُ سَاحِلَ بَجْرِهِ ، وَأَسْتُو ۚ كِفُ (') قَطْنَ مُزْنِهِ ، فَيَقُولُ : كَذَبْتَ وَخَبَرْتَ لَا أُمَّ لَكَ ، وَمِنْ أَيْنَ فِي كَلَامِي الْكُدِّيَّةُ وَالشَّحْذُ وَالتَّضَرُّعُ وَالإسْتِرْحَامُ ﴿ كَلَامِي فِي السَّمَاءِ ، وَكَلَامُكَ فِي السِّمَادِ ، هَذَا – أَيَّدَكُ اللَّهُ – وَ إِنْ كَانَ دَلِيلًا عَلَى سُوء جَدًّى ، فَإِنَّهُ دَلِيلٌ أَيْضًا عَلَى

<sup>(</sup>١) المغوف الرقيق ، والمشوف : المجلو (٢) لم تكن هذه الكلمة في الاُصل .

<sup>(</sup>٣) الغليب : البئر (؛) أستوكف : أستمطر وأستدعى جريانه

ٱنْخِلَاعِهِ وَخُرْقِهِ ، وَتَسَرُّعِهِ وَلُؤْمِهِ ، وَٱنْظُرْ كَيْفَ يَسْتَحِيلُ مَعِي عَنْ مَذْهَبِهِ الَّذِي كَانَ هُوَ عِرْقَهُ النَّابِضَ ، وَسُوسَهُ (١) الشَّابِتَ ، وَدَيْدَنَهُ الْمَأْلُوفَ ، وَهَـٰذَا أَجْرَانِي مَجْرَى النَّاجِرِ الْمِصْرِيِّ وَالشَّاذَبَاشِيِّ (٢) وَفُلَانِ وَفُلَانِ ، بَلْ مَا ذُنْنِي إِذًا قَالَ لِي: هَلْ وَصَلْتَ إِلَى أَبْنِ الْعَمِيدِ أَبِي الْفَتْحِ ? قَأْقُولُ : نَعَمْ ، رَأَيْتُهُ وَحَضَرْتُ تَجْلِسَهُ وَشَاهَدْتُ مَا جَرَى لَهُ ، وَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ فِيمَا مُدِحَ بِهِ كَذَا وَكَذَا ، وَفِيمَا تَقَدُّمُ مِنْهُ كَذَا وَكَذًا، وَفِيمَا تَكَافَّهُ مِنْ تَقْدِيمِ أَهْلِ الْعَلِمْ وَٱخْتِصَاصِ أَرْبَابِ الْأَدَبِ كُذَا وَكَذَا ، وَوَصَلَ أَبَاسَعِيدٍ السِّيرَافِيُّ بَكَذَا وَكَذَا ، وَوَهَبَ لِأَبِي سُلَيْمَانَ الْمُنْطِقِّ كَذَا وَكَذَا فَيَنْزُوِي وَجُهُهُ ، وَيُنْكُرُ حَدِيثُهُ ، وَيَنْجَذُبُ إِلَى تَشَيْءَ آخَرَ لَيْسَ مِّمَا شُرِعَ فِيهِ وَلَا مِمَّا حَرَّكَ لَهُ ثُمَّ يَقُولُ: أَعْلَمُ أَنَّكَ إِنَّمَا ٱ نْتَجَعْتُهُ مِنَ الْعِرَاقِ ، فَاقْرَأَ عَلَىَّ رِسَالَتَكَ الَّتِي تُوَسَّلْتَ إِلَيْهِ بِهَا وأَسْهَبْتُ مُقْرِظًا لَهُ فِيهَا ، فَأَ تَمَانَعُ فَيَأْمُو وَيُشَدِّدُ فَأَقْرَأُهَا فَيَتَغَيَّرُ وَيَذْهَلُ وَأَنَا أَ كَنْبُهُمَا لَكَ لِيَكُونَ زِيَادَةً فِي الْفَائِدَةِ :

<sup>(</sup>۱) السوس : الأصل (۲) الشاذباشي : منسوب الى الشاباش أو الشاذباش وهو فارسي ومعناها : أجرة المغنى

« بِسْمِ اللهِ الرُّحْمَنِ الرِّحِيمِ » : ٱللَّهُمَّ هَيٌّ لَى مِنْ أَمْرِي رَشَدًا ، وَوَفِّقْنَى لِمَرْضَاتِكَ أَبَدًا ، وَلَا تَجْعَلِ الْحِرْمَانَ عَلَى َّ رَصَدًا ، أَقُولُ وَخَيْرُ الْقُوْلِ مَا ٱنْعَقَدَ بِالصَّوَابِ ، وَخَيْرُ الصَّوَابِ مَا تَضَمَّنَ الصَّدْقَ ، وَخَيْرُ الصَّدْقِ مَا جَلَبَ النَّفْعُ ، وَخَيْرُ النَّفْعِ ، مَا تَعَلَّقَ بِالْمَزِيدِ ، وَخَيْرُ الْمَزِيدِ مَا بَدَا عَنِ الشُّكُرْ ، وَخَيْرُ الشُّكْرِ ، مَا بَدَا عَنْ إِخْلَاصٍ ، وَخَيْرُ الْإِخْلَاصِ مَا نَشَأَ عَنِ ٱتَّفَاقِ ، وَخَيْرُ الِاتَّفَاقِ مَاصَدَرَ عَنْ تَوْفيقِ ، لَمَّا رَأَ يْتُ شَبَابِي هَرِماً بِالْفَقْرِ ، وَفَقْرِي غَنِيًّا بِالْقَنَاعَةِ، وَقَنَاعَتِي عَجْزًا عِنْدَ أَهْلِ التَّحْصِيلِ ، عَدَلْتُ إِلَى الزَّمَانِ أَطْلُتُ إِلَيْهِ مَكَانِي فيهِ وَمَوْضِعِي مِنْهُ ، فَرَأَ يْتُ طَرْفَهُ نَابِيًّا ، وَعِنَانَهُ عَنْ رَضَاىَ مُنْثَنَيًا، وَجَانِبَهُ فِي مَرَادِي خَشَنِنًا ، وَٱرْتِقَائَىٰ ('' فِي أَسْبَابِهِ نَائِياً ، وَالشَّامِتَ بِي عَلَى الْحِدْثَانِ مُمَّادِياً ، طَمِعْتُ فِي الشُّكُوتِ تَجَلُّدًا ، وَٱنْتَحَلْتُ الْقَنَاعَةَ رِيَاضَةً ، وَتَأَلَّفْتُ شَارِدَ حِرْصِي مُتَوَقِّفًا ، وَطَوَيْتُ مَنْشُورَ أَمْلِي مُتَنَزِّهًا ، وَجَعَنْتُ شَتِيتَ رَجَائِي سَالِياً ، وَٱدَّعَيْتُ الصَّبْرَ مُسْتَمَرًا ، وَلَبَسْتُ الْعَفَافَ صَنَّا ، وَٱتَّخَذْتُ الِانْقبَاضَ صِنَاعَةً ، وَقُمْتُ

<sup>(</sup>١) كانت هذه الكامة في الأُصل : « ارتفاق »

بِالْعَلَاءُ تُجْتَبِداً ، هَذَا بَعْدَ أَنْ تَصَفَّحْتُ (١) النَّاسَ فَوَجَدْتُهُمْ أَحَدَ رَجُلَيْنِ : رَجُلِ (٢) إِنْ نَطَقَ نَطَقَ عَنْ غَيْظٍ وَدِمْنَةٍ (٣) وَ إِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَنْ صَغْنِ وَإِحْنَةٍ ، وَرَجُلِ إِنْ بَذَلَ كَدَّرَ بِامْتِنَانِهِ بَذْلُهُ، وَ إِنْ مَنَعَ حَسَّنَ بِاحْتِيَالِهِ نُجْـلُهُ، فَلَمْ يَطُلُ دَهْرِي فِي أَثْنَائِهِ ، مُتَبَرِّحًا (') بِطُولِ الْغُرْ بَةِ وَشَظَفِ الْعَيْشِ ، وَكَابِ الزَّمَانَ وَعَجَفِ الْمَالَ ، وَجَفَاءِ الْأَهْلِ وَسُوءِ الْحَالَ ، وَعَادِيَةٍ الْعَدُوِّ وَكُسُوفِ الْبَالِ ، مُتَحَرِّفًا (٥) مِنَ الْحُنْقِ عَلَى لَئِيمِ لَا أَجِدُ مَصْرِفًا عَنْهُ ، مُتَقَطِّعًا مِنَ الشَّوْقِ إِلَى كَرِيمِ لَا أَجِدُ سَبِيلًا إِلَيْهِ ، حَتَّى لَاحَتْ لِي غُرَّةُ الْأُسْتَاذِ فَقُلْتُ : حَلَّ بِي الْوَيْلُ، وَسَالَ بِي السَّيْلُ، أَيْنَ أَنَا عَنْ مَلِكِ الدُّنْيَا، وَالْفَلْكِ الدَّا يُرِ بِالنُّعْمَى ﴿ أَيْنَ أَنَا مِنْ مَشْرِقِ الْخَيْرِ وَمَغْرِبِ الْجِمِيلِ ﴿ أَيْنَ أَنَا عَنْ بَدْرِ الْبُدُورِ وَسَعْدِ السُّعُودِ ﴿ أَيْنَ أَنَا عَمَّنْ يَرَى الْبُخْلَ كُفُرًا صَرِيحًا ، وَالْإِفْضَالَ دِينًا صَحِيحًا ﴿ أَيْنَ أَنَا عَنْ سَمَاءِ لَا تَفْتُرُ عَنِ الْمُطَلَّلَانِ ، وَعَنْ بَحْرِ لَا يَقْذِفُ إِلَّا بِالْلُؤْلُو وَالْمَرْجَانِ ? أَيْنَ أَنَا مِنْ فَضَاءَ لَا يُشَقُّ غُبَارُهُ ،

<sup>(</sup>١) تصفحت : اختبرت وقلبت (٢) كانت هذه السكامة في الأصل : « رجلا » (٣) الدمنة : الحقد القديم (٤) متبرحا : متألما متضجرا (٥) كانت هذه الكامة في الأصل : « منحرفاً »

وَعَنْ حَرَمٍ لَا يُضَامُ جَارُهُ \* أَيْنَ أَنَا عَنْ مَنْهِلَ لَا صَدَرَ لِفُرَّاطِهِ (١) ، وَلَا مَنْعَ لِوُرَّادِهِ \* أَيْنَ أَنَا عَنْ ذَوْبِ لَا شَوْبَ فِيهِ ، وَعَنْ صَوْبٍ (") لَاجَدَدَ دُونَهُ \* بَلْ أَيْنَ أَنَا عَمَّنْ أَتَى بِنُبُوَّةِ الْكُرَمِ ، وَإِمَامَةِ الْإِفْضَالِ ، وَتُمْرِيعَةِ الْجُودِ ، وَخِلَافَةِ الْبَـٰذُٰلِ ، وَسِيَاسَةِ الْمَجْـٰدِ ، بِشِيمَةٍ مَشْيِمَةٍ (٢) الْبُوَارِقِ ، وَنَفْسِ نَفْيِسَةِ الْخُلَارِئِقِ ؛ أَيْنَ أَنَا عَن الْبَاعِ الطُّويلِ ، وَالْأَنْفِ الْأَشَمُّ ، وَالْمَشْرَبِ الْعَـذْبِ ، وَالطَّرِيقِ الْأَمْمِ (") \* لِمَ لَا أَفْصِدُ بِلَادَهُ \* لِمَ لَا أَفْتَـدِحُ زِنَادَهُ ۚ ۚ لِمَ لَا أَ نُتَجِعُ جَنَابَهُ وَأَرْعَى مَزَادَهُ ۚ لِمَ لَا أَسْكُنُ رَبْعَـهُ ? لِمَ لَاأَسْتَدْعِي نَفْعَـهُ ? لِمَ لَاأَخْطُبُ جُودَهُ وَأَهْتَصِرُ عُودَهُ (0) \* لِمَ لَا أَسْتَمْطِرُ سَحَابَهُ \* لِمَ لَا أَسْتَسْقِ رَبَابَهُ ? لِمَ لَا أَسْتَمِيحُ نَيْلَهُ وَأَسْتَسْحِبُ ذَ ْيْلُهُ ؟ وَلَا أَحْجُ كَعْبَنَهُ ، وَأَسْتَلَمُ لُرَكْنَهُ ؛ لِمَ لَا أُصَلِّى إِلَى مَقَامِهِ مُؤْتَمَّا بإمامه ؟ لَم لَا أُسبِّحُ بِبِنَانِهِ مُتَقَدِّسًا ؟

<sup>(</sup>١) الفراط: المتقدمون إلى الماء والكلاء، لا نهم لا يرون الصدر لوجود ما يكفيهم (٢) كانت في هذا الا صل: «صددى ». والجدد: الغليظ من الا رض (٣) أى ظاهرة (٤) الطريق الا مم: الواضح المستنم (٥) كانت في الا صل: « أعتصر عنقوده »

فَتَى صِيغٌ مِنْ مَاءِ الشَّبِيبَةِ وَجَهُهُ فَأَلْفَاظُهُ جُودٌ وَأَنْفَاسُهُ عَمْدُ لَمُ لَا أَفْصِدُ فَتَى لِلْجُودِ فِي كُفَّهِ مِنَ الْبَحْرِ عَيْنَان نَضًّا خَتَانُ (١) ﴿ لِمَ لَا أَ مُتَرَى (٢) مَعَرُوفَ فَتَّى لَا يُبَّالِي أَنْ يَكُونَ بجسْمِهِ إِذَا نَالَ خَلَاتِ الْكِكْرَامِ شُحُوبُ لَ لَا أَمْدُحُ فَتَّى يَشْتَرِى حُسْنَ الْمَقَالِ بِرُوحِهِ وَيَعْلَمُ أَعْقَابَ الْأَحَادِيثِ فِي غَدِ (٣) إ نَعُمْ لَمَ لَا أَنْتُهِ فِي تَقْرِيظٍ فَتَّى لَوْ كَانَ مِنَ الْمَلَا ئِكَةِ لَكَانَ مِنَ الْمُقُرَّ بِينَ ، وَلَوْ كَانَ مِنَ الْأُنْبِياء لَكَانَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ، وَلَوْ كَانَ مِنَ الْخُلْفَاءِ لَكَانَ نَعْتُهُ اللَّائِذَ بِاللَّهِ ، أَوْ الْمُنْصِفَ فِي اللهِ ، أَوِ الْمُعْتَضِدَ بِاللهِ ، أَوِ الْمُنْتَصِبَ للهِ ، أَوِ الْعَاضِبَ للهِ

أَوِ الْغَالِبَ بِاللَّهِ ، أَوِ الْمُرْضِيَ لِلَّهِ ، أَوِ الْكَافِي بِاللَّهِ ، أَوِ الطَّالِبَ

<sup>(</sup>۱) عين نضاخة . فوارة غزيرة (۲) أمرَى : أستدر وأستخرج (۳) لعل الشاعر نحا نحو أبى نواس في قوله يمدح الخطيب :

قتی یشتری حسن الثناء بماله ☀٭٭ ویعلم أن الدائرات تدور ولکن قول أبی نواس أمدح « عبد الحالق »

بِحَقِّ اللهِ ، أَوِ الْمُحْسِيَ لِدِينِ اللهِ . أَيُّهَا الْمُنْتَجِعُ قَرْنَ كَائِهِ (١) ، الْمُخْتَبِطُ وَرَقَ نِعْمَتِهِ ، أَرْعَ عَرِيضَ (٢) الْبِطَالِ ، مُتَفَيِّثًا بِظِلُّهِ نَاعِمَ الْبَالِ ، مُتَعَوِّدًا بِعِزِّهِ ، وَعِشْ رَخِيٌّ كَلْمَالٍ ، مُعْتَصِياً بَحَبْلِهِ ، وَلُذْ بِدَارِهِ آمِنَ (٣) السِّرْبِ ، وَٱنْحَضْ وُدَّهُ بَآنِيَةٍ الْقُلْبِ ، وَقِ نَفْسَكَ مِنْ سَطُوْتِهِ بِحُسْنِ الْحِفَاظِ ، وَتَخَابُّرْ لَهُ أَلْطَفَ الْمَدْحِ ، تَفُزُ مِنْهُ بِأَ يَمَنِ قِدْحِ ('' ، وَلَا تَحْرِمْ نَفْسَكَ بِغُولِكَ : إِنِّي غَرِيبُ الْمَثْوَى نَازِحُ الدَّارِ ، بَعِيدُ النَّسَبِ مَنْسِيُّ الْمَكَانِ ، فَإِنَّكَ قَرِيبُ الدَّارِ بِالْأَمَلِ ، دَانِي النَّجْمِ بِالْقَصْدِ ، رَحِيبُ السَّاحَةِ بِالْمُنَى ، مَلْحُوظُ اكْحَال بِالْجُدُّ (° ، مَشْهُورُ الْحَدِيثِ بِالدَّرَكِ . وَأَعْلَمْ عِلْماً يَلْنَحِمُ بِالْيَقَينِ ، وَتَدَرَّأُ (٦) منَ الشَّكِّ أَنَّهُ مَعَرُوفُ الْفَخْرِ بِالْمَفَاخِرِ ، مَأْثُورُ الْأَثَرَ بِالْهَآثِرِ ، قَدْ أَصْبَحَ وَاحِدَ الْأَنَامِ تَارِيخَ الْأَيَّامِ ، أَسَدَ الْغَيَاضَ يَوْمَ الْوَغَى، نُورَ الرِّيَاضِ يَوْمَ الرِّضَا، إِنْ حُرِّكَ عِنْدَ مَكُرْمَةٍ تَحَرَّكُ غُصْنًا تَحْتَ بَارِحٍ (٧) ، وَإِنْ دُعِيَ إِلَى

<sup>(</sup>١) المنتجع: الذي يطلب الكلائه وقرن الكلائة: خيره ، والمختبط من اختبط الشجرة: شد ورقها (٢) عريش البطان: رخى البال (٣) آمن السرب: آمن النفس مطمئن البال (٤) القدح: السهم (٥) كانت هذه الكلمة في الائسل: « بالجسد » (٦) تدرأت تبرأ (٧) البارح: الطير كناية عن شدة الاهتزاز

اللَّقَاءِ دُعِيَ لَيْثًا فَوْقَ سَاجِحٍ ، وَقُلْ إِذَا أَتَيْتُهُ بِلِسَانِ التَّحَكُّم : أَصْلِحْ أَدِيمِي فَقَدْ حَلِمَ (١) ، وَجَدَّدْ شَبَايِي فَقَدْ هَرِمَ ، وَأَنْطَقْ لِسَانِي فِي أُصْطِنَاعِي، فَقَدْ شَردَتْ صَحَائِفُ النَّجْمِ عِنْدَ ٱنْتِجَاعِي، وَرِشْ (٢) عَظْمَى فَقَدْ مَرَاهُ الزَّمَانُ ، وَٱكُسُ جِلْدِى فَقَدْ عَرَّاهُ الْحُدْثَانُ ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَقُولَ : يَا مَا لِكَ الدُّنْيَا جُدْلِي بِيَعْضِ الدُّنْيَا فَإِنَّهُ يَحْرُمُكَ ، وَلَكِكنْ قُلْ : يَا مَا لِكَ الدُّنْيَا هَمْ لَى الدُّنْيَا ، الَّهُمَّ فَأَحَى بِهِ بِلَادَكَ ، وَأَنْعِشْ بِرَحْمَتِهِ عِبَادَكَ ، وَبَلِّغْهُ مَرْضَا تَكَ، وَأَسْكِنْهُ فَرْدُوْسُكَ، وَأَدِمْ لَهُ الْعَزَّ النَّامِيَ، وَالْكَعْبَ الْعَالِي ، والْمَجْدُ التَّلِيدُ (٣) وَالْجِدُّ السَّعيدَ ، وَاكْفِقَّ الْمَوْرُوثَ ، وَالْمِيْرَ الْمَبْثُوثَ، وَالْوَلِيَّ الْمَنْصُورَ، وَالشَّانِي ۗ (')الْمَبْثُورَ، وَالدَّعْوَ ةَالشَّامِلَةَ وَالسَّجِيَّةُ الْفَاصِلَةَ ، وَالسِّرْبَ (٥) الْمَحْرُ وسَ ، وَالرَّبْعَ الْمَأْنُوسَ ، وَالْجُنَابَ الْخُصِيبَ ، وَالْعَدُو الْخُريبِ (٦) ، وَالْمَنْهِلَ الْقُريبَ ، وَٱجْعَلُ أَوْلِيَاءَهُ بَازِلَينَ لِطَاعَتِهِ ، نَاصِرِينَ لأَعزَّتِهِ ،ذَا بِّينَ عَنْ حُرَمِهِ ، وَالْقَمَرَ الْمُنِيرَ بِالْجُمَالِ ، وَالنَّجْمَ الثَّاقِبَ بِالْعِلْمِ ،

<sup>(</sup>۱) أى فسد ، من حرام الجلد حكما : فسد فى العمل ووقع فيه دود فتنقب ، ومنه : «كدا بغة وقد حلم الأديم » مثل يضرب لمن يسعى فى إصلاح أمر بعد أن أوصله الفساد إلى حيث لا يرجى إصلاحه (۲) رش عظمى : أثبت له ريشا (۳) التليد : القديم

<sup>(</sup>١) الشانيء المبتور: المبغض المقطوع (٥) السرب: الطريق

 <sup>(</sup>١) العدو الحريب : الذي سلب ماله وترك بلا شيء «عبد الحالق»

وَالْكُوْ كُبِّ الْوَقَّادَ بِالْجُودِ ، وَالْبَحْرُ الْفَيَّاضَ بِالْمَوَاهِبِ، سَقَطَ الْعَشَاءُ بِعَبْدِكَ عَلَى سَرْحِكَ (١) ، فَأَفْرِهِ مِنْ نِعْمَتْكَ عَمَا يُضَاهِي قَدْرَكُ وَقُدْرَتُكَ ، وَزَوِّجْ هِبَةً رَبِّهَا مِنَ الْغِنَى ، فَطَالَمَا خَطَبَ كُفُؤُهَا مِنَ الْمُنَى . ثُمَّ يُقَالُ لِي مِنْ بَعْدُ: جَنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ حِينَ ذَكَرْتَ عَدُوَّهُ عِنْدَهُ بَخَيْرٍ ، وَأَثْنَيْتَ عَلَيْهِ وَجَعَلْتُهُ سَيِّدَ النَّاسِ . فَأَقُولُ : كَرِهْتُ أَنْ تَرَانِي مُتَذَرِّبًا (٢) عَلَى عِرْضِ رَجُلِ عَظِيمِ الْخُطْبِ، غَيْرَ مُكْتَرِثٍ بِالْوَقِيعَةِ (" فِيهِ وَالْإِنْحَاءِ (') عَلَيْهِ ، وَقَدْ كَانَ يَجُوزُ أَنْ أُشَعِّتَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، وَأَبْرِىَ مِنْ أَ ثُلَتِهِ (\*) جَا نِبًا ، وَأُطِيرَ إِلَى جَنْبِهِ شَرَارَةً ، فَيُقَالُ أَيْضًا : جَنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ، وَتَوَ كُتَ الِاحْتِيَاطَ فِي أَمْرِكَ ، فَإِنَّهُ مَقَنَكَ وَعَافَكُ ، وَرَأَى أَنَّكَ فِي قَوْ لِكَ عَدَوْتَ طَوْرَكَ ، وَجَهَلْتُ قَدْرَكَ ، وَنَسِيتَ وِزْرَكَ ، وَلَيْسَ مِثْلُكَ مَنْ هَجَمَ عَلَى ثُلْبِ مَنْ بَلَغَ رُتْبَةً ذَٰ لِكَ الرَّجُلِ، وَإِنَّكَ مَنَى جَسَرْتَ عَلَى هَذَا وُزِنْتَ بِهِ ، وَجَعَلْتَ غَيْرَهُ فِي قرْنِهِ ، فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْحَالَاتُ مُانْتَبِسَةً ، وَهَذِهِ الْعَوَا قِبُ

<sup>&</sup>quot;(١) السرح : فناء الدار (٢) أي سليط الاسان متسلطا عليه .

<sup>(</sup>٣) الوقيعة : السب والشّم (١) كانت في هذا الا صل : « والانحناء عليه »

<sup>(</sup>٥) أبرى من أثلته : أي أظهر من عيبه ، وهذا الممنى من قبيل المجاز

عَهْوُلَةً ، فَهَلْ يَدُورُ الْعَمَلُ بَعْدَهَا إِلَّا عَلَى الْإِحْسَانِ الَّذِي هُوَ عِلَّهُ الْمَحَبَّةِ \* وَالْمَحَبَّةِ الَّتِي هِيَ عِلَّةُ الْحُدْدِ ، وَالْإِسَاءَةِ الَّتِي هِيَ عِلَّةُ الْبُغْضِ ، وَالْبُغْضِ الَّذِي هُوَ عِلَّةُ الذَّمِّ ، فَهَذَا هَذَا .

قَالَ: وَكَانَ ٱبْنُ عَبَّادٍ شَدِيدَ. الخُسَدِ لِمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ وَأَجَادَ اللَّفْظَ، وَكَانَ الصَّوَابُ غَالِبًا عَلَيْهِ، وَلَهُ رِفْقُ فِي سَرْدِ حَدِيثٍ، وَنَهُ أَخَادُ اللَّفْظَ، وَكَانَ الصَّوَابُ غَالِبًا عَلَيْهِ، وَلَهُ رَفْقُ فِي سَرْدِ حَدِيثٍ، وَنِيقَةٌ (ا) فِي رِوَايَةٍ ، وَلَهُ شَمَا لِلْ مَخْلُوطَةٌ بِالدَّمَاثَةِ بَالدَّمَاثَة بَيْنَ الْإِشَارَةِ وَالْعَبَارَةِ ، وَهَذَا تَشَيْءَ عَامٌ فِي الْبَغْدَادِيَّيْنَ ، وَكَالْخُاصُ فِي غَيْرِهِ .

حَدَّثَتُ كَيْلَةً بِجَدِيثٍ فَلَمْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ حَتَّى صَحِكَ وَاسْنَعَادَهُ ثَمْمً فِيلَ لِي بَعْدَهُ إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَاتَلَ اللهُ أَبْنَ حَيَّانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَاتَلَ اللهُ أَبْنَ حَيَّانَ فَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَاللَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَاتَلَ اللهُ أَرْوِى ذَمِّى فَإِنَّهُ كَانَ ذَلِكَ كُنَّهُ حَسَدًا وَغَيْظاً بَحِثناً ، وَأَنَا أَرْوِى لَكَ بِقَامِي - وَكَانَ ذَلِكَ كُنَّهُ حَسَدًا وَغَيْظاً بَحِثناً ، وَأَنَا أَرْوِى لَكَ اللَّهُ فِي مَانَ فَا اللَّهِ الطَّيبِ ، وَفِيهِ فَكَاهَةٌ ظَاهِرَةٌ وَعِى اللَّهِ الطَّيبِ ، وَفِيهِ فَكَاهَةٌ ظَاهِرَةٌ وَعِى اللهِ عَنْ مَعْرِضَ بَلَاغَةٍ الطَّيبِ ، وَفِيهِ فَكَاهَةٌ ظَاهِرَةٌ وَعِى اللهُ عَنْ مَعْرُضَ بَلَاعَةً ظَارِيقَةً فِي مَلْبُسِ فَهَاهَةٍ .

حَدَّ ثَنِي الْقَاضِي أَبُو الْحُسَنِ الْجُرَّاحِيُّ قَالَ : لِحَقَنِي مَرَّةً عَالَ : لِحَقَنِي مَرَّةً عِلَةً مَنْ عَلَى رَأْسِي، وَدَخَلَ فِي مُجْمَلَةِ مَنْ عِلَةً مَنْ

<sup>(</sup>١) النيقة : التوضيح والتحسين

عَادَنَى ، شَيْخُ الشُّونيزِيَّةِ ، وَدُوَّارَةِ الْحِمَارِ ، وَالنُّوثَةِ (١) ، وَفَقِيهُهَا أَبُو الجُعْدِ الْأَنْبَارِيُّ ، وَكَانَ مِنْ كَبَارِ أَصْحَابِ الزُّنْهَارِيِّ فَقَالَ أُوَّلَ مَافَعَدَ : « يقع لى فيما لا يقع لغيرى، أو لمثلى فيمن كان كأنه مني ، أو كأنه كان على سني ، أو كان معروفًا بما لا يعرف به إلاى، إلا أني أرى أنك لا تحتمى إلا حمية (٢) فوق ما يجب ، ودون مالا يجب ، وبين فوق مالا يجب، وبين دون ما لا يجب، فرق، الله يعلم أنه لا يعلم أحد ممن يعلم ، أو لا يعلم الطب كله أن يحتمي حمية ، ين حميتين: حميمة كلاحمية ، ولاحمية كحمية ، وهذا هو الاعتدال والتعديل، والتعادل والمعادلة ، قال الله تعالى : « وكان بين ذلك قواماً (٣) » وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «خير الأمور أوسطها ، وشرها إطرافها » . والعلة في الجملة والتفصيل إذا أدبرت لم تقبل، وإذا أقبلت لم تدبر، وأنت من إقبالها في خوف ومن إدبارها في النعجب ، وما يصنع هذا كله ? لا تنظر إلى اضطراب الحمية عليك ، ولكن انظر إلى

<sup>(</sup>١) اسماء مقابر ببنداد (٢) الحمية : عدم الأكل ، أو القصد في تناول الطمام

<sup>(</sup>٣) القوام : الاعتدال

جهل هؤلاء الأطباء الألباء الذين يشقون الشعر شقا ، ويدقون البعر دقاً ، و يقولون مايدرون ومالا يدرون زرقاً وحمقاً ، وإلى قلة نصحهم مع جهلهم ، ولو لم يجهلوا إذا لم ينصحوا كان أحسن عند الله والملائكة ، ولو نصعوا إذا جهلوا كان أولى عند الناس وأشباه الناس والله المستعان ، وأنت في عافية ولكن عدوك ينظر إليك بعين الاست فيقول: وجهه وجه من قد رجع من القبر بعد غدو على كل حال، فالرجوع من القبر خير من الرجوع إلى القبر ، لعن الله القبر ، لا خباز ولا بزاز ولا رزاز ولا كواز « إنا لله وإنا إليه راجعون » عن قريب إن شاءَ الله « وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدرى نفس بأى أرض تموت » وقال جل شأنه « ولا يحيق المكر السي في إلا بأهله ، وهو على جمعهم إذا يشامُ قدير ، ومن الجبال جدد بيض وحمر » تأمر بشيء السنة في العيادة خاصة ، عيادة الكبار والسادة التخفيف والتطفيف، وإنا إِنشاءَ الله عندكُ بالعشى والحق، والحق أقوام ما يجب على مثلك لمثلى ، كان ليس لك مثل ولا مثلي أيضًا مثل هكذا إلى باب الشام وإلى قنطرة

الشوك وإلى المندفة أقول لك المستوى ، لا أنا ولا أنت اليوم كمثل كمثراتين إذا علقتا على رأس شجرة ، وكدلوين إذا خلقا على رأس بئر ، ودع ذا القارورة ، اليوم لا أله إلاالله ، وأمس كان سبحان الله ، وغداً يكون شيئاً آخر ، وبعد غد ترى من ربك العجب. والموتوالحياة بعون الله، ليس هذا مما يباع في السوق، أو يوجد مطروحاً في الطريق، وذاك أن الإنسان \_ ولا قوة إلا بالله \_ طريف أعمى كأنه ما صح له منام قط، ولا خرج من السمارية إلى الشط، وكأنه ما رأى قدرة الله في البط، إذا لفظ كيف يقول قط قط، والكلام في الإنسان وعمى قلبه وسخنة عينه قل غفر له ، ولا يسلم في هذه الدار إلا من عصر نفسه عصرة ينشق منها فيموت كأنه شهيد، وهذا صعب لا يكون إلا بتوفيق الله وبعض خذلانه الغريب ، على الله توكلنا وإليه التفتنا ورضينا، وبه استجرنا، إن شاء أخذلنا، وإن شاء أطعمنا (1). »

<sup>(</sup>١) هذا كلام لا تحاول أن تفهمه ، وإلا فأنت في عناء ، وقد اخبرت المطبعة ألا تضبطه فليس في ذلك من فائدة «عبد الحالق»

قَالَ الْقَاضِي : فَكِدْتُ أَمُوتُ مِنَ الضَّحِكِ عَلَى صَعْفِي وَمَا زَالَ كَلَامُهُ بِهِذَا إِلَى أَنْ خَرَجْتُ عَلَى النَّاسِ وَكَانَ مَعَ هَذَا لَا يَعْيَا وَلَا يَقِفُ وَلَا يَكِلُّ وَكَانَ مِنْ عَجَائِبِ الزَّمَانِ. هَذَا لَا يَعْيَا وَلَا يَقِفُ وَلَا يَكِلُّ وَكَانَ مِنْ عَجَائِبِ الزَّمَانِ. وَخَتَمَ أَبُو حَيَّانَ كِتَابَهُ فِي أَخْلَاقِ الْوَزِيرَيْنِ بَعْدَ أَنِ اعْتَذَرَ وَخَتَمَ أَبُو حَيَّانَ كِتَابَهُ فِي أَخْلَاقِ الْوَزِيرَيْنِ بَعْدَ أَنِ اعْتَذَرَ عَنْ فِعْلِهِ ثُمَّ قَالَ : وَإِنِّي لَأَحْسُدُ الَّذِي يَقُولُ : عَنْ فِعْلِهِ ثُمَّ قَالَ : وَإِنِّي لَأَحْسُدُ الَّذِي يَقُولُ :

لِأَجْنَبِي ۗ وَلَا فَضْلُ ۚ لِذِي رَحِمِ أَكُمٰذُ لِلهِ مُشَكَّرًاً قَدْ قَنِعْتُ فَلَا

<sup>(</sup>١) العدر : الضيق الذي لا يكاد يقبل 6 فالضراعة : عدر ضيق .

وَأَنْتَ مِنْ دُونِهِمْ وَلِيُّ الْإِعْطَاءِ ، وَبِيَدِكَ خَزَائِنُ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءُ يَاذَا الْجُلَالِ وَالْإِكْرَامِ »

وَمِنْ كِتَابِ الْمُحَاضَرَاتِ لِأَبِي حَيَّانَ قَالَ : قَصَدُتُ أَنَا وَ النَّصِينُ ۚ رَجُلًا مِنْ أَ بْنَاءِ النِّعَمَ وَ الْمَوْصُوفِينَ بِالْكَرَمِ ، لَا يَوْدُ سَا لِللهِ، وَلَا يُحَيِّبُ آمِليهِ، وَالْأَلْسُنُ مُتَّفِقَةٌ عَلَى جُودِهِ وَتَطَوُّلهِ، وَالْعُيُونُ شَاخِصَةٌ ۚ إِلَى عَطَايَاهُ وَفَصْلِهِ ، لَهُ فِي السَّنَةِ مَبَارٌ ۖ كَثِيرَةٌ ۗ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَهْلِ الْبُيُوتَاتِ، وَمَنْ قَعَدَ بِهِ الزَّمَانُ وَجَفَاهُ الْإِخْوَانَ ، فَلَمْ نَصَادِفْهُ فِي مَنْزِلِهِ ، وَقَصَدْنَاهُ ثَانِياً فَمُنِعْنَا مِنَ الدُّخُولِ إِلَيْهِ ، وَقَصَدْنَاهُ ثَالِثًا فَذُكُرَ أَنَّهُ رَكِبَ ، وَقَصَدْنَاهُ رَابِعًا فَقَيلَ هُوَ فِي الْحُيَّامِ ، وَقَصَدُنَاهُ خَامِسًا فَقَيلَ هُوَ نَاجُهُ، وَقَصَدُ نَاهُ سَادِ سَا فَقَيلَ عِنْدَهُ صَاحِبُ الْبَرِيدِ وَهُوَ مَشْغُولٌ مَعَهُ بَمُهُمٌّ ، وَقَصَدْنَاهُ سَابِعًا فَذَكَرَ أَنَّهُ رَسَمِ أَلًّا يُؤْذَنَ لِأُحَدِ ، وَقَصَدُ نَاهُ ثَامِنًا فَذُكُرَ أَنَّهُ يَأْكُلُ وَلَا يَجُوزُ الدُّخُولُ إِلَيْهِ بوَجْهِ وَلَاسَبَبِ، وَقَصَدْنَاهُ تَاسِعاً فَذُكَرَ أَنَّ أَحَدَ أَوْلَادِهِ سَقَطَ مِنَ الدَّرَجَةِ وَهُوَ مَشْغُولٌ بِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ مَا يُفَارِقُهُ ، وَقَصَدْنَاهُ الْعَاشِرَ فَذُكُو أَنَّهُ مُسْتَعِدٌّ لِشُرْبِ الدَّوَاءِ ، وَقَصَدْنَاهُ الحَّادِيَ عَشَرَ فَذَكُرَ أَنَّهُ تَنَاوَلَ الدَّوَاءَ مِنْ يَوْ مَيْنِ ، وَمَا عَمِلَ عَمَلًا وَقَدْ

قَوَّاهُ الْيَوْمَ بِمَا يُحَرِّكُ الطَّبِيعَةَ ، وَقَصَدْنَاهُ النَّانِيَ عَشَرَ فَقَيلَ إِلَى الْآنِ كَانَ جَالِسًا وَنَهَضَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَدَخَلَ إِلَى الْخُجْرَةِ، وَقَصَدُ نَاهُ الثَّالِثَ عَشَرَ فَقيلَ دُعِيَ إِلَى الدَّارِ لِمُهِمٍّ ، وَقَصَدْ نَاهُ الرَّا بِعَ عَشَرَ فَأَلْفَيْنَاهُ فِي الطَّرِيقِ يَعْضِي إِلَى دَارِ الْإِمَارَةِ، وَقَصَدُنَاهُ الْخَامِسَ عَشَرَ فَسَهُلَ لَنَا الْإِذْتُ وَدَخَلْنَا فِي غِمَارِ النَّاسِ، وَالنَّاسُ عَلَى طَبَعَاتِهِمْ جُلُوسٌ وَجَمَاعَةٌ قِيمَامٌ يُرَتِّبُونَ النَّاسَ وَيَخْدُمُونَهُمْ وَقَدِ ٱتَّفَقَ لَهُ عَزَامٍم، وَشُغِلَ بِغَيْرِ نَا وَ بَقِينًا فِي صُورَةٍ مِن ٱحْتِقَانِ الْبَوْلِ وَٱلْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَمَا أُ قِمْنَا فِي مُجْمَلَةِ مَنْ يُقَامُ . فَقَالَ لِي النَّصِينُ : هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي قَدْ ظَفَرْنَا بِهِ وَتَمَكَّنَّا مِنْ دُخُولِ دَارِهِ صَارَ عَظِيمَ الْمُصيبَةِ عَلَيْنَا ، لَيْسَ لَنَا إِلَّا مُهَاجَرَةُ بَابِهِ وَالْإِعْرَاضُ عَنْهُ ، وَقَمْعُ النَّفْسِ الدَّنيَّةِ بِالطَّمَرِ فِي غَيْرِهِ . فَقُلْتُ لَهُ : قَدْ تَعَبِّنَا وَتَبَدَّلْنَا عَلَى بَابِهِ ، وَالْأُسْبَابُ الَّتِي قَدِ ٱتَّفَقَتْ فَمَنَعَتْ مِنْ رُؤْيَتِهِ كَانَتْ عُذْرًا وَاضِحًا وَيَتَّفِقُ مِثْلُ هَذَا ، فَإِذَا ٱنْقَضَتْ أَيَّامُ التَّعْزِيَةِ قَصَدْنَاهُ ، وَرُبُّمَا نِلْنَا مِنْ جِهَتِهِ مَا نَأْمُلُهُ ، فَقَصَدْنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَ كُثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً ، وَقَلَّمَا ٱتَّفَقَ فِيهَا رُؤْيَتُهُ وَخِطَابُهُ حَتَّى مَلَّ النَّصِينِيُّ فَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ دَارَهُ الْفِرْ دُوسُ، وَالْخُصُولَ

عِنْدُهُ الْخُلُودُ فِيهَا ، وَكَلَامَهُ رِضَا اللهِ تَعَالَى وَفَوْزُ الْأَبَدِ لَمَا قَصَدْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَأَ نَشَأً يَقُولُ :

طَلَبُ الْكَرِيمِ نَدَى يَدِ الْمَنْكُودِ كَالْغَيْثِ كَالْغَيْثِ أَيْسَتَشْقَى مِنَ الْجَامُودِ فَافْزَعْ إِلَى عِزِّ الْفَرَاغِ وَلُذْ بِهِ

إِنَّ السُّؤَالَ يُرِيدُ وَجْهُ حَدِيدِ

فَأَ جَبْنُهُ أَنَا وَعَيْنَاىَ بِالدَّمُوعِ تَتَرَقْرُقُ لِمَا بَانَ لِي مِنْ حِرْفَتِي، وَنَبَيْهُ أَنَا وَعَيْنَاىَ بِالدَّمُوعِ تَتَرَقْرُقُ لِمَا بَانَ لِي مِنْ حِرْفَتِي، وَنَبَيْهُ أَاللَّهِ فِي كُلِّ مَنْ أَرْتَجِيهِ لِلْلَمِ ۖ أَوْ مُهُمِ ۗ ، أَوْ حَادِثَةٍ أَوْ نَائِبَةٍ : دُنْيَا دَنَتْ مِنْ عَاجِزٍ وَتَبَاعَدَتْ

عَنْ كُلِّ ذِي لُبِّ لَهُ خَطَرُ (ا)

مَالِمَتْ عَلَى أَرْبَا بِهَا حَتَى إِذَا وَصَلَتْ إِلَى أَصَابَهَا الخُصَرُ

عَالَ أَبُو حَيَّانَ فِي كِتَابِ الْوَزِيرَ بْنِ: جَرَى كَيْنِي وَيَنْ

قَالَ أَبُو حَيَّانَ فِي كِتَابِ الْوَزِيرَ بْنِ: جَرَى كَيْنِي وَيَنْ

أَبِي عَلِي مَسْكُويَهِ شَيْءٌ، قَالَ لِي مَرَّةً : أَمَا تَرَى إِلَى خَطَا إِصَاحِبِنَا

وَهُو كَيْنِ أَبْنَ الْعَمِيدِ فِي إِعْطَائِهِ فُلَانًا أَلْفَ دِينَادٍ ضَرْبَةً

وَاحِدَةً \_ لَقَدْ أَضَاعَ هَذَا الْمَالُ الْخُطِيرَ فِيهِ مَنْ لَا يَسْتَحَقَ ، فَقُلْتُ

<sup>(</sup>١) كانت في الا صل « حجر »

على بن محد

الماوردى

بَعْدَ مَا أَطَالُ الْحُدِيثُ وَتَقَطَّعٌ بِالْأَسَفِ. أَيُّهَا الشَّيْخُ، أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءُ وَاحِدٍ ، فَاصْدُقْ فَإِنَّهُ لَامَدَبَّ لِلْكَذِبِ يَدْنِي وَيَدْنَكَ : لَوْ غَلِطَ صَاحِبُكَ فِيكَ بِهَذَا الْعَطَاءِ وَ بِأَصْعَافِهِ وَأَصْعَافِ لَوْ غَلِطَ صَاحِبُكَ فِيكَ بِهَذَا الْعَطَاءُ وَ بِأَصْعَافِهِ وَأَصْعَافِ أَصْعَافِهِ ، أَكُنْتُ تَخَيَّدُهُ فِي نَفْسِكَ نَخْطِئًا وَمُبَذِّرًا وَمُفْسِدًا ، أَوْ أَصْعَافِهِ ، أَكُنْتُ تَخَيَّدُهُ فِي نَفْسِكَ نَخْطِئًا وَمُبَذِّرًا وَمُفْسِدًا ، أَوْ جَاهِلًا بِحَقِّ الْمَالِ \* أَوْ كُنْتَ تَقُولُ مَا أَحْسَنَ مَافَعَلَ وَلَيْتُهُ أَوْ مَنْ عَلَيْهِ \*. فَإِنْ كَانَ الَّذِي تَسْمَعُ عَلَى حَقِيقَةٍ ، فَاعْلَمْ أَنَّ الَّذِي بَعْدِهُ أَوْ شَيْءٌ آخَرُ مِنْ جِنْسِهِ ، يَرَدُ وِرْدَ مَقَالِكَ إِنَّمَا هُو الْخُسَدُ أَوْ شَيْءٌ آخَرُ مِنْ جِنْسِهِ ، وَأَنْتَ تَدَّعِي الْحِكُمُ وَتَتَكَافُ الْأَخْلَاقَ ، وَتُزَيِّفُ الزَّائِفَ ، وَتُخْتَارُ مِنْهَا الْمُحْتَارُ مِنْهَا الْمُحْتَارُ مِنْهَا الْمُحْتَارُ مَنْهَا الْمُحْتَارُ مَنْهَا الْمُحْتَارُ مِنْهَا الْمُحْتَارُ مَنْهَا الْمُحْتَارُ مَنْهَا الْمُحْتَارُ مَنْهَا الْمُحْتَارُ مَنْهَا الْمُحْتَارُ مَنْهَا الْمُحْتَارُ مِنْهَا الْمُحْتَارُ مِنْهَا الْمُحْتَارُ مَنْهَا الْمُحْتَارُ مَا أَلْكُونَ مُعْلَاقً مُ وَاللَّهُ مُ وَاللَّهُ مُ وَاللَّهُ مُ عَلَى سِرَّكُ وَشَرَالًا مُ عَلَى سِرَّكُ وَشَرَكُ وَاللَّهُ مُ عَلَى سِرَّكُ وَشَرَالًا عُ عَلَى سِرَّكُ وَشَرَّكُ وَالْمَدُ وَاللَّهُ مُ عَلَى سِرَّكُ وَشَرَاكُ وَشَرَاكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى سِرَّكُ وَشَرَكُ وَاللَّهِ عَلَى سِرَّكُ وَشَرَكُ وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى سَاعِلَكُ وَلَيْتَهُ وَالْمُ مِنْ الْمُعْتَى الْمُعَلَى الْعُولُ اللّهُ عَلَى سَوْلِكَ وَالْمَالَعُ عَلَى اللّهُ مِنْ الْمُعْرَالُ فَي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُقُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

﴿ ٢ - عَلَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ \* ﴾

الْمَاوَرْدِيُّ الْبَصْرِيُّ ، يُكُنَّى أَبَا الْمُسَنِ ، وَيُلَقَّبُ أَفْضَى الْفُضَاةِ ، لُقَّبَ بِهِ فِي سَنَة تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَجَرَى مِنَ الْفُقَهَاء كَأْبِي الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ وَالصَّيْمَرِيُّ إِنْكَارُ وَالصَّيْمَرِيُّ إِنْكَارُ لَعَمَادُ وَالصَّيْمَرِيُّ إِنْكَارُ لَعَمَدُ وَالصَيْمَرِيُّ إِنْكَارُ لَعَمَدُ وَالصَّيْمَةِ وَقَالُوا : لَا يَجُوزُ أَن يُسَمَّى بِهِ لِمُسَدِّدِ وَالتَّسْمِية وَقَالُوا : لَا يَجُوزُ أَن يُسَمَّى بِهِ لِمُسَدِّدِ التَّسْمِية وَقَالُوا : لَا يَجُوزُ أَن يُسَمَّى بِهِ اللَّهَ وَلَا بَعْدَ أَنْ كَتَبُوا خُطُوطَهُمْ مِجَوازِ تَلْقِيبِ جَلالِ الدَّوْلَةِ بِعَوازِ تَلْقِيب جَلالِ الدَّوْلَة بِعَلِي الْمُلُوكِ الدَّوْلَة بِعَلِكِ الْمُلُوكِ الْمُلُوكِ اللَّوْلَة بِي عَضْدِ الدَّوْلَة بِعَلِكِ الْمُلُوكِ الْمُلُوكِ اللَّوْلَة بِعَلِكِ الْمُلُوكِ الْمُلُوكِ اللَّهُ وَلَة بِعَلِكِ الْمُلُوكِ الْمُؤْدِي اللَّهُ وَلَة بِعَلِكِ الْمُلُولَة اللَّهُ وَلَة بَالْمُ اللَّهُ وَلَة بَالْمُؤْدِ اللَّهُ ولَة اللَّهُ وَلَة بَالْمُ اللَّهُ وَلَهُ إِلَا اللَّهُ وَلَهُ إِلَهُ الْمُؤْدِ اللْمُؤْدِ الللَّهُ ولَهُ اللْمُؤْدِ اللْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِ اللْمُؤْدِ اللَّهُ الْمُؤْدِ اللْمُؤْدِ اللْمُؤْدِ اللْمُؤْدِ اللْمُؤْدِ اللْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ اللْمُؤْدِ الْمُؤْدِ اللْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤ

<sup>(\*)</sup> لم نعثر له على ترجة سوى ترجته في ياقوت

الْأَعْظَمَ ، فَلَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهِمْ ، وَٱسْتُمَرَّ لَهُ هَذَا الَّلْقَبُ إِلَى أَنْ مَاتَ ، ثُمَّ تَلَقَّبَ بِهِ الْقُضَاةُ إِلَى أَيَّامِنَا هَذِهِ ، وَشَرْطُ الْمُلُقَّاتِ بِهَذَا اللَّقَبِ: أَنْ يَكُونَ دُونَ مَنْزِلَةِ مَنْ تَلَقَّبَ بِقَاضِي الْقُضَاةِ إِلَى أَيَّامِنِنَا هَذِهِ عَلَى سَبِيلِ الإصْطِلَاحِ ، وَ إِلَّا فَالْأُوْلَى أَنْ ۚ يَكُونَ أَقْضَى الْقُضَاةِ أَعْلَى مَنْزِلَةً . وَمَاتَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي سَنَةٍ خُسْيِنَ وَأَرْبَعِهِا ئَةٍ . وَكَانَ عَالِمًا بَارِعًا مُتَفَنِّنًا شَافِعيًّا في الْفُرُوع ، وَمُعْتَزليًّا فِي الْأُصُولِ عَلَى مَا بَلَغَنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَكَانَ ذَا مَنْزِلَةٍ مِنْ مُلُوكٍ بَنِي بُوَيْهِ بُرْسِلُونَهُ فِي التُّوسُطَاتِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَنْ يُنَاوِمُهُمْ ، وَيَوْتَضُونَ بوسَاطَتِهِ وَيَقَفُونَ بِتَقْرِيرَاتِهِ . قَرَأْتُ فِي كِتَابِ سِرِّ السُّرُورِ لِمَحْمُودٍ النَّيْسَا بُورِيُّ هَٰذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ مَنْسُو َبِيْنِ إِلَى الْمَاوَرْدِيِّ هَٰذَا: وَفِي الْجُهْلِ قَبْمُ لَ الْمَوْتِ مَوْتُ لِأُهْلِهِ فَأَجْسَادُهُمْ دُونَ القَبُور وَ إِنَّ ٱمْرَأً كُمْ بُحْي بِالْعِلْمِ صَدَّرُهُ فَلَيْسَ لَهُ حَتَّى النُّشُور حَدَّثُ مُحَدَّدُ بْنُ عَبْلِهِ الْمَلِكِ الْهُمَذَانِيُّ ، حَدَّ ثَنِي أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ الْمَاوَرْدِيُّ يَقُولُ : بَسَطْتُ الْفَقِهُ فِي أَرْبَعَةِ

آلافِ وَرَقَةٍ ، وَ الْحَنْصَرْ ثُهُ فِي أَرْبَعِينَ ، يُرِيدُ بِالْمَبْسُوطِ كِنَابَ الْإِقْنَاعِ ، وَدَرَسَ مَكَانَهُ كَنَابَ الْأَوْنَاعِ ، وَدَرَسَ مَكَانَهُ خَسْ سِنِينَ قَالَ : وَ لَمْ أَدْ أَوْقَرَ مِنْهُ ، وَ لَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ مُضْحَكَةً قَطَّ ، وَ لَا رَأَيْتُ ذِرَاعَهُ (ا) مُنْذُ صَحِبْتُهُ إِلَى أَنْ فَارَقَ مُضْحَكَةً قَطَّ ، وَلَا رَأَيْتُ ذِرَاعَهُ (ا) مُنْذُ صَحِبْتُهُ إِلَى أَنْ فَارَقَ مُضْحِكَةً قَطَّ ، وَلَا رَأَيْتُ ذِرَاعَهُ (ا) مُنْذُ صَحِبْتُهُ إِلَى أَنْ فَارَقَ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

قَرَ أَتُ فِي بَعْمُوعِ لِبَعْضِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ: تَقَدَّمَ الْفَادِرُ بِاللهِ إِلَى الْمَدُاهِبِ الْأَرْبَعَةِ ، أَنْ الْرَبَعَةِ مِنْ أَيَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَيَّامِهِ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ ، أَنْ يُصَنِّفَ لَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُخْتَصَراً عَلَى مَذْهَبِهِ . فَصَنَّفَ لَهُ الْمَاوَرْدِيُّ الْمُخْرُوفِ عَلَى مَذْهَبِ أَنْ الْقَاضِي أَيْهُ وَصَنَّفَ لَهُ الْمُعْرُوفَ عَلَى مَذْهَبِ أَي عَنْهِ الْمَالِكِيُّ مُخْتَصَراً اللهُ وَصَنَّفَ لَهُ الْقَاضِي أَيْهُ مُخْتَصَراً اللهُ وَكُلًا الْمَعْرُ وَفَ عَلَى مَذْهَبِ أَي بَعْنِهُ الْمَالِكِي مُخْتَصَراً آخَرَ ، وَلا عَبْ اللهُ الْمُعْرُوفَ عَلَى مَذْهَبِ أَيْهِ الْمَالِكِي مُخْتَصَراً آخَرَ ، وَلا الْمَعْرُ وَفَ عَلَى مَذْهَبِ أَنْهُ مَلَا الْمِكُونُ وَقَالَ لَهُ عَلَى مَذْهَبِ أَنْهُ مَلَى الْمُعْرَالُ لَكُ عَلَيْهِ فَوْرَ صَتَ عَلَيْهِ فَوَرَ عَلَى الْمُعْرَالُ لَهُ عَلَى مَذْهَبِ أَنْهُ مَلَا الْمِكُونَ وَقَالَ لَهُ عَلَى اللهُ الْمَالِكِي مَنْ صَنَّعَى الْقُضَى الْقُضَاةِ الْمَاوَرُدِي وَقَالَ لَهُ : يَقُولُ اللهُ عَلَى الْفَضَى الْقُضَاةِ الْمَاوَرُدِي وَقَالَ لَهُ : يَقُولُ اللهُ الْمُعْرَالُولُ اللهُ الْمُعْرَالُ اللهُ الْمُعْرَالُولُ اللهُ الْمُعْرَالُ اللهُ الْمُعْلَاقِ الْمُعْرَالُ اللهُ الْمُعْرَالُولُ اللهُ الْمُعْرَالُ اللهُ الْمُعْرَالُ اللهُ عَلَى الْمُعْرَالُ اللهُ الْمُعْرَالُهُ الْمُعْرَالُ اللهُ الْمُعْلَالُولُولُ اللهُ الْمُعْرَالُ اللهُ الْمُعْرَالُ اللهُ الْمُعْرَالُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَالِهُ اللهُ الْمُعْرَالُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْرَالُولُ اللهُ اللهُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ اللهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلَالِهُ الْمُعْمَالُولُولُ اللهُ الْمُعْرَالِ الْمُعْلَالِ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلَالُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَالِهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَالِهُ الْمُعْولُولُ الْمُعُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْولُولُ اللهُ الْمُعُولُ ال

<sup>(</sup>١) يريد أنه لا يدعو أحدا لشيء أى لايسأل ، أوكأنه اسم من أذرع في الكلام : أفرط (٢) كانت هذه الكلمة في الأصل «قال» «عيد الحالق»

الْمُؤْمِنِينَ : حَفِظَ اللهُ عَلَيْكَ دِينَكَ ، كَمَا حَفِظْتَ عَلَيْنَا دِينَنَا. وَمَنْ هَذَا الْمُجْمُوعِ (1):كَانَ أَقْضَى الْقُضَاةِ – رَحَمَهُ اللهُ – قَدْ سَلَكَ طَرِيقَهُ فِي ذُوِي الْأَرْحَامِ ، يُوَرِّثُ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ بِالسَّوِيَّةِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْمُنْقَدِّمِينَ ، خَاءَهُ يَوْمًا الشِّينِيزِيُّ فِي أَصْحَابِ الْقَاَقِمِ ، فَصَعِدَ إِلَيْهِ الْمَسْجِدَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَٱلْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ : أَيُّهَا الشَّيْخُ، ٱتَّبِعْ وَلَا تَبْتَدِعْ ، فَقَالَ : بَلْ أَجْتَهِدُ وَلَا أُ قَلَّدُ، فَلَبِسُ نَعْلُهُ وَأَنْصَرَفَ

﴿ ٣ - عَلَى بْنُ أَعَد بْنِ اكْسَنِ بْنِ دِينَارِ الدِّينَارِيُّ \* ﴾

على من محد النَّحْوِيُّ أَبُو الْحُسَن، مِنْ وَكَدِ دِينَارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ أَبْنُ الدينارى طَاهِرِ الْمُقَدِسِيُّ : مَاتَ سَنَةَ ۚ ثَلَاثٍ وَ سِتِّنِ ۖ وَأَرْبَعِمِا ئَةٍ ، وَأَبُوهُ أَ بُو الْفَتْحِ مُحَمَّدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ .

﴿ ٤ - عَلَى بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الْحُسَنِ الْأَهُوَ ازِيُّ النَّحُويُّ الْأَدِيبُ ﴾

رَ أَيْتُ لَهُ كِتَابًا فِي عِلَلِ الْعَرُوضِ ، نَحْوَ عَشْرِ كَرَادِيسَ على بن محد الأعوازي

<sup>(</sup>١) أي المجموع الذي تقدم ذكره

 <sup>(</sup>a) لم نعثر له على ترجمة سوى ترجمته في ياقوت

<sup>(</sup>a) راجع بنية الوعاة

ضَيَّقَةِ الْخُطِّ ، جَيِّدًا فِي بَا بِهِ غَايَةً ، وَلَا أَعْرِفُ مِنَ حَالِهِ غَنْرَ هَذَا.

﴿ ٥ - عَلِيُّ بْنُ مُحَدِّدٍ الْوَزَّانُ النَّحْوِيُّ الْخَلْبِيُّ \* ﴾

أَبُوالَخْسَنِ ، سَمِعَ مِنْهُ أَبُوالْقَاسِمِ عَلِيٌّ بْنُ الْمُحَسِّنِ التَّنُوخِيُّ ، وَأَخْدَانَ ، وَلَهُ كَتَابُ فِي وَأَظُنَّهُ كَانَ فِي أَيَّامِ سِيفِ الدَّوْلَةِ بْنِ حَمْدَانَ ، وَلَهُ كَتَابُ فِي الْعَرُوضَ .

﴿ ٦ - عَلِيُّ بْنُ مُعَمَّدِ بْنِ السِّيدِ النَّحْوِيُّ الْبَطَلْيُوسِيُّ \* ﴾

أَبُواكُسْنِ ، وَيُعْرَفُ بِالْخَيْطَالِ، وَهُوَ أَخُو أَبِي مُحَدَّدٍ عَبْدِاللهِ الْبُو السِّيدِ النَّحْوِيِّ . رَوَى عَن أَبِي بَكْرِ بْنِ الْغُرَابِ ، وَأَبِي عَبْدِاللهِ مُحَدِّدِ بْنِ الْغُرَابِ ، وَأَبِي عَبْدِاللهِ مُحَدَّدِ بْنِ يُونُسَ وَغِيْرِ هِمَا ، أَخَذَ عَنْهُ أَخُوهُ أَبُومُحَدَّدٍ وَأَبِي عَبْدِاللهِ مُحَدَّدِ بْنِ يُونُسَ وَغِيْرِ هِمَا ، أَخَذَ عَنْهُ أَخُوهُ أَبُومُحَدَّدٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ مَن مُحَدِّدٍ مَا مَوْكَانَ مُقَدَدًما فِي عِلْمِ لَكَثِيراً مِن مُحَدَّدًما فِي عِلْمِ اللهَّعَةِ وَخِفْظِهِا وَضَبُّطُهِا ، وَمَاتَ بِقَلْعَة رَبَاحٍ مُعْتَقَالًا مِن قِبَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَخَفَانِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ .

على بن محمد الوزان

على بن محمد البطايوسي

 <sup>(\*)</sup> راجع بنية الوعاة

<sup>(</sup>a) راجع بنية الوعاة

## ٧ - عَلِيٌّ بْنُ ثُمَّدٍ الْأَخْفَشُ النَّحْوِيُّ \* ﴾

على بن محمد الا ُخنش كُمْ أَجِدْ ذِكْرُهُ إِلَّا عَلَى كِنَابِ الْفَصِيحِ بِخَطِّ عَلِي بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَخِي الشَّبِيهِ الْعَلَوِيِّ بِمَاصُورَ نَهُ : حَذِقَ عَلَى هَذَا الْكَتِابِ ابْنَ أَخِي الشَّبِيهِ الْعَلَوِيِّ بِمَاصُورَ نَهُ : حَذِقَ عَلَى هَذَا الْكَتِابِ الْفَصِيحِ \_ أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْهَانُ بْنُ الْمُبَارَكِ الْخَاصَةُ الشَّرَفِيُّ \_ أَدَامَ اللهُ أَيَّامَهُ \_ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ فِرَاءَةَ فَهُمْ وَ تَصْحَيحٍ . وقر أَتُ أَنَا عَلَى عَلَي بْنِ عُمَيْرَةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ في وَتَصْحَيحٍ . وقر أَتُ أَنَا عَلَى عَلِي بْنِ عُمَيْرَةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ في وَتَصَحَيح يَا الْبَصْرَةِ بِبَعْدَادَ عِنْدَ الْمُسْجِدِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ . وقر أَتُ أَنَا عَلَى عَلِي بْنِ عُمَيْرَةً \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ في عَلَيْ بَنِ عُمَيْرَةً وَ وَقَر أَتَ اللهُ وَقَر أَتْ أَنَا عَلَى عَلِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ . وقر أَتْ أَنَا عَلَى عَلِي بَنِ عُمَيْرَةً وَ وَقَر أَتَ عَلَى عَلْمَ اللهُ وَقَر أَقَى عَلْ أَبِي الْعَبَاسِ ثَعْلَى وَقَر أَتَى بَكُو بْنِ مِقْسَمِ النَّعْوِيِّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ثَعْلَى \_ وقر أَتْ مَقْسَمُ النَّعْوِيِّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ثَعْلَى \_ وقر أَنْ يَعِائَةٍ وَى مَنْ أَبِي الْمُعْمَ اللهُ وَكُنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَقَلْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْوَالْمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِ الْمُعَلِي الْمُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِ وَلْمَالِهُ وَالْمُولِ اللهُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُولِ اللهُ اللهُ وَالْمُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُولِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

﴿ ٨ – عَلِيُّ بْنُ ثُمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ \* ﴾

على بن محمد القهندزي الْقُهَنْدُزِيُّ أَبُو الْحُسَنِ الضَّرِيرُ النَّحْوِيُّ الْأَدِيبُ النَّيْسَابُورِيُّ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدُ اللهِ ، شَيْخُ فَاصِلُ مِنَ الْادَبَاء ، سَمِعَ الْمُدِيثَ مِنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَنَاسِكِيِّ الْمُحَامِلِيِّ وَغَيْرٍ و، وَسَمِعَ مِنْهُ

 <sup>(</sup>۵) ترجم له في كتاب بنية الوعاة

<sup>(</sup>١) راجع بغية الوعاة

وترجم له فى كـتاب أنباء الرواةج أول

النَّاسُ وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْأَيِّمَةُ وَتَخَرَّجُوا بِهِ . قَالَ ذَلِكَ عَبْدُ الْغَافِرِ فِي السِّيَاقِ ، قَرَأً عَلَيْهِ أَبُو الحُسْنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاحِدِيُّ وَعَدَّهُ فِي أَعْيَانِ مَشَايِخِهِ. وَقَالَ الْوَاحِدِيُّ : كَانَ مِنْ أَبْرَعٍ أَهْلِ زَمَا نِهِ.

﴿ ٩ - عَلِيُّ بْنُ مُحَدِّدٍ السَّمِيدِيُّ الْبِيَارِيُّ \* ﴾

الْأُسْنَاذُ الْأَدِيبُ أَبُو الْحُسَنِ، رَجُلُ فَاصِلُ مِنْ أَهْلِ

يَنْتِ الْفَصْلِ وَالْأَدَبِ، وَأَمَّا سَمَاعُ الْحُدِيثِ فَقَالَمًا يَخْلُو عَنْهُ

أَهْلُ الْفَصْلِ ، قَالَهُ عَبْدُ الْغَافِرِ .

﴿ ١٠ - عَلِيُّ بْنُ نُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ مَنْصُورٍ \* ﴾

﴿ ١١ - عَلِيُّ بْنُ أَنْهُ مُعَلِّدِ بْنِ أَرِسْلَانَ بْنِ مُعَلَّدِ الْكَارِبُ \* ﴾

أَبُو الْحُسَنِ بْنُ أَبِي عَلِي ۗ الْمُنْتَجَبُ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ ، كَا نِبْ

على بن محمد السكاتب

على بن محمد البيارى

على بن محد

الحوزى

<sup>(\*)</sup> راجع أنباء الرواة

<sup>(\*)</sup> راجع أنباء الرواة

<sup>(</sup>١٠) راجع بنية الوعاة

وَأَدْنَيْتُ مِنْهَا الْجُمْرَ فَاحْتَرَقَ الْجُمْرُ

وَلَهُ :

إِذَا الْمَرْ ۚ كُمْ تُغْنِ الْعُفَاةَ صِلَاتُهُ وَكُمْ يُوْغِمِ الْقَوْمَ الْعِدَى سَطَوَاتُهُ وَكُمْ يَوْضَ فِي الدُّنْيَاصَدِيقًا وَكُمْ يَكُنْ

شَفَيِعاً لَهُ فِي الْحُشْرِ مِنْهُ نَجَاتُهُ

فَإِنْ شَاءَ فَلْيَهْلِكْ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَعِشْ

فَسِيَّانِ عِنْدِى مَوْثُهُ وَحَيَاتُهُ قُتلَ فِي الْوَقْعَةِ الْخُوَارِزْمَشَاهِيَّةِ بِمَرْوَ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ

وَذَ كَرَ الرَّ يَخْشَرِئُ فِي (الْشَرْحِ مَقَامَاتِهِ: أَنْشَدَ فِي الْكَبِيرُ الْمُنْتَجَبُ أَبُو عَلِيَّ مُحَدَّدُ بْنُ أَرِسْلَانَ لِنَفْسِهِ بَيْنَا لَوْ وَقَعَ فِي الْمُنْتَجَبُ أَبُو عَلِيَّ مُحَدَّدُ بْنُ أَرِسْلَانَ لِنَفْسِهِ بَيْنَا لَوْ وَقَعَ فِي شَعْرِ الْمُنَقَدِّمِينَ لَسَيَّرَ تَهُ الرُّواةُ ، وَخَلَّدَ تُهُ الأَ مَّةُ فِي كُنْبِهِمْ ، وَخَوَاتٍ لَهُ صِنْيَعَتْ بِضَيّاعِ الْأَدَبِ وَقِلَّةِ النَّقَلَةِ ، وَكُمْ مِنْ أَخُواتٍ لَهُ صِنْيَعَتْ بِضَيّاعِ الْأَدَبِ وَقِلَّةِ النَّقَلَةِ ، وَكُمْ مِنْ أَخُواتٍ لَهُ مِنْ عَلَى أَعْقَابِهَا . وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُثْلُ عَهِيهِ هِ وَرَدُوانَ (اللَّهُ مِنْ عَمْلُ عَهِيهِ هِ وَرَدُوانَ (اللَّهُ مَا مِثْلُ عَهِيهِ هِ وَرَدُوانَ اللَّهُ مَا مُثْلُ عَهِيهِ هِ وَرَدُوانَ (اللَّهُ مَا مُثَلُ عَهِيهِ هِ اللَّهُ مَا عَقَابِهَا .

كَأَنْ لَيْسَ فِيهِ أَبَكُرَةٌ وَأَصِيلُ قَالَ: وَمَا أَظُنُ الْبَرْدَيْنِ وَقَعَا مِثْلَ هَذَا الْمَوْقِعِ مُنْذُ نَطَقَ

<sup>(</sup>١) سقط من الا صل كلة « في » (٢) البردان والا بردان : النداة والمشي ، والمسجور : المحمى في النار

بِهِمَا وَاضِعُ الْعَرَبِيَّةِ، وَمِنْ شِعْرِ ثُمُنْتَجَبِ الْمَلِكِ ثُمَّلًّدِ بْنِ أَدْسُلَانَ :

ُّقُلْ لِلْمَلِيحَةِ فِي الْجُمَارِ الْأَحْمَرِ لَا تَجْهُرِي بِدِمَا ثِنَا وَتَسَثَّرِي مُكَنِّنَا وَتَسَثَّرِي مُكَنِّنَتِ مِنْ حُبِّ الْقُلُوبِ وِلَا يَةً

فَمَلَكُنْتِهَا بِتَعَسُّفٍ وَتَجَبَّرُ

إِنْ تُنْصِفِي فَلَكِ الْقُلُوبُ رَعِيَّةً

أَوْ تَمْنَعِي خَقُافَهَنْ ذَا يَجْسَرِي أَوْ تَمْنَعِي خَقُافَهَنْ ذَا يَجْسَرِي سَخَرْ تِنِي وَسَحَرْ تِنِي بِنَوَافِثٍ فَتَرَفَقِي بِمُسَخَرً وَمُسَحَّرٍ

﴿ ١٢ - عَلِيُّ بْنُ ثُمَّدِّ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَرْوَانَ \* ﴾

على بن محمد العمراني

الْعَمَرَانِيُّ الْخُوَارِزْرِيُّ أَبُو الْحُسَنِ الْأَدِيبُ، يُلَقَّبُ حُجَّةً الْأَفَاضِلِ وَخُوْرَ الْمَسَايِخِ ، مَاتَ فِيهَا يُقَارِبُ سَنَةَ سِتِّينَ وَخُسِما ئَةٍ . وَكَرَهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَرِسُلَانَ فِي تَارِيخِ خُوَارِزْمَ مِنْ خَطَّةِ فَقَالَ : الْعَمَرَانِيُّ حُجَّةُ الْأَفَاضِلِ سَيِّدُ الْأَدْبَاءِ ، قُدُوةُ مَسَايِخِ الْفُضَلاءِ ، الْعُمَرَانِيُّ حُجَّةُ الْأَفْضِلِ سَيِّدُ الْأَدْبَاءِ ، قُدُوةُ مَسَايِخِ الْفُضَلاءِ ، الْمُحيطُ بِأَسْرَارِ الْأَدَبِ ، وَالْمُطَلِّعُ عَلَى عَوَامِضِ كَلَامِ الْعَرَبِ ، وَالْمُطَلِّعُ عَلَى غُو الْمُضَارِقِ الْأَدْبُ ، وَالْمُطَلِّعُ عَلَى عَلَى عَلَى خُو خُوارِزْمَ مَعْمُودِ بْنِ عُمْرَ الزَّيْحُ شَرِيِّ فَصَارَ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

السَّمَاعِ وَالْحِفْظِ، سَمِعَ الْحَدِيثَ مِنْ فْخَرِ خُوَارِزْمَ وَالْإِمَامِ مُحْرَرَ النُّرْ ثُمَانِيٌّ وَلِدِالْإِمَامِ أَبِي الْحُسَنِ عَلِيٌّ بْنِ أَحْمَدَ الْمُخِّيِّ، وَالْإِمَامِ الْحُسَنَ بْنُ سُلَمْانَ الْخُجَنْدِيِّ ، وَالْقَاضِي عَبْدِ الْوَاحِدِ الْبَاقَرْجِيُّ وَغَيْرِ هِمْ ، وَكَانَ وَلُوعًا بِالسَّمَاعِ كَنُوبًا ، وَجَعَلَ فِي آخِرِ عُمُرٍ هِ أَيَّامَهُ مَقْصُورَةً وَأَوْقَاتَهُ مَوْقُوفَةً عَلَى نَشْرِ الْعِلْمِ وَإِفَادَتِهِ لِطَالِبِيهِ ، وَإِفَاضَتِهِ عَلَى الرَّاغِبِينَ فِيهِ . نُخُولُ الْعُلَمَاءِ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ وَيَقُرُ وَنَ عَلَيْهِ ، وَيَفُزُ عُونَ فِي حَلِّ الْمُشْكِكُلَاتِ وَشَرْحِ الْمُعْضِلَاتِ إِلَيْهِ ، وَهُوَ مَعَ الْعِلْمِ الْغَزِيرِ وَالْفَضْلِ الْكَثيرِ عَلَمْ فِالدِّينِ وَالصَّلَاحِ الْمَتَينِ ، وَإِنَّهُ فِي الزَّهَادَةِ وَالسَّدَادِ وَحُسْن الاعْتِقَادِ أَطْهُرُ أَقْرَانِه ذُيْلًا مِنَ الْعُيُوبِ، وَأَنْقَاهُمْ جَيْبًا عَنِ ٱُقْتَرَافِ الذُّنُوبِ ، وَكَانَ يَذْهَبُ مَذْهَبَ الرَّأْي وَالْعَدْل ، وَلَهُ شِعْرٌ حَسَنُ ، فَمِنْ قَوْ لِهِ فِي صِبَاهُ فِي مَدْحٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلُفًا لِهِ الرَّاشِدِينَ يُعَارِضُ قَصِيدَةً كَعْبُ أَبْنُ زُهَيْرٍ: بَانَتْ سُعَادُ فَقُلْبِي الْيُومُ مَتَبُولُ (١)

أَضَاءً بَوْقُ وَسَجْفُ (٢) اللَّيْلِ مَسَدُولُ

كَمَا يُهَزُّ الْيَانِي (١) وَهُوَ مَصَفُّولُ

<sup>(</sup>١) المتبول : المقطوع (٢) سجف : ستار (٣) اليماني : السيف

فَهَاجَ وَجُدِي بِسُعْدَى وَهَى نَائِيَةٌ عَنِّي وَ قَلْيَ بِالْأَشْوَاقِ مَتَّبُولُ كُمْ يَبْقَ لِي مُذْ تَوَلَّى الظَّمْنُ بَا كُرَّةً صَبْرٌ ، وَكُمْ يَبْقَ لِي قَلْتُ وَمَعَقُولُ مَهُمَا لَذَكُرُ مُهَا فَاضَ الْخُمَانُ (١) عَلَى خَدِّيٌّ حَنَّى نِجَادُ السَّيْفِ مَبْلُولٌ مَا أَنْسَ لَا أَنْسَ إِذْ تَجْلُو عَوَارِضَهَا وَالْجِفْنُ بِالْإِنْهِدِ" الْمِنْدِيِّ مَكْمُولُ ظَمْأًى الْمُوَشَّحِ رَيَّانٌ مُخَلِّخُلُهَا عَبِلٌ مُؤَزَّرُهَا وَالْمَنْ كَأَنَّمَا هِيَ إِذْ تُرْخِي ذَوَا بُبَّهَا بَدْرٌ عَلَيْهَا رَوَاقُ (٣) اللَّيْلِ مُسْدُولُ. كَأَنَّهَا ثُغُرُهَا دُرٌّ إِذًا أَبْتُسَمَّتُ مَعْلُولُ وَريقُهُمَا سَحَرًا بِالرَّاحِ يًا حَبُّذَا زُمَنْ فِيهِ نُسَرُّ بِهَا وَالشَّعْثُ مُلْتَئِمْ وَالْخَبْلُ مَوْصُولُ

<sup>(</sup>١) الجان : حب يعمل من الفضة كالدرر يريد دموعه .

 <sup>(</sup>۲) الائمد : حجر يكتحل به (۳) رواق الايل : ظلامه

وَمِنْهَا فِي مَدْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : هَدَى إِلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ أُمَّتُهُ وَكُنُّهُمْ بِعِقَالِ الشِّرْكِ وَكُلَّ أَصْحَابِهِ أَهْوَى وَأَمْنَحُهُمْ وُدِّى ، وَمُبْغِضْهُمْ فِي الدِّينِ مَدْخُولُ وصَاحِبُ الْمُصْطَفَى فِي الْغَارِ يَتْبَعُهُ وَهُوَ الَّذِي مَالُهُ فِي اللهِ مَبْذُولُ وَتِلُوهُ عُمَرُ الْفَارُوقُ أَزْهَرَ ، إِنْ رُ آهُ إِبْلِيسُ وَلَّى وَهُوَ نَخْذُولُ وَأَفْتَدِى بِابْنِ عَفَّانَ الَّذِي فُريَتْ أَوْدَاجُهُ (١) وَهُوَ بِالْقُرْ آنَ مَشَغُولُ وَ بِالْوَصِيِّ أَبْنِ عَمِّ الْمُصْطَنَى فَلَهُ أَ مَنَافِثٌ جَمَّةٌ فِي شَرْحِهَا طُولُ وَإِنَّ أَفْضَاهُمُ قَدْ كَانَ أَفْضَلَهُمْ فَأَنْظُرُ فَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ مَنْقُولُ

<sup>(</sup>١) الأوداج : عروق الرقبة

40

عَبَّتِي فَمُمُ دِينِي وَمُعْتَقَدِى فَإِنْ أَزِغْ عَنَهُمُ غَالَتْنِيَ الْغُولُ فَإِنْ أَرِغْ عَنَهُمُ غَالَتْنِيَ الْغُولُ وَلِهَذَا النَّمَطِ ثَرْكُ الْكَاغِدِ وَلِهَذَا النَّمَطِ ثَرْكُ الْكَاغِدِ أَبْيَضَ خَيْرٌ مِنْ تَسْوِيدِهِ بِهَا ، وَلَهُ تَصَانِيفُ حِسَانٌ مِنْهَا: كَتَابُ الْمُوَاضِعِ وَالْلِلْدَانِ، كَتِتَابٌ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْ آنِ ، كَتَابُ أَشْتَقَاقَ الْأَسْمَاءِ .

وَمِنْ شِعْرِهِ الَّذِي أَوْرَدَهُ لِنَفْسِهِ فِي كَيْنَابِ الْبُلْدَانِ :

رَأَ يْنَكُ تَدَّعِي عِلْمُ الْعَرُوضِ كَأَ نَّكَ لَسْتَ مِنْهَا فِي عَرُوضِ

فَكُمْ ثُوْرِي بِشِعْرٍ مُسْتَقَيْمٍ صَحِيتِحٍ فِي مَوَاذِينِ الْعَرُوضِ

كَأَ نَّكَ كُمْ ثُوْرِي بِشِعْرٍ مُسْتَقَيْمٍ صَحِيتِحٍ فِي مَوَاذِينِ الْعَرُوضِ

كَأَ نَّكَ كُمْ ثُونِ الْعَرُونِ الفَّرُوبِ وَلَا الْعَرُوضِ

بِمَخْبُونِ (١) الفَّرُوبِ وَلَا الْعَرُوضِ

﴿ ١٣ - عَلَىٰ بُنُ مُحَدَّدٍ أَبُو الْحُسَنِ السَّخَاوِيُ \* ﴾

على بن عمد السخاوى وَسَخَا قَرْ يَةُ مِنْ قُرَى مِصْرَ ، كَانَ مَبْدَؤُهُ الِاشْنِغَالَ بِالْفِقْهِ عَلَى مَدْهَبِ الشَّافِعِيِّ عَلَى مَدْهَبِ الشَّافِعِيِّ عَلَى مَدْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَسَكَنَ إِلَى مَدْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَسَكَنَ بِمَسْجِدٍ بِالْقَرَافَةِ يَؤُمُ فِيهِ مُدَّةً طَوِيلَةً ، فَلَمَّا وَصَلَ

<sup>(</sup>١) الحبن في الشعر : حذف ثاني الجزء الساكن

 <sup>(</sup>a) راجع بنية الوعاة

الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ إِلَى تِنْكَ الدِّيَارِ وَٱشْتَهَرَ أَمْرُهُ ، لَازَمَهُ مُدَّةً وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْ آنَ بِالرِّوايَاتِ ، وَتَلَقَّنَ مِنْهُ قَصِيدَتَهُ الْمَشْهُورَةُ فِي الْقِرَاءَاتِ ، وَكَانَ أَيْعَلَّمُ أَوْلَادَ الْأَمِيرِ أَبْنِ مُوسَكَ ، وَٱنْتَقَلَ مَعَهُ إِلَى دِمَشْقَ وَٱشْتُهِرَ بِهَا بِعِلْمِ الْقُرْ آنِ ، وَعَاوَدَ قِرَاءَةَ الْقُرْ آنِ عَلَى تَاجِ الدِّينِ أَبِي الْيُمْنِ الْكَنِدْيِّ وَلَازَمَهُ ، وَقَرَأً عَلَيْهِ جُمْلَةً وَافِرَةً مِنْ سَمَاعًا تِهِ فِي الْأَدَبِ وَغَيْرِهِ ، وَصَارَ لَهُ حَلْقَةٌ بِالْجَامِعِ بِدِمَشْقَ ، وَتَرَدَّدَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِلتَّأَدُّب وَشَرَعَ فِي النَّصْنِيفِ ، فَلَهُ كِتَابُ الْوَحِيدِ فِي شَرْحِ الْقَصِيدِ يُرِيدُ قَصِيدَةً الشَّاطِيِّ، وَبَسَطَ الْقُوْلَ وَطُوَّلَ فِي مُجَـلَدَ تَيْنِ ، كِتَابُ شَرْحِ الْمُفَصَّلِ ، كِتَابٌ فِي تَفْسِيرِ الْقُرُ ۚ آنِ ، وَكُتبَتْ هَذِهِ التَّرْجَةُ فِي سَنَةٍ تِسْعُ عَشْرَةً وَسِتًّا ئَةٍ وَهُو بِدِمَشْقَ كُولٌ يَحْيًا.

﴿ ١٤ - عَلِيُّ بْنُ مُحَدِّدِ بْنِ عَلِيِّ الْفَصِيحِيُّ \* ﴾

أَبُو الحُسَنِ ، مِنْ أَهْلِ أَسْتَرَابَاذَ وَهِىَ مَدِينَةٌ مِنْ طَبَرِسْتَانَ وَرَأْسُ قَصَبَتَهِا ، قَرَأَ النَّحْوَ عَلَى عَبْدِ الْقَاهِرِ الْجُرْجَانِيِّ ، وَأَخَذَ عَنْهُ أَبُو نِزَارٍ النَّحْوِيُّ وَالحَيْصَ بَيْصُ الشَّاعِرُ .

على بن محمد الغصيحي وَمَاتَ فِيهَا ذَكْرَهُ السَّلَقِيُّ الْحَافِظُ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ ثَالِثَ عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ سِتَ عَشْرَةَ وَخَسْمِا ثَةٍ ، وَقَدَمَ بَعْدَادَ وَاسْتَوْطَنَهَا إِلَى حِينِ وَفَاتِهِ ، وَدُرَّسَ النَّحْوَ بِالنِّظَامِيَّةِ بَعْدَ الشَّيْخِ أَبِي زَكْرِيًّا يَحْيَى بْنِ عَلِي ّ الْخُطِيبِ التَّبْرِيزِيِّ ، ثُمَّ أَنَّهِمَ الشَّيْخِ أَبِي زَكْرِيًّا يَحْيَى بْنِ عَلِي الْخُطِيبِ التَّبْرِيزِيِّ ، ثُمَّ أَنَّهِمَ الشَّيْخِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا أَجْحَدُ ، أَنَا مُتَشَيِّعْ مِنَ النَّظَامِيَةِ ، وَرُتِّبَ مَكَانَهُ الشَيْخُ الْفَرْقِ إِلَى الْقَدَمِ فَأَخْرِجَ مِنَ النَّظَامِيَةِ ، وَرُتِّبَ مَكَانَهُ الشَيْخُ أَبُومَ نَصُورٍ مَوْهُوبُ بَنُ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْخِضْرِ الْجُوالِيقِ ، فَكَانَ الْمُنَعَلِّمُونَ يَقْصِدُونَ دَارَهُ الَّتِي النَّقَلَ إِلَيْهَا لِلْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ فَكَانَ الْمُنَعَلِمُونَ يَقْصِدُونَ دَارَهُ الَّتِي الْنَقَلَ إِلِيهَا لِلْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ فَكَانَ الْمُنَعَلِمُونَ يَقْصِدُونَ دَارَهُ الَّتِي الْنَقَلَ إِلِيهَا لِلْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ فَقَالَ كُمْ مُ يَوْمًا : دَارِي بَكْرِا ، وَخُنْزِي بِشِرَا ، وَقَدْ جِئْتُمُ فَقَالَ كُمْ مُ يَوْمًا : دَارِي بَكْرًا ، وَخُنْزِي بِشِرَا ، وَقَدْ جِئْتُمُ تَتَدَحْرَجُونَ إِلَى مَنْ عُزِلْنَابِهِ .

وَسُمِّى بِالْفَصِيحِيِّ لِكَـُثْرَةِ دِرَاسَتِهِ كِتَابَ الْفَصِيحِ لِنَعْلَبٍ وَصَارَ لَهُ بِهِ أَنْسُ ، حَتَّى أَنَّهُ دَخلَ يَوْماً عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ ، وَصَارَ لَهُ بِهِ أَنْسُ ، حَتَّى أَنَّهُ دَخلَ يَوْماً عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ ، فَصَارَ لَهُ بِهِ أَنْسُ ، حَتَّى أَنَّهُ دَخلَ يَوْماً عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ ، فَصَارَ لَهُ بِهِ أَنْسُ ، فَسَجَقَ عَلَى لِسَانِهِ (ا) : وَأَرْخَيْتُ السِّنْرَ، لِاعْتَبِيَادِهِ كَثْرَةً إِعَادَتِهِ .

وَقَدْ رَوَى الْفَصِيحِيُّ عَنْ أَبِي الْحُسَنِ الْخَطِيبِ الْأَفْطَعِ إِنْسَاداً سَمِعَهُ مِنْهُ أَبْنُ سِلْفَةَ الْأَصْفَهَا نِيُّ الْحُافِظُ بِيَغْدَادَ وَقَالَ : جَالَسْتُهُ

<sup>(</sup>١) جملة وأرخيت هي التي سبغت على لسانه

وَسَأَلْنَهُ عَنْ أَحْرُفٍ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ . وَرُوِى عَنْهُ فِي مَشْيَخَةِ بَغْدَادَ وَهُوَ الَّذِي عَرَّفْنَا أَنَّ ٱسْمَ أَبِيهِ ثُمَّدَهُ، وَإِلَّا فَلَا يُعْرَفُ إِلَّا بِعَلِيٍّ أَبْنِ أَبِي زَيْدٍ الْفَصِيحِيِّ فَقَطْ .

قَرَأْتُ فِي كِنَابِ سُرْعَةِ الجُوابِ وَمُدَاعَبَةِ الْأَحْبَابِ تَصْنَيِفِ الْخُسَنِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُتُوكِلِ بِخَطِّهِ : أَنْشَدَنِي الْخُسَنِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُتُوكِلِ بِخَطِّهِ : أَنْشَدَنِي الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الْحُسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَيِي زَيْدٍ الْفَصِيحِيُّ وَقَدْ عَاتَبْتُهُ عَلَيْ بْنُ أَيِي زَيْدٍ الْفَصِيحِيُّ وَقَدْ عَاتَبْتُهُ عَلَى الْوَحْدَةِ فَقَالَ :

اللهَ أَحْمَدُ شَاكِرًا فَبَلَاؤُهُ حَسَنُ جَميلُ أَصْبَحْتُ مُسْتُورًا مُعَا فًى بَيْنَ أَنْعُمِهِ أَجُولُ خُلُواً مِنَ الْأَخْزَانِ خِفْ فَ الظُّهُرِ يُقْنِعُنِي الْقُلْيلُ حُرَّا فَلَا مَنْ لِمَخْـ ـلُوقِ عَلَى ۗ وَلَا سَبِيلُ دُنْيًا وَلَا أَمَلُ ۗ طُويلُ كُمْ يُشْقِنِي حِرْضٌ عَلَى الدُّ سِيَّان عِنْدِي ذُو الْغِنْي الْ مِنْلَافُ وَالرَّجُلُ الْبَخيلُ وَ نَفَيْتُ بِالْيَأْسِ الْمُنَّى عَنِّي فَطَابَ لِيَ الْمُقَيلُ وَالنَّاسُ كُلُّهُمُ لِمَنْ خَفَّتْ مَثُونَتُهُ خَلِيلٌ وَرِمِنْ كِتَابِهِ أَنْشَدَنَا الْإِمَامُ أَبُو الْخُسَنِ عَلِيُّ بْنُأَ بِي زَيْدٍ فِي

الْمُذَاكَرَةِ وَقَدْ رُقِيَ (1) إِلَيْهِ كَلَامٌ قَبِيحٌ عَنْ بَعْضِ أَصْدِقَائِهِ فَقَالَ مُسْتَشْهِداً:

عَضْهَا (٢) إِذَا حَبْلُ ذِكْرِهِ ٱلْقَطَعَا

وَقَرَأْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ أَيِ ثُمَّدِ بِنِ الْخَشَّابِ ، قَالَ الشَّيْخِ أَبُو مَنْصُورٍ مَوْهُوبُ بِنُ أَهْدَ وقَدْ جَرَى ذِ كُرُ الشَّيْخِ أَبِي الْمُسْرَ ابْدِي الْمَعْرُوفِ بِالْقَصِيحِيِّ أَبِي الْمُسْرَا بَاذِي الْمُعْرُوفِ بِالْقَصِيحِيِّ صَاحِبِ عَبْدِ الْقَاهِرِ الْجُرْجَانِيِّ – رَحِمَهُمُ اللهُ – ، قَالَ لِي الشَّيْخُ أَبُو زَكَرِيًّا بَحْيَى بْنُ عَلِي الْخَطِيبُ التِّبْرِيزِيُّ – رَحِمَهُ اللهُ – ، قَالَ لِي الشَّيْخُ أَبُو زَكَرِيًّا بَحْيَى بْنُ عَلِي الْخَطِيبُ التِّبْرِيزِيُّ – رَحِمَهُ اللهُ – ؛ إِنَّهُ حَضَرَ مَعَهُ أَعْنِي الْفَصِيحِيَّ حَلْقَةً يُبَاعَ فِيهَا الْكُنْبُ ، إِنَّهُ حَضَرَ مَعَهُ أَعْنِي الْفَصِيحِيَّ حَلْقَةً يُبَاعَ فِيهَا الْكُنْبُ ، فَنُودِي عَلَى كِتَابٍ فِيهِ شَيْمُ مِنْ مُصَنَفًاتِ أَبِي طَالِبٍ فَيْهُ مِنْ مُصَنَفًاتِ أَبِي طَالِبٍ الْمُفَصِّلِ الْمُفْضِلِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ عَاصِمٍ وَرَّاقِ الْفَرَّاءِ وَعَلَيْهِ اللهُ الْمُفَصِّلِ النَّهُ وَعَلَيْهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أى رفع (٢) أى تمزيقا وتفريقا

وَنَاوَلَنِيهِ ، « يَقُولُهُ أَبُو زَ كَرِيًّا » . وَقَالَ لِي كَاْمُسْتَهُرْي هِ : النَّحْوِيُ ، أَى قَدْ نَسَبْنَهُ إِلَى النَّحْوِ وَهُوَ عِنْدُهُ مُقَصِّرٌ النَّحْوِ وَهُوَ عِنْدُهُ مُقَصِّرٌ أَنْ النَّحْوِ وَهُوَ عِنْدُهُ مُقَصِّرٌ أَى النَّحْوِ مَا لَكُونُ أَنْ أَنْ النَّحْوِ . فَقُلْتُ : تَكُونُ أَنْ أَنْ تَكُونًا وَلا يَكُونُ الْمُفَضَّلُ مَنْسُوبًا إِلَى النَّحْو .

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَدِّدٍ: لَا شُبْهَةً فِي أَنَّ الَّذِي حَلَ الْفَصِيحِيُّ عَلَى الْفَصِيحِيُّ عَلَى الْفَضَّ بِهِذَا الْقَوْلِ مِنَ الْمُفَضَّلِ: أَنَّهُ قَدْ وَقَفَ عَلَى تَبْيء مِنْ عَلَى الْغَضَ بِهِ أَهْلُ الْكُوفَة مِمَّا بَرَاهُ كَلَامِهِ فِي بَعْضِ مُصَنَّفًا بِهِ مِمَّا يَتَسَمَّحُ بِهِ أَهْلُ الْكُوفَة مِمَّا بَرَاهُ أَهْلُ الْكَوْفَة مِمَّا بَرَاهُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ خَطَاً أَوْ كَاخَلْطَا ، وَذَاكَ مِمَّا لَا يَحْنَمِلُهُ الْفَصِيحِيُّ وَلَاشَيْخُهُ أَبْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ أَبُو الْخُسَيْنِ وَلَاشَيْخُهُ أَبْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ أَبُو الْخُسَيْنِ فَيَعْضُوا عَلَيْهِ ، لِأَنَّ طَرِيقَةَ مَا لَهُ عَبْدُ الْقَامِ فِي الصَّنَاعَةِ فَيَعْضُوا عَلَيْهِ ، لِأَنَّ طَرِيقَة الْمُفَضَلِ وَمَنْ جَرَى فِي أَسْلُوبِهِ كُلَّ مُنْ حَرَى فِي أَسْلُوبِهِ كُلَّ الْانْحَرَافِ . وَمَنْ جَرَى فِي أَسْلُوبِهِ كُلَّ اللهُ فِيهِ كُلَّ اللهُ عَرَافِ .

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْخُشَّابِ: وَعَلَى أَنْنِي قَرَأْتُ أَنَا لِمُخَطِّ الْمُفَضَّلِ فِي كِتَابِهِ الَّذِي سَمَّاهُ الْبَارِعَ فِي الرَّدِّ عَلَى كِتَابِ الْفَيْنِ فِي اللَّفَةَ أَشْيَاءَ تَدُلُّ عَلَى قُصُورِهِ فِي الصَّنَاعَةِ وَضَعْفَهِ فِي الْعَيْنِ فِي اللَّفَةَ أَشْيَاءَ تَدُلُّ عَلَى قُصُورِهِ فِي الصَّنَاعَةِ وَضَعَفْهِ فِي الْعَيْنِ فِي اللَّفَةَ أَشْيَاءً تَدُلُّ عَلَى قُصُورِهِ فِي الصَّنَاعَةِ وَضَعَفْهِ فِي وَيَاسِمَا، مَنْهَا اللَّهُ ذَكَرَ الْخُرُوفَ التِيجَاءَت لِمَعَانِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْخُرُوفَ التِيجَاءَت لِمَعَانِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنْهُ ذَكَرَ النَّالِثُ مِنَ الْكَلَامِ الْأَحْدَاثُ ، وَالْخُدُّ النَّالِثُ مِنَ الْكَلَامِ الْأَحْدَاثُ ،

وَهِى الَّذِي يُسَمِّيما أَهْلُ الْبَصْرَةِ حُرُّوفَ الْمَعَانِي ، فِيها مَاهُوَ عَلَى قَلَانَةِ آَحْرُفِ نِحُو إِنَّ وَكَيْتَ وَكَيْفَ وَأَيْنَ ، فَعَدَّ كَمَا تَرَى كَيْفَ وَأَيْنَ فَعَدَّ كَمَا تَرَى كَيْفَ وَأَيْنَ فِي حُرُّوفِ الْمُعَانِي وَهَذَا سَهْلٌ عِنْدَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : وَمِنْهَا مَاهُو عَلَى مَاهُو عَلَى مَاهُو عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ نَحُو مَاعَدًا. وَجَعْلُهُ الْحَرْ فَيْنِ مَعَ مَا وَاحِدًا، مَاهُو عَلَى خَسْةَ أَحْرُفِ نِحُو مَا خَلُو مَاعَدًا. وَجَعْلُهُ الْحَرْ فَيْنِ مَعَ مَا وَاحِدًا، وَعَدَّهُ مُنَا فَاهُو عَلَى خَسْةَ أَحْرُفِ مِنْ أَصُولِ الْسَكَامِ عَلَى خَسْةِ أَحْرُفِ مِنْ أَصُولِ الْسَكَامِ عَلَى خَسْةِ أَحْرُفِ مِنْ أَعُولِ السَكَامِ عَلَى خَسْةِ أَحْرُفِ مِنْ أَعْوَلِ السَكَامِ عَلَى خَسْةِ أَحْرُفِ مِنْ أَعْدَلَ مِهَا وَأَنْزَلِهِ ، وَلَوْ وُفُقَى لَذَ كُرَّ لَكِنَّ وَمَثَلَ بِهَا، فَلَيْسَ وَعَدَّهُ أَنْهُ مِعْمَا فَا فَيْسَ فَى خُرُوفِ مِنْ عَمَا فَا فَيْ فَى خُسْةِ أَحْرُفِ مِنْ مَعْمَا وَاحِدًا، فَلَيْسَ فَى حُرُوفِ الْمَعَانِي مَاهُو عَلَى خَسْةِ أَحْرُفِ مِنْ وَمَنَّلَ بِهَا، فَلَيْسَ فِى حُرُوفِ الْمَعَانِي مَاهُو عَلَى خَسْةِ أَحْرُفِ مِنْ وَمَنَّلَ بِهَا، فَلَيْسَ فَى حُرُوفِ اللّهِ عَلَى خَسْةِ أَحْرُفِ مِنْ السَّمَ عَلَى فَيَا قَرَأَهُ لَهُ فِي السَّمَ عَلَى خَسْةً أَحْرُفِ مِنْ هَذَا تَجْرِى فِي السَّمَ عَمْوا فَي السَّمَا فَي أَنْهُ مِعْظَةً إِلَّامِهُ عَيْرُهُ هَذَا تَجْرِى فِي السَّمَ عَمْواهُ أَنْهُ مِعْمَا وَاحِدًا مُعْرَاهُ فَي السَّمَة عَيْرُهُ هَذَا تَجْرِى فِي السَّمَا فَي السَّمَا فَي أَنْهُ مِعْمَا فَا أَنْهُ مِعْمَا فَا أَنْهُ مِعْمَا فَا مَنْ الْمُولُ عَلَى السَّمْ عَلَى السَّمَا فَي السَّمَا فَي أَنْهُ مِعْمَا فَي أَنْهُ مَا فَي أَنْهُ مِنْ الْمَاعِلَى فَي السَّمَا فَي الْمُولَ الْمُولُ الْمَاعِلَى الْمُولُ عَلَى الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمَاعِلَى الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُقَلَ الْمَاقُولُ الْمَاعُولُ الْمُهُ عَلَى السَلَمُ عَلَى الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُولُ الْمُعْمُ الْمُولُ الْمُولُولُولُ الْمُولُ الْمُعَالِمُ الْمُولُ الْمُولُولُولُ الْمُولُ

قَرَأْتُ بِحَطَّ الشَّيْخِ أَ بِي مُحَمَّدِ بْنِ الْخُشَّابِ: كَانَ أَ بُو الْحُسَنِ عَلَىٰ بْنُ أَ بِي زَيْدٍ الْأَسْتَرَ ابَاذِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْفَصِيحِيِّ يَقُولُ فِي الشَّجَّةِ الَّتِي تُعْرَفُ عِنْدَهُمْ بِالْمُنْقَلَةِ ، وَهِي الَّتِي تُنْقَلُ مِنْهَا الْعِظَامُ الشَّجَّةِ اللَّي تُنْقَلُ مِنْهَا الْعِظَامُ الشَّجَةِ الْفَاعِلِ إِنَّهَا الْمُنْقِلَةُ بِكَسْرِ الْقَافِ ، وَيَرَى كَوْنَهَا عَلَى صِيغَةِ الْفَاعِلِ إِنَّهَا الْمُنْقَلَةُ ، وَيَقُولُ : الشِّجَاجُ كُلُهَا لَا الْمُفْعُولِ هُو الْوَجْهُ ، وَلَا يُجِيزُ عَيْرَهُ وَيَقُولُ : الشِّجَاجُ كُلُهَا إِنَّهَا جَاءَتُ عَلَى صِيغَةِ الْفَاعِلِ كَالْمُارِصَةِ وَالدَّامِيةِ وَالدَّامِيةِ وَالدَّامِعَةِ وَالْمُؤَسِّةِ وَالدَّامِعَةِ وَالْمُؤْسِنَةِ وَالدَّامِعَةِ وَالْمُؤْسِنَةِ وَالدَّامِعَةِ وَالْمُؤْسِنَةِ وَالدَّامِعَةِ وَالْمُؤْسِنَةِ وَالْمُؤْسِنَةِ وَالْمُؤْسِنَةِ وَالْمُؤْسِنَةِ وَالدَّامِعَةِ وَالْمُؤْسِنَةِ وَالْمُؤْسِنَةِ وَالْمُؤْسِنَةِ وَالْمُؤْسِنَةِ وَالْمُؤْسِنَةِ وَالْمُؤْسِنَةِ وَالْمُؤْسِنَةِ وَالدَّامِيةِ وَالْمُؤْسِنَةِ وَالْمُؤْسِنَةِ وَالدَّامِيةِ وَالْمُؤْسِنَةِ وَالْمُؤْسِنَةِ وَالْمُؤْسِنَةَ وَالْمُؤْسِنَةِ وَالْمُؤْسِنَةِ وَالْمُؤْسِنَةِ وَالْمُؤْسِنَةِ وَالْمُؤْسِنَامُ الْمُؤْسِنَةُ وَلَالِهُ وَالْمُؤْسِنَامِ الْمُؤْسِنَةِ وَالْمُؤْسِنَةِ وَالْمُؤْسِنَامِ الْمُؤْسِنَامِ الْمُؤْسِنَامِ وَالْمُؤْسِنَامِ الْمُؤْسُونِ الْمُؤْسِنَامُ وَالْمُؤْسِنَامِ وَالْمُؤْسِنَامِ الْمُؤْسِنَامِ وَالْمُؤْسِنَامِ وَالْمُؤْسِنَامِ وَالْمُؤْسِنَامِ وَالْمُؤْسِنَامِ وَالْمُؤْسِنَامِ وَالْمُؤْسِنَامُ وَالْمُؤْسِنَامُ وَالْمُؤْسِنَامِ وَالْمُؤْسِنَامِ وَالْمُؤْسِنَامِ وَالْمُؤْسِنَامُ وَالْمُؤْسِنَامُ وَالْمُؤْسِنَامِ وَالْمُؤْسِنَامِ وَالْمُؤْسُلُونَامُ وَالْمُؤْسِنَامُ وَالْمُؤْسِلُ وَالْمُؤْسِنَامِ وَالْمُؤْسِنَامُ الْمُؤْسِنَامُ وَالْمُؤْسِلَامُ وَالْمُؤْسِلَامِ وَال

وَأَشْبَاهِمِنَّ (١). قَالَ: وَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْمُنْقِلَةُ بِكَسْرِ الْقَافِ وَكُأْنَّهَا عِنْدُهُ رَوَايَةٌ عَضَّدَهَا فَيَاسٌ . قَالَ: وَكَانَ شَيْخُنَا مَوْهُوبُ بْنُ أَحْمَدَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْعِى ذَلِكَ عَلَيْهِ وَيَعَدُّهُ تَصْحِيفًا وَيَضْبِطُ اللَّفْظَةَ بِفَتْحِ الْقَافِ عَلَى أَنَّهَا صِيغَةُ مَفْعُولِ وَ يَكُنُّبُ فَوْقَ الْقَافِ مَاهَذِهِ صُورَتُهُ « فَتَحْ " » وَيَقُولُ: أَيُّ قِيَاسِ مَعَ الرِّوَايَةِ هَذَا ﴿ وَهِيَ تُنْقُلُ مِنْهَا الْعِظَامُ فَيَنَعَلَّقُ أَيْضًا بِالتَّفْسِيرِ ، وَلَعَمْرِي إِنَّ الْأَشْهَرَ فِيهَا الْفَتْخُ وَهَـٰذَا ذَكَرَهُ أَ بُو عُبَيْدٍ وَ أَبْنُ السِّكِّيتِ عَنِ الْأَصْمَعَيِّ.قَالَ : ثُمَّ الْمُنْقَلَةُ وَهِيَ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْهَا الْعِظَامُ ، وَكَانَ شَيْخُنَا مَوْهُوبٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَرَى الْكُسْرَ فِي قَافِ الْمُنْقَلَةِ تَصْحِيفًا نَحْضًا لَاوَجْهَ لَهُ ، عَلَى أَنَّ أَبَا كُمَّدِ بْنَ دَرَسْتُوَيْهِ قَدْ حُكِيَ عَنْهُ الْكَسْرُ كَمَا قَالَ الْفَصِيحِيُّ. قَالَ: وَقَرَ أَتُ بِخُطُّ الْعَبْدُرِيِّ وَأَخْبَرَ نِي بِهِ فِي كِمَابِهِ قَالَ:

<sup>(</sup>١) تفسير هذه الكلمات ماياً تى : الحارصة : الشجة تشقى الجلد قليلا 6 والدامية : شجة تدى ولاتسيل 6 والداممة : تلى الدامية 6 والدامنة : شجة تبلغ الدماغ ، والباضمة : تشقى الجلد وتفطع اللحم 6 والمتلاحمة . الشجة فى الرأس لم تبلغ السمحاق ، وهو قشرة فوق عظم الرأس 6 والموضحة : ما أبدت وضح العظم 6 والمفرشة : ما صدعت العظم م

سَمِعْتُ مُمَّدَّ بْنَ الْعَالَى اللُّغُوىَّ يَقُولُ: رُوِيَتْ بِالْوَجْهَيْنِ جَبِيعاً. وَ حَكَى الْعَبْدُرَىٰ الْكَسْرَ عَن أَبْنِ دَرَسْتُوَيْهِ أَيْضًا ، وَلَسْتُ أَدْرِي هَلْ لَعَلَقَ الْفُصِيحِيُّ فِهَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بِقُولُ أَبْنِ دَرَسْتُوَيْهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَّنْ لَعَلَّهُ حَكَى الْكَسْرَ أَمْ لَا ﴿ وَهَلْ رَغِبَ شَيْخُنَا مَوْهُو بُ عَنِ الْكُسْرِ بَعْدَ أَنْ عَلِيمَ أَنَّهُ قَدْ أُحِكَى وَكُمْ يَعْتَدَّ عَكَانَةِ مَنْ حَكَاهُ أَمْ لَا ﴿ وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ بَلَغَهُ ، فَإِنَّهُ َقَاَّمَا كَانَ يَدْفَعُ قَوْلًا لِمُتَقَدِّمِ وَلَوْضَعُفَ . وَأَنَا أَقُولُ : إِنَّ النِّزَاعَ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ وَشِبْهِمَا الْمَرْجِعُ فِيهِ إِلَى تَحْضِ الرِّوَايَةِ عَنْهُمْ ، وَالْمُعَوَّلُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا يَضْبُطُهُ الْأَثْبَاتُ فِيهَا ، وَقَدْ قَدَّمْتُ أَنَّ منَ الْمُشَهُور فيهَا الْفَتْحَ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا مَوْهُوبٌ، وَلاحُجَّةَ لَهُ في أَنْهُمْ فَسَرُوهَا بِأَنَّهَا نَخُرُجُ مِنْهَا الْعِظَامُ وَتُنْقَلُ ، فَإِنَّا لَوْ خُلِّينَا وَهَذَا الْحِجَاجَ وَوُكَّلْنَا فِي إِنْبَاتِ لَغَةِ الْفَتْحِ إِلَيْهِ لَكَانَ لِلْخَصْمِ أَنْ يَقُولَ : إِنَّ الشَّجَّةَ وَهِيَ الضَّرْبَةُ الَّتِي أَدَّتْ إِلَى نَقْل الْعِظَام فَهِيَ الْمُنْقِلَةُ لِأَنَّهَا حَمَلَتْ عَلَى النَّقْلِ ، وَلَاحُجَّةَ لِشَيْخِنَا الْفَصِيحِيِّ أَيْضًا مَعَ ٱشْتِهَارِ الْفَتْحِ فِيهَا فِي حَمْلِهِ إِيَّاهَا عَلَى الْفَاعِلِ مِنْ نَظَائُرُهَا ، لِأَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْآمَّةِ: الْمَأْمُومَةُ كَمَا قَالَ يَصِفُ ضَرْبَةً: بَحُجُ مُأْمُومَةً فِي فَعْرِهَا كَلِفُ

فَاسْتُ الطَّبِيبِ قَذَاهَا كَالْمَغَارِ يدِ(١)

عَلَى أَنَّهُ أَمَّدُ مَا أَنَّهُ الْمَالُو الْمِالْمُو مَةَ عَلَى مَعْنَى: يَحُجُّ هَامَةً مَا أُمُومَةً عَلَى مَعْنَى: يَحُجُّ هَامَةً مَا أُمُومَةً ، وَقَدْ قَالُوا فِى الْمَشْجُوجِ نَفْسِهِ مَأْمُومٌ وَأَمِيمٍ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ الشَّجَةَ ، وَقَدْ جَاءَ فِى الشَّجَاجِ مَا لَيْسَ عَلَى صِيغَة فَاعلِ وَلَا مَفْعُولِ السَّمْحَاقُ ، فَهَلْ هَذِهِ إِلَّا يَحْضُ رِوَايَةٍ فِى التَّسْمِية ؟ وَلَا مَفْعُولِ السَّمْحَاقُ ، فَهَلْ هَذِهِ إِلَّا يَحْضُ رِوَايَةٍ فِى التَّسْمِية ؟ وَلَا مَنْهُ وَلَا الله عَنْ مَا قَالَ شَيْخَانا - رَحِمَهُمَا الله كَوْ وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا ، فَاعْرِف مَا قَالَ شَيْخَانا - رَحِمَهُمَا الله كُو وَالله وَالله عَلَى السَّمْوَةُ التَّوْفِيقَ .

وَمِنْ خَطَّ ٱبْنِ الْمُتَوَكِّلِ: حَدَّ ثَنِي الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْفَصِيحِيُّ قَالَ: رَأَيْتُ بَعْضَ الْمُوسُوسِينَ فِي الْمَارِسْتَانِ وَفِي إِبْهَامِهِ أَثَرُ قَالَ: رَأَيْتُ بَعْضَ الْمُوسُوسِينَ فِي الْمَارِسْتَانِ وَفِي إِبْهَامِهِ أَثَرُ الْمُنَاءِ وَوَلَ أَصَابِعِهِ فَقُلْتُ لَهُ : مَا مَعْنَى الْمِنْنَاء فِي الْإِبْهَامِ دُونَ الْمُنْاءِ وَلَا الْمِنْهَامِ دُونَ سَائِرِ الْأَصَابِعِ \* فَأَنْشَدُنِي :

وَخَاصِبَةٍ إِبْهَامُهَادُونَ غَيْرِهِ ۚ رَأَ تَنِي وَقَدَ أَعْيَا عَلَى تَصَبُّرِي

<sup>(</sup>۱) قال في اللسان: ان الحج معالجة المأمومة ووصفها بأن قعرها فيه لجف: وهو الحفرة ، وفسر ابن دريد البيت فقال وصف الشاعر «عدار بن درة الطائى » الطبيب فقال: يداوى شجة بعيدة النور ، ولجزعه من هولها يخرج القدى من استه كأنه المفاريد جمع مغرود بضم الميم: الصمغ ، وقال غيره: إن است الطبيب : المبل يسبر به الجرح ويشبه مايخرج منها عند سبرها ويعلى بالمبل بالمناريد ، وقيل : إن الحج سبر الجرح ليعرف مدى غوره «عبد الحالق»

فَقُلْتُ كُمّا: الْإِنْهَامُ مَا أَنْمُ خِضَابِهِ فَقَالَتْ: يُسمَّى عَضَّةً الْمُنَّفَكِّر

﴿ ١٥ – عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ السَّكُّونِ \* ﴾

على بن مجد ان السكون

الِحْلِّيُّ أَبُو الْحُسَنِ، مِنْ حِلَّةِ بَنِي مَزْيَدَ بِأَرْضِ بَابِلَ، كَانَ عَارِفًا بِالنَّحْوِ وَاللُّغَةِ ، حَسَنَ الْفَهُم جَيِّدَ النَّقْل ، حَريصاً عَلَى تَصْحِيحِ الْكُتُبِ، لَمْ يَضَعُ قَطُّ فِي طِرْسِهِ إِلَّا مَاوَعَاهُ فَلْبُهُ، وَفَهَمَهُ لُبُّهُ ، وَكَانَ يُجِيدُ قَوْلَ الشِّفْر . وَحَكَى لَى عَنْهُ الْفَصِيحُ ٱبْنُ عَلَى الشَّاعِرُ أَنَّهُ كَانَ أَنْصَيْرِيًّا . قَالَ لِي : وَمَاتَ فِيحُدُودِ سَنَةٍ سِتًّا ئَةٍ ، وَلَهُ تَصَانيفُ.

﴿ ١٦ – عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْن خَرُوفٍ \* ﴾

على بن محد ابن خروف

الْأَنْدَلُسِيُّ إِلَّ نَدِيُّ النَّحْوِيُّ ، مَشْهُورٌ فِي بِلَادِهِ مَذْكُورٌ بِالْعِلْمِ وَالْفَهُمْ ، مَاتَ فِيمَا أَخْبَرَ بِي بِهِ الْفَقِيهُ شَمْسُ الدِّينِ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الْغِيارِيُّ غَيْلَةً (١) في سَنَة سِتّ وَسِمًّا ئَةٍ بِإِشْبِيلِيَةً عَنْ خَسْ وَثَمَانِينَ سَنَةً ، وَكَانَ قَدْ تَغَيَّرَ عَقْلُهُ

<sup>(</sup>١) كانت هذه الكلمة في الاُصل قبيلة . وقد جاء في بنية الوعاة أنه وقع في جب ليلا فات.

<sup>(\*)</sup> ترجم له في كتاب بنية الوعاة

<sup>(\*)</sup> راجع بنية الوعاة وكتاب أنباء الرواة

قَالَ: وَحَدَّ ثَنِي بِبَدْء أَشْتِغَالِهِ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ يَخْلُفَ السَّلَاوِيُّ « مَدِينَةٌ ۖ بِالْعُدُوةِ مِنَ الْمَغْرِبِ » قَالَ: إِنَّهُ أُوَّلَ يَوْمٍ دَخَلَ عَلَى أَ بِي طَاهِرِ شَكَا إِلَيْهِ الْفَقْرُ وَقَالَ: إِنَّكَ لَتَأْخُذُ مِنَّى أَكُثُرَ مِمَّا تَأْخُذُ مِنَ الْأَعْيَانِ. فَقَالَ: شَرُّكُ أَعْظَمُ مِنْ شَرِّمْ عَلَى فِي الْمَجْلِسِ ، وَكَانَ يَأْمُرُ نِي بِنَقْلِ الْمَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ إِذَا ٱحْتَاجَ إِلَى ٱسْتِعْاَلِهِ فَأَقُولُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَيَقُولُ: لَا أُحِثُ أَنْ تَجُلِّسَ بَغَيْرِ شُغُلِّ ، وَكُمْ يَتَّخِذْ بَلَدًا مَوْطِنًا بَلْ كَانَ يَنْتَقَلُّ فِي الْبَلَادِ فِي طَلَبِ النِّجَارَةِ، وَلَهُ تَصَانِيفُ مِنْهَا : كِتَابُ شَرْحَ الْبَلَادِ سِيبَوَيْهِ مَمَلَهُ إِلَى صَاحِبِ الْمَغْرِبِ فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَلَهُ كِتَابُ شَرْحِ الْجُمَلِ فِي جِلْدٍ وَاحِدٍ .

## ﴿ ١٧ – عَلِيٌّ بْنُ مَعْقِلٍ أَبُو الْحُسَنِ \* ﴾

ذَكَرَهُ الخُبَّالُ فِي كِتَابِ الْوَفَيَاتِ فَقَالَ: أَبُو الخُسَنِ بْنُ عَلَى بَسْلَا مَعْ بَسْلَا مَعْ الله ديب مَعْقُلِ الْأَدِيبُ الْكَاتِبُ صَاحِبُ أَبِي عَلِي الْفَارِسِيِّ وَلَمْ يَذْكُرِ مَعْقُلٍ الْأَدِيبُ الْفَارِسِيِّ وَلَمْ يَذْكُرِ الله ديب الْعَرْفِي عَلِي الْفَارِسِيِّ وَلَمْ يَذْكُرِ الله وَهُمْ إِلَى أَنْ يَصِيحٌ ، قَالَ : مَاتَ فَى رَبِيعٍ الْآخِرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِائَةٍ .

﴿ ١٨ - عَلِيٌّ بْنُ الْمُغْيِرَةِ الْأَثْرَمُ أَبُو الْحُسَنِ \* ﴾

> وَحَدَّثَ أَبُو مِسْحَلٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ : كَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ صُبَيْحٍ إِلْكَاتِبُ قَدْ أَقْدَمَ أَبَا عُبَيْدَةَ مِنَ الْبَصْرَةِ فِي أَيَّامِ الرَّشِيدِ إِلَى بَغْدَادَ ، وَأَحْضَرَ الْأَثْرَمَ وَهُو يَوْمَتَّذِورَّاقٌ وَجَعَلَهُ فِي دَارٍ مِنْ

 <sup>(</sup>a) راجع بغية الوعاة

<sup>(\*)</sup> راجع بنية الوعاة

دُورِهِ وَأَ غَلَقَ عَلَيْهِ الْبَابَ وَدَفَعَ إِلَيْهِ كُنْبَ أَبِي عُبَيْدَةً وَأَمَرَهُ بنَسْخِهَا ، فَكُنْتُ أَنَا وَجَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا نَصِيرٌ إِلَى الْأَثْرُمِ فَيَدُفْعُ إِلَيْنَا الْكِتَابَ وَالْوَرَقَ الْأَبْيَضَ مِنْ عِنْدِهِ ، وَيُسْأَلُنَا نَسْخَهُ وَ تَعْجِيلَهُ وَيُوافِقُنَا عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي بَرُدُّهُ إِلَيْهِ فَكُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَكَانَ الْأَثْرَمُ يَقْرَأُ عَلَى أَ بِيعْبَيْدَةً ، وَكَانَ أَبُوعُبَيْدَةً مِنْ أَضَنُّ النَّاسِ بَكُتُبِهِ ، وَلَوْ عَلِمَ مَا فَعَلَهُ الْأَثْرُمُ لَمَنْعَهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَكَانَ الْأَثْرَمُ يَقُولُ الشُّعْرَ ، فَمِنْ قَوْلِهِ : كُبرْتُ وَجَاءَ الشَّيْثُ وَالضَّعْفُ وَالْبَلِّي وَكُلُّ ٱمْرِىءِ يَبْلَى إِذَا عَاشَ مَا عِشْتُ أَقُولُ وَقَدْ جَاوَزْتُ تِسْعَيْنَ حِجَّةً: كَأَنْ لَمْ أَكُنْ فِيهَا وَلِيداً وَقَدْ كُنْتُ وَأُنْكِرْتُ لَمَّا أَنْ مَضَى جُلُّ قُوَّتِي وَ نَزْدَادُ صَعَفًا قُوَّتِي كُلَّا زَدْتُ كَأَنِّى إِذَا أَسْرَعْتُ فِي الْمَشِّي وَاقِفْ قِصَرًا وَقَتُ لِقُرْبِ خُطِّي مَا مَسَّهَا وَصِرْتُ أَخَافُ الشَّيْءَ كَانَ يَخَافَى أُعَدُّ مِنَ الْمَوْتَى لِصَعْفِي وَمَا مِتُّ

وَ أَسْهَرُ مِنْ بَرْدِ الْفَرَاشِ وَلِينِهِ وَأَسْهَرُ مِنْ بَرْدِ الْفَرَاشِ وَلِينِهِ وَأَسْهَرُ مِنْ بَعْثُ وَأَنْتُ يَيْنَ الْقَوْمِ فِي تَجْلِسٍ نِمْتُ

﴿ ١٩ - عَلِيُّ بْنُ مُنْجِبِ بْنِ سُلَيْمَانَ الصَّيْرَفِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ \* ﴾

على بن منجب الصير ف

أَحَدُ فُضَلَاء الْمِصْرِيِّينَ وَ بُلَغَانِهِمْ ، مُسَلِّمْ ذَلِكَ لَهُ غَيْرَ مُنَازَع فيهِ ، وَكَانَ أَبُوهُ صَيْرَفيًّا وَٱشْتَهَى هُوَ الْكِتَابَةَ فَمَهَرَّ فِيهَا، مَاتَ فِي أَيَّامِ الصَّالِحِ بْنِ رُزَّيْكَ بَعْدَ خَسْبِينَ وَخَسْمِائَةٍ وَقَدِ ٱشْتَهَرَ ذِكْرُهُ وَعَلَا شَأْنُهُ فِي الْبَلَاغَةِ وَالشِّمْ وَالْخُطَّ، فَإِنَّهُ كَنَبَ خَطًّا مَلِيحًا وَسَلَكَ فيهِ طَريقَةً غَريبَةً ، وَٱشْتَغَلَ بِكْتِكَابَةِ الجَيْشِ وَالْخُرَاجِ مُدَّةً ، ثُمَّ ٱسْتَخْدُمَهُ الْأَفْضَلُ بْنُ أَ مِير الْجُيُوش وَزِيرُ الْمِصْرِيِّينَ فِي دِيوَانِ الْمُكَاتِبَاتِ وَرَفَعَ مِنْ قَدْرِهِ وَشَهَرَهُ ، ثُمَّ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَعْزِلَ الشَّيْخَ ٱبْنَ أَبِي أُسَامَةً عَنْ دِيوَانِ الْإِنْشَاءَ وَيُفْرِدَ ٱبْنَ الصَّيْرَ فِي لِهِ، وَٱسْتَشَارَ فِيذَلِكَ بَعْضَ خَوَاصَّهِ وَمَنْ يَأْنَسُ بِهِ فَقَالَ لَهُ : إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَفْدِيَ أَبْنَ أَ بِي أُسَامَةً مِنَ الْمَوْتِ يَوْمًا وَاحِدًا بِنِصْفِ مَمْلَكَتَكِ فَأَفْعَلَ ۗ ذَلِكَ، وَلَا ثُخُلُ الدُّولَةَ مِنْهُ فَإِنَّهُ جَمَالُهَا ، فَأَضْرَبَ عَن أَبْن الصَّيْرَ فَيِّ وَمَاتَ الْأَفْضَلُ ، وَخَدَمَ الْحَافِظَ الْمُسَمَّى بِالْخِلَافَةِ بِمِصْرَ ، وَلِا بْنِ

<sup>(\*)</sup> راجع بنية الوعاة

الصَّيْرَ فِي مِنَ التَّصَانِيفِ : كِتَابُ الْإِشَارَةِ فِيمَنْ نَالَ رُتْبَةً الْوَزَارَةِ ، كِتَابُ عَقَائِلِ الْفَضَائِلِ ، كِتَابُ عَقَائِلِ الْفَضَائِلِ ، كِتَابُ عَقَائِلِ الْفَضَائِلِ ، كِتَابُ مَنَائِحِ الْقَرَائِحِ ، كِتَابُ مَنَائِحِ الْقَرَائِحِ ، كِتَابُ مَنَائِحِ الْقَرَائِحِ ، كِتَابُ وَالْمَطَالِمُ ، كِتَابُ وَالشَّكْرِ، وَلَهُ غَيْرُ ذَلِكَ مَنَائِحِ الشَّعْرَاء مِنَ التَّصَانِيفِ ، وَلَهُ أَخْتِيارَاتُ كَثِيرَةٌ لِدَوَاوِينِ الشَّعْرَاء مَنَ التَّصَانِيفِ ، وَلَهُ أَخْتِيارَاتُ كَثِيرَةٌ لِدَوَاوِينِ الشَّعْرَاء مَنِ التَّعَانِو فَوْلُهُ :

لَمَّا غَدَوْتَ مَلِيكَ الْأَرْضِ أَفْضَلَ مَنْ

جَلَّتْ مَفَاخِرُهُ عَنْ كُلِّ إِطْرَاء

تَغَايَرَتْ أَدُوَاتُ النُّطْقِ فِيكَ عَلَى

مَا يَصْنُعُ النَّاسُ مِنْ نَظْمٍ وَإِنْشَاءِ

وَلَهُ :

لَا يَبْلُغُ الْفَايَةَ الْقُصُوكَى بِهِمَّتِهِ

إِلَّا أَخُو الْخُرْبِ وَالْجُرْدِ السَّلَاهِيبِ(١)

يَطْوِي حَشَاهُ إِذَا مَا اللَّيْلُ عَانَقَهُ

عَلَى وَشِيجٍ (١) مِنَ الْخُطِّيِّ تَخْضُوبِ

 (١) السلاهيب : الطوال (٢) بريد أنه ينام مطويا على الرماح المخضبة بالدم 6 والوشيح : شجر الرماح

وَلَهُ:

هَذِي مَنَافِبُ قَدْ أَغْنَاهُ أَيْسَرُهَا

عَنِ الَّذِي شَرَعَتْ آبَاؤُهُ الْأُولُ قَدْ جَاوَزَتْمَطْلُعَ الجُوْزَاءَ وَٱرْتَفَعَتْ

بِحَيْثُ يَنْحَطُّ عَنْهَا الْخُوتُ وَالْخُمَلُ وَالْخُمَلُ وَالْخُمَلُ وَالْخُمَلُ وَلِا بْنِ الصَّيْرَ فِي رَسَائِلُ أَنْشَأَهَا عَنْ مُلُوكِ مِصْرَ نَزِيدُ عَلَى أَرْبَع مُجَلَّدَاتٍ .

﴿ ٢٠ – عَلَىٰ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْخَطِيبِ \* \*

الْمَعْرُوفُ بِالْأَجَلِّ الْلَغُوِيُّ . يُكْنَى أَبَا عَلِي " الْأَصْبُهَا فِي الْأَصْبُهِ الْأَصْبُهِ الْأَصْلِ الْمَعْرُوفُ بِالْأَجَلِّ الْلَغُومِيُّ فَقِيهُ "كَاتِبِ" مُقِيمٌ بِالنَّظَامِيَّةِ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ فِي وَعَبْرِهِمَا، بِالنَّظَامِيَّةِ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ فِي وَعَبْرِهِمَا، وَتَفَقَّهُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ بِالنِّظَامِيَّةِ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ فِي وَمَانِهِ وَتَفَقَّهُ عَلَى مَذْهُبِ الشَّافِعِيِّ بِالنِّظَامِيَّةِ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ فِي وَمَانِهِ وَتَفَقَّهُ عَلَى مَذْهُبِ الشَّافِعِيِّ بِالنِّظَامِيَّةِ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ فِي وَمَانِهِ وَتَفَقَّهُ عَلَى مَذْهُبِ الشَّافِعِيِّ بِالنِّظَامِيَّةِ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ فِي وَمَانُهُ يَكُنْ مُعْرَفِقٍ مِنْ كَنْ فِي صِبَاهُ يَكُنْبُ مُكَلِّ لَنْ فَارِسٍ يَوْمَ إِنْ فَارِسٍ يَعْمَلُولُهُ وَيَقُرُونُهُ عَلَى عَلَى عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الشَّلَيِّ الْمُعْرُوفِ بِابْنِ وَيَعْمَلُولُ اللَّهُ وَيَقُرُونُهُ وَيَقَرُونُهُ وَيَقَرُونُهُ عَلَى عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ السَّلَمِيِّ الْمُعْرُوفِ بِابْنِ وَيَعْلَمُ وَيَقُرُونُهُ وَيَقُرُونُهُ عَلَى عَلَى عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ السَّلَمِيِّ الْمُعْرُوفِ بِابْنِ

طی بن منصور الخطیبی

<sup>(\*)</sup> راجع أنباء الرواة

الْفَصَّادِ، حَتَّى أَنْهَى الْكِتَابَ حِفْظًا وَكِتَابَةً، وَحَفْظَ إِصْلَاحَ الْمَنْطِقِ فِي أَيْسَرِ مُدَّةٍ ، وَحَفِظَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ كُتُبِ اللَّغَةِ وَالْفَقْهِ وَالنَّعْوِ، وَطَالَعَ أَكْثَرَ كُتُبِ الْأَدَبِ، وَهُو حُفظَةٌ وَالْفَقْهِ وَالنَّعْوِ، وَطَالَعَ أَكْثَرَ كُتُبِ الْأَدَبِ، وَهُو حُفظَةٌ لِكَثِيرٍ مِنَ الْأَشْعَارِ وَالْأَخْبَارِ، ثَمْتِعُ الْمُحَاضَرَةِ إِلَّا أَنَّهُ لِكَثِيرٍ مِنَ الْإِفْرَاءِ، وَلَقَدْ سَأَلْتُهُ فِي ذَلِكَ وَخَضَعْتُ إِلَيْهِ بِكُلِّ لَا يَتَصَدَّى لِلْإِفْرَاءِ، وَلَقَدْ سَأَلْتُهُ فِي ذَلِكَ وَخَضَعْتُ إِلَيْهِ بِكُلِّ لَا يَتَصَدَّى لِلْإِفْرَاء ، وَلَقَدْ سَأَلْتُهُ فِي ذَلِكَ وَخَضَعْتُ إِلَيْهِ بِكُلِّ وَجُهْ فَلَمْ يَنْقَدْ لِذَلِكَ ، وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يَرَاهُ جَالِسًا وَإِنَّمَا هُوَ فِي وَجُهُ فِي النَّظَامِيَّةِ ، وَلَوْ جَلَسَ لِلْإِقْرَاء عَلَى رَجْلِهِ فِي النَّظَامِيَّةِ ، وَلَوْ جَلَسَ لِلْإِقْرَاء عَلَى مَا عُلَى رَجْلِهِ فِي النَّظَامِيَّة ، وَلَوْ جَلَسَ لِلْإِقْرَاء عَلَى مَا عُلَى رَجْلِهِ فِي النَّظَامِيَّة ، وَلَوْ جَلَسَ لِلْإِقْرَاء عَلَى اللَّهُ مَا عُلَى مَا عُلَى مَا اللَّهُ إِلَى فِي الطَّلَمِ بَعْ وَالْمَعْلَى أَنْ مَوْلِهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ا

أَنْشَدَنِي أَبُو الحُسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْخُسَيْنِ بْنِ عَلِيَّ السِّنْجَاوِيُّ يُعْرَفُ بِابْنِ ذُنَابَةَ قَالَ: أَنْشَدَنِي الْأَجَلُّ عَلِيُّ بْنُ مَنْصُورٍ اللَّغَوِيُّ لِيَعْرَفُ بِابْنِ ذُنَابَةَ قَالَ: أَنْشَدَنِي الْأَجَلُ عَلِيُّ بْنُ مَنْصُورٍ اللَّغَوِيُّ لِيَغْسِهِ :

فُوَّادُّ مُعَنَّى بِالْعُيُونِ الْفُوَاتِ الْفُوَاتِ وَصَبُوَةُ بَادٍ (١) مُغْرَم بِالْخُوَاضِرِ وَصَبُوَةُ بَادٍ (١) مُغْرَم بِالْخُوَاضِرِ سَمِيرَانِ ذَادَا عَنْ جُفُونِ مُتَيَّم مَا عَنْ جُفُونِ مُتَيَّم مَا عَنْدَهُ شَرَّ سَامِر

<sup>(</sup>١) ضربت آباط الابل : أى قطعت الأثراضي بالسير على ظهور الابل (٣) أى ساكن بالبادية

وَأَنْشَدَنِي قَالَ أَنْشَدَنِي لِنَفْسِهِ : لِمَنْ غَزَالٌ بِأَعْلَى رَامَةٍ (١) سَنَحًا اللهِ غَزَالٌ بِأَعْلَى رَامَةٍ (١) سَنَحًا اللهِ فَعَاوَدَ الْقَلْبَ السَكْرُ كَانَ مِنْهُ صَحَا الْفَلْبَ السَكْرُ كَانَ مِنْهُ صَحَا الْفَلْبَ السَكْرُ كَانَ مِنْهُ صَحَا الْفَلْبَ السَكْرُ كَانَ مِنْهُ صَحَا اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ الل

﴿ ٢١ - عَلِيُّ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ طَالِبِ الْحُلَبِيُّ الْمُلَقَّبُ دَوْخَلَةً \*﴾

علی بن منصور الحلبی

يُعْرَفُ بِابْنِ الْقَارِحِ ، وَهُوَ الَّذِي كَتَبَ إِلَى أَبِي الْعَلاَءِ رِسَالَةً مُشْهُورَةً تُعْرَفُ بِرِسَالَةِ أَبْنِ الْقَارِحِ ، وَأَجَابَهُ عَنْهَا أَبُوالْعَلَاءِ بِرِسَالَةِ الْبُوالَّةِ أَبْنِ الْقَارِحِ ، وَأَجَابَهُ عَنْهَا أَبُوالْعَلَا الْعَلَاءِ بِرِسَالَةِ الْغُفْرَانِ ، يُكُنِّ أَبَا الْمُسْنِ قَالَ أَبْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ : هُوَ شَيْخُ مِنْ أَهْلِ الْأَدبِ شَاهَدْنَاهُ بِبَعْدَادَ ، رَاوِيَةً لِلْأَخْبَارِ وَحَافِظًا لِقِطْعَةً كَبِيرَةً مِنَ اللَّغَةِ وَالْأَشْعَارِ قَتُومًا بِالنَّحْوِ، وَكَانَ وَحَافِظًا لِقِطْعَةً كَبِيرَةً مِنَ اللَّغَةِ وَالْأَشْعَارِ قَتُومًا بِالنَّحْوِ، وَكَانَ عَلَى خَدَمَ أَبًا عَلِي الْفَارِسِيَّ فِي دَارِهِ وَهُو صَّبِي "، ثُمُ لَلْ زَمَهُ وَقَرَأً عَلَيْهِ عَلَى زَعْمِ اللَّهُ عَلَى الْفَارِسِيَّ فِي دَارِهِ وَهُو صَّبِي "، ثُمُ لَلْ زَمَهُ وَقَرَأً عَلَيْهِ عَلَى زَعْمِ اللَّهُ عِلْمَ مَعْدِيمَ كُنْبُهِ وَسَمَاعاتِهِ ، وَكَانَ مُعَيِشَتُهُ مِنَ النَّعْلِيمِ بِالشَّامِ وَمِصْرَ ، وَكَانَ يَعْلَيْمِ فِالشَّامِ وَمِصْرَ ، وَكَانَ يَعْلَيْمِ وَسَمَاعاتِهِ ، وَكَانَ مُؤَدِّ بَالِاللَّهُ فِي الْقَاسِمِ اللَّهُ عِلَى السَّامِ وَمِصْرَ ، وَكَانَ يَحْسَرِي أَنَّهُ كَانَ مُؤَدِّ بَالِلَّ فِي الْقَاسِمِ بِالشَّامِ وَمِصْرَ ، وَكَانَ يَحْسَرِي أَنَّهُ كَانَ مُؤَدِّ بَالِلَّ فِي الْقَاسِمِ وَالْقَاسِمِ بِالشَّامِ وَمِصْرَ ، وَكَانَ يَحْسَرِي أَنَّهُ كَانَ مُؤَدِّ بَالِلَّ فِي الْقَاسِمِ اللَّهُ عَلَى السَّامِ وَمِصْرَ ، وَكَانَ يَعْلِيمِ إِلْمَالَ مُؤْلِقًا لِيمِ السَّامِ وَمُصْرَ ، وَكَانَ يَعْلِيمَ إِلْقَالِهُ إِلَالَتَا مُو وَمُصْرَ ، وَكَانَ يَعْلِيمِ إِلْكُولُومِ اللْفَالِيمِ إِلْمُؤْلِقُولُ الْفَاسِمِ السَّامِ وَمُصْرَ ، وَكَانَ يَعْلِيمِ إِلْمُ الْفَالِمِ اللْفَالِيمِ إِلَيْهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

<sup>(</sup>١) الرامة : مكان في البادية ويذكر في الشعر كثيرا

<sup>(\*)</sup> راجع بنية الوءاة

الْمَغْرِيِّ الَّذِي وَزَرَ بِبَغْدَادَ ، لَقَّاهُ اللَّهُ سَبِّي ۗ أَفْعَالِهِ كَذَا قَالٌ . وَلَهُ فِيهِ هُوْ كَثِيرٌ ، وَكَانَ يَذُمُّهُ وَيُعَدُّدُ مَعَايبَهُ ، وَشِعْرُهُ يَجْرِي مَجْرَى شِعْرِ الْمُعَلِّمِينَ ، قَلِيلَ الْحُالُونِ خَالِياً مِنَ الطَّلَاوَةِ ، وَكَانَ آخِرُ عَهْدِي بِهِ بِتَكْرِيْتَ فِي سَنَةٍ 461 إِحْدَى وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِإِنَّةٍ فَإِنَّا كُنَّا مُقِيمِينَ بِهَا ، وَٱجْتَازَ الْحَالَ بِنَا وَأَقَامَ عِنْدُنَا مُدَّةً ثُمَّ تَوَجَّهُ إِلَى الْمَوْصَّلِ ، وَبَلَّغَنِّنِي وَفَاتُهُ مِنْ بَعْدُ ، وَكَانَ يَذْ كُرُ أَنَّ مَوْلِدَهُ مِحَلَبَ سَنَةً ا 35 إِحْدَى وَخَسْبِنَ وَثَلَا ثِمَائَةٍ . وَلَمْ يَنْزَوَّجْ وَلَا أَعْقَبَ، وَجَسِيعُ مَا أُوْرِدُهُ مِنْ شِعْرِهِ مِمَّا أَنْشَدَنِيهِ لِنَفْسِهِ، فَمِنْهُ فِي الشَّمْهَ إِ: لَقَدُ أَشْبَهُ مِنْ شَمْعَةٌ فِي صَبّا بَنِي وَفِي طُولٍ مَا أَ لْقِي وَمَا أَتَوَقّعُ الْحُولُ وَحَرْقُ فِي فَنَاءِ وَوَحْدَةٍ وَ تَسْهِيدُ عَيْنِ وَأَصْفِرَارٌ وَأَدْمُعُ

نَقْصِكَ كَالْبَانِي عَلَى الْخُصِّ بُيِّضَ أَعْلَاهُنَّ بِالْجُصِّ وَيَا طُوَيْسَ الشُّؤْمِ وَالْحِرْص متَ اللهِ بِالْمُوْصِل تَسْتُعْصِي

وَمَنْهُ فِي هَفُو الْمَغْرِيِّ : لْقُبّْتُ بِالْكَمَالِ سَتْرًا عَلَى فَصرْتَ كَالْكُنُفْ إِذَا شُيِّدَتْ يًا عُرَّةً الدُّنيَا بلَا غُرَّةٍ قَتَلْتَ أَهْلِيكَ وَأَنْهَبْتَ بَيْد

وَلَّهُ فِي الْمُدَاعَبَةِ :

أَيْنَ مَنْ كَانَ مَوْضِعُ الْأَيْرِ إِجْلَا لَا عَلَى الرَّأْسِ عَنْدُهُ وَيُبَاسُ ؛

أَنْ مَنْ كَانَ عَارِفًا بَمَقَادِيد

مِ الْأَيُورِ الْكِبَارِ مَاتَ النَّاسُ ؟

وَلَهُ :

يَارُخُهَا الْعَسَّالَ بَلْ يَاسَيْفُهَا الْ مَقَصَّالَ نَارُكَ لَيْسَ تَخْبُو يَا عَاقِدَ الْمِنَ الرَّغَا بِعَلَى الرَّقَابِ لَمُنَّ سُحْبُ

كَفَرُوكَ مَا أَوْلَيْتُهُمْ وَالرَّبُّ يَشْكُرُ مَا تَرُبُّ (١)

وَسُئِلَ أَنْ نُجِيزٍ قَوْلَ الشَّاعِرِ :

لَعَلَّ الَّذِي تَخْشَاهُ يَوْمًا بِهِ تَنْجُو

وَيَأْتِيكَ مَا تَرْجُوهُ مِنْ حَيْثُ لَا يُرْجُو

فَقَالَ :

فَيْنَ بِحَكِيمٍ لَا مَرَّدُّ كُلِّكُمْهِ

فَمَا لَكَ فِي الْمَقَدُّودِ دَخْلُ ۖ وَلَا خَرْجُ

<sup>(</sup>١) رب الشيء : جمه وزاده

وَكَانَ بَيْنَهُ وَيَنْ الْكِسْرُويِّ مُهَاتِرَةٌ (١) وَمُهَاجَاةً وَمُمَاظَّةً (٢) ، فَمَنْ قَوْلِهِ :

إِذَا الْكِكُسْرُويُّ بَدَا مُقْبِلًا وَفِي يَدِهِ ذُيْلُ دُرَّاعَتِهُ وَقَدْ لَبِسَ الْعُجْبُ مُسْتَنُوكًا يُتِيهُ وَجُنْتَالُ فِي مِشْيَتِهُ فَلا يَمْنَعَنَّكُ بَأُواؤُهُ (٣) ضُرَاطاً يُقَعْقِعُ فِي لَجِيتَهِ

: 45

الصَّيْمَرِيُّ دَفِيقُ الْفِكْرِ فِي اللَّهُمَ يَقُولُ كُمْ عِنْدَكُمْ لَوْنًا وَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ وَ يَسْعَى إِلَى مَنْ يَرَى إِكْنَارَهُ وَكَذَا

نَرَاهُ ذَاكَ وَمَا هَاذَاكَ مِنْ عَدَّمِ (١)

يَلْقَى الْوَعِيدَ بِمَا يَلْقَى الْبَشُوشَ بِهِ وَذَاكَ وَاللَّهِ أَجْلُ لَيْسَ بِالْأَمَمُ (")

قَالَ: وَحَدَّثَنَى قَالَ: كُنْتُ أُؤَّدُّبُ وَلَدَى الْخُسَيْنِ بْنِ جَوْهُرِ الْقَائِدِ عِصْرَ ، وَكَانَا نُحْتَصَّيْنُ بِالْحَاكِمِ وَ آنِسَيْنِ بِهِ ، فَعَمَلْتُ

<sup>(</sup>١) المهاترة : السب بالباطل (٢) الماظة : المخاصمة والمشاتمة

 <sup>(</sup>٣) بأى بأوا وبأواء : فخر بنفسه (٤) يخيل إلى أن المعنى وصف للمذموم بأنه يسمى إلى من يعرف أنهم يكثرون ألوان الطعام ونراه كذلك أى يسمى الح .ذاك خبر لمحذوف أى شأنه ذاك 6 ثم قال : وما هذا لغفر ولكنه الضن على نفسه . (٥) الامم : اليسير 6 يريد أنه بخل ليس سهلا على المرء

قُصيدَةً وَسَأَلْتُ الْمُسَمَّى مِنْهُمَا جَعَفَرًا - وَكَانَ مِنْ أَحْسَن النَّاسِ وَجْهًا وَيُقَالُ: إِنَّ الْحَاكِمَ كَانَ يَمِيلُ إِلَيْهِ – أَنْ يُوصَّلَهَا فَفَعَلَ وَعَرَضَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ هَذَا إِفَقَالَ: مُؤَدِّبي قَالَ: يُعْطَى أَلْفَ دِينَارٍ . وَٱتَّفَقَ أَنَّ الْمَعْرُوفَ بِابْنِ مِقْشُرٌ الطَّبِيبِ كَانَ حَاضِراً فَقَالَ: لَا تُتَقَلُّوا عَلَى خَزَائِنِ أَ مِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، يَكُفْيِهِ النِّصْفُ، فَأَعْطِيتُ خَسْمًا ثُمَّةٍ دِينَارٍ . وَحَدَّثَنِي أَبْنُ جَوْهَرٍ بِالْخَدِيثِ، وَكَانَتِ الْقَصِيدَةُ عَلَى وَزْنَ مَنْهُوكَةِ (١) أَبِي نُواسِ أَقُولُ فِيهَا: إِن الزَّمَانَ قَدْ نَضَرْ بِالْحَاكِمِ الْمَلْكِ الْأَغَرْ فِي كَفَّهِ عَضْتُ ذَكَرُ فَقَدُ عَدًا عَلَى الْقَصَرُ (٢) مِنْ غَرِّهِ (٢) عَلَى الْغُرَرْ يَعْضِي كَمَا يَعْضِي الْقَدَرْ في سُرْعَةِ الطَّرْفِ نَظَرَ (١) أُو السَّحَابِ الْمُنْهُمِرْ بَادَرَ إِنْفَاقَ الْبِدَرْ بَدْرٌ إِذَا لَاحَ بَهَوْ وَهِيَ طُوِيلَةٌ ، وَٱتَّفَقَ أَنَّ الطَّبِيبَ الْمَذْ كُورَ لِحَقَّتُهُ بَعْدَ هَذَا بِأَيَّامٍ شَقْفَةٌ وَهِيَ الَّتِي تُسَمَّى النِّرَاقِي ، وَيُقَالُ لَمَا

<sup>(</sup>۱) للنهوك من الرجز : ماحذف ثانثا تفديلاته فصار مستفعلن مرتين (۲) القصر : أعناق الناس والابل (۳) الغر : حد السيف ، وعلى الغرو بدل من على القصر وبيان لها . (١) نظر فعل ماض ، يريد أنه يمضى كسرعة الطرف إذا نظر

على بن مهدى الكسروي

قَمْلُةُ النَّسْرِ أَيْضًا ، فَمَاتَ مِنْهَا وَكَانَ نَصْرَا نِيًّا فَقُلْتُ : لَمَّا غَدَا يَسْتَخِفُ رَضْوَى رِنِيهًا وَكِبْرًا كَلِحْدِ رَبَّةً أَصْاَهُ صَرْفُ الرَّدَى بِسَهْمٍ عَاجَلَهُ قَبْلَ وَقْتِ غَيْهِ يَشَقْفَةٍ بَيْنَ مِنْكَبَيْهِ رِشَاؤُهَا فِي قَلِيبِ قَلْبِهِ قَلْبِهِ قَلْبِهِ قَلْبِهِ قَلْبِهِ قَلْبِهِ قَلْبِهِ قَلْبِهِ قَلْبِهِ

﴿ ٢٢ - عَلَى بْنُ مَهْدِيٌّ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ مَهْدِيٍّ الْكَسِرُوِيُّ \*

أَبُو الْحُسَنِ الْأَصْفَهَا فِيْ ، مُعَلِّمُ وَلَا أَبِي الْحُسَنِ عَلِي بَنِ يَحْيَى بَنِ الْمُنجِّمِ وَأَحَدُ الرُّواةِ الْعُلَمَاءِ النَّحْوِيِّينِ الشَّعْرَاءِ ، مَاتَ فِي أَيَّامِ بَدْ وِ الْمُعْتَضِدِيِّ عَلَى أَصْبَهَانَ . قَالَ حَرْزَةُ : عَلَي بْنُ مَهْدِي الْكَسِرُ وِيُ الْمُعْتَضِدِيِّ عَلَى أَصْبَهَانَ . قَالَ حَرْزَةُ : عَلَى بْنُ الْمُلْرِيسِ ، وَكَانَ مُتَصِلًا بِيدْ وِ وَهُو اَبْنُ أُخْتِ عَلِي بْنِ عَاصِم بْنِ الْمُلْرِيسِ ، وَكَانَ مُتَصِلًا بِيدْ وِ الْمُعْتَضِدِيِّ ، وَفِي أَيّامِهِ مَاتَ يَعْنِي أَيّامَهُ عَلَى أَصْبَهَانَ ، وَكَانَ وَهُو اللّهُ عَنَصِدِيِّ ، وَفِي أَيّامِهِ مَاتَ يَعْنِي أَيّامَهُ عَلَى أَصْبَهَانَ ، وَكَانَ وَمَا تَتِينِ أَيّامَ اللّهُ عَتَصْدِ إِلَى قَدْ وَلِي أَصْبَهَانَ . سَنَةَ ثَلاثٍ وَمَا تَتِينِ وَمِا تَتِينِ أَيّامَ اللّهُ عَتَصْدِ إِلَى قَدْ وَلِي أَنْ وَلِي أَنْ الْمُكْتَى سَنَةَ يَسْعُ وَمُا تَتِينِ أَيّامَ اللّهُ عَتَصْدِ إِلَى أَنْ وَلِي أَنْ وَمِا تُتَيْنِ ، قَالَ إِلَى أَنْ وَلِي النّهُ إِلَى أَنْ وَلِي النّهُ إِلَى الْمُعْتَضِدِ إِلَى النّهُ مُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْ الْمُعْتَصِدِيِّ مَوْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْتَصِدِي مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللل

(١) راجع بغية الوعاة

الْمُعْتَضِدِ وَثُوْقًى فِي خِلَافَتِهِ ، وَ ذَكَرَهُ الْمَرْ زُبَانِيْ فَقَالَ: حَدَّ ثَنِي عَلَى الْمُعْتَضِدِ وَثُوفًى فِي خِلَافَتِهِ ، وَ خَلَا : كَانَ أَبُو الْحُسَنِ عَلَى بُنُ مَنْ مَنْ أَبُو الْحُسَنِ عَلَى بُنُ مَنْ مَنْ الْمَخْتُم جَالِساً يَوْماً وَبِحَضْرَتِهِ مَنْ لَا يَخْلُو عَلِيسُهُ مِنْهُ مِنَ الْمُعْتَم جَالِساً يَوْماً وَبِحَضْرَتِهِ مَنْ لَا يَخْلُو عَلِيسُهُ مِنْهُ مِنَ الشَّعْرَاء كَأَحْدَ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ ، وَأَحْدَ بْنِ أَبِي فَنَنَ وَأَبِي عَلِي الشَّعْرَاء كَأَحْدَ بْنِ أَبِي فَنَنَ وَأَبِي عِلَي الشَّعْرَاء كَأَخْدَ بْنِ أَبِي فَانَ الْمِرْزَمِي وَالْهَدَادِيِّ ، وَهُو الْبُنُ عَلِي الْبَعْرِي وَالْهَدَادِي ، وَهُو الْبُنُ عَلِي الْبَعْرِي وَالْهَدَادِي ، وَهُو الْبُنُ عَلِي الْبَعْرِي وَالْهَدَادِي الطَّرِيفِ ، وَأَخْدَ بْنِ أَبِي كَامِلٍ مِفَانَ الْمَرْزَمِي وَالْهَدَادِي الطَّرِيفِ ، وَأَخْدَ بْنِ أَبِي كَامِلٍ مَفْانَ الْمَرْزِي وَعَلِي بْنِ مَهْدِي الطَّرِيفِ ، وَأَخْدَ بْنِ أَبِي كَامِلِ وَلَدِ أَبِي الْمُلْفِ ، وَعَلِي بْنِ مَهْدِي الطَّرِيف ، وَأَخْدَ بْنِ أَبِي الْمُونَ وَكَانَ مُعَلِّم وَلَانَ مُعَلِّم وَلَانَ مُعَلِّم وَلَا الْمَاعِي وَعَلَى الْمُؤْدِي الطَّرِيف ، وَأَخْدَ اللّهُ مُولَى وَكُانَ مُعَلِم وَلَا الْمُعْتَاء وَلَا الْمُؤْدِيدُ فِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِيلُهُ وَلَا اللّهُ مَنَاهُ وَيَزِيدُ فِي الْمُؤْدِيلُهُ وَالْمُونَ الْمُؤْدِيدُ فِي الْمُؤْدِيلُ وَلِيلًا فَي إِلَيْهِ بَيْتُ الْمَوْدِيلُ مَنَاء وَهُو : وَكُونَ مُعْمَالُ مَعْنَاء وَيَوْدِيدُ فِي الْمُؤْدِيدُ فِي الْمُؤْدِيلُ فَي الْمُؤْدِيلُ وَلِيلًا الْمُؤْدِيلُ وَالْمُؤْدِيلُ وَالْمُؤْدِيلُ وَالْمُؤْدِيلُ وَالْمُؤْدِيلُ وَالْمُؤْدِيلُ وَلَا الْمُؤْدِيلُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُولُ وَالْمُؤْدِيلُ وَالْمُؤْدِيلُ وَالْمُؤْدِيلُ وَالْمُؤْدِيلُ وَالْمُؤْدِيلُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدِيلُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُولُ وَالْمُؤْدُولُ وَالْمُؤْدُولُ وَالْمُؤْدُولُ وَلَالْمُؤْدُولُ وَالْمُؤْدُولُ وَلَا الْمُؤْدُولُ وَالْمُؤْدُولُ وَالْمُؤْدُولُ وَالْمُؤْدُولُ وَالْمُؤْدُولُ وَالْمُؤْدُ وَلَا الْمُؤْدُولُ وَالْمُؤْدُولُ وَالْمُؤْدُولُ وَالْمُؤْدُولُ وَالْمُؤْدُولُ وَالْمُؤْدُولُ وَالْمُؤْدُولُولُولُ وَالْمُؤْدُولُ وَلَا الْ

لِيَهْنَكَ أَنَّى لَمْ أَجِدْلُكَ عَائِبًا سِوَى حَاسِدٍ وَالْخَاسِدُونَ كَثِيرٌ فَالَكَ أَنَّى لَمْ أَجِدْلُكَ عَائِبًا مِوَى حَاسِدٍ وَالْخَاسِدُونَ كَثِيرٌ فَبَدَرَهُ عَالَى الْمُعَامَةِ وَقَالَ : وَلَهُ عَلَى الْمُعَامِدِيّ أَمَّا وُقُوعُهُ وَاللَّهُ الْعَيْثِ أَمَّا وُقُوعُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَيْثِ أَمَّا وُقُوعُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّال

خِفَصْبُ وَأَمَّا مَاؤُهُ فَطَهُورُ

فَاسْتَحْسَنَهُ أَبُو الحُسَنِ وَصَمَّهُ إِلَى الْبَيْتِ الْأُوَّلِ ، وَكَانَ أَبُو الْعُبَيْسِ بْنُ حَمْدُونَ حَاضِراً فَقَالَ لَهُ : الصَّنْعَةُ فِيهِمَا عَلَيْكَ ، فَطَلَبَ عُوداً وَٱنْفَرَدَ فَصَنَعَ فِيهِ رَمَلَهُ الْمَشْهُورَ. وَحَدَّثَ عَنِ الصُّولِيِّ قَالَ: كَنَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُعْنَرُ إِلَى عَلِيٍّ بْنِ مَهْدِيٍّ الْمُعْنَرُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ مَهْدِيٍّ الْأَصْبُهَانِيِّ :

وَمَا نَازِحْ بِالصِّبِ أَدْنَى مَحَلِّهِ يُقَصِّرُ عَنْهُ كُلُّ مَاشٍ وَطَائِرِ مَحَا الْيَأْسُ مِنْهُ كُلَّ ذِكْرِ فَلَمْ تَكَدْ

وَمَا الْبُعْدُ إِلَّا مِثْلُ طُولِ التَّهَاجُر

وَيَشْغُلُ عَنَّى الْقَصْفُ وَالرَّاحُ بَعْضَهُمْ

مُبَاكِرَهَا أَوْ مُمْسِيًا كَمُبَاكِرَ إِذَا طَارَ بَيْنَ الْعُودِ وَالنَّايِ طَبْرُةً

فَلَيْسَ لِإِخْوَانِ الصَّفَاء بِذَا كِرِ

قَالَ: فَأَجَابُهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْدِيٍّ:

أَيَا سَيِّدِي عَفُواً وَحُسْنَ إِقَالَةٍ

فَلَمْ يَحْوِ أَفْطَارَ الْعُلَا مِثْـلُ غَافِرِ لَعَمْرِى لَوَ ٱنَّ الصِّينَ أَدْ نَى مَحِـلِّتِي

لَمَا كُنْتُ إِلَّا غَائِبًا مِثْلَ حَاضِر

ثَنَائِي لَـكُمْ عُمْرِي وَمَحْضُ مَوَدَّنِي تُؤَثِّرُ آثَارَ الْغُيُوثِ الْبَوَاكِ

فَوَاللهِ مَا ٱسْتَبْهَجْتُ بَعْدَكَ عَبْلِس

وَلَا بَقْيِتْ لَذَّاتُهُ فِي ضَمَا رُوى

وَلَسْتُ كُمَنْ يُنْسِيهِ (١) أَهْلَ صَفَائِهِ

سَمَاعُ الْحِسَانِ وَأَصْطِحَابُ الْمَزَاهِرِ

وَكَيْفَ تَنَـاسِي سَيِّدٍ لِي ثَنَـاؤُهُ

مَنُوطٌ بِأَحْشَائِي وَسَمْعِي وَنَاظِرِي

وَحَدَّثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْنِيَ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ أَحْمَدُ بْنِ

سَعِيدٍ الدُّ مَشْقِيٌّ قَالَ : كَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُعْتَرِّ إِلَى عَلِيٌّ بْنِ مَهْدِي ۗ

الْكِسْرُوِيِّ:

يَا بَاخِلًا بِكَتِنَا بِهِ وَرَسُولِهِ أَأَرَدْتَ تَجْعُلُ فِي الْفِرَاقِ فِرَاقًا \* إِنَّ الْعُهُودَ تَمُوتُ إِنْ لَمْ تُحْيِمِنَا وَالنَّأْيُ يُحْدِثُ لِلْفَتَى إِنْ لَمْ تُحْيِمِنَا وَالنَّأْيُ يُحْدِثُ لِلْفَتَى إِنْ خَلَاقًا

قَالَ: فَكُنَّبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ بْنُ مَهْدِيٍّ:

لَا وَالَّذِي أَنْتَ أَسْنَى مَنْ أُجِّدُهُ

عِنْدِي وَأَوْفَاكُمْ عَهْداً وَمِيثَاقًا

<sup>(</sup>١) كانت في هذا الأصل : « يثنيه »

مَا حُلْتُ عَنْ خَيْرِ مَا قَدْ كُنْتَ تَعْهَدُهُ وَلَا تَبَدُّلْتُ بَعْدُ النَّأَى وَحَدَّثَ عَنْ عَلِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُعْتَزُّ قَالَ : كَنْبَ إِلَىَّ عَلِيٌّ بْنُ مَهْدِيِّ الْسَكِيسْرَ وِيُّ فِي يَوْمٍ مَهْرَجَانٍ : نَعِمْتُ بِمَا تَهُوَى وَنِلْتَ الَّذِي تَرْضَى وَلُقِّيتُ مَا تُرْضَى وَوُقِّيتُ مَا تَخْشَى وَلَسْتُ بَمَا أَلْقَى مِنَ الْخَيْرِ كُلَّهِ أُسَرُّ، وَأَحْظَى سَيِّدِي بِالَّذِي تَلْقَى (1) وَيَعْلَمُ عَلَّامُ الْخَفَيَّاتِ أَنَّنِي أُعِدُّكُ ذُخْرًا لِلْمَمَاتِ وَلِلْمَحْيَا وَأَنِّي لَوْ أُهْدِي عَلَى قَدْرِ نِنِّي لَكُانَ الَّذِي أُهْدِيهِ حَظَّى منَ الدُّنيَا وَحَدَّثَ عَنِ الْعَسْكَرِيِّ عَنِ أَنْ سَعِيدٍ الدُّمَشْقِيِّ قَالَ : كَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُعْتَرِّ إِلَى عَلِيٍّ بْنِ مَدْيٍّ : أَبَا حَسَنِ أَنْتَ أَبْنُ مَهْدِيٍّ فَارسِ فَرَ فَقًا بِنَا لَسْتَ أَبْنَ مَهْدِيٌّ هَاشِيمٍ

<sup>(</sup>۱) يريد لا أسر بما ألق من الحير ، ولكنني أحظى بما تلفاء أنت « عبد الحالق »

وَأَنْتَ أَخْ فِي يَوْمِ لَهُوْ وَلَدَّةٍ وَلَأَةً عِنْدَ الْأُمُورِ الْأَعَاظِمِ وَلَسَّتَ أَخًا عِنْدَ الْأُمُورِ الْأَعَاظِمِ

فَأَجَابَهُ عَلِيٌّ :

أَيَا سَيِّدِي إِنَّ أَبْنَ مَهْدِيٌّ فَارِسٍ

فِدَا ﴿ وَمَنْ بَهُوَى لِمَادِيٍّ هَاشِمِ بَلَوْتَ أَخَا فِيُكُلِّ أَمْرٍ تُحَبِّهُ وَلَمْ تَبْلُهُ عِنْدَالْأُمُورِالْأَعَاظِمِ وَإِنَّكَ لَوْ نَبَّهْتَ فَ لِمُامِّةٍ

لَأَنْسَاكَ صَوْلَاتِ الْأُسُودِ الضَّرَاغِمِ قَالَ : وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ : كَانَ عَلِيُّ بْنُ مَهْدِيٍّ يُؤَدِّبُ وَهُوَ أَحَدُ الرُّوَاةِ لِلْأَخْبَارِ وَهُوَ الْقَائِلُ :

وَلَمَّا أَبَى أَنْ يَسْتَقَيِمَ وَصَلْتُهُ عَلَى حَالَتَيْهِ مُكْرَهَا غَيْرَ طَائِعٍ حِذَارًا عَلَيْهِ أَنْ يَمِيلَ بِوُدِّهِ

َ عَنْهُ (۱) بِنَازِعِ فَأْ بَلَى بِقَلْبٍ . لَسْتُ عَنْهُ (۱) بِنَازِعِ

فَأْصْبِحَ كَالظَّمْآنِ بُهُوبِيقُ مَاءَهُ

لِضَوْء سَرَابٍ فِي الْمَهَامِهِ لَامِعِ لَامِعِ أَنْ الْمَهَامِهِ لَامِعِ أَنْ الْمَاءَ أَ بَقَى لِاْحَيَاةِ وَلَا أَنَى عَلَىهُ مِنْهُ لَا يُجُدِي عَلَيْهِ بِنَافِعِ (٢)

<sup>(</sup>١) الضمير في : عنه يعود على فاعل أبي (٢) بنافع متعلق بيجدي

وَلَهُ :

خَرِسُ أَصَمُ وَنَحْنُ مِنْ فَجُواهُ فِي دَهْ وَصَيِنْ فَكُمْ أَنَ الدَّبِينُ مِنَ الدَّبِينُ مَنَ الدَّبِينُ مَنْ الدَّبِينُ اللَّا كُفُ مِنْ الدَّبُونُ وَكُلُ مَنْ الدَّبُونُ وَكُلُ مَنْ الدَّبُونُ وَكُلُ مَنْ الدَّبُونُ وَكُلُ مَنْ الدَّبُونُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ المَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ اللللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللللْهُ وَلَا اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الل

<sup>(</sup>١) الغدم : العيي (٢) كانت هذه الكامة في الأصل: « في حجره ٤٠

<sup>(</sup>٣) الظير مسهل ظائر : المرضع

قَالَتْ لَهُ : قُلْ مُطْرِبًا وَعَظَنْكَ وَاعِظَةُ الْقَنْدِ (") فَأَجَابَهَا مِنْ حِجْرِهِا وَعَلَنْكَ أُبَّهَةُ الْكَبِيرِ (") وَاللّهُ مِنَ الْكَبْيِرِ فَ" وَعَلَنْكَ أُبّهَةُ الْكَبْيِرِ فَ" وَاللّهُ مِنَ الْكَبْيِرِ فَي اللّهُ وَهُو بَخْدُوعٌ يَشْتَمِلُ عَلَى أَخْبَارٍ وَحِكَم وَأَمْنَالٍ وَأَشْعَارٍ ، كِتَابُ مُنَاقَضَاتِ مَنْ وَعَلَيْ أَخْبَارٍ وَحِكَم وَأَمْنَالٍ وَأَشْعَارٍ ، كِتَابُ مُنَاقَضَاتِ مَنْ وَعَلَيْ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَقْتَدِي (") الْقُضَاةُ فِي مَطَامِعِهِمْ بِالْأَبْعَةِ وَالْمَعْقِمْ بِالْأَبْعَةِ الْفَضَاءُ فِي مَطَامِعِهِمْ بِاللّهِ عَلَيْ الْكَلَابِ ، الْقُضَاءُ وَقَدْ عُزِي هَذَا الْكِلّتَابُ إِلَى الْكِلْسَرَ وَى الْكَابِ ، وَكَتَابُ الْكَلَاتِ الْإِخْوَانِ وَكَتَابُ الْمَالِاتِ الْإِخْوَانِ وَالنّوارَاتِ الْخِلَانَ وَالنّوارِيزِ ، كِتَابُ مُرَاسَلاتِ الْإِخْوَانِ وَكَابُ مُرَاسَلاتِ الْإِخْوانِ وَكَابُ مُرَاسَلاتِ الْإِخْوانِ وَكَابُ مُرَاسَلاتِ الْخِلَانَ

وَقَالُ الْكِسْرَوِيُّ فِي ضَرْطَة وَهْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ : إِنَّ وَهْبِ بْنِ سُلَيْاً نَ بْنِ وَهْبِ بْنِ سَعِيدِ حَمَّلَ الضَّرْطَ إِلَى اللَّ رَىِّ عَلَى ظَهْرِ الْبَرِيدِ فِي ثُمِمَّاتٍ أُمُورٍ مِنْهُ بِالرَّ كُسِ الشَّدِيدِ إِسْنَهُ يَنْطِقُ يَوْمَ الْحُهْ لِلْ قِلْ اللَّهْرِ الرَّشِيدِ

 <sup>(</sup>١) جملة محكية ، تريد أطرب الناس بقولك وعظتك ، وهي جملة دعائية يراد منها الدعاء الشخص بأن يتعظ بالفتير : أى أول الشيب (٢) أضف وعلتك إلى وعظتك يأتى البيت هكذا :

وعظتك واعظة القتير \*\* وعلتك أبهة الكبير فالشطر النائى حكاية فأجابها الذى قبله . فالشطر النائى حكاية فأجابها الذى قبله . (٣) كانت في هذا الا مل « يقتضى » وأصلحت كما في فهرست ابن النديم . « عبد الحالق »

لَمْ يُجِدْ فِي الْقُوْلِ فَاحْتَا جَ إِلَى دُبْرٍ مُجِيدِ
وَمِنْ كِتَابِ أَصْبُهَانَ : قَالَ هَارُونُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ بَحْيَى :
أَجْتَمَعْنَا مَعَ أَبِي الْفَضْلِ أَحْدَ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ عِنْدُ عَلِيٍّ بْنِ مَهْدِيٍّ ،
فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِنْصِرَافِ أَنْشَأَ أَبُو الْفَضْلِ يَقُولُ لَكُولَا عَلِيٌّ بْنُ مَهْدِيٍّ وَخُلِّتُهُ لَوْلَا عَلِيٌّ بْنُ مَهْدِيٍّ وَخُلِّتُهُ لَوْلَا عَلِيٌّ بْنُ مَهْدِيٍّ وَخُلِّتُهُ لَوْلَا عَلِيٌّ بْنُ مَهْدِيٍّ وَخُلِّتُهُ لَمَا أَهْتَدَيْنَا إِلَى ظَرْفِ وَلَا أَدَبِ لِهَا الْعَرَبِ إِلَى ظَرْفِ وَلَا أَدَبِ إِلَى ظَرْفِ وَلَا أَدَبِ إِلَى ظَرْفِ وَلَا أَدَبِ إِلَى ظَرْفِ وَلَا أَدَبِ إِلَى طَرَفْ إِلَا أَدْبِ إِلَى طَلَوْفِ وَلَا أَدْبِ إِلَى طَلَوْفِ وَلَا أَدْبِ إِلَى طَلَوْفُ إِلَا أَنْ إِلَى طَلَوْفُ إِلَا أَدْبِ إِلَى طَلَوْفُ إِلَا أَدْبِ إِلَى طَلَوْفُ إِلَّا أَدْبِ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مُرْبَعَ الْكَاسَاتِ أَوْفَهَانَا خَبْرٌ مِنَ الْعَرَبِ الْعَرِبِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَالَانَ الْعَرَبِ مِنَ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرَانَ الْعَرَالُ الْعَرَبِ الْعَلَانَا عَلَا اللَّهِ مُرْبَعِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرَانَ الْعَالَانَا خَوْدُ اللَّهُ الْمَالَانَا خَوْدُ اللَّهُ الْعَرَبِ الْعَرَانِ الْعَرَانِ الْعَرَانَ الْعَرَانِ الْعَرْبُ الْعَرَالَ الْعَرَانِ الْعَرَانِ الْعَرَانِ الْعَرْبِ الْعَرَانِ الْعَرَانِ الْعَرَانِ الْعَرَانِ الْعَرَانِ الْعَرَانِ الْعَرَانِ الْعَلَى الْعَلَانَانَ الْعَرَانِ الْعَرَانِ الْعَلَانَانَا عَلَى الْعَرَانِ الْعَرَانِ الْعَلَالَةَ الْعَلَالَةَ الْعَلَالَةَ الْعَالَةَ الْعَلَالَةَ الْعَلَالَةَ الْعَلَالَةَ الْعَلَالَةَ الْعَرَانَ الْعَلَالَةَ الْعَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةَ الْعَلَالَةَ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةَ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةَ الْعَ

﴿ ٣٣ - عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ النَّصْرَانِيُّ يُعْرَفُ بِابْنِ الطَّبِيبِ \* ﴾

أَبُو الحُسَنِ الْكَاتِبُ، ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّدِيمُ وَقَالَ : كَانَ أَدِيبًا مُصَنَّفًا مَاتَ فِي سَنَة سَبْعٍ وَسَبْعِينَ وَثَلا بُمِائَةٍ ، وَلَهُ عِدَّةُ كُنْبُ فَالَ : وَكَانَ كُيذًا كِرُنِي بِهَا وَأَحْسَبُهُ كُمْ يُتَمَّ وَلَهُ عِدَّةُ كُنْبُ فَالَ : وَكَانَ كُيذًا كِرُنِي بِهَا وَأَحْسَبُهُ كُمْ يُتَمَّ وَلَهُ عِدَّةً السَّلْطَانِ أَكْثَرَهُمَا، فَمِنْ كُنْبُهِ : كِتَابُ الْبَرَاعَةِ ، كِتَابُ صُعْبَةِ السَّلْطَانِ أَكْثَرُ مِنْ أَلْفِ وَرَقَةٍ ، كِتَابُ إِصْلاح الْأَخْلَاقِ نَحُوْ مِنْ أَلْفِ وَرَقَةٍ يَشْتَمِلُ عَلَى حِكم وَأَمْنَالٍ .

على بن أصر النصر انى

 <sup>(</sup>a) راجع بنية الوعاة

﴿ ٢٤ – عَلِيٌّ بْنُ نَصْرِ بْنِ سُلَيْهَا نَ الزُّ نَبَقِيُّ (١) اللَّغَوِيُّ ﴾

أَنُو الْحُسَنِ أَحَدُ الْأَدْبَاء، رَأَيْتُ بِخَطِّهِ كُنْبًا أَدْبِيَّةً لُغُوِيَّةً الزبن المرتفى وَخَوْيَةً وَكُونَ مُقَامُهُ بِمِصْرَ وَخَوْيَةً فَوَجَدْ نَهُ حَسَنَ الْخَطِّ مُتْقَنَ الضَّبْطِ، وَكَانَ مُقَامُهُ بِمِصْرَ وَكَانَ مُقَامُهُ بِمِصْرَ وَلَعَلَّهُ مِنْ أَهْلِهَا، قُرِئَ عَلَيْهِ كِتَابُ الْهَمْزُ لِأَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَادِيِّ وَلَعَلَيْهِ كِتَابُ الْهَمْزُ لِأَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَادِيِّ وَلَعَلَيْهِ كِتَابُ الْهَمْزُ لِأَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَادِيِّ بِجَامِع مِصْرَ فِي سَنَة ِ أَرْبَع ٍ وَتَمَازِينَ وَثَلَا ثِمَا ثَهَ .

﴿ ٢٥ - عَلِيٌّ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ \* ﴾

<sup>(</sup>۱) يقول المؤلف في معجم البلدان إن زنيق : صقع بالبصرة على جانب الفرات ودجلة، وأظن هذا لا يتناق مع قوله : وكان مقامه بمصر 6 ولكنه يقول : ولمله من أهلها . أقول : ولمل النسبة إلى زنبق كجعفر 6 وهو دهن الياسمين لسبب يتصل بهذا «عبد الحالق»

 <sup>(</sup>۵) ترجم له فی کتاب أنباء الرواة

<sup>(</sup>١) راجع بنية الوءاة

وَحَمْسِمَاتُةً ، وَأَبْنَهُ عَلِيٌّ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ نَصْرِ بْنِ سَعَدٍ أَبُو الْحُسَنِ بْنُ أَبِي ثُرَابٍ ، وَكَانَ كَاتِبَ نَقِيبِ الطَّالِبِيِّينَ أَيْضًا وَكَانَ شَاعِرًا ، وُلِهَ بِالْبَصْرَةِ سَنَةَ أَثْنَتَ بْنُ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِ إِنَّةٍ ، وَمِنْ شِعْرِ أَبِي ثُرَابِ هَذَا:

لَكِنَّهُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ عَاطِلِ وَالرِّزْقُ يَدْفَعُ رَاحْتِي وَيُمَاطِلُ أَلرِّزْقُ مَقْسُومٌ وَحِرْصُكَ بَاطِلُ حَالِي بِحِمْدِ اللهِ حَالُ جَيِّدَهُ مَا قُلْتُ لِلْأَيَّامِ فَوْلَمُعَاتِبٍ إِلَّا وَقَالَتْ لِيمَقَالَةَ وَاعِظٍ:

وَرَجَعٌ إِلَىٰ حَنْ مَوْلِدِهِ فَقَالَ : وُلِدْتُ سَنَةٌ تِسْعٍ وَثَمَانِينَ وَأَدْبَعُ الْمُدُورَةِ وَمَانِينَ وَأَدْبَعِ الْمُدَارِقِينَ وَكُالُورَةِ فَرَيْةٌ بِنُواحِي نَيْسَابُورَ، وَفُنْدُورَجُ قَرْيَةٌ بِنُواحِي نَيْسَابُورَ، سَكَنَ إِسْفِرَاثِينَ وَكَالَ يَوْجِعُ إِلَى فَصْلٍ وَافْدٍ وَمَعَرْفَةٍ سَكَنَ إِسْفِرَاثِينَ وَكَالَ يَوْجِعُ إِلَى فَصْلٍ وَافْدٍ وَمَعَرْفَةٍ تَامَّةً بِاللَّغَةَ وَالْأَدَبِ وَخَطِّ وَبَلَاغَةٍ ، وَلَهُ شِعْرُ مَلِيحٌ رَائِقُ وَيَالَّا فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالُ ، وَرَدَ بَعْدُادَ سَنَةً ثَمَانٍ وَعَشْرِينَ وَخَسْمِائَةٍ ، وَأَقَامَ بِهَا مُدَّةً وَالرَّسَائِلِ ، وَرَدَ بَعْدُادَ سَنَةً ثَمَانٍ وَعَشْرِينَ وَخَسْمِائَةٍ ، وأَقَامَ بِهَا مُدَّةً وَاقْتَبَسَ مِنْ فَضَلَائِهَا ، وَرَدَ بَعْدُادَ سَنَةً تَمْ وَوَرَدَ بَعْدَادَ سَنَةً وَالرَّسَانُ وَصَارَ يُنْشِي اللَّهَ الْمَثَلِ عَنْ مَوْلِدِهِ فَقَالَ : وُلِدْتُ سَنَةً تِسْعٍ وَثَمَانِينَ وَأَدْبَعِا لَةٍ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَانِينَ وَأَدْبَعِالِمَةً بِعَالَ : وُلِدْتُ سَنَةً تِسْعٍ وَثَمَانِينَ وَأَدْبَعِالِمَةً بِعَالَ وَمُعَانِينَ وَأَدْبَعِالِمُ وَلَا الْمَائِورَ .

على بن نصر الفندورجي

<sup>(\*)</sup> راجع بنية الوعاة

قَالَ السَّمْعَانِيُّ وَمَاتَ فِي حُدُّودِ سَنَةٍ خَسْبِينَ وَخَسْبِما ِثَةٍ ، وَمِنْ شِعْرِهِ :

تَحِيَّةً مُزْنِ يُتُحِفُ الرَّوْضَ سَحْرَةً

بِصَوْبِ الْحَيَّا فِي كُلِّ يَوْمٍ عَلَيْكُمُ

فِيَسْمِي مَعِي لَكُنَّ قُلْبِي أَكْرِمُوا

بِلُطْفِكُمْ مَنْوَاهُ فَهُوَ لَدَ يَكُمُ

قَالَ السَّمْعَانِيُّ : أَنْشَدَ بِي الْفُنْدُورَجِيُّ لِنَفْسِهِ :

سَقَى اللهُ فِي أَرْضِ ٱسْفَرَا ئِينَ عُصْبَتِي

فَمَا تَنْتَهِمِي الْعَلْيَا ﴿ إِلَّا إِلَيْهِمُ

وَجَرَّ بْتُ كُلُّ النَّاسِ بَعْدُ فِرَاقِهِمْ

فَمَا زِدْتُ إِلَّا فَرْطَ ضَنٍّ عَلَيْهِمُ

قَالَ السَّمْعَانِيُّ : وَأَنْشَدَنِي لِنَفْسِهِ بِبَلْخَ إِمْلَا ۗ وَنَقَلْنُهُ مِنْ

خَطُّهِ:

قَدْ قَصَّ أَجْنِحَةَ الْوَفَاءِ وَطَارَ مِنْ

وَكُرِ الْوِدَادِ الْمَحْضِ وَالْإِخْلَاص

وَٱلْخُرُ فِي شَبَكِ الْجُفَاء وَمَا لَهُ

مِنْ أَسْرِ حَادِثَةٍ رَجَاءُ خَـلَاسِ

كَانَ فِي آخِر جُزْء بِخُطِّ السَّمْعَانِيِّ مَاصُورَتُهُ لِكَاتِبِهِ أَ بِي الْحُسَنِ الْفُنْدُورَجِيِّ : حُمَّ الْحُبِيبُ وَآذَاهُ السَّقَامُ وَكُمْ أَمْتُ كُمَ شَاءَ شُلْطَانُ الْهُوَى حُزْنَا بِأَى عَيْنِ إِذَا مَا الْوَصْلُ يَجْمَعُنَا بالطَّالِعِ السَّعْدِ أَنْتَى وَجْهَهُ الْحُسَنَا ﴿ وَالْحِفْنُ مِنَّى دَامِ لَا يُصَافِحُ \_ إِذْ نَاغَى الْكُرِي فِي الدُّجَى جَفْنَ الْوَرِي - الْوَسَنَا(١) وَكَادَ عَنْ بَدَنِي يَنْسَلُّ رُوحِيَ إِذْ مَسَّ الْأَذَى مِنْهُ تِلْكَ الزُّوحَ وَالْبُدَنَا وَلَهُ أَيْضًا فِي الْمَعْنَى نَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّهِ : حُمُّ الْخبيبُ وَمَا حُمَّ أَنْفِصَالِي عَنْ رُوحِ وَعَنْ بَدَنِ يَحْيَا بِذِكْرَاهُ بأًى وَجْهُ إِذًا مَا الْوَصْلُ بَجْمَعُنَا و مُقْلَةِ أَتَلَقَّاهُ وَأَلْقَاهُ ؟

<sup>(</sup>۱) الوسن مفمول يصافح ، يريد أن جفنى دام لا يصافح الوسن فى الوقت الذي يناغى الكرى جفون الناس «عبد الحالق «

وَقَرَأْتُ بِخَطٍّ أَبِي سَعْدٍ ، سَمِعْتُ عَلَى بْنَ نَصْرِ النَّيْسَابُورِيَّ مُذَا كَرَةً عَرْوَ يَقُولُ : كُنْتُ بِبَغْدَادَ فَرَأَيْتُ أَهْلَهَا تَسْتَحْسِنُ هَذِهِ الْأَبْيَاتَ الَّتِي لِأَبِي إِسْمَاعِيلَ الْمُنشِيءِ: ذ كَرْ نُكُمُ عِنْدُ الزُّلَالِ عَلَى الظَّمَا فَلَمْ أَنْتَفِعْ مِنْ بَرْدِهِ بِبَلَال فَأَنْشَأْتُ فَصِيدَةً فِي نَقِيبِ النُّقَبَاءِ أَبِي الْقَاسِمِ عَلِيٍّ بْنِ طَرَّادٍ الزُّ يُنَيِّ عَلَى هَذَا الرَّوِيِّ أَوُّلُمَا: خَلِيلًى زُمَّتُ (١) لِلرَّحِيلِ جَمَالي فَقَدْ صَاقَ فِي أَرْضِ الْعِرَاقِ مَجَالِي وَقُودًا عِتَاقًا كَالْأَهِلَّةِ ، إِنَّمَا دِيَارُ النَّدَى وَالْمُكَرُّ مَاتِ حَوَالِي (1) وَمَا أَوْجَبَتْ بَغْدَادُ حَقٍّ وَعَادَرَتْ بَلَا بِلَ بَعْدُ الظَّاعِنِينَ بِبَالِي<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>۱) زمت الجال الرحيل: خطمت وهيئت (۲) قودا جمع قوداء: النوق ، وفي البيت قصر يقول فيه: إن ديار الندى والكرم حوالي العراق لا فيها (۳) يقول: إنما ارتحلت لا ن بنداد لم تف بحق، وتركت بلابل ووساوس في خاطرى بعد رحيل الظاعنين . « عبد الحالق »

﴿ ٢٧ - عَلَى بْنُ وَصِيفٍ الْمُلَقَّبُ بِخُشْكَنَانْجَةَ الْكَاتِبُ \* ﴾ مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ ، وَكَانَ أَكْرَ ثُمْقَامِهِ بِالرَّقَةِ ثُمَّ اُنْتَقَلَ إِلَى مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ ، وَكَانَ أَكْرَ ثُمْقَامِهِ بِالرَّقَةِ ثُمَّ اُنْتَقَلَ إِلَى الْمَوْصِلِ وَكَانَ مِنَ الْبُلَغَاءِ ، وأَلَّفَ عِدَّةً كُتُب وَنَحَلَهَا عَبْدَانَ صَاحِبَ الإِسْمَاعِيلِيَّةِ ، قَالَ ثُمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ النَّدِيمُ : وَكَانَ لِي صَاحِبَ الإِسْمَاعِيلِيَّةِ ، قَالَ ثُمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ النَّدِيمُ : وَكَانَ لِي صَاحِبَ الإِسْمَاعِيلِيَّةِ ، قَالَ ثُمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ النَّدِيمُ : وَكَانَ لِي صَاحِبَ الإِسْمَاعِيلِيَّةِ ، قَالَ ثُمَّدُ بِنُ إِسْحَقَ النَّذِيمُ : وَكَانَ لِي صَاحِبَ الإِسْمَاعِيلِيَّةِ ، قَالَ ثُمَّدُ مِنَ الْمُؤْمِلِ ، وَلَهُ مِنَ الْكُتُنِ : كِتَابُ صَاحِبَ وَالنَّنْقِيفِ فِي الْخُراجِ وَرُسُومِهِ الْإِفْصَاحِ وَالنَّنْقِيفِ فِي الْخُراجِ وَرُسُومِهِ

على بن وصيف الـكاتب

## \[ \text{\square} - \text{\square} \\ \text{\square} = \\ \text{\square} = \\ \text{\square} \\ \text{\square} = \\ \text{\square} = \\ \text{\square} \\ \text{\square} = \\ \text{\square} = \\ \text{\square} = \\ \text{\square} \\ \text{\square} = \\ \text{\square} = \\ \text{\square} \\ \text{\square} = \\ \text{\squa

على بن هبة الله ابن ماكولا

هُو عَلِي بْنُ هَبَةِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَلْكَانَ بْنِ مُعْقِلِ بْنِ دَلَفَ بْنِ مُعْقِلِ بْنِ عِيسَى بْنِ إِدْرِيسَ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُعْقِلِ بْنِ عَيْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُعْقِلِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُعَاوِيَةً بْنِ خُزَاعِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُعْقِلِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ دُلْفَ عَمْرِو بْنِ شَيْخٍ بْنِ مُعَاوِيَةً بْنِ خُزَاعِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ وَلَفَ الْنَانِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عِبْلِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَلِيًّ الْنَانِ بَنْ عَلِيًّ الْنَانِ بَنْ عَلِي اللهِ بْنِ عَبْلِ بْنِ عَبْلِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عَلِي اللهِ بْنِ عَلَي اللهِ بْنِ عَلْمَ بْنِ مَعْدً بْنِ عَدْنَانَ ، أَبُو نَصْرِ اللهِ بْنِ مَعْدُ بْنِ عَلَي اللهِ اللهِ نَانَ ، أَبُو نَصْرِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ الْعَالِمِ هِبَةِ اللهِ ال

<sup>(\*)</sup> لم نعثر على من ترجم له سوى يانوت

<sup>(\*)</sup> ترجم له كذلك فى وفيات الاعيان لابن خلكان ج أول ، وترجم له كذلك أيضا فى تاريخ آداب اللغة العربية ج ٣ وترجم له فى شدرات الذهب ج ١٢

أَبْنِ مَا كُولًا وَزِيرٍ جَلَالِ الدُّولَةِ بْنِ بُوَيْهِ ، وَكَانَ عَمُّهُ أَ بُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَنُ بْنُ جَعْفَرِ ، قَاضِي الْقُضَاةِ بِبَغْدَادَ الْحَافِظُ - أَصْلُه مِنْ جَرْ بَاذَقَانَ بَلْدَةٌ كَيْنَ مَمَذَانَ وَأَصْفَهَانَ - يُلَقَّتُ بِالْأُ مِيرِ مِنْ بَيْتِ الْوَزَارَةِ وَالْقَضَاءِ وَالرِّياسَةِ الْقَدِيمَةِ ، كَانَ لَبِيبًا عَارِفًا عَالِماً ، تَوَشَّحَ لِلْحِفْظِ حَتَّى كَانَ أَيْقَالُ لَهُ الْخُطيبُ الثَّاني. قَالَ أَنْ اَلْجُوْزَى ۚ : سَمِعْتُ شَيْخَنَا عَبْدَ الْوَهَّابِ يَقْدُحُ فِي دِينِهِ وَيَقُولُ: الْعِلْمُ يَحْنَاجُ إِلَى دِينِ. صَنَّفَ كِتَابَ الْمُخْتَلِفِ وَالْمُؤْ تَلَفِ، جَمَعَ فِيهِ كِينَ كُنُّبِ الدَّارَ فُطْنِيٌّ وَعَبْدِ الْغَنِيِّ وَالْخُطِيبِ، وَزَادَ عَلَيْهِمْ زِيَادَاتٍ كَثِيرَةً، وَكَانَ نَحُويًا نُجُوِّداً، وَشَاعِراً مُبَرِّزاً ، جَزْلَ الشُّعْرِ فَصِيحَ الْكَلَامِ صَحِيحَ النَّقْلِ، مَا كَانَ فِي الْبَغْدَادِيِّينَ فِي زَمَانِهِ مِثْلُهُ ، سَمِعَ أَبَا طَالِب بْنَ غَيْلَانَ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ بُشْرَانَ ، وَأَبَا الْقَاسِمِ بْنَ شَاهِينَ، وأَبَا الطِّيِّبِ الطَّبَرِيُّ ، وَسَافَرَ إِلَى الشَّامِ وَالسَّوَاحِلِ وَدِيَار مِصْرَ ، وَالْجُزِيرَةِ وَالنُّنْهُورِ وَالْجِبَالِ ، وَدَخَلَ بَلَادَ خُرَاسَانَ وَمَا وَرَاءَ النَّهْرِ، وَطَافَ فِي الدُّنْيَا وَجَوَّلَ فِي الْآفَاقِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيُّ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ أَبْنَ سَعِيدٍ الْخَبَّالَ الْمِصْرِيَّ يَعْدَحُ أَبْنَ مَا كُولًا وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيَقُولُ : دَخَلَ مِصْرَ فِي ذِيِّ الْكَتَبَةِ قَلَمْ نَرْفَعْ (" لَهُ رَأْساً ، فَامَاً عَرَفْنَاهُ كَانَ مِنَ الْفُلَمَاءِ بِهَذَا الشَّأْنِ ، وَرَجَعَ إِلَى بَغْدَادَ فَأَقَامَ عَرَفْنَاهُ كَانَ مِنَ الْفُلَمَاءِ بِهَذَا الشَّأْنِ ، وَرَجَعَ إِلَى بَغْدَادَ فَأَقَامَ بِهَا ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى خُوزِسْتَانَ فَقُتْلِ هُنَاكَ . كَانَ فِي صُحْبَتِهِ جَمَاعَةٌ " مِنْ مَمَالِيكِهِ الْأَتْراكِ .

قَالَ أَبْنُ نَاصِرٍ : فَتُلِ أَبُو نَصْرِ بْنُ مَا كُولَا بِالْأَهْوَازِ مِنْ نُواْحِي خُوزِسْتَانَ ، إِمَّا فِي سَنَة سِتٍ أَوْ سَبَعٍ ، وَقَالَ أَبْنُ الْجُوْذِيِّ : فِي سَنَة خَمْسٍ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِا ئِنَةٍ ، وَمَوْ لِدُهُ بِعُكْبَرَا الْجُوْذِيِّ : فِي سَنَة خَمْسٍ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِا ئِنَةٍ ، وَمَوْ لِدُهُ بِعُكْبَرَا فِي شَعْبَانَ مِنْ سَنَة الْمُنْتَ فَي وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِا ئِنَةٍ ، وَمِنْ مُسْتَحْسَنِ فِي شَعْرِهِ فِي التَّجْنِيسِ :

وَلَمَّا تَفَرَّقْنَا تَبَاكَتْ وَأُوبُنَا

فَهُمْسِكُ دَمْعٍ عِنْدَ ذَاكَ كَسَاكِبِهِ فَيَانَفْسِيَ الْحُرَّى ٱلْبَسِي ثَوْبَ حَسْرَةٍ

فِرَاقُ الَّذِي يَهُوَ يُنَّهُ قَدْ كَسَاكِ بِهِ

وَمُنِهُ:

يُركى زَمَنِي يُدُنِي سُلَيْمَى فَنَلْمَتِي

وَ نَوْجِعُ بِالشَّكُو يَاكُدِيثَ الْمُنَاهَبَا(")

(١) لم نرفع له رأساً : لم نعباً به ولم نعره التفاتا (٢) المناهب : المتناول

وَهَيْهَاتَ مَا بَعْدُ الَّذِي قَدْ طَلَبْتُهُ

وَمَنْ غَايَرَ الْأَيَّامُ كَانَ الْمُنَاهَبَا (''

وَمَنِهُ :

فُؤَادٌ مَا يُفيِقُ مِنَ التَّصَابِي أَطَاعَ غَرَامَهُ وَعَصَى النَّوَاهِي وَقَالُوا : لَوْ تَصَبَّرَ كَانَ يَسْلُو

وَهَلُ صَبْرٌ يُسَاعِدُ وَالنَّوَاهِي (٢) ?

وَمَنِهُ :

أَلَيْسَ وُقُوفُنَا بِدِيَارِ هِنْـدٍ وَقَدْ رَحَلَ الْقَطِينُ مِنَ الدَّوَاهِي ﴿ وَهِنْدُ قَدْ غَدَتْ دَاءٌ لِقَلْي

إِذَا صَدَّتْ وَلَكُنَّ الدَّوَا هِي (٢)

وَمَنِهُ :

وَهَيَّجَ أَشُواقِ وَمَا كُنْتُ سَالِياً

بِيَبْرِينَ بَرْقُ مِنْ ذُرَى الْغَوْرِ أَوْمَضَا (١٠)

<sup>(</sup>۱) المناهبا كلمتان: المنى ، وهباء ، فهو يريد: كانت المنى هباء لائن الذى تجورعليه الاثيام وتحاربه لا تتكون مناه إلا هباء (۲) النواهي كلمتان: النوى ، وهي ، يريد لايساعد الصبر ، والنوى هي ما هي (٣) كذلك الدواهي كلمتان: الدواء ، وهي ، يريد أن يقول: هي الدواء العلمي مع أنها أصل الداء . (١) أى لمع « عبد الحالق »

ذَكَرْتُ بِهِ عَيْشَ التَّصَابِي وَطِيبَهُ وَلَسْتُ بِنَاسِيهِ وَإِنْ عَادَ أَوْ مَضَى (')

وَمِنْ شِعْرِهِ :

عَلَّمَتْنِي بِهَجْرِهَا الصَّبْرَ عَنْهَا فَهِيَ مَشْكُورَةٌ عَلَى التَّقْبِيحِ وَ وَأَرَادَتْ بِذَاكَ قَبْحَ صَنبِعٍ فَعَلَتْهُ فَكَانَ عَيْنَ الْمَلِيحِ

أَنْشَدَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَدَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الدَّبِيثِيِّ قَالَ : أَنْشَدَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بْنُ أَنْشَدَنَا عُمَرُ بْنُ طَبَرْزَادَ قَالَ : أَنْشَدَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بْنُ هَبِهَ اللهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ : أَنْشَدَنَا الْأَمِيرُ أَبُو نَصْرٍ عَلِيُّ بْنُ هَبِهَ اللهِ لِنَفْسِهِ :

قَوِّ ضُ (") خِيامَكَ عَنْ أَرْضٍ ثُهَانُ بِهَا وَجَانِبِ الذُّلَّ إِنَّ الذُّلَّ أِنِ الذُّلَّ عِنْنَبُ وَادْحَلْ إِذَا كَانَتِ الْأَوْطَانُ مَنْقُصَةً

فَالْمَنْدُلُ (") الرَّطْبُ فِي أَوْطَانِهِ الخُطَبُ قَرَ أَتُ بِخَطَّ أَبِي سَعِيدٍ: أَ نَبَأَ نَا أَبُو نَصْرٍ بَحْيَى بَنُ خَلَفٍ الْخُلْقَانِيُّ : أَ نَبَأَ نَا أَبُو ثَابِتٍ بُنْجَيْرُ بُنُ عَلِي ۗ : أَ نَبَأَ نَا أَبُو نَصْرِ

<sup>(</sup>١) أى ذهب 6 وفي هذا البيت وما قبله من الجناس مالا يخفى (٢) أى هدم

 <sup>(</sup>٣) المندل: العود الطيب الراشحة

أَبْنُ مَا كُولًا الْحَافِظُ: أَنْشَدَنَا أَبُوالْفَرَجِ هِبَةُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمُسْقَلَانِيُّ بِهَا: أَنْشَدَنَا أَبُو عَلِيَّ الْحُسَنُ بْنُ أَ مُحَدَ بْنِ الْمَسْقَلَانِيُّ بِهَا: أَنْشَدَنَا أَبُو عَلِيَّ الْحُسَنُ بْنُ أَ مُحَدَ بْنِ أَبِي النَّاسِ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي صُورَ تَبْنِ كَانَتَا عَلَى كَنيسَةٍ تُعْرَفُ أَبِي النَّاسِ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي صُورَ تَبْنِ كَانَتَا عَلَى كَنيسَةٍ تُعْرَفُ بَكِن النَّاسِ الْعَسْقَلَانِيُّ عَلَى شَرْقِ مُحْمِلِهَا ، وَالْكَنيسَةُ عَنْدَ بَابِ الصَّوَادِفِ بِعَسْقَلَانَ : الصَّوَادِفِ بِعَسْقَلَانَ :

لَوْ ذُ قُمًّا طَعْمَ الْعِنِيَاقِ لَغَافَصَتْ (١)

شَخْصَيْكُما الدُّنْيَا بِوَشُكِ فِرَاقِ كُمْ تُعْفِلِ الْأَيَّامُ حَالَكُما بِهَا عَمْداً لِتَرْفِيهِ وَلَا إِشْفَاقِ بَلْ لِلْأُمُودِ نِهَايَةٌ عَلِقَتْ بِهَا

حُجِزِت أُوَامِرُهَا عَنِ الطُّرَّاقِ

فَإِذَا ٱنْقَضَتْ أَيَّامُهَا عَادَتْ لَهَا

تِلْكَ الْوَقَاحَةُ أَمَنْيَقَ الْأَطْوَاقِ

وَكُمَّا نَنِي بِالدِّهْرِ فَدْ أَجْرَاكُمَا

كَبَنْيِهِ تَفْرِيقًا بِغَيْرِ تَلَاقِ قَالَ: فَهَا مَضَى لِهِلَذَا الشَّعْرِ إِلَّا سَنَةٌ أَوْ نَحُوْهَا حَتَّى أَمَرَ الْمَاكِمُ بِهَدْمِ الْكَنَائِسِ فَهَدِّمَتْ، وَهَدِّمَتْ هَذِهِ الْكنيسَةُ

<sup>(</sup>١) غافصه : فاجأه وأخذه على غرة

وَأُذِيلَ الشَّخْصَانِ ، فَأَنْشَدَّنِي لِنَفْسِهِ أَبْيَاتًا فِي ذَلِكَ يَرْثِيهِمَا بِهَا : طُو بَاكُمَا مِنْ بَعْدِ طُولِ عِنَاقِ طُو بَاكُمَا مِنْ دُمْيْتَيْنِ تَعَاتَقَا وَتَفَرَّقَا مِنْ بَعْدِ طُولِ عِنَاقِ طَالَ اعْتَنَاقُهُمَا فَهَا تَعِهَا بِهِ وَكَذَاكَ مَا أَلِمَا لِوَشْكِ فِرَاقِ وَكَذَاكَ مَا أَلِمَا لِوَشْكِ فِرَاقِ أَجْرَتُهُمَا الدُّنْيَا بِهَا إِذْ مَثَلَتْ بِمَقَابَةِ الأَوْلادِ فِي الْإِشْفَاقِ صَانَتْهُمَا عَنْ ثُلِّ طَارِقِ حَادِثٍ صَانَتْهُمَا عَنْ ثُلِّ طَارِقِ حَادِثٍ عَنْ أَلُو الْإِشْرَاقِ عِنْدَ الْغُرُوبِ وَمُبْتَدَا الْإِشْرَاقِ عِنْدَ الْغُرُوبِ وَمُبْتَدَا الْإِشْرَاقِ عَنْ عَنْ أَلُو مَا يَعْ إِلاَ عَنْ عَنْ اللَّهُ مَوْعِدٍ عَلَّتْ عِنَاقَهُمَا عَنِ الْأَعْنَاقِ وَعَدَ ثُولَا اللَّهُ عَنْ الْأَعْنَاقِ وَعَدَ دُسُومَهُمَا كَأَنْ كُمْ تَعْشُلا وَعَدَ دُسُومَهُمَا كَأَنْ كُمْ تَعْشُلا

لِلنَّاظِرِينَ مَرَامِيَ<sup>(۱)</sup> الْأَخْدَاقِ حَسْبِي مِنَ الْأَيَّامِ مَعْرِفَتِي بِهَا يَ مَدْ فِي بِهَا

وَ تَصَرُّفُ الْحِدْثَانِ فِي الْآفَاقِ

قَالَ شُجَاءُ بْنُ فَارِسِ الذَّهْلِيُّ: أَ نْشَدَ نِي الْأَمِيرُ أَبُو نَصْرٍ عَلِيُّ بْنُ هِبَةِ اللهِ بْنِ مَا كُولَا الْحَافِظُ لِنَفْسِهِ :

<sup>(</sup>۱) جمع صرى ، اسم مكان ، أى كأن لم تمثلا الناظرين هند امتداد نظر الحدق

عَاذَ عَادٍ عَنْ فَنَّهِ عَنْ فِيهِ (") هَجْرُ حِبِّ خَبٍ نَبِيهٍ بِتِيهِ مَا خَلًا مِنْ بَلِيَّةٍ مَنْ يَلِيهِ طَالَمَا ظَالِماً تَجَـنَّى بِحُـبِّ قَالَ قَالٍ فَاتْرُكُ فَأَ بُرَكُ هَجْرٍ صَادَصَاداً عَلا (٣) عَلا مَأْحَلا

(١) من أنواع البديع الجناس ، وله أنواع كثيرة تفنن فيها المتأخرون ، وأنت ترى أن ابن ماكولا مولع بالجناس إلى حد كبير ، وقد مر عليك طرف منه ، وهذا ضرب آخر عمد إليه اسمه الجناس الخطى أو المضارع ، وهو تشابه اللفظين في الصورة الحرفية فخالد مثلا يجانس جالد من الجلاد ، وقال الفعل ، تجانس قال اسم الفاعل من قلى وهكذا ، وترى في البيت الأول جناسا بين ظالمًا مع طالمًا ، وتجني مع بحبي ، وعاذ مع عاد ، وعن فنه مع عن فيه ، وفي البيت الثاني بين قال مع قال ، وفاترك مع فأبرك ، وحب مع خب ، ونبيه مع بتيه ، وفي الثالث صاد مع صادا وعلا مع علا 6 ومأحلا مع ما خلا 6 ومن بلية مع من يليه . ومعنى البيت الأول : طالما تجني بسبب الحب ظالما لي 6 ثم قال : استناث معتد على فيه من فنه فمن الأولى بممنى من 6 والثانية بممنى على 6 والغن : الفرب من التفان في التحني فعاذ . بمعنى استغاث ، وعاد فاعل من عدا عليه ، والبيت الثاني معناه حدثني من قلاه فقال: اترك مثل هذا الحب فان النرك أبرك ما يكون لحب خداع يعرف كيف يتيه على حبيبه 6 ثم قال في البيت الثالث: صاد الحبيب صادا : أي أبيا متكبرا علا علوا 6 ثم قال : علا مأحلا : أى على أى وجه حل له الصيد ولكن من ولى عليه هذا المحبوب لا يخلو من بلية تصيبه ، وبعد ، فأظنك معي على أن هذا الضرب من القول على قدر كبير من السخف المعنوى 6 وأنه ليسوغ للمرء أن يمده نوعا من الهذيان الشعرى 6 فان فيه تكانما كبيرا ضاع معه المعنى الذي ينبغي أن يمانقه الشاعر (٢) غلا بمعنى ارتفع ، وعلى الثانية حرف جر دخلت على ما الاستفهامية فحذفت ألفها وبقيت الميم فألصق بما همزة أحلاحتى يجانس بينها وبين ما الداحجلة على الفعل الذي هو خلا جناسا خطيا ، وهذا أيضا ضرب من العمل الغريب ، فما عهدنا أن الهنزة من كلة تتصل بحرف قبلها إلا في يأبها ويأهل على تحكم في هذا 6 فجاءنا ابن ماكولا بثاث. ويليه من ولى القوم : تولى عليهم ،؟ « عبد الحالق »

قَالَ : وَأَنْشَدَنِى الْأَمِيرُ لِنَفْسِهِ فِى الشَّمْعَةِ : أَقُولُ وَمَا لِي مُسْعِدٌ غَـبْرُ شَمْعَةٍ عَلَى طُولِ لَيْلِى مَا تُويدُ نُزُوعَا

كِلَانَا نَحِيِلٌ ذُو ٱصْفِرَادٍ مُعَذَّبٌ بِنَادٍ أَسَالَتْ مِنْ حَشَاهُ نَجِيعًا ''' أَلَا سَاعِدِينَى طُولَ لَيْلِكِ إِنَّنَا

سَنَفْنَى إِذَا جَاءَ الصَّبَاحُ جَمِيعًا

قَالَ أَبُوعَبْدُ اللهِ مُحَدَّدُ بِنُ أَبِي نَصْرِ الْخِمِيدِيُّ: مَا رَاجَعْتُ أَبَا بَكْرٍ الْخَطِيبَ فِي شَيْء إِلَّا وَأَحَالَنِي عَلَى الْكِتَابِ وَقَالَ حَنَّى أُبْصِرَهُ ، وَمَا رَاجَعْتُ الْأَمِيرَ أَبَا نَصْرِ عَلِي بْنَ هِبَةِ اللهِ بْنِ مَا كُولَا فِي شَيْء إِلَّا وَأَجَابِنِي حِفْظًا كَأَنَّهُ يَقْرُأُ مِنْ كِتَابٍ مَا كُولَا فِي شَيْء إِلَّا وَأَجَابِنِي حِفْظًا كَأَنَّهُ يَقْرُأُ مِنْ كِتَابٍ مَا كُولَا أَجَدَ عَلَيْهِ فِي قَالَ : وَبَلِغَ أَبًا بَكْرٍ الْخُطِيبَ أَنَّ أَبْنَ مَا كُولًا أَخَذَ عَلَيْهِ فِي قَالَ : وَبَلِغَ أَبًا بَكْرٍ الْخُطِيبَ أَنَ أَبْنَ مَا كُولًا أَخَذَ عَلَيْهِ فِي مَا كُولًا وَصَالًا كَا نَصْهِيفًا ، وَحَضَرَ عِنْدَهُ أَبْنُ مَا كُولًا وَسَأَلَهُ الْخُطِيبُ عَنْ ذَلِكَ تَصْفِيفًا ، وَحَضَرَ عِنْدَهُ أَبْنُ مَا كُولًا وَسَأَلَهُ الْخُطِيبُ عَنْ ذَلِكَ قَا أَنْكُرَهُ وَلَمْ يُقِرَّ بِهِ وَقَالَ : وَبَلِكَ أَلُهُ وَسَأَلَهُ الْخُطِيبُ عَنْ ذَلِكَ قَا السَّيْعَةِ ، وَاجْتَهَدَ السَّيْخُ مَا كُولًا وَسَأَلَهُ إِلَى مَالًا أُحْسِنُهُ مِنَ الصَنْعَة ، وَاجْتَهَدَ السَّيْخُ السَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَعْتَرِفَ بِذَلِكَ ، وَحَكَى لَهُ مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ الْفَنِي بِنِ الْمَالِ أَوْ بَكْرٍ أَنْ يَعْتَرِفَ بِذَلِكَ ، وَحَكَى لَهُ مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ الْفَنِي بِي النَّاسُ إِلَى مَالَا أُحْسِنُهُ مِنَ الصَنْعَة ، وَاجْتَهَدَ الْفَنِي بَنِ

<sup>(</sup>١) النجيع : الدم الضارب إلى السواد ، وقال الأسمى : هو دم الجوف .

سَعِيدٍ فِي تَتَبُّعِهِ أَوْهَامَ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللهِ فِي كِتَابِ الْمَدْخَلِ، وَحِكَايَاتٍ عِدَّةٍ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى. قَالَ: أَرِنِي إِيَّاهُ ، فَا إِنْ يَكُنْ صَوَابًا السَّتَفَدْتُهُ مِنْكَ وَلَا أَذْ كُرُهُ إِلَّا عَنْكَ ، فَأَصَرَّ عَلَى الْإِنْكَارِ وَقَالَ: مَنْكَ وَلَا أَذْ كُرُهُ إِلَّا عَنْكَ ، فَأَصَرَّ عَلَى الْإِنْكَارِ وَقَالَ: كَمْ يَخْطُرُ هَذَا بِبَالِي قَطُّ وَكُمْ أَ بُلُغْ هَذِهِ الدَّرَجَة ، أَنْ يَكُونُ كُونُهُ أَوْ لَكُمْ أَنْ بُلُغْ هَذِهِ الدَّرَجَة ، أَوْ كُمْ قَالَ .

فَلَمَّا مَاتَ الْخُطِيبُ أَظْهَرَ كِتَابَهُ ، وَهُوَ الَّذِي سَمَّاهُ كِتَابَ نَهْذِيبِ مُسْتَقَرِّ الْأَوْهَامِ عَلَى ذَوِى التَّمَنِّي وَالْأَحْلَمِ، أَبُو(ا) الْحُسَنِ الدَّرَا قَطْنِيُّ ، وَأَبُو بَكُو إَخْمَدُ بْنُ عَلِي ّ الْخُطِيبُ ، وَهُو فِي عَشْرَةِ أَجْزَاء لِطَافٍ ، وَلَهُ مِنَ التَّصَانِيفِ سِوَى مَا ذَكَرْ نَاهُ : كِتَابُ الْوُزَرَاء ، كِتَابُ الْإِنْمَالِ فِي الْمُؤْتَلِفِ وَالْمُحْتَلِفِ .

﴿ ٢٩ - عَلَى بْنُ هَارُونَ بْنِ نَصْرٍ الْقَرْمِيسِينِ \* \* النَّحْوِيُ أَبُو الْمُسْنِ. أَخَذَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ سُلَيْانَ الْأَخْفَشِ، وَأَخَذَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ سُلَيْانَ اللَّا خَفْشِ، وَ اللَّهُ عِنْ وَمَاتَ فِي سَنَةً إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَ اللَّهُ عِلْمَا أَنِهُ إِلَا أَهُ فِي سَنَةً تِسْعِينَ وَمِا تَتَيْنِ .

على بن هارون القرميسيني

 <sup>(</sup>۱) لعل هذا خبر لمحذوف بيان لذوى السابقة وهو خبر على القطع 6 ولو أتبع
 لقال أبى

<sup>(\*)</sup> راجع بنية الوعاة

هلی بن هارون المنجم

﴿ ٢٠٠ - عَلِيٌّ بْنُ هَارُونَ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ يَحْنِيَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ \* ﴾ الْمُنَجِّمُ أَبُو الْحُسَنِ . قَدْ ذَكَرْنَا أَبَاهُ هَارُونَ وَأَجْدَادَهُ في مَوَاصِعهم مِنَ الْكِتَابِ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّدِيمُ :رَأَ يْنَاهُ وَسَمِعْنَا مِنْهُ ، وَكَانَ رَاو يَةً شَاعِراً أَدِيباًظَرِيفاً مُتَكَلِّماً حَبْراً ، نَادَمَ جَمَاعَةً مِنَ الْخُلْفَاءِ وَقَالَ لِي : مَوْ لِدِي سَنَةَ سَبْعٍ وَسَبْعَينَ وَمِا تُنَيْنِ. وَقَالَ ثَابِتُ : مَوْلِدُهُ فِي صَفَرِ سَنَةً سِتِّ وَسَبْعِينَ ، وَمَاتَ مَّنَةَ أَثْنَتَيْنَ وَخُسْبِنَ وَثَلَا ثِمَائَةٍ عَنْ سِتِّ وَسَبْعِينَ سَنَةً ، وَلَهُ مِنَ الْكُنْتُ : كِتَابُ النَّوْرُوزِ وَالْمَهْرَ جَانَ ، كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى الْعَلَيلِ فِي الْعَرُوضِ ، كِتَابُ الرِّسَالَةِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ ٱبْنِ الْمَهْدِي وَ إِسْحَاقَ بْنِ الْمَوْصِلِيِّ فِي الْغِنِاء ، كِنتَابْ ٱبْنَدَأَ فِيهِ بِنُسَبِ أَهْلِهِ عَمِلُهُ لِلْمُهَلِّيِّ الْوَزِيرِ وَلَمْ يَتَمَّ ، كِتَابُ اللَّفْظِ الْمُحِيطِ بِبَعْض مَا لَفَظَ بِهِ اللَّقِيطُ عَارَضَ بِهِ كِتَابَ أَبِي الْفُرَج الْأَصْبَهَانِيٌّ ، كِتَابُ الْفَرْقِ وَالْمِعْيَارِ بَيْنَ الْأُوْغَادِ وَالْأَحْرَارِ ، كِتَابُ الْقُوَافِي عَمِلُهُ لِعَضُدُ الدُّوْلَةِ.

وَحَدِّثَ أَبُو الْقَاسِمِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّادٍ فِي كِتَابِ الرُّوزْنَاهُجَةِ قَالَ فِيهِ: ٱسْتَدْعَا فِي الْأُسْتَاذُ أَبُونُحَدَّدٍ كَفَضَرْتُ وَٱبْنَا الْمُنَجِّمِ

 <sup>(\*)</sup> ترجم له في كتاب أنباء الرواة

في تَجْلِسِهِ ، وَقَدْ أَ عَدُّوا قَصِيدَ تَيْنَ فِي مَدْ حِهِ فَمَنْعَمُّمَا مِنَ النَّشِيدِ لأَحْضَرَهُ ، فَأَنْسَدَا وَجَوْدَا بَعْدَ تَشْبِيبِ كَبِيرِ وَحَدِيثٍ طُويلٍ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ: « أَرَاهُ الْمُهَلِّيُّ » كَانَ لِأَبِي الْحُسَنِ رَسْمُ « أَخْشَى تَكُذِيبَ سَيِّدِنَا إِنْ شَرَحْتُهُ ، وَعِتَابَهُ إِنْ طُوَيْتُهُ، وَلأَنْ أَحْصَلَ عِنْدَهُ فِي صُورَةِ مُتَزَيِّدٍ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَحْصُلَ عِنْدُهُ فِي رُتْبَةٍ مُقَطِّرِ » يَبْنَدِي ﴿ فَيَقُولُ بِبَحَّةٍ عَجِيبَةٍ بَعْدَ إِرْسَالِ دُمُوعِهِ ، وَتَرَدُّدِ الزُّفَرَاتِ فِي حَلْقِهِ وَأَسْتَدْعَا ئِهِ مِنْ خَوْدٍ نُحَلَّامِهِ ، مِنْدِيلَ عَبَرَا تِهِ ، وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَ إِلَّا فَأَ يَمَانُ الْبَيْعَةِ تَلْزَمُهُ بَحِلِّهَا وَحَرَا مِهَا وَطَلَا قِهَا وَعِتَا قِهَا ، وَمَا يَنْقَلِبُ إِلَيْهِ حَرَامٌ ، وَعَبِيدُهُ أَحْرَارٌ لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى إِنْ كَانَ هَذَا الشِّعْرُ فِي ٱسْتِطَاعَةِ أَحَدٍ مِثْلُهُ ، أَو ٱتَّفَقَ مِنْ عَهْدِ أَيي دَاوُودَ الْإِيَادِيِّ إِلَى زَمَانِ ٱبْنِ الرُّومِيِّ لِأَحَدٍ شَكْلُهُ ، بَلْ عَيْبُهُ أَنَّ تَحَاسِنَهُ تَنَابَعَتْ ، وَبَدَا نِعَهُ ترادفت.

وَقَدْ كَانَ فِي الْحَقِّ أَنْ يَكُونَ كُلُّ بَيْتٍ مِنْهُ فِي دِيوَانِ يَحْمِلُهُ ، وَيَسُودُ بِهِ شَاءِرُهُ ثُمَّ يُنشِدُ ، فَإِذَا بَلَغَ بَيْتًا يُعْجَبُ بِهِ وَيَتَعَجَّبُ ('' مِنْهُ . وَقَالَ أَيُّهَا الْوَزِيرُ نَمَنْ يَسْتَطَيِعُ هَذَا إِلَّا عَبْدُكَ وَيَتَعَجَّبُ ('' مِنْهُ . وَقَالَ أَيُّهَا الْوَزِيرُ نَمَنْ يَسْتَطَيِعُ هَذَا إِلَّا عَبْدُكَ

<sup>(</sup>١) يعنى أن أبا الحسن يعجب ويتعجب ويقول

عَلِيٌّ بْنُ هَارُونَ بْنَ عَلِيٌّ بْنِ يَحْيَ بْنِ أَبِي مَنْصُورِ بْنِ الْمُنَجِّم جَلِيسٌ الْخُلْفَاء، وَأَنِيسُ الْوُزَرَاء ﴿ ثُمَّ يُنْشِدُ ٱلْإِبْنُ وَالْأَبُ يُعَوِّذُهُ وَيَهْدَزُ لَهُ ، وَيَقُولُ أَبُوعَبْدِ اللهِ : أَسْتُودِعُهُ اللهَ وَلَيْ عَهْدِي، وَخلِيفَتِي بَعْدِي، وَلَوِ أَشْتَجَرَ أَثْنَانِ مِنْ مِصْرَ وَخُرَاسَانَ لَمَارَضِيتُ لِفُصْلُ مَا بَيْنَهُمَا سِوَاهُ ، أَمْنَعَنَا اللهُ بِهِ وَرَعَاهُ ، وَحَدِيثُهُ عَجِيبٌ. وَ إِنْ ٱسْتُوْفَيْتُهُ صَاعَ الْغُرَضُ الَّذِي قَصَدُتُهُ ،عَلَى أَنَّهُ أَيَّدَ اللَّهُ مَوْ لَا نَا مِنْ سَعَةِ النَّفْسِ وَالْخُلُقِ ، وَوُفُورِ الْأَدَبِ وَالْفَصْل وَتَمَامِ الْمُرُوءَةِ وَالظَّرْفِ بِحَالِ أَعْجِزُ عَنْ وَصَفْهَا، وَأَزِلُّ عَنْ جُمْلَتُهَا، إِنَّهُ مَعَ كَثْرَةِ عِيَالِهِ وَٱخْتِلَالِ أَحْوَالِهِ، طَلَبَ سَيْفُ الدُّ وْلَةِ جَارِيْتَهُ الْمُغَنِّيَّةَ بِعِشْرِينَ أَلْفِ دِرْهُمْ أَحْضَرَهَا صَاحِبُهُ فَامْتُنَعَ مِنْ بَيْعُهَا وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا ، وَ مِنْ شَعْرِ عَلِيٌّ بْنِ هَارُونَ وَكُنَّبَ بِهَا إِلَى أَيِي الْحُسَنِ عَلِيٌّ بْنِ خَلَفِ بْنِ طِيَابٍ : يَنْنَي وَيَنْ الدُّهُر فيكَ عِنَابُ سَيَطُولُ إِنْ لَمْ يَمْحُهُ الْإعْنَابُ يَا غَائِبًا بِوصَالِهِ وَكِنَا بِهِ ۚ هَلْ يُرْتَجَى مِنْ غَيْبَنَيْكَ إِيَابُ ﴿ لَوْلَا النَّعَلُّلُ بِالرَّجَاءِ تَقَطَّعَتْ

نَفُسْ عَلَيْكَ شِعَارُهَا الْأُوصَابُ (١)

<sup>(</sup>١) جم وصد والوصب : نحول الجسم والمرض الدائم

لَا يَأْسَ مِنْ دَوْحِ الْإِلَٰهِ فَرُكَمَّنَا يَصْلُ الْقَطُوعُ وَيَحْضُرُ يَصِلُ الْقَطُوعُ وَيَحْضُرُ

وَ إِذَا دَنُوْتَ مُوَاصِلًا فَهُوَ الْمُنَى

سَعِدَ الْمُحِبُ وَسَاعَدَ الْأَحْبَابُ

وَإِذَا نَأَيْتَ فَلَيْسَ لِي مُتَعَلَّلٌ

إِلَّا رَسُولٌ بِالرِّضَا وَكِتَابُ

وَحَدَّثُ أَبُو عَلِيِّ الْمُحَسِّنُ بْنُ عَلِيِّ النَّنُوخِيُّ الْقَامِي فِي نِشُوَارِ الْمُحَاضَرَةِ قَالَ : حَدَّ ثَنِي أَبُو الْفَتْحِ أَجْمَدُ بْنُ عَلَى بْن هَارُونَ بْنِ الْمُنَجِّمِ قَالَ : حَدَّ ثَنِي أَبِي قَالَ : كُنْتُ وَأَنَا صَيُّ لَا أُقِيمُ الرَّاءَ فِي كَلَامِي وَ أَ جْعَلْهَا غَيْنًا ، وَ كَانَتْ سِنِّي إِذْ ذَاكَ أَرْبَعَ سِنِينَ ، أَقَلَّ أَوْ أَكُثَرَ ، فَدَخَلَ أَبُو طَالِبِ الْفَصْلُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَوْ أَبُو بَكُرِ الدِّ مَشْقِيُّ « شَكَّ أَبُو الْفَتْح » إِلَى أَبِي وَأَنَا بِحَضْرَتِهِ ، فَتَكَلَّمْتُ بِشَيء فِيهِ رَامُ فَلْتَغْتُ فِيهِا ، فَقَالَ لَهُ الرِّجُلُ: يَاسَيِّدِي، لِمَ تَدَعُ أَبَا الْحُسَنِ يَنَكَامُّ هَكَذَا \* فَقَالَ لَهُ : مَا أَصْنَعُ وَهُوَ أَلْنَغُ ? فَقَـالَ لَهُ : « وَ أَنَا أَسْمَعُ وَ أَحَصِّلُ مَا جَرَى وَ أَصْبِطُهُ » إِنَّ اللَّمْغَهُ لَا تَصِحُ مَعَ سَلَامَةِ الْجُارِحَةِ ، و إِنَّمَا هِيَ عَادَةُ سُوء تَسْبِقُ إِلَى الصَّبِيُّ أَوَّلَ مَا يَتَكَلَّمُ لَجَهْ لِهِ

بِتَحْقِيقِ الْأَلْفَاظِ وَسَمَاعِهِ شَيْئًا يَحْتَذِيهِ ، فَإِنْ تُركَ عَلَى مَا يَسْتَصْعُبُهُ مِنْ ذَلِكَ مَرَنَ عَلَيْهِ ، فَصَارَ لَهُ طَبْعًا لَا يُعْكَنُّهُ النَّحَوُّلُ عَنْهُ ، وَإِنْ أُخِذَ بِتَرْ كِهِ فِي أُوَّل نَشُوهِ ٱسْتَقَامَ لِسَانُهُ وَزَالَ عَنْهُ ، وَأَنَا أُزيلُ هَذَا عَنْ أَبِي الْحُسَنِ وَكَلَا أَرْضَى فِيـهِ بِنَرْ كِكَ لَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ لِي : ٱخْرِجْ لِسَانِكَ ، فَأَخْرَجْتُهُ فَتَأَ مَّلَهُ وَقَالَ : الجَّارِحَةُ صَحِيحَةٌ ، قُلْ يَا بُنِيَّ رَا، وَٱجْعَلْ لِسَانَكَ فِي سَمُّف حَلَقْكَ ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَلَمْ تَسْتُو لِي ، فَمَا زَالَ يَوْفُقُ بِي مَرَّةً وَيَخْشُنُ بِي أُخْرَى ، وَيَنْقُلُ لِسَانِي مِنْ مَوْضِع إِلَى مَوْضِع مِنْ فَمِي ، وَيَأْمُرُنِي أَنْ أَقُولَ الرَّاءَ فِيهِ ، فَإِذَا كُمْ يَسْتُو لِي نَقُلَ لِسَانِي إِلَى مَوْضِع آخَرَ دَفَعَاتٍ كَثِيرَةٍ فِي زَمَانِ طُو يل حَتَّى قُلْتُ رَاءً صَعِيحَةً فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمُوَاضِعِ، وَطَأَ لَبَنِي وأَوْصَى مُعَلِّمِي بِإِلْزَامِي ذَلِكَ حَتَّى مَرَنَ لِسَانِي عَلَيْهِ ، وَذَهَبَتْ عَنِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَّمُ عَلَيْ عَلَّمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّمُ عَلَيْ عَلَّمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّمُ عَلَّا عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمِ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّ عَلَّ عَلَيْ

وَمِنْ كِتَابِ الرُّوزْنَا عُجَةِ قَالَ الصَّاحِبُ : وَتَوَفَّرْتُ عَلَى عِشْرَةِ فَضَلَاء الْبَلَدِ ، فَأَوَّلُ مَنْ كَارَ تَنِي (١) أَوْلَادُ الْمُنَجِّمِ لِفَضْلِ أَبِي الْحُسَنِ عَلِيٍّ بْنِ هَارُنَ وَغَزَارَتِهِ ،

<sup>(</sup>۱) أي اشتد على وعارضني

وَ ٱسْتِكْنَادِى مِنْ دِوَايَتِهِ وَطِيبِ سَمَاعِهِ وَلَذِيذِ عِشْرَتِهِ فَسَمَعْتُ مِنْهُ أَخْبَارًا عَجِيبَةً وَحِكَايَاتٍ غَرِيبَةً ، وَمِنْ سِتَارَتِهِ فَسَمَعْتُ مِنْهُ أَخْبَارًا عَجِيبَةً وَحِكَايَاتٍ غَرِيبَةً ، وَمِنْ سِتَارَتِهِ أَصُواتًا نَادِرَةً مُشَنَّفَةً مُقَرْطَقَةً يَقُولُ فِي كُلِّ مِنْهَا : الشِّعْرُ أَصُواتًا نَادِرَةً مُشَنَّفَةً لِفُلَانٍ ، أَخَذَتُهُ هَذِهِ عَنْ فُلَانٍ ، أَوْ فُلَانَةً ، لِفُلَانٍ ، وَالصَّنْعَةُ لِفُلَانٍ ، أَخَذَتُهُ هَذِهِ عَنْ فُلَانٍ ، أَوْ فُلَانَةً ، وَكَانَ حَتَّى يَتَصلِ النَّسَبُ بِإِسْحَاقَ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَبْنَاء جِنْسِهِ ، وَكَانَ أَكْرَ مَا يُعْجَبُ بِهِ مَوْلَاهَا أَبْيَاتُ لَهُ أَوْلُهُا }

صَلَّ الْفُرِاقُ وَلَا الْهَنَدَى وَنَأَتْ فَلَا دَنَتِ النَّوَى وَمَلَّ الْفُرَاقُ وَلَا الْمُوَى الْفَوَى ال

<sup>(</sup>١) معنف فاعل هوى 6 وجملة قلا وجد معترضة دعاء على المعنف 6 أى لا قر له قرار

<sup>(</sup>٢) يدال : يقال أي يتداول الناس فيه القول والسؤال بمن وممن «عبد الحالق»

وَ إِنِّى لَأَ ثُدِي النَّفْسَ عَمَّا يَرِيبُهَا (١)

وَأُنْزِلُ مِنْ دَادِ الْهُوَانِ بِمَعْزِلِ بِهِمَّةِ نُبْلِ لَا يُرَامُ مَكَانُهَا

تَحُلُّ مِنَ الْعَلْيَاءِ أَشْرَفَ مَنْزِلِ

وَلِي مَنْطِقٌ إِنْ جُلَجَ (") الْقُوْلُ صَائِبٌ

بِتَكْشِيفِ إِلْبَاسٍ وَتَطْبِيقِ مِفْصَلَ

وَلَهُ كَمْدَحُ أَ مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَ بِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَهَلْ خَصْلَةٌ مِنْ شُؤْدَدٍ كُمْ يَكُنْ لَهَا

أَبُو حَسَنٍ مِنْ يَنْشِمْ نَاهِضاً قِدْمَا ؟ فَمَا فَاتَهُمْ مِنْهَا بِهِ سَامُوا لَهُ

وَمَا شَارَ كُوهُ كَانَ أَوْفَرَ كُمْ فِسْمَا

وَفِي كِنَابِ أَبِي عَلِي النَّنُوخِيِّ : كَانَ أَبُو أَخْمَدَ الْفَضْلُ الْهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَعْفَرٍ الشِّيرَازِيُّ الْكَاتِبُ خِصِيْصاً بِالْوَزِيرِ أَبْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَعْفَرٍ الشِّيرَازِيُّ الْكَاتِبُ خِصِيْصاً بِالْوَزِيرِ أَبْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُقْلَةً وَكَانَ يَعْشَقُ مُغَنِّيَةً ، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا جَبِيعً مَا يَنْحَصَّلُ لَهُ ، وَلَهُ مَعْهَا أَخْبَارٌ ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْجَارِيَةُ صَفَرًا عَلَيْهَا أَخْبَارٌ ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْجَارِيَةُ صَفَرًا عَ

 <sup>(</sup>۱) أثنى : أمنع 6 يريبها : يوقعها في الشك
 (۲) لجلج القول : تردد فيه صاحبه وعى

وَٱسْمُهَا لَمُجْةُ فَشَرِبَ مَعَهَا لَيْـلَةً وَأَصْبَحَ كَمُمُوراً فَآثَرَ الْجَالُوسَ مَعَهَا ، وَأَرَادَ الِاعْتِذَارَ إِلَى الْوَزِيرِ ٱبْنِ مُقْلَةً مِنَ التَّأْخُرِ عَنِ الْخِدْمَةِ وَأَنْ يُخْنِيَ خَبَرَهُ عَنْهُ . فَكَـنَّبَ رُفْعَةً يَعْتَذِرُ فِيهَا وَيَقُولُ : إِنَّ الصَّفْرَاءَ تَحَرَّ كُتْ عَلَى ۚ فَتَأَخَّرْتُ، فَوَقَّعَ عَلَى ظُهُو الرُّفْعَةِ بِخَطِّهِ : « أَنْتَ تَحَرَّ كُنتَ عَلَى الصَّفْرَاء ، وَلَيْسَتِ الصَّفْرَا ۚ تَحَرَّ كَتْ عَلَيْكَ » . قَالَ : وَهَـٰذَا النَّوْقِيعُ يُشْبِهُ مَا أَنْشَدَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَارُونَ الْمُنَجِّمُ لِنَفْسِهِ فِي جَارِيْتِهِ صَفْرًا ۗ ، وَقَدْ شَكَا إِلَى الطَّبِيبِ مَرَّةً صَفْرًا ۚ ، وَلَا أَدْرِى أَيُّهُمَا أَخَذُهُ

من صاحبه ?

جَسَّ الطبيبُ يَدِي وَقَالَ مُخَبِّرًا

هَذَا الْفَنَّى أَوْدَتْ بِهِ الصَّغْرَاءُ

فَمَجِبِنْتُ مِنْهُ إِذْ أَصَابَ وَمَا دَرَى

قَوْلًا وَظَاهِرُ مَا أَرَادَ خَطَاهِ

قُلْتُ أَنَا: وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا قَوْلُ الْوَزِيرِ الْمُهَلِّيِّ:

وَكَـكِنْ ذَاكَ رُمَّانُ الصُّدُورِ

وَقَالُوا لِلطَّبِيبِ أَشِرْ فَإِنَّا نُعِدُّكَ لِلْعَظِيمِ مِنَ الْأُمُورِ فَقَالَ شِفَاؤُهُ الرُّمَّانُ مِمَّا تَضَمَّنَهُ حَشَاهُ مِنَ السَّعِيرِ

فَقُلْتُ : لَهُمْ أَصَابَ بَغَيْرِ قَصَدْ

و كَانَ لِعَلِيٌّ بْنِ هَارُونَ وَلَا يُقَالُ لَهُ أَ بُوالْفَدْحِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌّ ٱبْنِ هَارُونَ الْمُنَجِّمُ ، كَانَ أَدِيبًا فَاضِلًا إِلَّا أَنِّي كُمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَصْنِيفٍ فَلَمْ أَفْرِدْهُ بِتَرْجَمَةٍ وَالْمَقْصُودُ ذِكْرُهُ. وَقَدْ ذُكرَ هَاهُنَا ، رَوَى عَنْهُ أَ بُو عَلِيِّ التَّنُو خِيُّ فِي نِشْوَارِهِ فَأَكْثَرَ وَقَالَ : أَنْشَدَنِي أَبُوالْفَتْحِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ هَارُونَ لِنَفْسِهِ : مَا أَنْسَ مِنْهَا لَا أَنْسَ مَوْ قِفْهَا وَقَلْبُهَا لِأَفْرِ اللَّهِ يَنْصَدِعُ وَقَوْنُكُمَا إِذْ بَدَا الصَّبَاحُ لَهَا قَوْلُ فَزُوعٍ أَظَلُّهُ الْجِزَعُ. مَا أَطُولَ اللَّيلَ عِنْدَ فُرْ فَتِنَا وَأَفْصَرَ اللَّيْلَ حِينَ نَجْنَمِمُ!! قَالَ التَّنُوخِيُّ : وَأَنْشَدَنِي أَبُو الْفَتْحِ لِنَفْسِهِ وَ كَتَبَ بِهَا إِلَى أَبِي الْفَرَجِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ « فسانجِسِ (١) » فِي وَزَارَتِهِ وَقَدْ مَلَ عَلَى الْأَعْدَاء في الْأَهْوَاز : قُلْ لِلْوَزِيرِ سَلِيلِ الْمَجْدِ وَالْكُرَمَ وَمَنْ لَهُ قَامَتِ الدُّنْيَا عَلَى قَدَم ﴿ ١٣١ - عَلِيُّ بْنُ هِ أَدْلِ الْكَارِيبُ الْمَعْرُ وَفُ بِابْنِ الْبُوَّابِ \* ﴾ أَبُو الْحُسَنِ ، صَاحِبُ الْخُطِّ الْمَلِيــِ وَالْإِذْهَابِ الْفَائِقِ .

على بن هلال الكاتب

<sup>(</sup>۱) هذه الكامة فيما أظن لقب باللغة الفارسية حاولت أن أصل إلى معناه فما استطمت وقد تقدم مثلها لفظة حرها في ألفاب الصاحب «عبد الحالق» (\*) راجع شذرات الذهب ص ٩٩٩ ج ه

وَجَدْتُ بِخَطِّ ٱبْنِ الشَّبِيهِ الْعَلَوِيُّ الْكَارِبِ صَاحِبِ الْخَطِّ الْفَائِقِ فِي آخِرِ دِيوَانِ أَ بِي الطُّمْحَانِ الْقَيْنِيِّ بِخَطِّهِ مَاصُورَتُهُ : وَ كُتِبَ فِي صَفَرٍ سَنَةً عِشْرِينَ وَأَرْبَعِما ئَةٍ مِنْ خَطٍّ أَبِي الْحُسَنِ عَلَيٌّ بْن هَلَالْ (١) السُّنْرِيُّ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبِ الْأُمَوِيُّ ، وَهَذَا قَدْ كَانَ بَغَيْرِ شَكِّ مُعَاصِرَهُ . بَلَغَني أَنَّهُ كَانَ فِي أُوَّلِ أَمْرِهِ مُزُوِّقًا يُصَوِّرُ الدُّورَ ثُمَّ صَوَّرَ الْكُـنَّ ثُمَّ تَعَانَى الْكِيتَابَةَ فَفَاقَ فِيهَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَأَعْجَزَ الْمُتَأْخِّرِينَ، وَكَانَ يَعِظُ بِجَامِعِ الْمُنْصُورِ ، وَلَمَّا وَرَدَ نُفَرُ الْمُلْكِ أَبُوغَالِب ثُمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْوَزِيرُ وَالِياً عَلَى الْعِرَاقِ مِنْ قِبَلِ بَهَاءُ الدُّوْلَةِ أَبِي نَصْرِ بْنِ عَضُدِ الدُّوْلَةِ جَعَلَهُ مِنْ نُدُمَا ئِهِ ، وَفِي الْجُمْلَةِ إِنَّهُ كُمْ بَكُنْ فِي عَصْرِهِ ذَاكَ النَّفَاقُ الَّذِي لَهُ بَعْدَ وَ فَاتِهِ ، وَذَاكَ أَ َّنني وَجَدْتُ رُقْعَـةً بِخُطِّهِ قَدْ كَتَبَهَا إِلَى بَعْض الْأَعْيَان كَيْساً لُهُ فِيهَا مُسَاعَدَةً صَاحِبِهِ أَبْنِ مَنْصُورٍ ، وَإِنْجَازٌ وَعَدْ وَعَدُهُ بِهِ لَا يُسَاوى دِينَارَيْنِ ، وَقَد بَسَطَ الْقُولَ فِي ذَلِكَ ٱسْتَطَلَّتُهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ نَحْقَ السَّبْعِينَ سَطْرًا فَأَلْغَيْتُ إِثْبَاتُهَا ، وَقَدْ بِيعَتْ بِسَبْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً

<sup>(</sup>۱) رأيتها هكذا هليل في الأصل ، ولا أدرى لم هذا ? فجملتها هلال ، والسترى سمى به لا نه كان بواباً ملازماً الستر «عبد الحالق»

إِمَامِيَّةً ، وَبَلَغَنِي أَنَّهَا بِيعَتْ مَرَّةً أُخْرَى بِحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا . مَاتَ فِهَا ذَكَرَهُ هِلَالُ بْنُ الْمُحَسِّنِ بْنِ الصَّابِيءِ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَا ِئَةٍ ، وَدُفِنَ فِي جِوَارِ قَبْرِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَذَلِكَ فِي خِلَافَةِ الْقَادِرِ بِاللهِ ، وَرَثَاهُ الْمُوْتَضَى بِشِعْرِ أَذْكُرُهُ فِيهَا بَعْدُ إِنْ شَاءً اللهُ تَعَالَى .

وَحَدَّثَ فِي كِنتَابِ الْمُفَاوَضَةِ قَالَ : حَدَّثَني أَبُو الْحُسَن عَلَيُّ أَبْنُ هِلَالِ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْبَوَّابِ الْكَارِنبُ قَالَ: كُنْتُ أَ تَصَرَّفُ فِي خِزَانَةِ الْكُنُّ لِبَهَاء الدُّولَةِ بْنِ عَضُدِ الدُّولَةِ بِشيرَازَ عَلَى أَخْتيَادِي وَأَرَاعِيهَا لَهُ وَأَمْرُهَا مَرْدُودٌ إِلَيَّ، فَرَأَ يْتُ يَوْماً فِي جُمْلَةِ أَجْزَاء مَنْبُوذَةٍ جُزْءًا نُجَلَّداً بِأَسْوَدَ قَدْرَ السُّكَّرِيِّ فَهَنَحْنُهُ وَ إِذَا هُوَ جُزْ مِنْ ثَلَا ثِينَ جُزْءًا مِنَ الْقُرْ آنِ بِخَطَّ أَبِي عَلِيٌّ بْنِ مُقْلَةً ، فَأَعْجَبَنِي وَأَفْرَ دْتُهُ فَلَمْ أَزَلْ أَظْفَرُ بِجُزْء بَعْدَ جُزْء تُخْتَلِطٍ فِي جُمْلَةِ الْكُنْبِ إِلَى أَنِ ٱجْنَمَعَ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ جُزْءًا، وَبَقِيَ جُزْهُ وَاحِدْ ٱسْتَغْرَقْتُ تَفْتيشَ الْخِزَانَةِ عَلَيْهِ مُدَّةً طُو يِلَةً ۚ فَلَمْ ۚ أَظْفُرْ بِهِ ، فَعَلَمْتُ أَنَّ الْمُصْحَفَ نَا قِصْ ۖ فَأَفْرَ دْتُهُ وَدَخَلْتُ إِلَى بَهَاءَ الدُّولَةِ وَقُلْتُ : يَامَوْلَانَا ، هَهُنَا رَجُلُ ۚ يَسْأَلُ حَاجَةً قَرِيبَةً لَا كُافَةَ فِيهَا ، وَهِيَ نُخَاطَبَةُ أَبِي عَلِيِّ الْمُوَفَقِ

الْوَزِيرِ عَلَى مَعُونَتِهِ فِي مُنَازَعَةٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَصْمَ لَهُ ، وَمَعَهُ هَدِيَّةٌ مُ ظَرِيفَةٌ تَصْلُحُ لِمَوْلَانًا . قَالَ : أَيُّ شَيء هِيَ \* ثُقْلْتُ مُصْحَفَّ بِخَطَّ أَبِي عَلِيٌّ بْنِ مُقْلَةً . فَقَالَ : هَا تِهِ وَأَنَا أَتَقَدُّمُ بِمَا يُرِيدُ ، َ فَأَحْضَرْتُ الْأَجْزَاءَ فَأَخَذَ مِنْهَا وَاحِداً وَقَالَ : أَذْ كُرُ وَكَانَ فِي الْحِذَانَةِ مَا يُشْبِهُ هَذَا وَقَدْ ذَهَبَ عَنِّي ، قُلْتُ : هَذَا مُصْحَفَكُ وَ فَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فِي طَلَبَتِي لَهُ حَتَّى جَمَعْتُهُ إِلَّا أَنَّهُ يَنْقُصُ جُزْ ۗ اوْقَلْتُ: هَكَذَا يُطْرَحُ مُصْحَفٌ بِخَطٍّ أَبِي عَلِي \* فَقَالَ لِي: فَتَمَّمُهُ لِي . ثُلْتُ : السَّمْ والطَّاعَةُ ، وَلَكِنْ عَلَى شَرِيطَةٍ أَنَّكَ إِذَا أَ بْصَرْتَ الْجُزْءَ النَّا فِصَ مِنْهَا وَلَا تَعْرِفُهُ أَنْ تُعْطِيمَنِي خِلْعَةً وَمِائَةً دِينَــَارِ. قَالَ : أَفْعَــَلُ. وَأَخَذْتُ الْمُصْحَفَ مِنْ يَيْن يَدَيْهِ وَٱنْصَرَفْتُ إِلَى دَارِي ، وَدَخَلْتُ الْخُزَانَةَ أُ قَلِّبُ الْكَاغِدَ الْعَتِينَ وَمَا يُشَا بِهُ كَاغِدَ الْمُصْحَفِ، وَكَانَ فِيهَا مِنْ أَنْوَاع الْكَاغِدِ السَّمَرْ فَنْدِيِّ وَالصِّدِيِّ وَالْعَنْيِقِ كُلُّ ظَرِيفٍ عَجِيبٍ ، فَأَخَذْتُ مِنْ الْكَاغِدِ مَا وَافَقَنِي ، وَ كَتَبْتُ الْجُزْءَ وَذَهَّبْتُهُ وَعَتَّقْتُ ذَهَبَهُ ، وَقَلَعْتُ جِلْدًا مِنْ جُزْء مِنَ الْأَجْزَاء كَفَلَدْتُهُ بِهِ وَجَلَّدْتُ الَّذِي قَلَعْتُ مِنْهُ الْجِلْدَ وَعَنَّقْتُهُ ، وَنَسَى بَهَا ۗ الدُّو لَهِ الْمُصْحَفَ، وَمَضَى عَلَى ذَلِكَ نَحُو السَّنَةِ . فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمِ

جَرَى ذِكُرُ أَبِي عَلَى بْنِ مُقْلَةَ فَقَالَ لِي : مَا كَتَبْتَ ذَلِكَ ﴿ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ: فَأَعْطِنِيهِ : فَأَحْضَرْتُ الْمُصْحَفَ كَامِلًا فَلَمْ يَزَلُ يُقَلِّبُهُ جُزْءًا جُزْءًا وَهُوَ لَا يَقِفُ عَلَى الْجُزْءِ الَّذِي بخَطِّي ثُمَّ قَالَ لِي : أَ أَيُمَا هُوَ الْجُزْءُ الَّذِي بِخَطِّكَ } قُلْتُ لَهُ : لَا تَعْرِفُهُ فَيَصْغُرَ فِي عَيْنِكَ ، هَذَا مُصْحَفَ كَامِلٌ بِخَطِّ أَبِي عَلَيٌّ بْنِ مُقْلَةً وَنَكُمْ مُرْسِرً نَا \* قَالَ : أَفْعَلُ : وَتَوَكُّهُ فِي رَبْعَةٍ عِنْدُ رَأْسِهِ وَلَمْ يُعِدْهُ إِلَى الْخَزَانَةِ ، وَأَقَمْتُ مُطَالِبًا بِالْخِلْعَةِ وَالدَّنَانِيرِ وَهُوَ يَعْطُلُنِي وَيَعِدُنِي ، فَلَمَّا كَانَ يَوْماً قُلْتُ يَا مَوْ لَا نَا: فِي الْخِزَانَةِ بَيَاضٌ صِيبِي وَعَتِيقٌ مُقَطُوعٌ وَصَحِيحٌ ، فَتَعْطيني الْمَقْطُوعَ مِنْهُ كَالَّهُ دُونَ الصَّحيحِ بِالْخِلْمَةِ وَالدَّنَانِيرِ . قَالَ مُرَّ وَخُذُهُ . فَمَضَيْتُ وَأَخَذْتُ جَمِيعَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ فَكَـتَبْتُ فيهِ سِنينَ .

وَوَجَدْتُ فِي تَارِيحٍ أَيِي الْفَرَجِ بِنِ الْجُوْذِيِّ قَالَ: أَجْتَازَ أَبُو الْخُوْذِيِّ قَالَ: أَجْتَازَ أَبُو الْخُسَنِ الْبَتِّيُّ الْكَاتِبُ وَكَانَ مَزَّاحًا « وَلَهُ فِي هَذَا الْكِيتَابِ أَبُو الْخُسَنِ الْبَتِّيُّ الْكَاتِبُ وَكَانَ مَزَّاحًا « وَلَهُ فِي هَذَا الْكِيتَابِ بَابُ الْوَزِيرِ نَفَر الْمُلْكِ بَابُ الْوَزِيرِ نَفَر الْمُلْكِ بَابُ عَلَى بَابِ الْوَزِيرِ نَفَر الْمُلْكِ بَابُ عَلَى بَابِ الْوَزِيرِ نَفَر الْمُلْكِ أَلْبِينَ عَلَى بَابِ الْوَزِيرِ نَفَر الْمُلْكِ أَلِينَ عَلَى بَابُ الْوَزِيرِ نَفَر الْمُلْكِ أَلِينَ عَلَى اللّهِ الْوَزِيرِ نَفَر الْمُلْكِ أَلِينَا فِي عَلَى اللّهِ الْمَالِي عَلَيْ اللّهِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهِ الْمُؤْمِنَ اللّهِ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهِ الْمُؤْمِنَ اللّهِ الْمُؤْمِنِ اللّهُ اللّهِ الْمُؤْمِنِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْمِنِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

الأُ سْتَاذِ عَلَى الْعَنَبِ رِعَايَةُ لِلنَّسَبِ (١). فَغَضِبَ أَبْنُ الْبَوَّابِ وَقَالَ: لَوْ أَنَّ إِلَى الْبَوَّابِ وَقَالَ الْبَتَّيُّ: لَوْ أَنَّ إِلَى الْمَا مَكَدَّنْكُ مِنْ دُخُولِ هَذِهِ الدَّارِ. فَقَالَ الْبَتِّيُّ: لَا يَتْرُكُ الْأُسْتَاذُ صَنْعَةَ الْوَالِدِ بِحَالٍ. وَلِبَعْضِهِمْ يَهْجُو الْبْنَ الْبَوَّابِ: لَا يَتْرُكُ الْأُسْتَاذُ صَنْعَةَ الْوَالِدِ بِحَالٍ. وَلِبَعْضِهِمْ يَهْجُو الْبْنَ الْبَوَّابِ: مَاذَا رَأَ يْتُمْ مِنَ النَّسَّاخِ مُتَعَذِدًا

سِبَالَ لِصِّ عَلَى عُثَنُونِ (١) مُحْتَالِ ؟

هَٰذَا وَأَنْتَ ٱبْنُ بَوَّابٍ وَذُو عَدَمٍ

فَكَيْفَ لَوْ كُنْتَ رَبَّ الدَّارِ وَالْمَالِ ؟

وَكَانَ أَبْنُ الْبُوَّابِ يَقُولُ شِعْرًا لَيَّنَا . « وَنَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّ الْبِنَّا . « وَنَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّ الْجُوَيْنِيِّ أَيْضاً فِي ضِمِنْ رِطَالَةٍ » منْهُ :
رَسَالَةٍ » منْهُ :

وَلُوَ أَنِّي أَهْدَيْتُ مَا هُوَ فَرْضْ

لِارَّ ئِيسِ الْأَجَلِّ مِنْ أَمْثَالِي

لَنَظَمْتُ النُّجُومَ عِقْدًا إِذَا رَصْ

مَعَ غَـيْرِي جَوَاهِراً بِالآلِي

ثُمَّ أَهْدَيْتُهَا إِلَيْهِ وَأَقْرَرْ تُ بِعَجْزِيَ فِي الْقُوْلِ وَالْأَفْمَالِ غَيْرً أَنَّى رَأَيْتُ قَدْرَكَ يَعْلُو

عَنْ نَظِيرٍ وَمُشْبِهٍ وَمِثَالِ

<sup>(</sup>١) يشير إلى أن أباه كان بواباً (٢) العثنون : اللحية

فَتَفَاءَلْتُ فِي الْهَدِيَّةِ بِالْأَقْ لَكَمْ عِلْمًا مِنِّى بِصِدْقِ الْفَالِ فَاعْتَقِدْهَا مَفَاتِحَ الشَّرْقِ وَالْفَرْ

بِ سَرِيعاً وَالسَّهْلِ وَالْأَجْبَالِ فَهِيَ تَسْتَنُّ إِنْ جَرَيْنَ عَلَى الْقِرْ

طَاسِ بَيْنَ الْأَرْزَاقِ وَالْآجَالِ فَاخْتَبِرْهَا مُوَقِّعًا بِرُسُومِ الْ بِرِّوَالْمَكْرُ مَاتِ وَالْإِفْضَالِ وَأَحْظَ بِالْمَهْرَجَانِ وَأَبْلِ جَدِيدَ الدْ

دَهْرِ فِي نِعْمَةٍ بِغَيْرِ زُوالِ وَ ٱبْقَ لِلْمَجْدِ صَاعِدَ الْجِدِّ عِزَّا

وَالرَّئِيسَ الْأَجَلَّ نَجْمَ الْمُعَالِي فِي شُرُودٍ وَغِبْطَةٍ تَدَعُ الْ حَاسِدَ مِنْهَا مُقَطَّعَ الْأَوْصَالِ عَضَدَّتُهَا السُّعُودُ وَاسْتَوْطَنَ الْإِقْ

جَالُ فِيهَا وَسَالَمَتْهَا الَّلِيَالِي أَيُّهَا الْمَاجِدُ الْكَرِيمُ الَّذِي يَبْ

مَدُأُ بِالْعَارِفَاتِ فَبْلَ السُّوَّالِ إِنَّ آلَاءَكُ الْجُزِيلَةَ عِنْدِي شَرَعَتْ لِي طَرِيقَةً فِي الْمَقَالِ أَمَّنَتْنِي لَدَيْكَ مِنْ هُجْنَةِ الرَّ

رَدِّ وَفَرْطِ الْإِضْجَارِ وَالْإِصْلَالِ

وَحُمَّوْقُ الْعَبِيدِ فَرْضٌ عَلَى السَّـ

سَادَةِ فِي كُلِّ مَوْسِمٍ لِلْمَعَالِي

وَحَيَاةُ النَّنَاءِ تَبْقَ عَلَى الدَّهِ 

لِهُ عَلَى الدَّهِ 

وَحَيَاةُ النَّنَاءِ تَبْقَ عَلَى الدَّهِ 

مِ إِذَا مَا انْقَضَتْ حَيَاةُ الْمَالِ 

مَ إِذَا مَا انْقَضَتْ حَيَاةُ الْمَالِ 

مَ عَلَا الدَّهِ عَلَى الدَّهِ 

مَ اللَّهُ الْمُالِ 

مَ عَلَا الدَّةُ وَاللَّهُ الْمُالِ 

مَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ الْمُؤْمِنُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنُ اللْهُ الْ

وَكَانَ نَعْتَ هَذَا الشَّعْرِ بِخَطِّ الْجُوْيِيِّ مَا صُورَتُهُ : هَذَا الشَّعْرِ بِخَطِّ الْجُوْيِيِّ مَا صُورَتُهُ : هَذَا الْمِعْرُ ابْنِ الْبُوَّابِ ، وَهُو عَوْرَةٌ سَتَرَهَا ذَلِكَ الْخُطُّ ، وَلَوْلَا أَنَّ الْإِجْمَاعَ وَا قِعْ فِي أَنَّ الرَّجُلُ بُفْتَنُ بِشِعْرِ هِ وَوَلَدِهِ ، لَكَانَ صَاحِبُ الْإِجْمَاعَ وَا قِعْ فِي أَنَّ الرَّجُلُ بُفْتَنُ بِشِعْرِ هِ وَوَلَدِهِ ، لَكَانَ صَاحِبُ اللهَ الْفَضِيلَةِ يَوْ تَفِيعُ عَنْ هَذِهِ النَّقْيِصَةِ (اللهَ وَكَتَبَ تِلْمِيذُهُ حَسَنُ ابْنُ عَلِي الْجُو يَنِيُّ : وَلَقَدْ عَجِبْتُ مِنَّ مُونَ يُورِي عَلَى ذَلِكَ الشَّعْرِ وَهُو النَّا اللهُ عَلِي الْمُو لَى الْمَو فَلَا السَّعْرِ وَهُو اللهَ اللهُ اللهُ

عَبْدُ الْإِلَهِ السَّدِيدَ حَقَّا بِغَيْرِ زُورٍ وَغَيْرِ مَيْنِ عَبْدُ وَوَ وَغَيْرِ مَيْنِ عَبْدُ وَلَا مَن اللَّهِ وَوَ لَتَبْنِ عَا فَرِيدًا شَرَّفَ بِالْفَضْلِ دَوْلَتَبْنِ

<sup>«</sup> عبد الخالق »

<sup>(</sup>١) يريد بالغضيلة الخط، وبالنقيصة شعره

يَا تَاجَ 'فَرِى وَكَنْزَ فَقْرِى وَيَا مُعِينِي وَ'نُورَ عَيْنِي قَدْ كِدْتُ أَقْضِي أَسًى وَأَمْضِي وَكَدْتُ أَقْضِي أَسًى وَأَمْضِي وَكِدْتُ تَبْقَى بِلَا جُوْيْنِي

وَكَتَبَ حَسَنُ بْنُ عَلِي ۗ الْجُوْيِيُّ فِي ذِى الْقَعْدَةِ سَنَةَ سِتٍ وَكَتَبَ حَسَنُ بْنُ عَلِي ۗ الْجُوْيِيُّ فِي ذِى الْقَعْدَةِ سَنَةَ سِتٍ وَسِتِّينَ وَخَسْمِائَةٍ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ \_ عَمَّرَهَا اللهُ تَعَالَى بِدَوَامِ الْعِزِّ \_ : وَقَالَ الْمَعَرِّيُّ وَضَرَبَ عَلِيَّ بْنَ هِلَالٍ مَثَلًا : الْعِزِّ \_ : وَقَالَ الْمُعَرِّيُّ وَضَرَبَ عَلِيَّ بْنَ هِلَالٍ مَثَلًا : طَرِ بْتُ لِضَوْءَ الْبَارِقِ الْمُتَعَالِى فِي بِيغَدَادَ وَهُنَا مَا لَهُنَ وَمَالِى ؟ طَرِ بْتُ لِضَوْءَ الْبَارِقِ الْمُتَعَالِى فِي بِيغَدَادَ وَهُنَا مَا لَهُنَ وَمَالِى ؟

طرِبت لِصوعالبارِقِ المتعالِي ﴿ بِبغداد وهنا ما لَمَن وَمَالِي الْمُونِ وَمَالِي الْمُونِ وَمَالِي الْمُعَالِي فَيَا بَرْقُ لَيْسَ الْسَكَرُ خُرُ دَارِي وَ إِنَّهَا

دَمَى بِي إِلَيْهِ الدَّهْرُ مُنذُ كَيَالِي فَهَلْ فِيكَ مِنْ مَاءِ الْمَعَرَّةِ نَفْبَةٌ (١)

تُغْيِثُ بِهَا ظَمْآنَ لَيْسَ بِسَالِي ا

وَلَاحَ هِلَالٌ مِثْلُ نُونٍ أَجَادَهَا

بِمَاءُ النُّضَارِ الْكَارِبُ أَبْنُ هِلَالِ

وَمَنِهُا:

إِذَا لَاحَ إِيمَاضٌ سَيَرْتُ وُجُوهَهَا

كَأَنِّي عَمْرٌ و وَالْمَطِيُّ سَعًا لِي

هَذَا يَيْتُ مُشْكِلُ التَّفْسِيرِ بَعِيدُ الْمَرْمَى ، وَذَلِكَ أَنَّ عَمْرُ وَ الْمَخِيمَ وَمَاذِنَ (1) ، أَنْ تَمِيمِ بْنِ مُرِّ بْنِ أُدِّ بْنِ طَالِخَةَ وَلَدَ الْعَنْبَرَ وَالْهَجِيمَ وَمَاذِنَ (1) ، تَقُولُ الْعَرَبُ : إِنَّ هَوُ لَاء الْإِخْوَةَ النَّلاَئَةَ أُمَّهُمُ السِّعْلاةُ وَهِي الْغُولَةُ ، وَإِنَّ عَمْرُ و بْنَ تَمِيمٍ تَزُوَّ جَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ هَوُ لاء التَّلاثَةَ . وَاللَّهُ عَمْرُ و بْنَ تَمِيمٍ تَزُوَّ جَهَا فَولَدَتْ لَهُ هَوُ لاء التَّلاثَةَ . وَيَقُولُونَ : إِنَّ السِّعْلاةَ إِذَا رَأْتِ الْبَرْقَ طَلَبَتْهُ ، وَكَالَ عَمْرُ و وَيَقُولُونَ : إِنَّ السِّعْلاةَ إِذَا لَاحَ فَيُغَطِّى وَجْهَهَا ، فَعَفَلَ عَنْهَا مَرَّ وَكَالَ عَمْرُ وَلُوصِيكَ بَولَدِكَ خَيْرًا ، فَلَاحَ الْبَرْقَ إِلَيْهِ ، فَهَذَا مَعْنَى بَيْتِ الْمُعَرِّى ، وَقَدْ ضَرَبَهُ وَمَكَاتُ عَنْ الْمُعَلِّى وَجُهَهَا ، فَعَفَلَ عَنْهَا مَوْ فَكَالَ عَبْرًا ، فَلَاحَ الْبَرْقَ إِلَيْهِ ، فَهَذَا مَعْنَى بَيْتِ الْمُعَرِّى ، وَقَدْ ضَرَبَهُ وَمَضَتْ وَلَمْ الْمُتَأْخُونِ اللَّهُ مَنْ الْمُتَأْخُونِ اللَّهُ مِنَ الْمُتَا خُولِينَ أَيْضًا مَثَلًا ، فَقَالَ بَعْثَ رَبُعلَيْعُونَ أَلْ بَانِ بَدْدٍ بِعَضْ الْمُتَأْخُونِ الْفَطَلِّ فَقَالَ بَعْدَ وَ رُجُلاً يُعْرَفُ أَابِنِ بَدْدٍ بِعَضْ الْمُتَأْخُونِ الْفَقَالَ :

يَا أَبْنَ بَدْرٍ عَلَوْتَ فِي الْخَطِّ قَدْراً حِينَا قَايَسُوكَ بِابْنِ هِلَالِ خَاكَ يَحْكِى أَبَاهُ فِي النَّقْصِ لَمَّا خَاكَ يَحْكِى أَبَاهُ فِي النَّقْصِ لَمَّا جِئْتَ نَحْكِي أَبَاكَ عِنْدَ الْكَهَالِ قَرَأْتُ بِخَطِّ سَلَامَةَ بْنِ عِياضٍ: رَأَيْتُ بِالرَّىِّ بِخَطِّ عَلِیِّ بْنِ

 <sup>(</sup>١) مازن ممنوع من الصرف العامية والتأنيث ، إذ المراد بها القبيلة
 « عبد الخالق »

هِلَالٍ كِنتَابَ مَنْ نُسِبَ مِنَ الشَّعَرَاءَ إِلَى أُمَّهِ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَعْرَابِيِّ، وَهُمْ خَمْسُونَ شَاعِرًا، وَعَلَى ظَهْرِهِ «كَتبَهُ عَلِيْ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ » وَبَعْدَ هِلَالٍ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ تِسْعِينَ وَثَلاَ بُمِائَةٍ » وَبَعْدَ الْبَسْمَلَةِ: «يَرُويهِ أَبْنُ عَرَفَةَ عَنْ ثَعْلَبٍ عَنِ أَبْنِ الْأَعْرَابِيِّ » وَفِي الْبَسْمَلَةِ: «يَرُويهِ أَبْنُ عَرَفَةَ عَنْ ثَعْلَبٍ عَنِ أَبْنِ الْأَعْرَابِيِّ » وَفِي الْبَسْمَلَةِ: «يَوْ يَعْدَ أَبْنُ اللَّهُ مِنْ نُسْخَةٍ وَجَدْتُ عَلَيْهَا بِخَطِّ شَيْخِنَا أَبِي الْفَتْحِ عُمْانَ بْنِ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَسْخَةٍ وَجَدْتُ عَلَيْهَا بِخَطِّ شَيْخِنَا أَبِي الْفَتْحِ عُمْانَ بْنِ جَيِّ النَّحْوِيِّ — أَيَّدَهُ اللهُ — : بَلَغَ عُمْانَ بْنَ جِنِّ النَّهِ وَعَرْضَا » .

وَكَانَ لِابْنِ الْبُوَّابِ يَدُ بَاسِطَةٌ فِي الْكِتَابَةِ أَعْنِي الْإِنْسَاءِ وَفَصَاحَةٌ وَبَرَاعَةٌ ، وَمِنْ ذَلِكَ رِسَالَةٌ أَ نَشَأَهَا فِي الْكِتَابَةِ وَكَنَبَهَا إِلَى بَعْضِ الرُّؤَسَاءِ وَنَقَلْتُهَا مِنْ خَطِّ الْحُسَنِ بْنِ عَلِيَّ الْجُو نَنِيًّ الْكَانِبِ أَوَّلُهَا:

قَدِ اَفْتَتَحْتُ خَدْمَةَ سَيَّدِنَا الْأَسْتَاذِ الجُليلِ – أَطَالَ اللهُ مَقَاءَهُ وَأَدَامَ تَمْكِينَهُ وَقَدْرَتَهُ وَتَمْهِيدَهُ وَكَبَتَ عَدُوَّهُ – بَقَاءَهُ وَأَدَامَ تَمْكِينَهُ وَقَدْرَتَهُ وَتَمْهِيدَهُ وَكَبَتَ عَدُوَّهُ بِالْمِثَالِ الْمُقْتَرِنِ بِهِذِهِ الرُّفْعَةِ اَفْتِتَاحًا يَصْحَبُهُ الْعُدْرُ إِلَى جَليلِ بِالْمِثَالِ الْمُقْتَرِنِ بِهِذِهِ الرَّفْعَةِ اَفْتِتَاحًا يَصْحَبُهُ الْعُدْرُ إِلَى جَليلِ مَضْرَتِهِ مِنْ ظُهُورِ التَّقْصِيرِ فِيهِ ، وَاخْلَلِ الْبَادِي لِمُتَأَمِّلِهِ ، وَقَدْ كَانَ مِنْ حُقُوقِ بَعْلِسِهِ الشَّرِيفِ أَنْ يُخْدَمَ بِالْفَايَاتِ الْمَرْضِيَّةِ مِنْ حُلُولِ الْبَادِي لِمُتَاعَةٍ ، تَأَدِّيا لِسُؤْدُدِهِ وَعَلائِهِ ، وَتَصَدِّياً لِلْفَوْزِ بِجَمِيلِ مِنْ حُلُولِ الْبَاعِةِ ، تَأَدِّيا لِسُؤْدُدِهِ وَعَلائِهِ ، وَتَصَدِّياً لِلْفَوْزِ بِجَمِيلِ

رَأْيهِ ، وَكُمْ يَعْدُ بِي عَنْ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ جَهْلٌ بِهَا ، وَقَصُورٌ عَنْ عِلْمُهَا ، لَكِنِّي هَاجِرْ لِهَذِهِ الصِّنَاعَةِ مُنْذُ زَمَن طُويلِ هِبْرَةً قَدْ أَوْرَثُتُ يَدِى حَبْسَةً وَوَقْفَةً ، حَا لِلْمَنَيْنِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّصَرُّفِ وَالْإِفْتِنَانِ وَالْوَفَاء بِشَرْطِ الْإِجَادَةِ وَالْإِحْسَانِ ، وَلَا خَفَاءً عَلَيْهِ - أَدَامَ اللهُ كَأْبِيدَهُ - بِفَضْلِ الْحَاجَةِ مِمَّنْ تَعَاطَى هَذِهِ الصِّنَاعَةَ إِلَى فَرْطِ النُّوَقْرِ عَلَيْهَا ، وَالِا نُصِرَافِ بِجُمْلَةِ الْمِنَايَةِ إِلَيْهَا، وَالْكَافِ الشَّدِيدِ بِهَا ، وَالْوُلُوعِ الدَّائِمِ بُمْزَاوَلَتِهَا ، فَإِنَّهَا شَدِيدَةُ النِّفَارِ ، بَطِيئَةُ الِاسْتِقْرَارِ ، مَطْمَعَةُ الْخِدَاعِ ، وَشِيكَةُ النِّزَاعِ ، عَزِيزَةُ الْوَفَاءِ ، سَرِيعَةُ الْغَدْر وَالْجِفَاء، نَوَارْ (١) قَيْدُهَا الْأَعْمَالُ ، شَمُوسٌ قَهْرُهَا الْوَصَالُ ، لَا تَسْمَحُ بِبَعْضِهَا إِلَّا لِمَنْ آثَرَهَا بَجُمْلُتِهِ ، وَأَقْبُلَ عَلَيْهَا بِكُالِّيَّتِهِ ، وَوَقَفَ عَلَى تَأَلُّهُمَا سَائِرَ زَمَنِهِ ، وَٱعْتَنَاصَهُمَا عَنْ خِلَّهِ وَسَكَنِهِ (٣)، وَلَا يُؤَسِّيهِ حِيَادُهَا ، وَلَا يَغُرُّهُ ۗ ٱنْقِيَادُهَا ، يُقَارِعُهَا بِالشَّهُوَّةِ وَالنَّشَاطِ، وَيُوَادِعُهَا عِنْدَ الْكَلَالِ وَالْمَلَالِ، حَتَّى يَبْلُغُ مِنْهَا الْغَايَةَ الْقَصِيَّةَ ، وَيُدْرِكَ الْمَنْزِلَةَ الْعَلَيْةَ ، وَتَنْقَادَ الْأَنَامِلُ لِتَفْتيحٍ أَزْهَارِهَا، وَجَلَاء أَنْوَارِهَا، وَتَظْهَرَ الْخُرُوفُ مَوْصُولَةً

<sup>(</sup>١) بقرة نوار : تنفر من الفحل (٢) السكن : الزوجة

وَمَفْصُولَةً ، وَمُعَمَّاةً وَمُفَتَّحَةً فِي أَحْسَنِ صِيغِهَا ، وَأَبْهَجِ خِلْقَتَهِا، مُنْخَرَطَةَ (١) الْمَحَاسِنِ في سِلْكِ نِظَامِهَا، مُتَسَاوِيَةَ الْأَجْزَاء فِي تَجَاوُرِهَا وَالْنَيَامِهَا ، لَيُّنَهَ الْمَعَاطِفِ وَالْأَرْدَافِ ، مُتَنَاسِبَةَ الْأُوْسَاطِ وَالْأَطْرَافِ ، ظَاهِرُهَا وَقُورٌ سَاكِنٌ ، وَمَفْتَشُهَا بَهِ جِنْ اللَّهِ مَا يَنْ ، كَأَنَّمَا كَاتِبُهَا وَقَدْ أَرْسَلَ يَدُهُ وَحَثَّ بِهَا قَامَهُ ، رَجَّعَ فِيهَا فِكْرَهُ وَرَوِيَّتُهُ ، وَوَقَفَ عَلَى تَهْذِيبِهَا قُدْرَتَهُ وَهِمَّتُهُ ، الْقَلْبُ بِهَا فِي حِجْرِ نَاظِرِهِ ، وَالْمَعْنَى بِهَا مَظْلُومٌ بِلَفْظِهِ ، وَمَا ذَهَبْتُ فِي هَذِهِ الْخِدْمَةِ مَذْهَبَ الْمُطْرِفِ الْمُغْرِبِ (٣) بِهَا، وَلَا الْمُعَوِّلِ عَلَى شَوَافِعِهَا (١)، لَكِنْ نَهَجْتُ بِهَا سَبِيلًا لِأَمْثَالِهَا إِفَاكُمَةً لِرَسْمِ الْخِدْمَةِ الْمَفْرُ وَضَةِ لِلسَّادَةِ الْمُنْعِمِينَ عَلَى خَدَمِمٍ وَصَنَا أَعِهِمْ ، فَإِنْ سَعِدْتُ بِنَفَاقِهَا عَلَيْهِ وَٱرْتِضَائُهَا لَدَيْهِ ، سَلِمْتُ مِنْ وَصَمْةِ (' النَّصْجِيمِ وَالْإِهْمَالُ ، وَهُبْنَةِ التَّقْصِيرِ في شُكْر الْإِنْعَام وَالْإِفْضَال ، وَلِسَيِّدِنَا الْأُسْتَاذِ الجُليل \_ أَطَالَ اللهُ بَقَاءَهُ \_ عُلُوُّ الرَّأَى فِي الْأَمْرِ بِتَسَلَّم مَاخَدَمْتُ بِهِ ، و تَصْرِيفِهِ رَيْنَ عَالَى أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

<sup>(</sup>١) متخرطة : منتظمة (٢) كانت هذ الكامة في الأصل « رهج »

<sup>(</sup>٣) المغرب : المجاوز الحد (٤) الشافع : المعين (٥) الوصمة : العيب

وَحَدَّثَ غَرْسُ النِّعْمَةِ مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالِ بْنِ الْمُحَسِّنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ٱبْنِ هِلَالٍ الصَّابِيء فِي كِتَابِ الْمُفَوَاتِ قَالَ : كَانَ فِي الدِّيوَانِ كَانِّ يُعْرَفُ بِأَ بِي نَصْرِ بْنِ مَسْعُودٍ فَلَقِيَ يَوْمًا أَبَا الْحُسَنِ عَلِيًّ ٱبْنَ هِلَالِ الْبُوَّابَ الْكَاتِبَ ذَا الْخَطِّ الْمُلِيحِ فِي بَعْضِ الْمَمَرَّاتِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَقَبَّلَ يَدَهُ . فَقَالَ لَهُ ٱبْنُ الْبَوَّابِ: اللَّهَ اللَّهَ يَاسَيِّدِي مَا أَنَا وَهَذَا ? فَقَالَ لَهُ: لَوْقَبَّلْتُ الْأَرْضَ كَيْنَ يَدَيْكَ لَكَانَ قَلَيلًا. قَالَ : لِمَ \* وَ لِمَ ذَاكَ كَاسَيِّدِي \* وَمَا الَّذِي أَوْجَبَهُ وَ ٱقْتَضَاهُ \* قَالَ : لِأَنَّكَ تَفَرَّدْتَ بِأَشْيَاءَ مَا فِي بَغْدَادَ كُلِّهَا مَنْ يُشَارِكُكَ فِيهَا، مِنْهَا الْخُطُّ الْحُسَنُ وَأَنَّهُ لَمْ أَرَّ مِنْ عُمُرِى كَانِبًا مِنْ طَرَفِ عِمَامَتِهِ إِلَى لِحْيَتَهِ ذِرَاعَانَ وَنِصْفُ عَيْرَكَ . فَصَحِكَ أَبُو الْحُسَنِ مِنْهُ وَجَزَاهُ خَيْرًا وَقَالَ لَهُ: أَسْأَلُكَ أَنْ تَكَنُّمَ هَذِهِ الْفَضِيلَةَ عَلَىٌّ وَلَا أَنَكُرُ مْنِي لِأَجْلِهَا. قَالَ لَهُ: وَلِمْ تَكُنُّمُ فَضَا ثِلَكَ وَمَنَاقِبَكَ ؟ فَقَالَ لَهُ : أَنَا أَسْأَلُكَ هَذَا فَبَعْدَ جَهْدٍ مَا أَمْسُكَ ، وَكَانَتْ لِحْيَةُ أَنْ الْبُوَّابِ طُو بِلَةً جِدًا.

قَالَ الْمُؤَلِّفُ : وَأَمَّا الشِّعْرُ الَّذِي رَثَاهُ بِهِ الْمُرْ تَضَى فَهُو :

رُدِّيتَ (ا) يَابْنَ هِلَالِ وَالرَّدَى عَرَضَ ا

لَمْ يُحْمَ مِنْهُ عَلَى سُخُطٍ لَهُ الْبَشَرُ مَا الْبَشَرُ مَاضَرٌ فَقَدُكَ \* وَالْأَيَّامُ شَاهِدَةٌ

مَاضِرَ فَقَدَكُ ۚ وَالْآيَامِ شَاهِدِةَ بِأَنَّ فَضْلَكَ فِيهِ الْأَنْجُمُ الزَّهُرُ ۗ

إِن قصلك وِليهِ الرَّحْمِ الرَّحْرِ ؛ أَغْنَيْتَ فِي الْأَرْضِ وَالْأَقْوَامِ ثُكلِّهِم

مِنَ الْمَحَاسِنِ مَاكُمْ يُغْنِهِ الْمَطَرُّ فِلْقَلُوبِ اللَّهِي أَبْهَجْتُهَا حَزَنْ فَلْقُلُوبِ اللَّتِي أَبْهَجْتُهَا حَزَنْ

وَلِلْعُنِيُونِ الَّتِي أَقْرَرْتَهَا سَهَرُ وَمَا لِعَيْشِ إِذَا وَدَّعْنَهُ أَرَجٌ

وَلَا لِلَيْلِ إِذَا فَارَقْتُهُ سَحَرُ وَلَا لِلَيْلِ إِذَا فَارَقْتُهُ سَحَرُ وَمَا لَنَا بَعْدَ أَنْ أَصْحَتْ مَطَالِعُنَا

مَسْلُوبَةً مِنْكَ أَوْضَاحٌ وَلا غُرَرُ

﴿ ٣٧ - عَلِيُّ بْنُ الْهَيْنُمُ الْكَاتِبُ الْمَعْرُ وَفُ بِجُونَقَا \* ﴾

كَانَ أَحَدَ الْكُتَّابِ الْمُسْتَخْدَمِينَ فِي دِيوَانِ الْمَأْمُونِ وَعَيْرِهِ مِنَ الْخُلْفَاءِ ، وَكَانَ فَاضِلًا أَدِيبًا كَثِيرَ الِاسْتِعْمَالِ

على بن الهيثم الكاتب

<sup>(</sup>١) رديت : هلكت

 <sup>(</sup>a) راجع بنية الوعاة

الِنَّقْعِيرِ وَالْقَصْدِ لِعَو ِيصِ اللَّغَةِ ، حَتَّى قَالَ الْمَأْمُونُ فِيَمَا حَدَّثَ بِهِ الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرِيدِيُّ عَنْ أَ بِيهِ قَالَ :

قَالَ الْمَأْمُونُ: أَنَا أَنَكُمْ مَعَ النَّاسِ أَجْعَبِنَ عَلَى سَجِيَّتِي إِلَّا عَلِيَّ بْنَ الْمَيْثَمِ فَإِنِّى أَنْحَفَظُ إِذَا كَالَّمْتُهُ ، لِأَنَّهُ يُعْرِقُ فِي إِلَّا عَلِيَّ بْنَ الْمَيْثَمِ فَإِنِّى أَنْحَفَظُ إِذَا كَالَّمْتُهُ ، لِأَنَّهُ يُعْرِقُ فِي الْإِنْدَ الْمِيْدِ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى الْمَيْدَ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى الْمَالِقُ الْمَعْرَاء مِعْرَ فَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْبَاقَطَالُيُّ : أَنَّهُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبَالَ ، حَدَّثَنِي الْخُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْبَاقَطَالُقُ : أَنَّهُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبَالَ ، حَدَّثَنِي الْخُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَاقَطَالُقُ : أَنَّهُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبَالَ مَصْرَ فَبَلَغَهُ التَسَاعُ حَالِ عَلِيٍّ بْنِ الْمُيَسْمَ وَكَانَتُ مَعْرَ بِشِعْرٍ طَو بِلِ مَنْ مَصْرَ بِشِعْرٍ طَو بِلِ مِنْ مَصْرَ بَشِعْرٍ طَو بِلِ مِنْ مَصْرَ بِشِعْرٍ طَو بِلِ مِنْ مَعْرَ بِشِعْرٍ طَو بِلِ مِنْ مَا اللَّهُ مَنْ مَعْرَ بِشِعْرِ طَو بِلِ مَنْهُ وَكَنْتَ بَا اللَّهِ مَنْ مُعْرَ بِشِعْرٍ طَو بِلِ مِنْ مَعْرَ بَشِعْرٍ طَو بِلَهُ مَنْ مُ وَكَنْتَ بَعَاء الذَّهِ مَنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ مُعْرَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَعْرَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالَا الْمَالَعُلُولِ الْمُنْ الْمُعْرَالِهُ الْمَالَقِ الْمَالَا الْمَالَعُ اللَّهُ الْمُنْ مُ اللَّهُ الْمَالَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَالَقِ الْمَالَقِيْلُ الْمُلْفِي الْمُلْكِلِي الْمَالَقِ الْمُؤْمِلَةُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِلُولُولِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولِ الْمُؤْمِلُولُ ال

عَلَى الْخَالِقِ الْبَارِي تَوَكَّاتُ إِنَّهُ

يَدُومُ إِذَا الدُّنْيَا أَبَادَتْ قُرُونَهَا

فِدَاؤُكَ نَفْسِي يَاعَلِي بْنَ هَيْمَ

إِذَا أَ كَلَتْ مُجْفُ السِّنِينَ سَمِينَهَا (١)

رَمَيْنُكَ مِنْ مِصْرٍ بِأُمَّ قَلَا يُدِي (٢)

نُزَانُ وَقَدْ أَقْسَمْتُ أَلَّا تُهِينَهَا

<sup>(</sup>١) عجف : جم عجفاء : وهي المجدبة ، وأصل العجف : الهزال ، فشبه به الجدب

<sup>(</sup>٢) يريد القصيدة التي بعث بها إليه ، فجمل كل بيت قلادة يطوق بها عنقه

بِأَ بْيَاتِ شِعْرِ خُطَّ بِالتَّبْرِ وَشَيْهُا إِلَيْكَ وَقِدْماً حَالَ حَوْلَانِ دُونَهَا وَيَاتُ وَقِدْماً حَالَ حَوْلَانِ دُونَهَا وَيَاتُ شِعْرَ فَيهِ خَبْرَهُ مَعَ غُرَمَائِهِ وَالْقَاضِي ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ سُفْتَجَةً (١) بِأَلْفِ دِينَادٍ ، وَكَتَبَ إِلَى عَامِلِ مِصْرَ فِي ٱسْتِعْمَالِهِ خَسُنَتَ حَالُهُ .

وَقَالَ الْجُهْشَيَارِيُّ : كَانَ خَلِالِهِ بْنِ أَبَانَ الْكَاتِبِ الْأَنْبَارِيِّ الشَّاعِرِ حُرْمَةً بِعَلِيٌّ بْنِ الْهَيْـثُمُ وَبِأَ بِيهِ أَيَّامَ مُقَامِهِمْ بِالْأَنْبَارِ، أُمُّ شَخَصَ خَالِدُ بْنُ أَبَانَ إِلَى مِصْرَ وَتَزَوَّجَ بِهَا وَوُلِدَ لَهُ، وَأَضَاقَ وَٱ خَتَلَّتْ حَالُهُ وَتَدَيَّنَ مِنَ التُّجَّارِ مَا أَنْفَقَهُ ، فَكُثْرَ غُرَ مَاؤُهُ وَقَدَّمُوهُ إِلَى الْقَاضِي غَبَسَهُ ، ثُمَّ فَلَّسَهُ وَأَطْلَقَهُ ، وَأَ قَامَ عِصْرَ وَسَاءَتْ حَالُهُ ، وَبَلَغَهُ أَنْ عَلَيًّا قَدْ عَظُمُ قَدْرُهُ ، وَتَقَلَّدَ دِيوَانَ الْخُرَاجِ لِلْفَضْلِ بْنِ الرَّبِيعِ لَمَّا ٱسْتُوْزَرَهُ الرَّشِيدُ بَعْدَ الْبَرَامِكَةِ وَٱرْتَفَعَ مَعَ الْمَأْمُونِ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَكَنْتَ إِلَيْهِ قَصِيدَةً نَحُواً مِنْ سَبْعِينَ بَيْنًا فِي رَقِّ بِالذَّهَبِ وَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ أُوَّلُهَا: « عَلَى الْخَالَقِ الْبَارِي » الْأُنْبَيَاتُ، فَوَجَّهَ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِينَارِ . قَالَ أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ بْنِ الْمَرْذُبَانِيٍّ : حَدَّثْنَا أَ بُوعَلِيِّ الْحُسَنُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : دَخَلَ عَلِيٌّ بْنُ الْهَيْثُمِ (١) السغتجة : أن تعطى إنسانا مالا فيعطيك كتابة عليه تتمكن بها من استرداد المال « وثيقة » أو « كمبيالة » أو ربما يكون صكا على أحد « عبد الخالق »

إِلَى سُوقِ الدَّوَابِّ فَلَقِيهُ نَخَاسُ الْ فَقَالَ لَهُ : هَلْ مِنْ حَاجَةٍ \* قَالَ : نَعَمْ ، الخَاجَةُ أَ نَاخَتْنَا بِعَقُو َ الكَّانَ ، أَرَدْتُ فَرَسَا قَدِ النَّهَى عَلَارُهُ ، وَ تَقَلَقُلَتَ عُرُوقَهُ ، يُشِيرُ بِأَذْنَيهِ ، وَ يَتَعَاهَدُ فِي بِطَرَفِ عَنْنَهُ ، وَ يَتَعَاهَدُ فِي بِطَرَفِ عَيْنَهُ ، وَ يَتَعَاهَدُ فِي بِطَرَفِ عَيْنَهُ ، وَ يَتَعَاهَدُ فَي بِوَ أُسِهِ ، وَ يَعْقَدُ عَنْفَهُ أَنَه ، وَ يَخْطُرُ بِذَنبِهِ ، وَ يَعْقَدُ عَنْفَهُ أَنَّ ، وَ يَخْطُرُ بِذَنبِهِ ، وَ يُنْفَقُو صِ أَنْ فَي مُونَ الْقَمْدِ فَي أَنْهُ مَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَيْلُ حُدُودٍ . وَيُعْقَلُ لَهُ النَّخَاسُ : هَكَذَا كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَلَّهُ وَسَلَّمَ وَسُونَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَمُ وَسَلَّمَ وَسَلَّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسُوا وَسُلَمُ وَسُوا وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَالْمَا وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَالْمُوا وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَالْمَا مَعَلَمُ وَا

وَقَالَ الْمَرْزُبَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ : عَلِيُّ بْنُ الْهَيْثُمِ النَّغْلَيُّ كَاتِبُ الْفَضْلُ بْنِ الرَّبِيعِ كَانَ لَسِنًا فَصِيحًا شَاعِرًا ، عَاتَبَهُ الْفَضْلُ يَوْمًا عَلَى تَأَخُّرِهِ عَنْهُ وَزَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ :

وَعَدَّنِي الْفَضْلُ رَخِيصاً جِدًّا فَعَقَنِي وَاُزْوَرَّ (١) عَنِّي صَدًّا وَطَنَّ وَالْوَرَّ (١) عَنِّي صَدًّا وَظَنَّ وَالظَّنُونَ قَدْ تَعَدًّا أَنِّي لَا أُصِيبُ مِنْهُ بِدًا (١)

أُعُدُّ مِنْهُ أَلْفَ بِدِّ عَدًا

<sup>(</sup>١) النخاس: بياع الدواب ودلالها (٢) العقوة : الساحة أو ماحول الدار

<sup>(</sup>٣) يعقد عنقه : كناية عن رفع رأسه دائما (٤) أى يسرع بنقلهما

<sup>(</sup>٥) أي حسن المشي بسرعة (٦) أي المينين (٧) أي متين عظم القوائم

<sup>(</sup>٨) أي استخف بي وأعرض عني 6 وكانت في هذا الأصل «وعدني» : «وجدني»

<sup>(</sup>٩) البد بالكسر : المثل والنظير ، فهو يقول : إن الفضل تعدى في الظن ، وظن أقى لا أجد نظيراً له أنتفع منه 6 لقد أخطأ فاني أعد بدلا منه ألفاً -

وَٱ نْصَرَفَ فَلَمْ ۚ يَعْمَلُ لِلشَّلْطَانَ عَمَلًا . حَدَّثَنَا ۖ مُحَدَّدُ الْمَذِ يدِيُّ قَالَ : شُهِدْتُ الْمَأْمُونَ وَهُوَ جَالِسْ عَلَى دَكَّةِ (١) الشَّمَّاسِيَّةِ، وَعِنْدُهُ أُحْمَدُ بْنُ الْجُنْيَدِ الْإِسْكَافَّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْخَاصَّةِ ، إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ الْهَيَـٰثُمُ الْمَعَرُ وَفُ بِجُونَقًا ، فَلَمَّا قَرُبَ مِنْهُ قَالَ: يَاعَدُوًّ اللهِ يَا فَأَسِقُ يَا لِصُ لَا خَبِيثُ سَرَقْتَ الْأُمْوَالَ وَأَنْتَهَبَتُهَا ، وَاللهِ لِأُ فَرِّ قَنَّ ۚ بَيْنَ كُمِكَ وَعَظْمِكَ وَلَأَفْعَلَنَّ ، ثُمَّ سَكَنَ غَضَبُهُ قَلِيلًا ، فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْجُنْيَدِ: نَعَمْ وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ وَإِنَّهُ وَكُمْ يَدَعْ شَيْئًا مِنَ الْمُكْرُوهِ إِلَّا قَالَهُ فِيهِ ، فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ وَفَدْ هَدَأً غَضَبُهُ: يَا أَحْمَدُ ، وَمَي أَجْلَا أَتَ عَلَيَّ هَذِهِ الْجُرْأَةَ } رَأَ يَتَني وَقَدْ غَضِبْتُ فَأَرَدْتَ أَنْ تَزِيدَ فِي غَضَبِي ، أَمَّا إِنِّي سَأْؤُدُّ بِكُ كَأْوُدُّ بِكَ غَيْرُكَ ، يَا عَلِيَّ بْنَ الْمَيْثُم ، قَدْ صِفَحْتُ عَنْكُ وَوَهَبَتُ لَكَ كُلُّ مَا كُنْتُ أَقْدِرُ أَنْ أَطَالِبَكَ بِهِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى الْحَاجِبِ وَقَالَ : لَا يَبْرَحُ ٱبْنُ الْجُنَيْدِ الدَّارَ حَتَّى يَحْمِلَ إِلَى عَلِيٌّ أَبْنِ الْهَيْمُ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهُمْ لِيَكُونَ لَهُ بِذَلِكَ عَقَلْ ، فَلَمْ يَبْرُحْ حَتَّى حَمَلَهَا .

<sup>(</sup>۱) الدكة: بناء يسطح ويسوى للجلوس عليه مأخوذ من الدكة : للرمل المستوى المسطح « عبد الخالق »

الْجُمْشِيَارِيُّ : أَمَرَ الْمَأْمُونُ أَنْ يُؤْذَنَ لِلنَّاسِ إِذْنَّا عَامًّا وَأَنْ يُجِلْسُوا عَلَى مَرَا تِبهِمُ الَّتِي كَانَتْ قَدِيمًا إِلَى أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ فَيَأْمُرَ فيهَا بأُ مْرِهِ فَفَعَلُوا ذَلِكَ ، وَدَخَلَ عَلَيْ بْنُ الْهَيْمُ مَ فَلْسَ فِي عَلْسِ الْعَرَبِ وَ تَغَامَزَ الْكُنَّابُ عَلَيْهِ، وَأَ قَبْلَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَنِ الْعَلَوِيُّ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ دَاوُدَ الْكَاتِبُ لِلْكُنْتَابِ: أَطِيعُو نِي وَقُومُوا مَعِي، فَمَضَوْا بِأَجْعَهِمْ مُسْتَقْبِلِينَ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْحُسَنِ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ . فَقَالُوا : لَنَا حَاجَةٌ ، فَقَالَ : مَقْضيَّةٌ `، قَالُوا : تَجَلِّسُ فِي تَجُلِّسِنَا . فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ : أَيْنَكِرُ ذَلِكَ أَ مِيرُ الْمُؤْ مِنِينَ . قَالُوا: هِيَ حَاجَةٌ تَقْضِيهَا لَنَا وَنَحْتُمَلُ مَا يَنَالُكَ فِيهَا . قَالَ : أَفْعَلُ لِمِلْمِي بِمَوْ قِع ۚ الكُنَّابِ مِنْ قُلُوبِ السَّلَاطِينَ وَقُدْرَتِهِمْ عَلَى إِصْلَاحِ قُلُوبِهِمْ إِذَا فَسَدَتْ ، وَ إِفْسَادِهَا إِذَا صَلَّحَتْ، وَمَالَ إِلَى تَاحِيتُهِمْ فَجُلُسَ مَعَهُمْ . وَكُنْبَ صَاحِبُ الْمَرَا تِسِ إِلَى الْمَأْمُونِ ، فَامَّا وَقَفَ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي جَلَسَ فِيهِ عُبَيْدُ اللهِ أَ نَكُرَهُ وَبَعَثَ إِلَيْهِ : مَا هَذَا الْمَجْلِسُ الَّذِي جَلَسْتَ فِيهِ ﴿ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ لِلرَّسُولِ: بَلِّغْ أَ مِيرَ الْمُؤْ مِنِينَ عَنَّا السَّلَامَ وَقُلْ لَهُ : خَدَمُكَ وَعَبِيدُكَ الْكُتَّابُ يَقُولُونَ : الْعَدْلُ وَالْإِنْصَافُ مَوْجُودَان عِنْدَكَ وَعِنْدَ أَهْلِكَ ، أَخَذْتُمْ مِنَّا رَجُلًا مِنْ وُجُوهِ

النّبط (١) فَأَخَذْنَا مَكَانَهُ وَجَهّا مِنْ وُجُوهِ أَهْكِكَ ، ذَلِكَ عَلِي الْبُ الْهَيْمَ جَالِسْ مَعَ الْعَرَبِ ، فَرُدُّوا عَلَيْنَا رَجُلَنَا وَخُذُوا رَجُلَكُمْ ، فَضَحِكَ جَمِعُ مَنْ فِي دَارِهِ وَتَشَوَّسَ عَلَيْ بْنُ الْهَيْمَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ وَضَحِكَ الْمَأْمُونُ وَقَالَ : لَقَدْ مُنِي عَلِي بْنُ الْهَيْمَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ إِسْحَاقُ بْنُ الْهَيْمَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ إِسْحَاقُ بْنُ الْهَيْمَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ إِسْحَاقُ بْنُ الْهَيْمَ الْهُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ الْمَيْمَ الْمُؤْنَ عَلِي الله عَظِيمٍ ، وَكَانَ أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ حَسَّانَ الْخُزِيمِي قَدْ أَغْرِي بِهِجَاءُ عَلِي بْنِ الْهَيْمَ الْأَنْبَارِي السَّعِبُ فِي ذَلِكَ أَنّهُ وَقَعَ لِأَبِي يَعْقُوبَ عِنْدَهُ مَصَانَ الْمُؤْنَ عَلَي بَنِ الْهَيْمَ مُنَادِي السَّبَ فِي ذَلِكَ أَنّهُ وَقَعَ لِأَبِي يَعْقُوبَ عِنْدَهُ مِيرَاثُ فَذَافَعَهُ فَهَجَاهُ ، وَكَانَ عَلِي بُنُ الْهَيْمَ مُمُ مَتَسَدِّقًا مِيرَاثُ فَذَافَعَهُ فَهَجَاهُ ، وَكَانَ عَلِي بُنُ الْهَيْمَ مُمُ مَتَسَدِّقًا مِيرَاثُ فَذَافَعَهُ فَهَجَاهُ ، وَكَانَ عَلِي بُنُ الْهَيْمَ مُمُ مُتَسَدِّقًا مِيرَاثُ فَذَافَعَهُ فَهَجَاهُ ، وَكَانَ عَلِي بُنُ الْهَيْمُ وَكَانَ مِنْ قَرْيَةً وَكَانَ مِنْ قَرْيَةً وَكُانَ السَّيْمَ فَيْ ذَلِكَ يَقُولُ الْخُزَيْمِي وَكَانَ مِنْ قَرْيَةً وَكُونَ عَلَى الْعَدَيْمُ الْعَرَبِيَةَ وَيَقُولُ : إِنَّهُ لَعْلَي عُلْ الْعَرَبِيَةَ وَيَقُولُ الْخُزَيْمِي أَنْ وَكَانَ مِنْ قَرْيَةً وَلَا الْخُزَيْمِي أَنْ الْمَالِكُ لَهَا أَنْهُورِينَا ، فَنِي ذَلِكَ يَقُولُ الْخُزُومِيُ الْمُنْمَ وَكَانَ مِنْ قَرْيَةً وَلَا الْخُزُومُ الْعَلَى الْعُولِ الْعَالَ لَهَا أَنْهُورِينَا ، فَنِي ذَلِكَ يَقُولُ الْعَدَرِيْقِ الْمُنْهُمُ الْعَلَى الْمَالِعَلَى الْعَرَامِلُ الْعَلَى الْعَلَالِي الْعَلَولُ الْعَدَالَةُ وَلَا الْعَرَامُ الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَى الْعَلَالِي الْعَلَالُ الْعَلَامِ الْعَالَ الْعَلَامُ الْعُلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْعُولِ الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَقَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُولُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُولِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُولِ الْعَلَيْمُ الْعُلِي الْعَل

أَنْقُورِياً قَرْيَةٌ مُبَارَكَةٌ تَقَابِ فَخَارَهَا إِلَى الذَّهَبِ أَنْقُورِيا قَرْيَةٌ مُبَارَكَةٌ تَعَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيَّ الْعَبَّالِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ الْهَيْثُمَ جُونْقَا ، وَقَدْ حَضَرَهُ مَنَارَة صَاحِبُ الرَّشَيدِ فَقَالَ لَهُ: الْهَيْثُمَ جُونْقَا ، وَقَدْ حَضَرَهُ مَنَارَة صَاحِبُ الرَّشَيدِ فَقَالَ لَهُ: يَا مَنَارَةُ أَسْتَلَبْتُ أَنَّ لَوْطِي. فَقَالَ: \_ أَصْلَحَكَ الله \_ مَا ظَنَنْتُكَ يَا مَنَارَةُ أَسْتَلَبْتُ أَنْهُ أَرَادَةً الله وَ مَا عَلَيْنَانَ ، فَضَحِكَ جَمِيعُ تَنَاقَانِ فَي الْمَجْلِسِ ، « اللّه وْطُ: الْإِزَارُ . كَنَا نَهُ أَرَادَا أَنَّكَ لَمْ تُحْسِنْ مَنْ فِي الْمَجْلِسِ ، « اللّه وْطُ: الْإِزَارُ . كَنَا نَهُ أَرَادَا أَنَّكَ لَمْ تُحْسِنْ

<sup>(</sup>١) النبط : قوم من العجم (٢) استلبت : اختلست

عِشْرَتِي وَأُنَّكَ أُخَذْتَ ثِيَابِي » . وَذَ كَرَ حَمَّادُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ بِشْرِ الْمَرِّ يَسِيُّ قَالَ : حَضَرْتُ الْمَأْمُونَ أَنَا وَثُمَامَةُ ۖ وَمُحَدِّدُ أَبْنُ أَ بِي الْعَبَّاسِ الطُّوسِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ الْهَيْثُمْ فَنَاظَرُ وا فِي التَّشَيُّعْ ، فَنَصَرَ نُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ مَذْهَبَ الْإِمَامِيَّةِ، وَنَصَرَ عَلِيُّ ٱبْنُ الْهَيْثَمَ مَذْهَبَ الرَّيْدِيَّةِ ، وَشَرِقَ <sup>(١)</sup> الْأَمْرُ بَيْنَهُمَا ، إِلَى أَنْ عَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ لِعَلَى بْنِ الْهَيْثُمِ: يَا نَبَطَى مَا أَنْتَ وَالْكَلامَ ﴿ فَقَالَ الْمَأْمُونُ وَكَانَ مُتَّكِمًا كَفِكُسَ : الشُّمْ عِيْ وَالْبِذَاءُ لُؤْمٌ ، وَقَدْ أَبَحْنَا الْكَالَامَ وَأَظْهَرُنَا الْمَقَالَاتِ ، فَمَنْ قَالَ بِالْحُقِّ حَمِدْنَاهُ ، وَمَنْ جَهِـلَ وَقَفْنَاهُ ، وَمَنْ ذَهَبَ عَنِ الْأَمْرِ حَكَمْنَا فِيهِ عَا يَجِبُ ، فَأَجْعَلَا يَيْنَكُمَا أَصْلًا ، غَارِنٌ الْكَلَامَ الَّذِي أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ الْفُرُوعِ، فَإِذَا أُفْتَرَعْتُمَا شَيْئًا رَجَعْنُما إِلَى الْأُصُولِ، ثُمَّ عَادًا إِلَى الْمُنَاظَرَةِ فَأَعَادَ مُحَمَّدُ أَبْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ لِعَلِيٍّ بْنِ الْهَيْثُمْ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَى. فَقَالَ لَهُ عَلَى : وَاللَّهِ لَوْ لَا جَلَالَةُ الْمَجْلِسِ وَمَا وَهَبَ اللَّهُ مِنْ رَأْفَةٍ أَ مِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَّهُ قَدْ نَهَانَا لَأَعْرَقْتُ جَبِينَكَ ، وَحَسْبُنَا مِنْ جَهْلِكَ غَسْلُكَ الْمِنْبَرَ بِالْمَدِينَةِ . فَاسْتَشَاطَ الْمَأْمُونُ غَضَبًا

<sup>(</sup>١) شرق الاً مر ينهما : بعد واتسع الخلاف

عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهِ ، فَعَاذَ بِطَاهِرِ حَتَّى شَفَعَ فِيهِ ، فَرَضِيَ عَنْهُ . مَيْمُونُ بْنُ هَارُونَ بْنِ نُخَـلَّدِ بْنِ أَبَانَ حَدَّ ثَـنِي أَبِي قَالَ : أَدْخَلَنِي أَبِي تُحَلُّهُ بْنُ أَ بَانَ مَعَ الْقَاسِمِ بْنِ أَخْدَ بْنِ الْجُنْيَسْدِ، وَ كَانَ مُخَلَّدٌ وَأَحْمَدُ مُتَوَاخِيَيْنِ فِي شِرَاءِ غَلَّاتِ السَّوَادِ، فَأَشْرَفْنَا عَلَى رَبْحِ عَشْرَةِ آلَافِ أَلْفِ دِرْ هُمْ ، ثُمَّ ٱتَّضَعَ السِّعْرُ خَصَلَ عَلَيْنَا وَضِيعَةُ سِنَّةِ آلَافِ أَلْفِ دِرْهُمْ فَطُولِبْنَا بِهَا أَشَدًّ مُطَالَبَةٍ ، وَأَشْتَدَّ كُتَّابُ الْمَأْمُونِ عَلَيْنَا فِيهَا، وَكَانَ الْمَأْمُونُ يَسْتَاكُ فِي كُلِّ يَوْمَيْنِ سَاعَتَيْنِ كَامِلَتَيْنِ . فَدَعَانِي الْمَأْمُونُ يَوْمًا وَهُوَ يَسْتَاكُ وَكَأْمَنِي بِشَيْءٍ ثُمَّ قَالَ لِي: مَا مَعْنَى قَوْلِ الْخُزُ يَيِّ فِي عَلِيٌّ بْنِ الْهَيْثُمُ \* فَدَبْنَقًا لِذَاكَ الْحَدِيثِ دَبْنَقًا . فَقُلْتُ لَهُ : أَنَا أَ تَكَامُّ بِالنَّبَطِيَّةِ وَلَا أَعْلَمُ مَا مَعْنَى هَـذَا » وَأَخْمَدُ بْنُ الْجُنْيَدِ أَرْطَنُ بِهَا مِنَّى ، فَأَوْ مَأَ إِلَىَّ بِمِسْوًا كِهِ أَنْ ٱنْصَرِفْ فَٱنْصَرَفْتُ ، فَمَا بَلَغْتُ السِّتْرَ حَتَّى لَقِيَنِي أَ حَمَدُ بْنُ الْجُنْيَدِ دَاخِلًا وَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الدَّارِ قَبْلِي ٱنْتَظَرَ نِي ، وَ إِذَا خَرَجْتُ قَبْلَهُ ٱنْتَظَرْتُهُ ، فَوَقَفْتُ مُنْتَظِرًا لَهُ فَإِذَا بِهِ قَدْ خَرَجَ فَقُلْتُ لَهُ: مَا كَانَ خَبَرُكَ ؟ فَأَخْرَجَ إِلَى تَوْقِيعَ الْمَأْمُونِ

بِخَطَّهِ بِتَرْكِ مَا كُنَّا نُطَالَبُ بِهِ مِنَ السُّنَّةِ آلَافِ أَلْفٍ (١) عَنِ أُنبي وَ أَبْنِهِ . وَقَالَ : قَالَ لِي : مَا مَعْنَى قَوْلِ الْخُزُ يْمِيِّ فَدَبْنَقًا لِذَا الْخُدِيثِ دَبْنَقًا ؟ فَقُلْتُ : ضَرْطاً لِذَا الْخُدِيثِ فَضَحِكَ وَ قَالَ لِي : إِنِّي سَأَلْتُ نُحَـلَّداً عَنْهَا فَلَمْ يَعْرِ فَهَا فَاسْأَلْ حَاجَةً ، فَقُلْتُ: ٱبْنَاعَ ٱبْنِي وَٱبْنُ مُخَلَّدٍ غَلَّاتِ السَّوَادِ وَقَدَّرْنَا لِلرِّبْحِ نَفَسِرْنَا سِتَّةَ آلَافِ أَلْفِ دِرْكُمْ وَلَاحِيلَةً لَنَا فِيهَا وَصَيْعَتِي بِجَـلُولَا تُسَاوِي ثَلَاثَةً آلَافِأَ لَفِ دِرْهُم ، فَيَأْمُو أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِأَخْذِهَا عَنِ ٱبْنِ مُخَلَّدٍ وَتَسْبِيب مَاعَلَى أَ بَيْءَلَى لِأَحْتَالَ لَهُ أَوَّلًا فَأُوَّلًا ، فَقَالَ: وَيُحَكَ، تَبْذُلُ نَفْسَكَ وَصَيْعَتَكَ عَنِ أَبْنِ مُخَلَّدٍ ? فَقُلْتُ: نَعَمْ، أَنَا غَرَّرْتُهُ وَأَمَّلْتُ الرَّبْحَ وَمَنَعْتُهُ أَنْ يَعْقِدَهُ عَلَى النُّجَّارِ وَيَتَعَجَّلَ فَصْلَهُ ، وَقَدْ كَانُوا بَذَلُوا لَنَا فِيهِ رِجْمًا كَبِيرًا. فَقَالَ لِي: أَيُّ نَبَطِيٍّ أَنْتَ ؟ هَاتِ الدُّوَاةُ ، فَقَدَّمْتُهَا إِلَيْهِ فَوَقَّعَ بِإِبْرَائِنَا جَمِيعاً مِنَ الْمَالِ وَتَوْكُ صَيْعَتَى عَلَىٌّ . وَقَالَ الْمَأْمُونُ يَوْمًا : بِبَابِي رَجُلَانِ : أَحَدُهُمَا أُرِيدُ أَنْ أَصْنَعَهُ وَهُو يَرْفَعُ نَفْسَهُ، وَهُو عَلَى بْنُ الْمَيْثُم، وَالْآخَرُ أُرِيدُ أَنْ أَرْفَعَهُ وَهُوَ يَضَعُ نَفْسَهُ، وَهُوَ الْفَضْلُ بْنُ جَعْفُرِ بْنِ بَحْتِي بْنِ خَالِدِ بْنِ بَرْمُكَ .

<sup>(</sup>١) صواب التعبير من ستة آلاف الاُلف

الْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

أَبُواكُلُسَن . كَانَ أَبُوهُ يَحْنَى أُوَّلَ مَنْ خَدَمَ مِنْ آل الْمُنَجِّم ، وَأَوَّلَ مَنْ خَدَمَ الْمَأْمُونَ وَقَدْ ذُكِرَ فِي بَا بِهِ ، وَنَادَمَ ٱبْنُهُ عَلَىٰ هَذَا الْمُتُوَكِّلَ، وَكَانَ مِنْ خَوَاصِّهِ وَنُدَمَا ئِهِ وَالْمُنَقَدِّ مِينَ عِنْدُهُ، وَخُصٌّ بِهِ وَ بَمَنْ بَعْدُهُ مِنَ انْخُلْفَاء إِلَى أَيَّام الْمُعْتَمِدِ عَلَى اللهِ ، وَكَانَ شَاعِراً رَاوِيَةً عَلَّامَةً أَخْبَارِيًّا. مَاتَ سَنَةَ خَسْ وَسَبْعِينَ وَمِا تُتَيْنِ وَدُونَ بِسُرَّ مَنْ رَأَى فِي آخِر أَيَّامِ الْمُعْنَمِدِ. وَأَخَذُ أَبُو الْحُسَنِ هَذَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاء مِنْهُمْ : إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَشَاهَدَهُ، وَكَانَ يَجْلِسُ بَيْنَ يَدَى الْخُلُفَاءَ وَيَأْمَنُونَهُ عَلَى أَسْرَارِ هِمْ ، وَكَانَ حَسَنَ الْمُرُوءَةِ مُمَدَّحًا فَأَتُّصَلَ بِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُصْعَيِّ. ثُمَّ ٱتَّصَلَ بِالْفَتْحِ بْنِ خَافَانَ وَعَمِلَ لَهُ خِزَانَةً نَقَلَ إِلَيْهَا مِنْ كُنَّبِهِ وَمَّا اسْتُكُنَّبُهُ لِلْفَتْحِ بْنِ خَافَانَ أَكُثُرَ (١)، مَا أَسْتُمَلَّتْ عَلَيْهِ خِزَانَةُ حِكْمَةٍ قَطُّ، وَلَهُ تَصَانِيفُ مِنْهَا :كِتَابُ الشُّعَرَاء الْقُدَمَاء وَالْإِسْلَامِيِّينَ، كِنَابُ أَخْبَارِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، كِنَابُ الطَّبِيخِ.

<sup>(</sup>۱) أى أكثر مما نقل إليها من كتبه ، وما التي بعد أفعل التفضيل نافية « عبد الحالق »

<sup>(\*)</sup> راجع تاریخ بنداد جزء ۱۲

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَ بِي طَاهِرٍ : كَانَ أَ بُوالَحْسَنِ عَلِيْ بْنُ يَحْنَيَ مُشْتَهِرًا بِالْأَدَبِ كُلِّهِ مَا ئِلًا إِلَى أَهْلِهِ مُعْتَنَبِيًا بِأَمُورِمْ ، وَكَانَ يُوصِلُ كَثِيرًا مِنْهُمْ إِلَى الْخُلُفَاءِ وَالْأَمْرَاءِ ، وَيَسْتَخْرِجُ لَهُمْ مِنْهُمُ الصَّلَاتِ ، وَإِنْ جَرَى عَلَى أَحْدِ مِنْهُمْ الصَّلَاتِ ، وَإِنْ جَرَى عَلَى أَحْدِ مِنْهُمْ مَالِهِ .

وَكَانَ كَيْلُغُ مِنْ عِنَايَنِهِ بِهِمْ وَرَغْبَنِهِ فِي نَفْعِهِمْ أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا أَهْدَى إِلَى الْخُلْفَاء وَالْأُمْرَاء عَنْهُمُ الْهَدَايَا الظَّرِيفَةَ الْمُلَيحَةَ لِيَسْتَخْرِجَ لَهُمْ بِذَلِكَ مَا يُحِبُّونَ .

قَالَ: حَدَّ ثَنِي أَبُو أَحْمَدَ يَحْنِي بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَحْنِي قَالَ: قَدِمَ عَلَى أَبِي إِدْرِيسُ بْنُ أَبِي حَفْصَةً فِي أَيَّامِ الْمُتُوَكِّلِ وَتَوَسَّلَ إِلِيْهِ، فَأَوْصَلَ شِعْرَهُ إِلَيْهِ وَكَلَّمَهُ فِيهِ، فَاسْتَخْرَجَ لَهُ مِنْهُ عَشْرَةً آلَافِ دِرْهُمٍ، فَقَالَ إِدْرِيسُ بْنُ أَبِي حَفْصَةً: أَضْحَى عَلِيْ بْنُ يَحْنِي وَهُوَ مُشْتَهِرْ

بِالصَّدْقِ فِي الْوَعْدِ وَالتَّصْدِيقِ فِي الْأَمَلِ لَوْ زِيدَ بِالْجُودِ فِي رِزْقٍ وَفِي أَجَلِ

لَزَادَ جُودُكَ فِي دِزْقِ وَفِي أَجلِي أَخَلِي مِنْ مَالِهِ – لَمَّاعَزَمَ إِدْرِيسُ عَلَى الْإنْصِرَافِ

10 = - 1.

إِلَى بَلَدِهِ - بِجُمْنَاةٍ جَلِيلَةٍ ، وَلَمْ يَزَلُ إِدْرِيسُ مُقْيِماً عِنْدَهُ فِي ضِياً عِنْدَهُ فِي ضِيافَتِهِ إِلَى وَقْتِ ٱرْتِحَالِهِ ، فَقَالَ إِدْرِيسُ عِنْدَ وَدَاعِهِ إِيَّاهُ :

مَا مَنْ دَعَوْتُ وَلَبَّانِي بِنَا ثِلِهِ

كَمَنْ دَعَوْتُ فَلَمْ يَسْمَعْ وَكُمْ يُجِبِ

إِنِّي وَجَدْتُ عَلِيًّا إِذْ نَزَلْتُ بِهِ

خَيْرًا مِنَ الْفِضَّةِ الْبَيْضَاءِ وَالذَّهَبِ

وَحَدَّثَ عَلَيْ بُنُ هَارُونَ بُنِ يَحْيَى بُنِ الْمُنَجِّمِ فِي كِتَابِ الْأَمَالِي لَهُ قَالَ: حَدَّ ثَنِي عَلَى أَبُو أَحْمَدُ يَحْيَى بُنُ عَلَي "، حَدَّ ثَنِي الْأَمَالِي لَهُ قَالَ: وَفَدَ عَلَى عَافِيةُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ خَاقَانَ أَبِي عَلَى بُنُ يَجْسَى قَالَ: وَفَدَ عَلَى عَافِيةُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ خَاقَانَ أَبْنِ الْأَهْمَ السَّعْدِيُ مِنَ الْبَصْرَةِ فَأَ نَزَلْتُهُ عَلَى وَأَحْسَنُتُ ابْنِ الْأَهْمَ السَّعْدِيُ مِنَ الْبَصْرَةِ فَأَ نَزَلْتُهُ عَلَى وَأَحْسَنُتُ مِنَ الْبَصْرَةِ وَفَأَ نَزَلْتُهُ عَلَى وَأَحْسَنُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهِ بَا فَأَقَامَ مَعِي مُدَّةً فِي كَفَايَةٍ وَكَرَامَةٍ وَحُسَنِ صِيبَافَةٍ ، وَحَمَلْتُهُ عَلَى مَعْ مُدَّةً فِي كَفَايَةٍ وَكَرَامَةٍ وَحُسَنِ صِيبَافَةٍ ، وَحَمَلْتُهُ عَلَى مَعْ مُدَّةً فِي كَفَايَةٍ وَكَرَامَةٍ وَحُسَنِ صِيبَافَةٍ ، وَحَمَلْتُهُ عَلَى فَوَ صَلْتُ لَهُ جَمَاعَةً مِنْ إِخْوانِي ، فَأَخَذَتُ لَهُ مِمْ مَعْ مَدَّةً لِهِ عَالُهُ وَأُصلِحَ بِهِ شَأْنُهُ ، ثُمَّ ذَكُو ثُهُ لِلْمُتُو كُلِ مَا مَا تَأْفَقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَوَصَفْتُ لَهُ أَدْبَهُ ، وَأَنَّ مَعَهُ ظَرُفًا يَصَلَحُ مِن عِيلَهُ مِ وَانَ مَعَهُ ظَرُفًا يَصَلَحُ مِ الْمُنَو عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَوَصَفْتُ لَهُ أَدَبُهُ ، وَأَنَّ مَعَهُ ظَرُفًا يَصِلُهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَوَصَفْتُ لَهُ أَدْبَهُ ، وَأَنَّ مَعَهُ ظَرُفًا يَصَلَحُ بِهِ مُنْ الْمُعَالِمُ وَانَ مَعَهُ ظَرُفًا يَصَلَحُ مِ اللّهِ عَلَيْهِ وَوَصَفْتُ لَهُ أَدْبَهُ ، وَأَنَّ مَعَهُ ظَرُفًا يَصِلُحُ وَ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَوَصَفْتُ لَهُ أَدْبَهُ ، وَدُخْلَ إِلَيْهِ فَوصَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَقَوصَلَهُ وَانَا مَا مُؤْمَلُوهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الْمَالَةُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَاهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى

<sup>(</sup>۱) أى ثبت به حاله واستقر

وَ أَجْرَى عَلَيْـهِ رِزْقًا وَجَالَسَهُ ، فَمَـكَثُ مُدَّةً عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ ٱنْفَرَجَتِ الْحَالُ بَيْـنِي وَبَيْنَهُ، وَكَفَرَ مَا كَانَ مِن ْ إِحْسَانِي إِلَيْهِ ، وَبَسَطَ لِسَانَهُ يَذْ كُرُنِي بِمَا لَمْ أَسْتَحَقَّهُ مِنْهُ ، وَكَانَ الْمُتَوَكِّلُ ٱيغْرِيهِ بِي لِلَا رَأَى مِنْهُ ، فَيَضْحَكُ الْمُتَوَكِّلُ مِمَّا يَجْرِي ، وَيَجِيثُنِي ذَلِكَ فِيهِ وَهُو َلا يَدْرِي . قَالَ أَبُوالْحُسَنِ : فَأَهْدَى فِي يَوْمِ مِنْ أَيَّامِ النَّوَارِيزِ إِلَى الْمُتَوَّكِّلِ فَرَساً فَنَظَرَ إِلَيْهِ الْمُتُوَكِّلُ فَاسْتَحْسَنَهُ ، ثُمَّ أَقْبَـلَ عَلَى الْفَتْحِ بْن خَافَانَ فَقَالَ: أَمَا تُرَى إِلَى هَــذَا الْفَرَسِ الَّذِي أَهْدَاهُ عَافِيَّةُ ، مَا أَحْسَنَهُ وَأَعْتَقَهُ (١) ؟! هَذَا خِلَافُ مَا يَصِفُهُ بِهِ عَلَى بُنُ يَحْسَى مِنْ صِغَرِ الْهُمَّةِ وَضِيقِ النَّفْسِ وَالْخَسَاسَةِ ، مَنْ تَبْلُغُ هِ أَنْهُ إِلَى أَنْ يُهْدِى مِثْلَ هَذَا الْفَرَسَ لَا يُوصِفُ بِالْخُسَاسَةِ وَلَا بِضِيقِ النَّفْسِ ، وَهُو َ فِي ذَلِكَ كُلُّهِ يَنْظُرُ إِلَىَّ وَيَقْصِدُ نِي بِالْكَلَامِ وَيُرِيدُ الْعَبَثَ بِي ، فَتَرَكَنُهُ حَتَّى أَطْنَبَ في هَـذَا الْمَعْنَى وَبَلَغَ مِنْهُ مَا أَرَادَ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: يَا أَ مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَلَيْسَ مَنْ أَهْدَى مِثْلَ هَذَا الْفَرَسِ عِنْدَكَ ذَا هِمَّةً وَقَدْر ? قَالَ: بَكَي . قَالَ : ثُلْتُ : فَأَ بْعَدُهِمَّةً وَأَرْفَعُ قَدْرًا مَنْ خَمَلُهُ عَلَيْهِ . قَالَ : وَمَنْ

<sup>(</sup>١) العتيق من الحيل : الا صيل الكريم

حَمَلُهُ عَلَيْهِ \* قَالَ : قَالَ : قَالَ : عَلَيْهِ مَلَتُهُ عَلَيْهِ . قَالَ : فَقَالَ : يَاعَافِيهُ مَا يَقُولُ عَلَيْ \* فَقَالَ : صَدَقَ يَاأَ مِيرَ الْمُؤْ مِنِينَ هُو حَمَلَنِي مَا يَقُولُ عَلَيْ \* فَقَالَ : صَدَقَ يَاأَ مِيرَ الْمُؤْ مِنِينَ هُو حَمَلَنِي عَلَيْهِ . قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : صَدَقَ يَاأَ مِيرَ الْمُؤْ مِنِينَ هُو حَمَّلًا فَسَرَّ يُتُ الْحَالَ عَلَيْهِ . قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ نَعْلُوفُ بِهِ مِنَ الشَّعْرَاءِ ، فَقَالَ فِيهِ أَبُوعَبُدِ اللهِ أَحْدُ بْنُ أَبِي فَنَنِ وَكُنْتُ أَدْ خَلْتُهُ عَلَى فَقَالَ فِيهِ أَبُوعَبُدِ اللهِ أَحْدُ بْنُ أَبِي فَنَنِ وَكُنْتُ أَدْ خَلْتُهُ عَلَى الْمُتَو كُلُو مَنْهُ لِينَاسِ الْخَوْقُ اللهِ اللهُ فَي مَنْ الشَّعْلَمُ اللهُ اللهُ فَي اللهُ ا

سَنَعْلَمُ أَنَّ لُؤْمَ بَنِي تَمِيمٍ سَيَظْهَرُ مِنْهُ لِلنَّاسِ الْخَفِيُّ وَمَا إِنْ ذَاكَ أَنَّكَ مِنْ تَمِيمٍ وَلَكِنْ رُبَّمَا جَرَّ الدَّعِيُّ وَمَا إِنْ ذَاكَ أَنِّكَ مِنْ تَمِيمٍ وَلَكِنْ رُبَّمَا جَرَّ الدَّعِيُّ وَمَا إِنْ ذَاكَ أَبُو هِفَّانَ :

لَوْ كُنْتَ عَافِيةً كَكُنْتَ مُحَبِّبًا

فِي الْعَالَمِينَ كَمَا تُحَبُّ الْعَافِيةُ

وَقَالَ فِيهِ أَبُو الْحُسَنِ الْبَلَاذُرِيُّ :

مَنْ رَآهُ فَقَدْ رَأَى عَرَبِيًّا مُلَّا اللهِ لَلْمَا اللهُ تَنَفَّسَا اللهُ تَنَفَّسَا اللهُ تَنَفَّسَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

و قَالَ فِيهِ أَبُو الْعَنْبُسِ الصَّيْمُرِيُّ:

أَ بَا حَسَنٍ بِمُنْصِبِكُ الصَّمِيمِ أَ تَأْذَنُ فِي السَّلَاحِ عَلَى التَّمِيمِي ا

فَوَالَّ مُنَ لَوْلَا أَلْفُ سَوْطٍ لَفَارَقَ رُوحُهُ رَوْحَ النَّسِمِ وَهَجَاهُ أَبُو الْحُسَنِ عَلِيٌّ بْنُ يَحْدَى الْمُنَجِّمُ فَقَالَ : أَأَ هُو تَعِيمًا إِنْ تَعَرَّضَ مُلْصَقَ

إِلَيْهَا دَعِيْ قَدْ نَفَتَهُ قُرُومُهَا ﴿

فَآخُذُهَا طُرًّا بِذَنْبِ دَعِيِّهَا فَوْمِي وَأَبْنَ حُلُومُهَا ؟؟

وَمَا فِي دَعِيِّ الْقَوْمِ ثَأْرٌ لِشَائِرٍ

وَكُمْ تَقْتَرِفَ ذَنْبًا فَيَهْجَى صَمِيمُهَا

أَ عَانِيَ إِنَّ اللَّوْمَ مِنْكَ سَجِيَّةٌ

وَشَرُّ خِلَالِ الْأَدْعِيَاءِ قَدِيمُهَا قَالَ أَبُواكُلْسَنِ : وَ رَّرَقَّى بِهِ الْأَمْرُ فِي مُنَابَذَّتِي إِلَى أَنْ اُدَّعَى فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ بِحَضْرَةِ الْمُثَوَكِّلِ أَنَّهُ أَحْسَنُ مُرُوءَةً مِنِّى .

فَقَالَ الْفَتْحُ: مِحْنَةُ هَذَا سَهْلَةُ ، يُوَجِّهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَنْزِلِهِمَا مَنْ يُحْضِرُ مَا يَجِدُهُ مِنَ الطَّعَامِ حَاضِراً ، فَدَعَا الْمُتَوَ كُلُّ بِقَائِدٍ

مِنْ قُوَّادِهِ وَقَالَ : ٱمْضِ إِلَى مَنْزِلِ عَلِيٌّ بْنِ يَحْيَ فَانْظُرْ مَا نَجِدْ

فِيهِ مِنَ الطَّعَامِ حَاضِراً فَأَحْضِرَهُ، وَٱمْنَعَهُمْ مِنْ أَنْ يَشْتَرُوا شَيْئاً

أَوْ يَعْمَلُوهُ ، وَٱفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ بِمَنْزِلِ عَافِيَةً ، فَصَارَ إِلَى مَنْزِلِ

عَلِيٌّ بْن يَحْدِي فَوَجَدَ فِيهِ طَعَاماً عَتِيداً كَفَمَلَ جَوْنَةً (١) حَسَنَةً ، وَصَارَ إِلَى مَنْزِلِ عَافِيةً فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ غَيْرَ شُفْرَةٍ خَلَقَةٍ مُعَلَّقَةٍ فِي مَجْلِسِهِ، فَأَمَرَ فَأُنْوِلَتْ فَوَجَدَ فِيهِمَا كَسِمَراً مِنْ نُحْبُو ِ خَشْكَارٍ (") وَمِلْحاً مِنْ ملْح السُّوق، وَقِطْعَةَ جُنْ ِيَابِسِ، وَقِطْعَةً مِنْ سَمَكٍ مَا لِح، وَقَصْعَةً مَكُسُورَةً فِيهَا ذَلِكَ الْمَالِحُ ، وَخِرْقَةً وَسِخَةً مُنْقَطِعَةً ، كَفَمَلَ السُّفْرَةُ بِحَالِمًا وَصَارَ إِلَى الْمُتَوَكِّلِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْجُوْنَةَ فَاسْتَحْسَنُهَا وَقَالَ لِلْفَتْحِ : أَنَمَا تُرَى مَا أَنْظَفَ هَذَا الطَّعَامَ وَأَحْسَنَهُ ﴿! وَأَحْضَرَ السُّفْرَةَ فَقَالَ : مَا هَذَا ﴿ قَالَ : هَذَا هُوَ الَّذِي وَجَدْتُهُ فِي مَنْزِلِ عَافِيةً .قَالَ : ٱفْتَحُوهَا، فَفُتِحَتْ فَاسْتَقُذْرَ مَا رَأَى فِيهَا وَعَجِبَ مِنْهُ وَقَالَ : يَا فَتَحُ ، أَظَنَنْتَ أَنَّ رَجُلًا يُجَالِسُني وَقَدْ وَصَلْتُهُ بِعِدَّةٍ صِلَاتٍ فَيَكُونُ هَذَا مِقْدَارَ مُرُوءً تِهِ ﴿ فَقَالَ: لَاوَاللَّهِ يَاأً مِيرَ الْمُؤْ مِنِينَ مَالَهُ عُذْرٌ ، فَدَعَا بِخَادِم مِنْ خَدَمِهِ وَقَالَ: أَمْضِ إِلَى عُبِيَدِ اللهِ بْنِ يَحْدَى فَقُلْ لَهُ: أَخْرِجْ إِلَىَّ مَا وَصَلَ إِلَى عَافِيةَ مِنْ مَالِي مِنْ دِزْقِ وَصِلَةٍ مُنْذُ خَدَمَني إِلَى هَذَا الْوَقْتِ ، فَمَضَى الْخَادِمُ فَلَمْ ۚ يَكُنُ ۚ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ وَافَى بِرُقْعَةٍ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ وَفِيهَا مَبْلَغُ

<sup>(</sup>١) الجونة بنتح الجبم : الحابية المطلية بالفار (٢) الخشكار : طعام يعمل من اللبن والسمن والسويق

مَاصَارَ إِلَى عَافِيةً ، فَإِذَا هُو أَلَلا ثُعَائَةٍ أَلْفِدِرْ كُم . فَقَالَ الْمُتَوَكِّلُ: يَافَتْحُ ، أَمَا كَانَ يَجِبُ أَنْ يَتَبَيَّنَ أَثَرُ النِّعْمَةِ عَلَىمَنْ وَصَلَ إِلَيْهِ هَذَا الْمَالُ ? مَا فِي هَذَا خَيْرٌ وَ لَا يَصْلُحُ مِثْلُهُ لِلْجَالَسَتِي ؟ فَأَخْرَجَهُ مِنَ الْمُجَالَسَةِ وَأَمَرَ بِنَفْيِهِ إِلَى الْبَصْرَةِ وَهِيَ بَلَدُهُ ، فَلَمَّا حَضَرَ خُرُوجُهُ طَالَبَتْهُ صَاحِبَةُ الْمَنْزِلِ بِأَجْرَتِهِ ، فَدَفَعَ إِلَيْهَا بِبَقَيْةٍ مَا لَمَا عَلَيْهِ حُبًّا (1) كَانَ فِي الدَّارِ خَلَقًا، وَ ٱلنَّصَلَ الْخُبَرُ بِابْنِ الْمُنجِّم قَالَ : فَصِرْتُ إِلَى الْمُنْوَ كُلِّ فَعَرَّ فَنَهُ ذَلِكَ فَعَجِبَ مِنْهُ ۖ وَأَمَرَ بَاحْضَارِ الْمَرْأَةِ وَمُسْأَلَتُهَا فَأَخْبَرَتْ بِهِ ، فَأَمَرَ لَهَا بِصِلَةٍ وَتَقَدَّمَ إِلَى عُبَيْدِ اللهِ فِي أَخْذِ الْخُبِّ وَإِنْفَاذِهِ مَعَ رَسُولِ فَاصِدٍ خَلْفَ عَافِيَةً يَلْحَقُهُ بِالْبَصْرَةِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَكُنُّبَ إِلَى صَاحِبِ الْمَعُونَة وَصَاحِبِ الصَّدَقَةِ وَالْخَرَاجِ وَالْقَاضِي وَصَاحِبِ الْبَرِيدِ بَحُضُور الْجَامِع وَالنَّقَدُّم إِلَى وُجُوهِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فِي الْخُضُورِ وَإِحْضَارِ عَافِيَةً وَتُسليم الْخُبِّ إِلَيْهِ بِحَضْرَتِهِمْ وَإِنْهُمَادِهُ عَلَيْهِ وَتَعْرِيفِهِمْ مَا كَانَ مِنْ خَبَرِهِ مَعَ الْمَرْأَةِ صَاحِبَةِ دَارِهِ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ وَصَارَ بِهِ عَافِيَةُ شُهْرَةً فِي بَلَدِهِ .

<sup>(</sup>۱) الحب: الجرة الضخمة أو الحشبات الا ربع التى توضع عليها الجرة ذات المروتين وغطاؤها يدعى الكرامة ومنه المثل: «حبا وكرامة » كقولهم: كليهما وتمرا أى وزدنى أى أعطى حبا وغطاءها «عبد الخالق»

وَحَدَّثَ هَارُونُ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَ بِيهِ عَلَى بْنِ يَجْمَى قَالَ : كُنْتُ أُنَادِمُ الْمُتَوَكِّلَ فِي لَيْلَةٍ مِنَ اللِّيَالِي ، فَغَلَبَ عَلَى النَّبِيذُ فَأَطْرَفْتُ كَالْمَهُمُومِ وَأَنَا مُنْتَصِبٌ قَالَ : فَدَعَا الْمُتَوَكِّكُ بِنَصْرِ سَلْهَبِ وَقَالَ : أَمْضِ إِلَى مَنْزِلِ عَلِيٌّ بْنِ بَحْيَى فَأَنْظُرْ مَا نَجِدُ فِيه مِنَ الطَّعَامِ فَأَحَيْلُهُ إِلَى وَأَعْجِلْهُمْ غَايَةَ الْإَعْجَالِ وَلَا تَدَعْهُمْ مُهَايِّتُهُونَ شَيْئًا، قَالَ : فَمَضَى نَصْرٌ فَامْتَثَلَ أَمْرَهُ ۖ وَحَمَلَ جَوْنَةً مُلُوءَةً مِنْ ضُرُوبِ الطَّعَامِ وَجَاءَ بِهَا إِلَى الْمُتَوَكِّلِ، فَهُتِّحت بَيْنَ يَدَيْهِ فَفَاحَتْ بِرَائِحُةٍ شُوَّقَتْهُ إِلَى الطَّعَامِ ، وَٱسْتَحْسَنَ مَارَأَى فِيهَا فَأَ كُلُّ مِنْهَا وَالْفَتْحُ مَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : أَمَا تُوَى مَا أَحْسَنَ هَذَا الطَّعَامَ وَمَا أَطْيَبَهُ وَأَ نَظْفَهُ ? ا وَلَوْ كَانَ عَلِيٌّ أَ عَدَّهَذَالِمِثْلِ مَا كَانَ مِنًّا مَازَادَ عَلَى حُسْن هَذِهِ الْجُوْنَةِ وَطَيْبِ مَا فِيهَا . قَالَ : فَقَالَ لَهُ الْفَتْحُ: هَذَا يَاأَ مِيرَ الْمُؤْ مِنِينَ يَدُلُ عَلَى مُرُوَّ تِهِ ، وَ إِنَّهُ لَيَجِبُ أَنْ يُعَانَ عَلَيْهَا . قَالَ: فَصَاحَ بِي يَاعَلِيُّ ، فَقُمْتُ قَا مِمَّا وَقُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا أَ مِيرَ الْمُؤْ مِنِينَ . قَالَ: تَعَالَ ، فَقَرُ بْتُ مِنْهُ فَقَالَ ٱنْظُرْ : إِلَى هَذِهِ الْجُوْنَةِ وَمَا فِيهَا ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَقَالَ : كَيْفَ تَرَاهُ ﴿ قُلْتُ : أَرَى طُعَاماً حَسَنًا . قَالَ: فَتَدْرِي مِنْ أَيْنَ هُوَ ۚ فَقَالَ قُلْتُ : لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ. قَالَ: فَإِنَّهَا مِنْ مَنْزِ الكَ، وَإِنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَقَصَّ عَلَىَّ الْقِصَّةَ وَقَالَ : قَدْ وَاللَّهِ سَرَّ نِي مَارَأً يْتُ مِنْ مُرُوءَ تِكَ وَسُرُودِكَ ، وَكَذَا فَلْيَكُنْ مَنْ خَدَمَ الْمُلُوكَ ، قَالَ لي: مَاتُحِبُّ أَنْ أَهَبَ لَكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ مِائَةَ أَلْفِ دِينَارٍ ، قَالَ : أَنْتَ وَاللَّهِ تَسْتَحِقُّهَا وَمَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا ، وَمَا يَمْنَعُنِي مِنْ دَفْعِهَا إِلَيْكَ إِلَّا كَرَاهَةُ الشُّنْعَةِ وَأَنْ يُقَالَ: وَصَلَجَلِيسًا مِنْ مُجلَسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِمِائَةِ أَلْفِ دِينَارِ ، وَلَكِنِّي أُوَصِّلُهَا إِلَيْكَ مُتَفَرِّقَةً وَأُضَيِّنُ فَتْحًا إِذْ كَارِي بِذَلِكَ حَتَّى تَسْتَوْفِيهَا، وَقَدْ وَصَلْتُكَ بِمِائَةٍ أَلْفِ دِرْهُم عَلَى غَيْرٍ صَرْفِ فَانْصَرِفْ بِهَا مَعَكَ . قَالَ : وَأَمَرَ بِإِحْضَارِهَا فَأَحْضِرَتْ عَشْرُ بِدَرِ وَحُمِلَتْ مَعِي إِلَى مَنْزِلِي، ثُمَّ كُمْ يَزَلُ يُتَابِعُ لِي الصَّلَاتِ حَتَّى وَفَّانِي مِائَةَ أَلْفِ دِينَادٍ . قَالَ عَلِيُّ بْنُ يَحْدِي: وَأَحْصَيْتُ مَا وَصَلَ إِلَىَّ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَوَكِّلِ مِنْ رزْقِ وَصِلَةٍ فَكَانَ مَبْلَغُهُ ثَلَا ثَمِائَةٍ أَلْفِ دِينَادٍ. قَالَ : وَلَمَّا مَاتَ عَلَى بْنُ يَحْنِي قَالَ أَبْنُ بَسَّامٍ يَرْثِيهِ : قَدْ زُرْتُ فَبْرَكَ يَاعَلَى مُسَلِّمًا وَلَكَ الزِّيَارَةُ مِنْ أَقَلِّ الْوَاجِبِ وَلُو ٱسْتَطَعْتُ حَلْتُ عَنْكُ ثُرَابَهُ حَمَلْتَ فلطاكما عنى

وَفِي كِنَابِ النُّورَيْنِ لِلْحُصَرِيِّ : وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُنَجِّمِ : « فَلَا أَدْرِي أَهُو هَذَا أَمْ عَلِيُّ بْنُ هَارُونَ بْنِ عَلِيٍّ بْنْ بِحْدِي بْنِ الْمُنَجِّمِ ؟ » :

وَمِنْ طَاعَتِي إِيَّاهُ أَمْطَرَ نَاظِرِي

إِذَا هُوَ أَبْدَى مِنْ ثَنَايَاهُ لِي بَوْقًا

كَأَنَّ جُفُونِي تُبْصِرُ الْوَصْلَ هَارِبًا

فَمِنْ أَجْلِ ذَا تَجْرِي (١) لِتُدْرِكَهُ سَبْقًا

وَلِعَلِيٍّ هَذَا اَبْنُ يُكُنِّى أَبَاعِيسَى وَ اَسْمُهُ أَخْمَدُ ، كَانَ أَدِيبًا وَهُوَ مَذْ كُورٌ فِي بَابِهِ . وَقَالَ عَلِيٌّ بْنُ بَحْمَيَ يَرْثِي الْمَأْمُونَ وَ يَمْدَحُ الْمُعْنَصِمَ :

مَنْ ذَا عَلَى الدُّهْرِ يُعْدِينِي فَقَدْ كَثُرَتْ

عِنْدِي جِنَايَتُهُ يَامَعُشَرَ النَّاسِ

أَخْنَى عَلَى الْمَلِكِ الْمَأْمُونِ كَاْكُلُهُ

فَصَارَ رَهْنَا لِأَحْجَارِ وَأَرْمَاس

قَدْ كَادَ (٢) يَنْهَدُ أُركُنُ الدِّينِ حِينَ ثُوَى

وَيَتْرُكُ النَّاسَ كَالْفُوْضَى بِلَا رَاسِ

<sup>(</sup>١) أى تغيض ماء خوف أن يهرب الوصل حتى تدركه

<sup>(</sup>٢) في الأصل « كان »

حَتَّى تَدَارَكُمْ بِاللهِ مُعْتَصِمْ خَيْرُ الْخُلَائِفِ مِنْ أَوْلَادِ عَبَّاس وَدَخَلَ أَبُو عَلِيِّ الْبَصِيرُ عَلَى عَلِيٍّ بْنِ يَحْنِي وَقَدْ أُصِيبَ بِبَعْضِ أَهْلِهِ ، وَكَانَ قَدْ بَعَثَ إِلَيْهِ بِبِرِّ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ : اللَّهُ عَنِّي مُصَالُبُكَ ، وَوَصَلَ إِلَىَّ ثَوَابُكَ ، فَأَحْسَنَ اللَّهُ جَزَاءَكَ وَعَزَاءَكَ . قَالَ الْمَرْ زُبَانِيُّ وَهُوَ الْقَائِلُ فِي نَفْسِهِ : عَلِيٌّ بْنُ يَحْيَى جَامِعٌ لِمَحَاسِنِ مِنَ الْعِلْمِ مَشْغُوفٌ بِكُسْبِ الْمُحَامِدِ فَلَوْ قِيلَ : هَاتُوا فِيكُمُ الْيَوْمَ مِثْلَهُ لَعَزَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَجِيئُوا بِوَاحِدِ

سَيَعْلَمُ دَهْرِى إِذْ تَنَكَّرَ أَنَّنِيَ صَبُورٌ عَلَى ثُكْرَانِهِ غَيْرُ جَازِعِ صَبُورٌ عَلَى ثُكْرَانِهِ غَيْرُ جَازِعِ وَأَنِّى أَسُوسُ النَّفْسَ فِي حَالٍ عُسْرِهَا سِيَاسَةً رَاضٍ بِالْمَعِيشَةِ قَانِعِ كَا كُنْتُ فِي حَالٍ الْيَسَارِ أَسُوسُهَا

سِيَاسَةَ عَفٍّ فِي الْغِنَى مُتُوَاضِعِ

وَأَمْنَعُهُمَا الْورْدَ الَّذِي لَا يَلِيقُ بِي وَإِنْ كُنْتُ ظَمَّا أَا بَعِيدَ الشَّرَائِعِ (")

بأَبِي وَاللهِ مَنْ طَرَقَا كَا بُتِسَام الصُّبْحِ إِذْ خَفَقًا وَحَشَا قُلْبِي بِهِ حُرَ قَا زَادَنِي شَوْقًا بِرُؤْيَتِهِ كُلَّمَا سَكَّنْتُهُ قَلْقًا مَنْ لِقُلْبِ هَائِمِ كَلِفٍ زَارَ فِي طَيْفُ الْخَبِيبِ فَمَا زَادَ أَنْ أَغْرَى بِيَ الْأَرَقَا وَلَمَّا مَاتَ عَلِيُّ بْنُ يَحْنَى قَالَ عَلِيُّ بْنُ سُلَمْانَ أَحَدُ شُعَرَاء الْعَسْكُو يَرُثيهِ (٢):

قَدْ زُرْتُ قَبْرَكَ يَاعَلَى مُسَلِّمًا

وَلَكَ الزِّيَارَةُ مِنْ أَقَلِّ الْوَاجِب

وَلُو ٱسْتَطَعْتُ خَمَلْتُ عَنْكَ ثُوابَهُ ۗ

فَلَطَالُهَا عَنَّى خَمَلْتَ نُوَائِي وَدَمِي فَلَوْ أَنِّي عَامِتُ بَأَنَّهُ يُرُوى ثَرَاكُ \_ سَقَاهُ \_ (٢) صَوْبُ الصَّائِب

 (١) جم شريعة : مورد الماء (٢) البيتان الأولان قد سبق ذكرهما منسوبين لابن يسام وبقية الأوبيات تقدمت (٣) هذه الجلة دعائية معترضة لَسَهُ كُنُّهُ أَسَفًا عَلَيْكُ وَحَسْرَةً

وَجَعَلْتُ ذَاكَ مَكَانَ دَمْع سَاكِب

فَلَئِنْ ذَهَبْتَ عِلْ مُ قَبْرِكُ سُؤْدُداً

كَمِيلُ مَا أَبْقَيْتَ لَيْسَ بِذَاهِبِ

وَحَدَّثَ أَبُو عَلِي النَّنُوخِيُّ فِي نِشْوَارِهِ : حَدَّثَنِي أَبُوالْحُسَنِ أَبْنُ أَبِي بَكْدِ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّ ثَنِي أَبِي قَالَ: كَانَ بِكُرْ كُرَّ مِنْ نُوَاحِي الْقُفْصِ صَيْعَةٌ نَفِيسَةٌ لِعَلِيٌّ بْنِ يَحْسَيَ بْنِ الْمُنَجِّمِ وَقَصْرٌ عَلِيلٌ فِيهِ خِزَانَةُ كُنُب عَظِيمَةٌ يُسَمِّيِّهَا خِزَانَةَ الْحِكْمَةِ يَقْصِدُهَا النَّاسُ مِنْ كُلِّ بَلَدٍ فَيُقْيِمُونَ فِيهَا وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهَا صُنُوفَ الْعِلْم ، وَالْكُنْبُ مَبْذُولَةٌ فِي ذَلِكَ لَهُمْ ، وَالصِّيَّانَةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَيْهِمْ ، وَالنَّفَقَةُ فِي ذَلِكَ مِنْ مَالِعَلِيِّ بْنِ يَجْـيِّي، فَقَدِمَ أَبُو مَعْشَرٍ الْمُنَجِّمُ مِنْ خُرَاسَانَ يُرِيدُ الْحُجَّ وَهُوَ إِذْ ذَاكَ لَا يُحْسِنُ كَبِيرَ شَيْءٍ مِنَ النُّجُومِ ، فَوُصِفِتْ لَهُ الْخِزَانَةُ فَمَضَى وَرَ آهَا فَهَالَهُ أَمْرُهَا، فَأَقَامَ بِهَا وَأَضْرَبَ عَنِ الْخُجِّ وَلَعَلَّمَ فِيهَا عِلْمَ النَّجُومِ وَأَعْرَقَ فِيهِ حَتَّى أَخُدً ، وَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْحَجِّ وَبِالدِّين وَالْإِسْلَامِ أَيْضًا . وَذَكَرَ جَحْظُةٌ فِي أَمَالِيهِ :

حَدُّ ثَنَا أَ بُنُ مُعَيْدٍ قَالَ: قَالَ الْمُتَوَ كُلُّ لِعَلِيٌّ بْنِ بَحْيَى الْمُنَجِّمِ:

أَهْجُ مَرْ وَانَ بْنَ أَبِي الْجُنُوبِ . فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَنْ مَرْ وَانُ مَوْلَى بَنِي أَمَيّةً وَمَوْلَى الْقَوْمِ مَرْ وَانُ مَوْلَى بَنِي أَمَيّةً وَمَوْلَى الْقَوْمِ مَرْ وَانُ مَوْلَى بَنِي أَمَيّةً وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ الْمَدَاوَةُ بَيْنَنَا ، فَأَنْتَ مَنْ مَنْهُمْ ، وَبَعْدُ : فَإِنّهُمْ بَنُو عَمِّى وَأَنْتِ الْمُدَاوَةُ بَيْنَنَا ، فَأَنْتَ مَنْ أَنْتَ عَلَا أَمِي الْمُؤْمِنِينَ . قَالَ : دَعْنَا مِنْ هَذَا أَنْتَ عَلَا أَمِي الْمُؤْمِنِينَ . قَالَ : دَعْنَا مِنْ هَذَا الْبُرُودِ ، أَهُ إِلّا أَمَو لاك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَ : دَعْنَا مِنْ هَذَا الْبُرُودِ ، أَهُ إِلّا أَمَو لاك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَ : دَعْنَا مِنْ هَذَا اللهُ وَاللّهُ مَنْ مَا عَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ مَنْ وَاللّهُ مَنْ مَا عَلَا اللّهُ مَنْ مَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ مَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ مَا عَلَى اللّهُ وَلَاكُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

أَلَا إِنَّ يَحْيَى لَا يُقَاسُ إِلَى أَبِي

وَعَرِ ۚ ضُ عَلِي ۗ لَا يُقَاسُ إِلَى عِرْضِي

أُنَاسٌ مِنَ الْأَنْبَاطِ أَكْثَرُ نُغَرِمٍ

إِذَا نَغُرَ الْأَشْرَافُ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ

تَنَحَّلَ أَصْلًا فِي الْمُجُوسِ وَدَعْوَةً

إِلَيْهِمْ نَفَاهَا مَنْ بِحُكُمْهِمُ يَقْضِي

أَبِّي ذَاكَ آذَرْبَادُ فِيكُمْ فَأَنْتُمُ

مِنَ السُّفَلِ الْأَرْذَالِ وَالنَّبَطِ الْمَحْضِ

حَدِيثُكُمْ غَتْ وَقُرْ بِكُمْ أَذًى

وَآدَا بُكُمْ مُنْ وَجَةُ الْمَقْتِ بِالْبُغْضِ

تَسَوَّ قَيْمُ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحُبِّهِ وَسُو قَكْمُ عِنْدَ الرَّوَافِضِ بِالرَّفْضِ مَتَى مَا تَعَاطَى الْمَجْدَ وَالْفَخْرَ أَهْلُهُ

فَلَسْتُمْ مِنَ الْإِبْرَامِ فِيهِ وَلَا النَّقَصْ إِخَالُ عَلَيًّا مِنْ تَكَامُلِ مَقْتِهِ

يَطَاحُرُ ۗ وَجَهْمِي وَهُو ٓ يَمْشِيعَلَى الْأَرْضِ (١)

قَالَ أَ حْمَدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ : كُنْتُ يَوْمًا عِنْدَ أَبِي الْمُسَنِ يَحْنِيَ الْمُنْجَمِّ فِي أَيَّامِ الْمُعْتَمِدِ فَدَّخَلَ عَلَيْهِ ٱبْنُهُ هَارُونُ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَتِ، رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْتَمِدَ وَهُو فِي دَارِهِ عَلَى سَرِيرِهِ إِذْبَصُرَ بِي فَقَالَ : أَقْبِلْ عَلَيَّ يَا هَارُونُ، يَزْعُمُ أَبُوكَ أَنَّكَ تَقُولُ الشِّعْرَ فَأَ نَشَدْنِي طَرِيدَ هَذَا الْبَيْتِ:

أَسَالَتْ عَلَى الْخُدَّيْنِ دَمْعًا لَوَ ٱنَّهُ

مِنَ الدُّرِّ عِقْدُ كَانَ ذُخْرًا مِنَ الذُّخْرِ (٣)

<sup>(</sup>۱) يقول :كأنى بعلى يمشى على حر وجهى عند ما يمشى على الا رض ، وذلك من استحكام مقته إياى (۲) يريد لو أن دمعها عقد من الدر لكان أعظم ذخر ، وأنا أظن أن البيت أصله هكذا :

أسالت على الحدين درا لو انه من الدمع عقد كان ذخرا من الذخر وهو حينئذ أجل معنى « عبد الخالق »

فَلَمْ أَرُدً عَلَيْهِ شَيْئًا وَأَ نَتَبَهْتُ. قَالَ: فَرَجَفَ عَلَيْهِ عَلِيًّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيًّ الْأَنْ يَخْنِي غَضَبًا وَقَالَ: وَيُحْكَ \* فَلِمَ لَمْ تَقُلُ \* :

فَلَمَّا دَنَا وَقْتُ الْفِرَاقِ وَفِي الْخُشَا

لِفُرْ قَتِهَا لَذْعٌ أَحَرُ مِنَ الْجُمْرِ

أَسَالَتْ عَلَى الْخُدِّ نِ دَمْعًا لَوْ اللَّهُ

منَ الدُّرِّ عِقْدُ كَانَ ذُخْرًا مِنَ الذُّخْرِ قَالَ أَبْنُ أَبِي طَاهِرِ : فَانْصَرَفْنَا مُتَعَجِّبِينَ مِنْ حِفْظِ هَارُونَ لِمَا هَبَسَ فِي خَاطِرِهِ ، وَلِمُبَادَرَةِ عَلِيٌّ بْنِ يَحْدِي وَسُرْعَتِهِ فِي الْقُوْل. قَالَ جَعْظُةُ فِي أَمَالِيهِ : حُدِّثْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُهَلِّيِّ قَالَ : كُنْتُ أَرَى عَلِيٌّ بْنَ يَحْيِيَ الْمُنَجِّمَ فَأَرَى صُورَتَهُ وَصِغَرَ خِلْقَتِهِ وَدِقَّةَ وَجْهِهِ وَصِغَرَ عَيْنَيْهِ وَأَسْمَعُ بَمَحَلَّهِ منَ الْوَاثِق وَالْمُنَوَكِّل ، فَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ وَأَقُولُ: بأَيُّ سَبَبِ يَسْتَظْرِفُهُ الْخُلِيفَةُ وَ بِمَاذَا حَظِيَ عِنْدُهُ ۚ وَالْقِرْدُ أَ مُلَحُ مِنْهُ فَبَاحَةً . فَامَّا جَالَسْتُ الْمُتَوَكِّلَ رَأَيْتُ عَلَىٌّ بْنَ يَحْيَى قَدْ دَخَلَ عَلَى الْمُتَوَ كُلِّ فِي غَدَاةٍ مِنَ الْغَدَوَاتِ الَّتِي قَدْ سَهِرَ فِي لَيْلَتِهَا بِالشُّرْبِ وَهُوَ نَخْمُورٌ يَفُورُ حَرَارَةً يَسْتَنْقُلُ

لِكُمَلُّ أَمْرِ يَخِفُ دُونَ مَا يَثَقُلُ (١) ، فَوَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ : يَا مَوْ لَايَ، أَمَا تُرَى إِقْبَالَ هَذَا الْيَوْمِ وَحُسْنَهُ وَ إِطْبَاقَ الْغَيْمِ عَلَى شَمْسِهِ وَخَضْرَةَ هَذَا الْبُسْتَانِ وَرَوْنَقَهُ ? وَهُوَ يَوْمٌ تُعَظَّمُهُ الْفُرْسُ وَ تَشْرَبُ فِيهِ لِأَنَّهُ هُرْمُزُ رَوْزِ ، وَتُعَطِّمُهُ غِلْمَانُكَ وَأَ كَرَتُكَ مِثْلِي مِنَ الدُّهَّاقِينَ ، وَوَافَقَ ذَلِكَ يَاسَيِّدِي أَنَّ الْقَمَرَ مَعَ الزَّهْرَةِ ، فَهُوَ يَوْمُ شُرْبُورُ وَمُرُورٍ وَتَجَلَّ (٢) بِالْفَرَحِ ، فَهَشَّ إِلَيْهُ وَقَالَ: وَيْلُكَ يًا عَلَى ، مَا أَقْدِرُ أَنْ أَفْتَحَ عَيْنِي خَمَاراً . فَقَالَ: إِنْ دَعَاسَيِّدِي بِالسُّوَاكِ فَاسْتَعْمَـٰلَهُ وَغَسَلَ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَجَهْهُ ، وَشَرِبٌ شَرْبَةً مِنْ رُبِّ الْحِصْرِمِ (٦) أَوْ مِنْ مَتْنَةٍ (١) مُطَيَّبَةٍ مُبَرَّدًا ذَلِكَ بالتَّلْج ٱنْحَلَّ كُلُّ مَا يَجِدُ ، فَأَمَرَ بإحْضَارِ كُلِّ مَا أَشَارَ بِهِ . فَقَالَ عَلَىٰٓ: يًا سَيِّدِي ، وَإِلَى أَنْ تَفْعَلَ ذَاكَ تَحْضُرُ عَجْلَا نِيَّتَانَ (°) يَيْنَ يَدَيْكَ مِمَّا أَيْلَامُ الْخُمَارَ وَيُفْيِقُ (٦) الشَّهْوَةَ وَيُعَيْنُ عَلَى تَخْفَيْفِهِ. فَقَالَ : أَحْضِرُوا عَلِيًّا كُلَّ مَايُرِ يدُ ، فَأَحْضِرَتِ الْعَجْلَا نِيَّتَانَ مَيْنَ

<sup>(</sup>۱) أى فضلا عن استثقاله لما هو ثقيل (۲) كانت هذه الكلمة في الا مل : « وتخل » (۳) الحصرم: الثمر قبل نضجه ، وربه : عصيره (٤) المتنة : الدلو (٥) لعله يريد ما يتعجله الانسان من الطمام كالا قط والتمر باللبن فهي نسبة إلى عجلان وهو ما يتعجله الانسان أو أن ذلك نوع خاص من الطمام منسوب إلى عجلانية بلد عمرو الديباج (١) يفيق الشهوة : ينبهها ويوقظها

يَدَيْهِ وَفَرَارِ بِحُ (ا كَسْكَرَ قَدْ صُفَّفَتْ عَلَى أَطْبَاقِ الْحَلَافِ وَطَبْنُحُ مُمَّاضِيَّةٍ وَحِصْرِ مِيَّةٍ وَمَطْجَنَةٍ (١) لَمَا مُرَيْقَةٌ ، فَلَمَّا فَاحَتْ رَوَائِحُ الْقُدُورِ هَشَّ لَهَا الْمُتَوَكِّلُ فَقَالَ لَهُ يَاعَلَى : أَذْ قَنِي ، كَفَّعَلَ كُيذِيقُهُ مِنْ كُلِّ قِدْرِ بِجَرْفٍ يَشْرَبُ بِهَا ، فَهَشَّ إِلَى الطُّعَامِ وَأَمَرَ بِإِحْضَارِهِ . فَالْتَفَتَ عَلِيٌّ إِلَى صَاحِبِ الشَّرَابِ فَقَالَ لَهُ : يَنْبُغِي أَنْ يُخْتَارَ لِأُ مِيرِ الْمُؤْمِنِينَ شَرَابٌ رَيْحَانِي ۗ وَيُزَادَ فِي مِزَاجِهِ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ فِي الشُّرْبِ فَيُمِّنُّنَّهُ اللهُ إِيَّاهُ إِنَّ شَاءَ اللهُ . قَالَ: فَامَّا أَكُلَ الْمُنَوَكِّلُ وَأَكُلْنَا نَهَضْنَا فَغَسَلْنَا أَيْدِينَا وَعُدْنَا إِلَى تَجَالِسِنَا وَغَنَّى الْمُغَنُّونَ ، مَفِعَلَ عَلَيْ يَقُولُ : هَــٰذَا الصُّونَ لِفُكُن ، وَالشِّعْرُ لَفُلَانِ ، وَجَعَلَ يُغَنِّى مَعَهُمْ وَبَعْدُ مُمْ غِنَا ۗ حَسَنًا إِلَى أَنْ قَرُبَ الزَّوَالُ ، فَقَالَ الْمُتَوَكِّلُ : أَيْنَ نَحْنُ منْ وَقْتِ الصَّلَاةِ \* فَأَخْرَجَ عَلِيٌّ أَسْطَرْ لَا بَّا (٣) مِنْ فِضَّةٍ فِي خُفِّهِ ، فَقَاسَ الشَّمْسَ وَأَخْبَرَ عَنْ الإرْتِفَاعِ وَعَنِ الطَّالِعِ وَعَنِ الْوَقْتِ، فَلَمْ يَزَلْ يَعْظُمُ فِي عَيْنِي حَتَّى صَارَ كَاجْبَلِ ، وَصَارَ

<sup>(</sup>۱) فراريج: صفار الدجاج، وكسكر: كورةواسعة تنسب إليها الفراريج الكسكريه والمخلاف: شجر (۲) الحماضية : طبيخ نبات يسمى الحميض، والمصرمية من الحميرم: وهو أول العنب ، والمطجنة : ما يفلى في الطاجن ، يريد: وأحضر ماطبخ من هذه الاصناف (۳) الاصطرلاب: آلة يقيس بها الفلكيون ارتفاع الكواكب

مَقَا بِحُ وَجَهِ مِ مَحَاسِنَ ، فَقُلْتُ : لِأَمْرٍ مَا قُدِّمْتَ ، فِيكَ أَلْفُ خَصْلَةٍ : طَبِيبٌ وَجَهِ مَضْحَكُ ، وَأَدِيبٌ وَجَلِيسٌ ، وَحِذْقُ طَبَّاحٍ ، وَتَصَرُّفُ مُغَنَّ ، وَفِحَدْثُ مُنَجَمِّ ، وَفِطْنَةُ شَاعِرٍ ، مَا تَرَكْتَ شَيْئًا مِمَّا يَعْنَاجُ إِلَيْهِ الْمُلُوكُ إِلَّا مَلَكْنَةُ .

قَالَ جَعْظُةُ : وَحَدَّثَنِي رَذَاذُ غُلَامُ الْمُتُوَكِّلِ قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيٍّ بْنَ يَحْتَى الْمُنَعِّمَ وَقَدْ أَمَرَهُ الْمُتَوَكِّلُ أَنْ يُغَنِّيهُ وَكَنْ تُكُونُ لَهُ وَقَعْتُ ، وَإِنْ تَمَنَّعْتُ جَالِسًا إِلَى جَانِبِهِ فَقَالَ لِى : قَدْ وَقَعْتُ ، وَإِنْ تَمَنَّعْتُ جَالِسًا إِلَى جَانِبِهِ فَقَالَ لِى : قَدْ وَقَعْتُ ، وَإِنْ تَمَنَّعْتُ جَدَّ بِي حَتَّى أُغَنِّى ثُمَّ لَا يَكُونُ لَهُ مَوْقِعْ ، وَالْمُبَادَرَةُ إِلَى جَدَّ بِي حَتَّى أُغَنِّى ثُمَّ لَا يَكُونُ لَهُ مَوْقِعْ ، وَالْمُبَادَرَةُ إِلَى جَانِبِهِ فَقَالَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ ا

زَارَ مِنْ سَلْمَى خَيَالٌ مَوْهِنِاً حَبَّذَا ذَاكَ الْخَيَالُ الطَّارِقُ جَادَ فِي النَّوْمِ بِمَا صَنْتُ بِهِ رُبَّمَا يَغْنَى بِذَاكَ الْمَاشِقُ خَادَ فِي النَّوْمِ بِمَا صَنْتُ بِهِ رُبَّمَا يَغْنَى بِذَاكَ الْمَاشِقُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : قَدْ فَقَالَ زِهْ ، أَجَدْتَ وَالله يَا عَلِيُّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : قَدْ فَرَّحْتُكَ يَاسَيَّدِي فَفَرِّحْنِي ، فَدَعَاهُ وَحَبَاهُ (الْ يَمْسَمَّةُ عَنْبَرَ كَانَتُ مَنْ يَكَ يَاسَيَّدِي فَفَرِّحْنِي ، فَدَعَاهُ وَحَبَاهُ (الْ يَمْسَمَّةُ عَنْبَرَ كَانَتُ مَنْ يَكَ يَاسَيَّةِ ذَهَبِ عَلَيْهَا مِكَبَّةٌ مِنْهَا ، وَأَمْرَ لَهُ بِيْنَ يَدُيْهِ فِي صِينِيَّةٍ ذَهَبِ عَلَيْهَا مِكَبَّةٌ مِنْهَا ، وَأَمْرَ لَهُ بِي بِأَلْفِ دِينَارٍ وَتُخُوتِ ثِيَابٍ . فَقَالَ لِي : يَا أَبَا شَرِيكٍ ، أُنَاصِفُكَ ؟ بِأَلْفِ دِينَارٍ وَتُخُوتِ ثِيَابٍ . فَقَالَ لِي : يَا أَبَا شَرِيكٍ ، أُنَاصِفُكَ ؟

<sup>(</sup>١) كانت هذه السكلمة في الأصل : « وحياه »

فَقُلْتُ : لَا وَاللهِ ، لَا قَبِلْتُ مِنْ ذَلِكَ لَا الْـُكُلُّ وَ لَا النَّصْفَ ، فَقُلْتُ : لَا وَاللهِ ، لَا قَبِلْتُ مِنْ ذَلِكَ لَا الْـُكُلُّ وَ لَا النَّصْفَ ، فَبَارَكَ اللهُ لَكَ (١) فِيهِ .

قَالَ جَعْظُهُ : غَدَّ ثَنِي عَلِيُّ بْن يَحْيَى الْمُنْجِمُّ قَالَ : قُلْتُ مَرَّةً وَوَلَا جَعْظُهُ : غَدَّ ثَنِي عَلَيْ بْن يَدَى الْوَاثِقِ \_ لِمَنْ كَانَ يَسْقِينِي : وَ فَذَا أَجْهَزْتَ وَ اللهِ عَلَى " سَقَيْتَنِي الْكَأْسَ حَيَّةً فَأَلَّا فَتَلْتُهَا " . وَيَلكَ الْجَهْزِقُ وَ اللهِ عَلَى " سَقَيْتَنِي الْكَأْسَ حَيَّةً فَأَلَّا فَتَلْتُهَا " . فَسَمِعَ الْوَاثِقُ فَقَالَ : كَمْ يَعْدُ بِكَ قَوْلُ حَسَّانَ : فَقَالَ : كَمْ يَعْدُ بِكَ قَوْلُ حَسَّانَ : فَهَاتِهَا كَمْ تُقْتَلَ فَسَمِعَ الْوَاثِقُ فَقَالَ : كَمْ يَعْدُ بِكَ قَوْلُ حَسَّانَ أَعْرَا بِي لَكُونُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

لَا تَجْعَلِ الْمَاءَ لَهَا قَاهِراً وَلَا تُسَلِّطُهُا عَلَى مَائِهَا فَقَيلَ لِي الْمَاءَ فَهَا فَعَلَى مَائِهَا فَقَيلَ لِي لَمَّا حَضَرْتُ مِنَ الْغَدِ: إِنَّ الْوَاثِقَ قَالَ: لِلهِ دَرُّهُ، مَا أَشْرَعَ جَوَابَهُ وَأَحْسَنَ ٱ نَبْزَاعَهُ ، لَكِنَّهُ أَخْرَجَ عَرْ بَدَتَهُ مَا أَشْرَعَ جَوَابَهُ وَأَحْسَنَ ٱ نَبْزَاعَهُ ، لَكِنَّهُ أَخْرَجَ عَرْ بَدَتَهُ

يشربها منتهزا الفرصة لا أنها عادة له .

<sup>(</sup>١) لم تكن كلة « لك » في الأصل ، على أن الكلام يتم بدونها على طريق الايجاز (٢) يريد فهلا مزجتها بالماء (٣) التغنم : عد الشيء غنيمة ، وكا نه يريد :

كَاّهَا عَلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ ، فَامَّا حَضَرْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ لِي: هِيهِ (١) يَاعَلِيُّ سَكِرْتَ أَمْسِ فَقُلْتُ يَاسَيِّدِي مَن شَرِبَ سَكِرَ ، وَمَن كَانَ أَمْرُهُ إِلَى نَفْسِهِ فِي نَبِيذِهِ رَفِقَ ، وَمَن كَانَ أَمْرُهُ إِلَى نَفْسِهِ فِي نَبِيذِهِ رَفِقَ ، وَمَن كَانَ أَمْرُهُ إِلَى غَيْرِهِ خَرِقَ (١). قَالَ: فَعَرْ بَدْتَ عَلَى حَسَّانَ وَتَلَبْتُهُ وَمَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ، غَيْرِهِ خَرِقَ (١). قَالَ: فَعَرْ بَدْتَ عَلَى حَسَّانَ وَتَلَبْتُهُ وَمَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ، وَإِنَّهُ لَطَبُ يَشَرُبُ الْكَأْسِ مَدًّا حَ لِشَارِبِيهَا ، أَلَيْسَ هُو الَّذِي وَإِنَّهُ لَطَبُ يَشَرُبُ الْكَأْسِ مَدًّا حَ لِشَارِبِيهَا ، أَلَيْسَ هُو الَّذِي يَصِفُ رَبِيعَةً بْنَ مُكرَّم فَي فَبَلَغَ مِن ذَلِكَ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ لَكَ يَصِفُ رَبِيعَةً بْنَ مُكرَّم فَي فَبَلَغَ مِن ذَلِكَ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ لَكَ يَعْفِيهُ بِقَوْلِهِ :

نَفَرَّتْ قَلُو مِي مِنْ حِجَارَةٍ حَرَّةٍ

أُينِيَتْ عَلَى طَلَّقِ الْيَدَيْنِ وَهُوبُ لَا تَنْفُرِى يَانَاقُ مِنْهُ فَإِنَّهُ شَرِّيبُ خَرْ مِسْعَرُ كُلِرُوبِ وَهُوَ أَيْضًا مِنَ الْمَعْدُودِينَ فِي وُصَّافِ الْخَمْرِ وَشُرَّامِهَا، أَنْ مَهُمَ الْقَائِلَ عَن

أَلَيْسَ هُوَ الْفَائِلَ ؟ :

إِذَا مَا الْأَشْرِبَاتُ ذُكِرْنَ يَوْمَا فَهُنَّ لِطَيِّبِ الرَّاحِ الْفَدِلَةُ أَنْفَالًا الْمَلَامَةَ إِذْ أَلَمْنَا (اللهُ المَا كَانَ مَغْثُ أَوْ كِلاً الْمَلَامَةَ إِذْ أَلَمْنَا (اللهُ المَا كَانَ مَغْثُ أَوْ كِلاً الْمَلَامَةَ إِذْ أَلَمْنَا (اللهُ المَا كَانَ مَغْثُ أَوْ كِلاً اللهُ الْمَلَامَةَ إِذْ أَلَمْنَا (اللهُ اللهُ ا

 <sup>(</sup>١) هيه : كلة استزادة (٢) الحرق : الحق والجيل (٣) ألام الرجل : أتى
 ما يلام عليه ، والمغث : الشر والقتال ، واللحاء : اللوم

وَنَشْرَبُهُا فَتَنْرُ كُنَا مُلُوكًا وَأُسْدًا مَا يُنَهَنِهِمُنَا (اللَّقَاءُ وَيُلْكَ، أَلَيْسَ هُوَ الَّذِي يَقُولُ ?: وَمُسْكِ بِصَدَاعِ الرَّأْسِ مِنْ شَكْرٍ نَادَيْنَهُ وَهُوَ مَغْلُوبٌ فَقَدًّانِي لَمَّا صَحَا وَتَوَاخَى الْعَيْشُ ثَلْتُ لَهُ :

إِنَّ الْحَيْرَ مِنَ الْحَيْرِ مَا وَاتَاكَ مِشْرَبُهُ مُ الْمَوْتَ سِيَّانِ فَاشْرَبْ مِنَ الْحَيْرِ مَا وَاتَاكَ مِشْرَبُهُ

وَ اعْلَمْ بِأَنْ كُلُّ عَيْشٍ صَالِحٍ فَانِ فَقُلْتُ لَهُ : لَوْ حَضَرَكَ وَاللهِ يَاسَيِّدِي لَأَقَرَّ أَنَّكَ أَحْفَظُ لِعُيُونِ شِعْرِهِ مِنْهُ ، فَالْوَيْلُ كَلِيسِكَ ، عِمَاذَا يَنْفُقُ عِنْدُكَ وَرِوَا يَنْكَ هَذِهِ الرِّوَا يَهُ . فَقَالَ : وَجْكَ يَا عَلِيُّ ، إِنَّمَا الْوَيْلُ كِلِيسِي إِذَا جَالَسَ مَنْ لَا يَعْرِفُ قَدْرَ مَا يُحْشِنُ .

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ : اَجْتَمَعْنَا عِنْدَ أَبِي الْحُسَنِ عَلِيٍّ بْنِ كَخْسِيَ أَنَا وَأَبُو هِفِّانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبْدِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ يَعْشُوبُ بْنُ يَزِيدَ النَّارُ عَلَى نَبِيدٍ فَقَالَ أَبُو هِفِّانَ :

<sup>(</sup>۱) أي يزجرنا

وَقَارُلُوا إِذْ رَأَى عَزْبِي (ا) عَنِ الطَّلَبِ:

أَبَهْتَ أَمْ نِلْتَ مَا تَوْجُو مِنَ النَّسَبِ إِنَّ (ا)
قُلْتُ: ابْنُ يَحْيَى عَلِيْ قَدْ تَكَفَّلَ لِي
وَصَانَ عِرْضِى كَصَوْنِ الدِّبِينِ لِلْحَسَبِ
فَقَالَ النَّا لَرُّوادِهِ نَارًا مُنُورَةً
يَّذُكِي (۱) لِزُوادِهِ نَارًا مُنُورَةً
يَّذُكِي (۱) لِزُوادِهِ نَارًا مُنُورَةً
يَّذُكِي (۱) لِزُوادِهِ نَارًا مُنُورَةً
عَلَى صَبَبِ (۱)
مِنْ فَارِسَ الْخَبْرِ فِي أَبْيَاتِ مَمْلَكَةٍ
مِنْ فَارِسَ الْخَبْرِ فِي أَبْيَاتِ مَمْلَكَةٍ
وَفِي الذَّوائِبِ مِنْ جُرْثُومَةِ (۱) النَّسَبِ

لَهُ فَلَا ئِنَ ('' كُمْ تُطْبَعْ عَلَى طَبَعِ وَنَا ئِلْ '' وَصَلَتْ أَسْبَابُهُ سَبَبِي كَالْغَيْثِ يُعْطِيكَ بَعْدُ الرِّيِّ وَا بِلَهُ

وَلَيْسَ يُعْطِيكَ مَا يُعْطِيكَ عَنْ طَلَبِ

<sup>(</sup>۱) عزبی : بعدی (۲) النشب : المال والعقار (۳) یذکی : یوقد

<sup>(؛)</sup> اليناع : التلال المشرفة 6 أو كل ما ارتفع من الأوض

<sup>(</sup>ه) الصبب : ما انحدر من الا رض (٦) ذوائب الشيء : أعاليه ، والمرثومة : الا صل (٧) أى أمور عجيبة ، ورأيى أنها خلائق جمع خليقة يريد : أخلاقا بريئة من الدنس (٨) البائل : العطية ولممروف «عد الحالق»

قَالَ: فَوَصَلَهُمْ وَخَلَعَ عَلَيْهِمْ وَجَلَهُمْ . قَالَ عَلَيْهُمْ . قَالَ عَبَيْدُ اللهِ : حَدَّ ثَنِي أَبُوأَ حَمَدَ يَحْيَى بَنُ عَلِى بْنِ يَحْيَى قَالَ: أَنْصَلَ أَبِي بِأَ مِيرِ الْمُؤْ مِنِينَ الْمُتُو كُلِّ عَلَى اللهَ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهَ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهَ وَعَلَى اللهَ وَعَلَى اللهَ وَعَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اله

سَأَخْتَارُ مِنْ حُرِّ الْكَالَامِ قَصِيدَةً لَا مَنْ حُرِّ الْكَالَامِ قَصِيدَةً لَا الْقَصَائِدَا لِفَقَ الْقَصَائِدَا

يَلِنُّهُ بِأَفْوَاهِ الرُّواةِ نَشِيدُهَا

وَيُشْنَا (ا) بِهَا مَنْ كَانَ لِلْفَتْحِ حَاسِدًا لَعَمْرُكَ إِنَّ الْفَتْحَ مُذْ كَانَ بَافِعًا (ا)

ليَسْمُو إِلَى أَعْلَى ذُرَى الْمَجْدِ صَاعِدًا

<sup>(</sup>١) يشنا : من شنأ الرجل : أبغضه من عداوة وسوء خلق

<sup>(</sup>٢) يافع : أى غلام مناهز البلوغ

قَرِيعُ (١) الْمَوَالِي سَادً فِي خَمْسَ عَشْرَةً

مُوَالِي بَنِي الْعَبَّاسِ كُمْ يُبْقِ وَاحِدَا وَبَذَّهُمُ (۱) طُرًّا نَدًى وَشَجَاعَةً وَاحِدَا

فَأَلْقُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (٣) الْمَقَالِدَا

قَالَ : فَلَمْ أَرَ الْفَتْحَ ٱهْتَزْ لِشَيْءَ مِنَ الشِّعْرِ ٱهْتِرَازَهُ لِهَذِهِ الْقُصِيدَةِ ، وَلَا شُرَّ بِأَحَدِ قَدِمَ عَلَيْهِ سُرُورَهُ بِعَلَيٌّ بْنِ يَحِيَّ ، ثُمُّ قَامَ الْفَتْحُ مِنْ فَوْرِهِ فَدَخَلَ عَلَى الْمُتَوَ كُلِّ فَعَرَّفَهُ مَكَانَهُ فَأَذِنَّ لَهُ وَٱسْتَجْلَسَهُ ، وَأَمَرَ أَنْ يُخْلَعَ عَلَيْهِ نُخْلِع عَلَيْهِ خِلَعُ الْمُجَالَسَةِ، · فَكَانَ آنَسَ خَلْقِ اللهِ بهِ وَأَغْلَبَهُمْ عَلَيْهِ وَعَلَى الْفَتْحِ ، وَتَقَدُّمُ الْجَلَسَاءَ جَمِيعًا عِنْدُهُ وَوَثِقَ بِهِ حَتَّى عَزَمَ عَلَى إِدْخَالِهِ مَعَهُ إِلَى الْخُرَم إِذَا جَلَسَ مَعَهُنَّ . وَذَاكُ أَنَّهُ شَكَا إِلَى الْفُتْحِ أَنَّهُ إِذَا قَعَدَ مَعَ الْخُرَمِ كُمْ يَكُنُ لَهُ مَنْ يَسْتَرِيحُ إِلَيْهِ وَيَأْنَسُ بِهِ وَقَالَ : قَدْ عَزَمْتُ أَنْ أُدْخِلَ عَلِيٌّ بْنَ يَحْنِي فَأَسْتَرِيحَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ الْفَتْحُ : مَا يَصْلُحُ لِذَلِكَ غَيْرُهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيٌّ بْنَ يَحْنِي فَقَالَ لِلْفَتْحِ : أَنَا قَدَّرْتُ أَنْ أَتَحَلُّصَ مِنْ هَذَا بِكَ، فَوَ كَدْتَ عَلَىَّ الْأَمْرَ فِيهِ لَسْتُ أَفْعَلُ. فَقَالَ لَهُ الْفَتْحُ: إِنَّ هَذَا

<sup>(</sup>۱) الفريح : السيد الرئيس المختار من أهل عصره (۲) بذههم طراً : فاقهم و نبذهم جميعاً (۳) مذعنين : مطيعين خاضعين

الَّذِي نَدَبَكَ إِلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَنْزِلَةٌ لَيْسَ فَوْقَهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْخُصُوص، فَقَالَ: قَدْ عَامِتُ ذَلِكَ وَشَكَرُ تُ تَفَضَّلَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيَّ فِيهِ، وَلَكِنْ فِي الْأَمْرِ ثَشَّيْ مِنْ يَسْمَعُهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَتَسْمَعُهُ، ثُمَّ يَتَفَضَّلُ بِالْإِعْفَاءِ مِنْهُ . قَالَ : وَمَا هُوَ ? قَالَ:قَدْعَامِتَ أَن أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَشَدُّ النَّاسِ غَيْرَةً ،وَأَنَّ النَّبِيذَ رُبَّمَا أَسْرَعَ إِلَى، وَلَسْتُ آمَنُ بَعْضَ هَذِهِ الْأَحْوَالِ ، وَأَنْ يَنْسَى عِنْدَ غَلَبَةِ النَّبِيذِ مَا كَانَ مِنْهُ فَيَقُولَ . مَا يَصْنُعُ هَذَا مَعِي عِنْدَ حُرَّ مِي ﴿ فَيُعَجِّلَ عَلَيَّ بِشَيْءَ لَا يُسْتَدُّرَكُ ، وَلَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَ هَذَا عَمَلُ ('')، قَالَ : فَقَالَ الْمُتَوَكِّلُ: تَخَلَّصْتَ يَاعَلَى مِنِّي بِأَلْطَفِ حِيلَةٍ ، وَأَعْفَاهُ . قَالَ يَحْنِيَ: وَحَدَّ ثَنِي أَ بِي قَالَ : قَالَ أَ مِيرُ الْمُؤْ مِنِينَ الْمُتَوَكِّلُ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ: يَا عَلِيُّ ، لَكَ عِنْدِي ذَنْبُ \_ قَالَ هَذَا وَنَحْنُ بِدِمَةُ قَ \_ قَالَ: فَأَ كُبَرْتُ ذَلِكَ وَقُمْتُ قَامِمًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُخُطِ أَ مِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا الذُّنْبُ يَا أَميرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَلَعَلَّهُ كَذِبُ كَاشِحٍ أَوْ بَغْيُ حَاسِدٍ ، فَقَالَ : لَا خَيْرَ فِيمَنْ أَثْقُ بهِ . قَالَ فَقُلْتُ : يَتَفَضَّلُ عَلَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِتَعْرِيغِي الدُّنبُ ، فَإِنْ كَانَ لِي عُذْرٌ ٱعْتَذَرْتُ ، وَإِلَّا ٱعْتَرَفْتُ وَعُدْتُ بِعَفُو

<sup>(</sup>١) أي وقت أعمل قيه للخلاص

أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . فَقَالَ : أَ تَحْنَاجُ إِلَى شَيْءَ وَتُسْأَلَ غَيْرِي \* فَقُلْتُ : وَمَا ذَاكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ: أَخْبَرَ نِي بَخْتَيْشُوعُ (١) أَنَّكَ وَجَّهْتَ إِلَيْهِ وَٱسْتَقْرَضْتَ مِنْهُ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهُم ، فَلِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ \* وَمَا ذَلِكَ ، وَمَامَنَعَكَ أَنْ تَسْأَلَني فَأَصِلَكَ \* أَتَأْنَفُ مِنْ مَسْأً لَتِي \* فَقُلْتُ : يَا أُميرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا مَنَعَـنَى ذَلِكَ ، وَإِنَّ صِلَاتِ أَمْدِ الْمُؤْمِنِينَ مُتَنَابِعَةُ عِنْدِى مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ ، وَلَكِمَنْ بَخْتَيْشُوعَ مِّنْ آنَسُ بِهِ ، فَاسْتَعَرْتُ مِنْهُ هَذِهِ الدَّرَامِمَ عَلَى ثِقَةٍ مِنِّي بِأَنَّ نَفَضَّلَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ مُتَأَخِّرِعَنِّي فَأَرُدُهَا مِنْ مَالِهِ ، قَالَ : فَقَالَ لَى: قَدْ عَفُوْتُ لَكَ عَنْ هَذِهِ الْمَرَّةِ فَلَا نَعُدُ إِلَى مِثْلُهَا ، وَإِن أَحْتَجْتَ فَلَا تَسْأَلُ غَيْرِي أَوْ تَبْذُلُ وَجَهْكَ لَهُ ، ثُمَّ خَدَمَ عَلَى بُنُ يَحِني الْمُنتَصِرَ بْنَ الْمُتَوَكِّلِ فَغَلَبَ عَلَيْهِ أَيْضًا ، وَقَدَّمَهُ الْمُنْتَصِرُ عَلَى جَمَاعَةِ جُلَسَائِهِ وَقَلَّدَهُ أَعْمَالَ الْحَضْرَةِ كُلُّهَا « الْعِهَارَاتِ وَالْمُسْتَغَلَّاتِ وَالْمِرَمَّاتِ وَٱلْحُظَّائِرِ وَ كُلَّ مَا عَلَى شَاطِىء دَجْلَةَ إِلَى الْبَطَيْحَةِ مِنَ الْقُرَى» ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) بختيشوع بن جورجس هو طبيب يونانى الاصل ، اتصل بهارون الرشيد وخدمه وكانت له منزلة عنده . وكان أبوه جورجس طبيب أبى جمغر المنصور وابنه يدعى جبرائيل بن بختيشوع كان من أمهر الا طباء ، اتخذه جمغر بن يحيى البرمك طبيبه العناص ، وحظى عند الخلفاء ونال منهم أموالا لم ينلها أحد غيره منهم . « عبد العنالق »

قَالَ يَحْيَى بْنُ عَلِي " قَالَ لِي أَبِي : صِرْتُ إِلَى الْمُسْتَعِينِ لَمَّا صِيرَ بِهِ إِلَى قَصْرِ الرُّصَافَةِ فَوَجَدْتُ عِنْدُهُ: قُرْبَ دَايَةَ الْمُعْتَرُ وَعِيسَى بْنَ فَرْخَانْشَاه وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ عَنْ جَوْهُرِ الْمُلَافَة ، وَعِيسَى بْنَ فَرْخَانْشَاه وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ عَنْ جَوْهُرِ الْمُلَافَة ، فَقَالَت لِي قُرْبُ: يَا أَبَا الْمُسَنِ « بَسْ » مَا كَانَ لَنَا مِنْكَ نَصِيبُ ، فَقَالَت لِي قُرْبُ: يَا أَبَا الْمُسَنِ « بَسْ » مَا كَانَ لَنَا مِنْكَ نَصِيبُ ، فَقَالَت لَيْ قُرْبُ: أَمَا إِنَّ ذَاكَ يَعْمِيبُ عَلَى مَنْ حَقِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُتُو كُلِّ لَيْسَ لِتَقْصِيرٍ فِيَا يَجِبُ عَلَى مِنْ حَقِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَو كُلِّ لَيْسَ لِتَقْصِيرٍ فِيَا يَجِبُ عَلَى مِنْ حَقِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَو كُلِّ لَيْسَ لِتَقْصِيرٍ فِيَا يَجِبُ عَلَى مِنْ حَقِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَو كُلِّ لَيْسَ لِتَقْصِيرٍ فِيَا يَجِبُ عَلَى مِنْ حَقِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَو كُلِّ لَيْسَ لِتَقْصِيرٍ فِيَا يَجِبُ عَلَى مِنْ حَقِي أَلْ مِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَو كُلِّ لَيْسَ لِتَقْصِيرٍ فِيَا يَجِبُ عَلَى مَنْ حَقِي أَلِي مَنْ كُنَ فِي عُنْقِ طُونَ مَنْ يَعْلَ وَلَكَ مَالِكَ وَلَكَ مَنْ اللّهُ فِيكَ مِن مَا لَاللّهُ فَيْكَ مِنْ اللّهُ فَي عُنْ وَلَكَ مَالَ اللّهُ وَمِنْ حَقِي طُونَ مُ عَلَى اللّهُ مَلْ اللّهُ فَيكَ مِنْ وَلَكَ مَا أَلَا عَلَى اللّهُ مَلْ اللّهُ فَيلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى الْمُعْلِقُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّ

لِلْمُعْنَازُّ ، فَكَانَ أُوَّلَ مَنْ طَلَبَهُ لِلْمُنَادَمَةِ عَلِيٌّ بْنُ يَحْمِي فَشَخَصَ إِلَى سُرًّ مَنْ رَأَى ، فَتَلَقَّاهُ أَ مِيرُ الْمُؤْ مِنِينَ الْمُعْتَزُّ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ أَجْلَ لِقَاءُوَخَلَعَ عَلَيْهِ وَوَصَلَهُ، وَ قَلَّدَهُ الْأَسْوَاقَ وَالْعِمَارَاتِ وَمَا كَانَ يَتَقَلَّدُهُ قَبْلَ خِلَافَتِهِ ، وَخُصَّ بِهِ وَغَلَبَ عَلَيْهِ حَتَّى تَقَدُّمَ عِنْدَهُ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ . قَالَ : فَأَخْبَرَ بِي أَ بِي أَنَّهُ حَسَبَ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُعْتَرِّ مِنْ صِلْتِهِ وَرِزْقِهِ مُنْذُ خَدَمَهُ إِلَى أَنْ تَصَرَّمَتْ أَيَّامُهُ ، فَكَانَ مَبْلَغُهُ ۚ ثَلَاثَةً ۚ وَ ثَلَاثِينَ أَلْفَ دِينَارٍ . وَقَلَّدَهُ الْمُعَازُّ الْقَصْرَ الْكَامِلَ فَبَنَاهُ وَوصَلَهُ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ بِخَمْسَةِ آلَافِ دِينَارِ وَأَقْطَعَهُ صَيْعَةً. وَفِي الْمُعْنَزِّ يَقُولُ عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى: بَدَا لَا بِسا بُوْدَ النِّي مُحَدِّدٍ بِأَحْسَنَ مِمَّا أَقْبِلَ الْبِدَرُ طَالِعَا سَمِيُّ النَّيِّ وَأَبْنُ وَارِثِهِ الَّذِي

بِهِ ٱسْتَشْفَعُوا أَكْرِمْ بِذَلِكَ شَافِعًا !

فَلَمَّا عَلَا الْأَعْوَادَ قَامَ بِخُطْبَةٍ

تَزِيدُ هُدَى مَنْ كَانَ لِلْحَقِّ تَابِعَا

وَكُلُّ عَزِيزٍ خَشْيَةً مِنْهُ خَاشِع (١)

وَأَنْتَ تَوَاهُ خَشْيَةَ اللهِ خَاشِعَا

<sup>(</sup>١) في الاعمل « خاشعاً »

فَأَمَّا الْمُهْنَدِي فَإِنَّهُ حَقَدَ عَلَيْهِ أَشْيَاءَ كَانَتْ تَجْرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِي مَجَالِسِ الْخُلْفَاءِ ، فَانْحَرَفَ عَنْهُ الْمُهْنَدِي لِمَيْلِهِ إِلَى الْمُتُوَكِّلُ ، فَكَانَ الْمُهْتَدِي يَقُولُ : لَسْتُ أَدْرِي كَيْفَ يَسْلَمُ مِنِي عَلِيٌّ بْنُ يَحْدِي \* إِنِّي لَأُهُمُّ بِهِ فَكَأَنِّي أُصْرَفُ عَنْهُ ، وَوَهَبَ اللَّهُ لَهُ السَّلَامَةَ مِنَ الْمُهْتَدِي إِلَى أَنْ مَضَى لِسَبِيلِهِ، وَكَانَتْ أَيَّامُهُ قَصِيرَةً ، ثُمُ أَفْضَى الْأَمْرُ إِلَى الْمُعْتَمِدِ عَلَى اللهِ كَفَلَّ مِنْهُ مَحَـلَّهُ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الْخُلْفَاءِ وَقَدَّمَهُ عَلَى النَّاسِ جَمِيعًا، وَوَ صَلَهُ ۗ وَقَلَّدَهُ مَا كَانَ يَتَقَلَّدُ مِنْ أَعْمَالِ الْحُضْرَةِ ، وَقَلَّدَهُ بِنَاءَ الْمَعْشُوقَ فَبَنَى لَهُ أَكْثَرَهُ ، وَكَانَ الْمُوَفَّقُ مِنْ تَحَبَّتِهِ وَتَقْدِيمِهِ وَجَمِيلِ الذِّكْرِ لَهُ فِي مَجْلِسِهِ إِذَا ذُكِرَ عَلَى (أَ أَفْضَلَ مَا يَكُونُ ۗ وَلَيُّ نِعْمَةٍ ، وَكَانَ يَذْكُرُهُ كَثِيرًا فِي مَجَالِسِهِ ، وَيَصِفُ أَيَّامَهُ ۗ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَوَكِّلِ وَأَحَادِيثُهُ وَيَحْكُمِهَا لَجُلَسَائِهِ وَيُعَجِّبُهُمْ مِنْ ذَكَائِهِ وَمَعْرُ فَتِهِ وَ فَصْلِهِ . وَتُو فَى آخِراً يَّام الْمُعْتَمِدِ سَنَةَ خُسْ وَسَبْعِينَ وَمِا تَتَنْ وَدُفِنَ بِسَامَرًا ، وَشَعِرْ هُ كَثِيرٌ وَمَشْهُورٌ ، رَأَيْتُ الْعُلَمَاءَ الْقُدُ مَاءَ يُكَثْرُونَ الْعُجْتَ ِبِهِ وَلَيْسَ عِنْدِي كَذَ لِكَ ، فَلِذَ لِكَ أَقْلَلْتُ مِنَ الْإِنْيَانِ بِهِ إِلَّا مَا كَانَ فِي ضِمْنِ خَبَرٍ .

وَلَهُ مِنَ الْوَلَدِ الذَّ كُورِ أَحْمَدُ بَنُ عَلِيٍّ وَكُنيَنُهُ أَبُوعِيسَى، وَلَهُ مِنَ الْوَلَدِ اللهِ عَلِيَّ وَأَبُوعَبِينَ، وَأَبُوعَبِدِ اللهِ هَارُونُ.

﴿ ٣٤ - عَلِيُّ بْنُ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ \* ﴾

على بن. يوسف الغفطي

أَبْنِ مُوسَى بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بِنْ رَبِيعَةً ٱبْنِ الْحَادِثِ بْنِ قُرُيْشِ بْنِ أَبِي أَوْفَى بْنِ أَبِي عَمْرِو بْنِ عَادِيَةَ بْن حَيَّانَ بْنِ مُعَاوِيَةً بْن تَيْم بْنِ شَيْبَانَ بْنِ تَعْلَبَةَ بْن عُكَابَةَ بْن صَعْبُ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ ۚ بَكْرِ بْنِ وَالِئِلِ ، أَبُو الْحُسَنِ الْقَفِطَيُّ يُعْرَفُ بِالْقَاضِي الْأَكْرَمِ ، أَحَدُ الْكُمتَّابِ الْمَشْهُورِينَ الْمُبَرِّزِينَ فِي النَّظْمِ وَالنَّثْرِ ، وَكَانَ أَبُوهُ الْقَاضِي الْأَشْرَفُ كَاتِبًا أَيْضًا وَمُنْشِئًا، وَكَانَتْ أُمُّهُ ٱمْرَأَةً مِنْ بَادِيَةِ الْعَرَبِ مِنْ قَضَاعَةً ، وَأُمُّهَا جَارِيَةٌ حَبَشيَّةٌ كَانَتْ لِأُخْتَ أَبِي عُزَيْرِ قَتَادَةً الحُسَىٰيُّ أَ مِيرِ مَكَّةً ، تَزَوَّجَهَا أَحَدُ بَنِي عَمَّهَا الْعَلَوِيِّينَ وَجَاءَتْ مِنْهُ بِأُولَادٍ ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْ بَلِّي غَفَاءَتْ مِنْهُ بِبِنِينَ وَبَنَاتٍ مِنْهُمْ أُمُّ الْقَاضِي الْأَكْرَمِ لَ أَدَامَ اللهُ عُلُوَّهُ . ، وَكَانَ

<sup>(</sup>١) راجع بغية الوعاة

وَالِدُهُ الْأَشْرَفُ خَرَجَ يَشْتَرِى فَرَسَا مِنْ تِلْكَ الْبُوَادِي، وَقَدْ قَارَبُوا أَرْضَ مِصْرَ لِلنَّجْعَةِ فَرَ آهَا فَوَقَعَتْ مِنْهُ بِمَوْقِعٍ فَتَزَوَّجَهَا وَانَقَلَهَا إِلَى أَ هْلِهِ ، وَكَانَتْ رُبَّعَا خَرَجَتْ فِى الْأَحْيَانِ إِلَى الْبَادِيةِ وَنَقَلَهَا إِلَى أَ هُلِهِ ، وَكَانَتْ رُبَّعَا خَرَجَتْ فِى الْأَحْيَانِ إِلَى الْبَادِيةِ الْسَرْوَاحَا عَلَى مَا أَلِفَتْهُ وَنَشَأَتْ عَلَيْهِ ، وَيَخْرُجُ ابْنُهَا مَعَهَا مُدَّةً مُكَدِّوً احَا عَلَى مَا أَلِفَتْهُ وَنَشَأَتْ عَلَيْهِ ، وَيَخْرُجُ أَبْنُهَا مَعَهَا مُدَّةً وَلَا أَنْ مَا إِلَى الْبَادِيةِ الْمَرْوَاحَا عَلَى مَا أَلِفَتْهُ وَنَشَأَتْ عَلَيْهِ ، وَيَخْرُجُ أَبْنُهَا مَعَهَا مُكَالًا وَكَانَتِ الْمُرَاقَةَ صَالِحَةً مُصَلِّيَةً حَسَنَةَ الْعِبَادَةِ فَصِيحَةُ اللَّهُ جَةِ ، وكَانَتْ إِذَا أَرَدْتُ سَفَرًا الشَّنَعَلَتْ بِمَا يُصلِحُهُ أَمُودِى فِي السَّفَرِ وَهِي تَبْكِى وَتَقُولُ :

أُجَهِّزُ زَيْداً لِلرَّحِيلِ وَ إِنِّنِي

بِنَجْهِيْزِ زَيْدٍ لِلرَّحِيلِ صَنَيِنُ وَحَدَّ ثَنِي - أَطَالَ اللهُ بَهَاءَهُ - قَالَ : كُنْتُ وَ أَنَا صَبِيَّ قَدْ قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَاسْتَصَحْبَتُ سِنَّوْراً أَ صْبَهَا نِيًّا عَلَى مَا تَقْنَضِيهِ الصَّبُوءَ ، وَ اتَّفَقَ أَنْ وَ لَدَتْ عِدَّةً مِنَ الْأَوْ لَادِ فِي مَا تَقْنَضِيهِ الصَّبُوءَ ، وَ اتَّفَقَ أَنْ وَ لَدَتْ عِدَّةً مِنَ الْأَوْ لَادِ فِي دَارِنَا ، فَنَزَلَ سِنَّوْ رُ ذَكُر مَ فَأَ كُل بَعْضَ تِلْكَ الْجِرَاءَ فَغَمَّنِي ذَلِكَ ، وأَفْسَمْتُ أَنْ لَا بُدً لِي مِنْ قَتْلِ الَّذِي أَ كُلَهُمَا ، فَصَنَعْتُ شَرَكًا ونَصَبَنْهُ فِي عَلِيَّةٍ فِي دَارِنَا وَجَلَسْتُ ، فَاذَا بِالسَّنَّوْرِ قَدْ وَقَعَ فِي

<sup>(</sup>۱) وتوفى على بن يوسف القفطى صاحب الترجمة فى شهر رمضان سنة ست هأربعين وستمائة بحلب ، ودفن بظاهر حلب مقام إبراهيم عليه السلام

الْحِبَالَةِ (١) ، فَصَعِدْتُ إِلَيْهِ وَبِيَدِي عُكَازٌ وَفِي عَزْمِي هَلَا كُهُ ، وَ كَانَ لَنَا جِبِرَةٌ وَقَدْ خَرِبَ الْحَائِطُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ وَنَصَبُوا فِيهِ بَارِيَّةً (٢) إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الصُّنَّاعُ ، وَكَانَ لِرَبِّ تِلْكَ الدَّادِ بِنْتَانَ كُمْ يَكُنُ فِيهَا أَظُنُ أَحْسَنَ مِنْهُمَا صُورَةً وَجَمَالًا وَشَكْلًا " وَدَلَالًا ، وَكَانَتَا مَعْرُ وَفَتَيْنَ بِذَلِكَ فِي بَلَدِنَا وَكَانَتَا بِكُرَيْنِ، فَلَمَّا هَمَنْتُ بِقَتْلِهِ إِذَا قَدِ ٱنْكَشَفَ جَانِتُ الْبَارِيَّةِ فَوَ قَعَتْ عَيْنِي عَلَى مَا يَبْهَرُ الْمَشَا يِنِحَ، فَكَيْفَ الشُّبَّانُ ﴿ حُسْنًا وَجَمَالًا ، وَ إِذَا مُحْمَا تُومِيثَانِ إِلَىَّ بِالْأَصَا بِعِ تَسْأَلَانِي إِطْلَاقَهُ ، قَالَ : فَأَطْلَقَتُهُ وَنَزَلْتُ وَفِي قَلْبِي مَا فِيهِ لِكُوْنِي كُنْتُ أَوَّلَ ٱللَّوْعَيْ وَالْوَالِدَةُ جَالِسَةٌ فِي الدَّادِ لِمَرَضِ كَانَ بِهَا . فَقَالَتْ لِي : مَا أَرَاكَ قَتَلْتُهُ كُمَّا كَانَ عَزْ مُكَ . فَقُانْتُ كَمَا : لَيْسَ هُوَ الْمَطْلُوبَ ، إِنَّمَا هُوَ سِنُّورٌ عَيْرُهُ . فَقَالَتْ : مَا أَظُنُّ الْأَمْرَ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَكِنْ هَلْ أُو مِي ۗ إِلَيْكُ بِالْأَصَابِعِ حَتَّى تُرَكَّنَّهُ ۚ فَقُلْتُ: مَنْ يُو مِي ۚ إِلَى ۚ ﴿ وَلَا أَعْرِ فُ مَعْنَى كَلَامَكِ . فَقَالَتْ عَلَى ذَلِكَ : يَا أَبِيَّ ٱسْمَعْ مِنِّي مَا أَقُولُ لَكَ :

<sup>(</sup>١) الحبالة: المصيدة (٢) البارية: الحصير، فكانهم جعلوا سترا من البارى

<sup>(</sup>٣) الشكل والدلال بمنى

ثِنْتَانِ لَا أَرْضَى أُنْتِهَا كَوْمًا عِرْسُ الْخُلِيلِ وَجَارَةُ الْجِنْبِ (١) وَكَانَ مَعَ هَذَا الْبَيْتِ بَيْتُ آخَرُ أُنْسَيَتُهُ. قَالَ: فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ مَا ۗ وَ فَعَ عَلَى نَارِ فَأَطْفَأُهَا، فَمَا صَعِدْتُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى سَطْحٍ وَلَا غُرْفَةٍ إِلَى أَنْ فَارَفْتُ الْبِلَادَ ، وَلَقَدْ جَاءَ الصَّيْفُ فَا حَتَمَلْتُ حَرَّهُ وَلَمْ أَصْعَدُ إِلَى سَطْحِ فِي تِلْكَ الصَّيْفِيَّةِ ، ثُمٌّ وَجَدْتُ هَذَا الْبِيْتَ في أَبْيَاتِ الْأَحْوَكُ بْنِ مُحَدِّدٍ مِنْهَا: قَالَتْ وَقُلْتُ يُحَرِّجِي وَصِلِي حَبْلُ أَمْرِيءَ كُلِفٍ بِكُمْ صَبِّ صَاحِبْ إِذاً بَعْلِي فَقُلْتُ لَمَا: الْغَدْرُ أَمْرٌ لَيْسَ مِنْ طِلَّى (١) رْنْنَتَانَ لَا أَصْبُو لِوَصَاْلِهُمَا عَرْسُ الْخُلِيلِ وَجَارَةُ الْجُنْبِ أُمَّا الْخَلَيلُ فَلَسْتُ خَائِنَهُ وَالْجِارُ أَوْصَانِي بِهِ رَبِّي

أَلْشُونَ أَقْتُلُهُ بِرُؤْيَتِكُمْ قَتْلَ الظَّمَا بِالْبَارِدِ الْعَذْبِ

قَالَ لِي: وُلِدْتُ فِي أَحَدِ رَبِيعَيْ سَنَةٍ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَخَسْمًا ئَةٍ

<sup>(</sup>١) قال صاحب العقد الفريد يغرق ما بين الأخلاق في الأشخاص، فأورد لا بي نواس:

كان الشباب مطية الجهل ومحسن الضحكات والهزل والباعثي والناس قد رقدوا حتى أتيت حليلة البعل ثم أورد بيتين للأحوص هذا أحدها، وقد جاء المؤلف ببقية الأبيات فها بعد (٢) الطب بالكسر: الشأن والعادة « عبد الخالق »

ِعَدِينَةً قِفْطَ مِنَ الصَّعِيدِ الْأَعْلَى إِحْدَى (') الْجُزَا ِثْرِالْخَالِدَاتِ حَيْثُ الْأَرْضُ الْأَرْبَعَةُ وَعِشْرُونَ فِي أَوَّلِ الْإِقْلِيمِ الثَّانِي ، وَبِهَا قَبْرُ

قِبْطُ بْنِ مِصْرُ بْنِ سَامٍ بْنِ نُوحٍ .

وَنَشَأُ (") بِالْقَاهِرَةِ . ٱجْنَمَعْتُ بِخِدْمَتِهِ فِيحَلَبَ فَوَجَدْتُهُ جَمَّ الْفَضْلِ، كَثِيرَ النَّبْلِ ، عَظِيمَ الْقَدْرِ ، سَمْحَ الْكُفِّ ، طَلْقَ الْوَجْه خُلْوَ الْبَشَاشَةِ ، وَكُنْتُ أَلَازِمُ مَنْزَلَهُ وَيَحْضُرُ أَهْلُ الْفَضْلِ وَأَرْبَابُ الْعِلْمِ ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا فَاتَحَهُ فِي فَنِّ مِنْ فُنُونِ الْعِلْمِ كَالنَّحْوِ وَاللُّغَةِ وَالْفَقْهِ وَالْحَدِيثِ وَعِلْمِ الْقُرْ آن وَالْأُصُولِ وَالْمَنْطَقِ وَالرِّيَاضَةِ وَالنَّجُومِ وَالْهَنْدَسَةِ وَالنَّارِيخِ وَالْجُرْحِ وَالنَّعْدِيلِ وَجَمِيعٍ فُنُونِ الْعِلْمِ عَلَى الْإِطْلَاقِ إِلَّا قَامَ بِهِ أَحْسَنَ قِيَامٍ ، وَٱنْتَظَمَ فِي وَسَطِ عِقْدِ هِمْ أَحْسَنَ ٱنْتِظَامٍ . وَلَهُ تَصَانِيفُ أَذْ كُرُهَا فِمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. أَنْشَدَني لِنَفْسِهِ بِحَلَبَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةً ثَلَاثَ عَشْرَةً وَسَمًّا ثُةٍ : صَدَّانِ عِنْـدِي قَصَّرًا هِمَّـنِي وَجَهُ حَيٌّ وَلِسَانٌ وَقَاحُ إِنْ رُمْتُ أَمْرًا خَا نَنِي ذُوا لَحْيَا وَمِقْوَ لِي أَيْطُمِعُنِي فِي النَّجَاحُ فَأُ نَثْنِي في حيرة منهما لِي مِخْلُبُ مَاضٍ وَمَا مِنْ جَنَاحُ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « أحد » (٢) هذا ابتداء كلام للولف

شْبُهُ جَبَّاتٍ فَرَّ مِنْ مَعْرَكٍ

خَوْفًا وَفِي يُمْنَاهُ عَضْبُ (١) الْكَفِياحُ

وَ أَنْشَدَنِي – أَدَامَ اللهُ عُلُوَّهُ – فِي أَعْوَرَ لِنَفْسِهِ :

شَيْخُ لَنَا يُعْزَى (٢) إِلَى مُنْذِرٍ مُسْتَقْبَحُ الْأَخْلَاقِ وَالْعَيْنِ

مِنْ عَجَبِ الدَّهْرِ، كَفَدَّتْ بِهِ بِفَرْدِ عَيْنٍ وَلِسَا نَيْنِ

وَمِمَّا أَ مُلَاهُ عَلَى ۚ – أَدَامَ اللهُ عُلُوَّهُ – مِنْ مَنْثُورِ كَلَامِهِ

مِنْ فَصْلٍ : وَأَمَّا سُؤَالُهُ عَنْ سَبَبِ التَّأَخُرِ وَالتَّجَمُّعِ ، وَالتَّوَقَّفِ عَنْ التَّا خُرُ وَالتَّعَجُّمُ ، وَالتَّوَتُ مِنَ عَن التَّطَاوُل في طلَب الرِّيَاسَةِ وَالتَّوَسُّعِ ، وَالتَّعَجُّبُ مِن

أُ الْتِرَامِي فَعْرَ الْبَيْتِ ، وَأَرْتِضَائِي بَعْدَ السَّبْقِ بِأَنْ أَكُونَ

السُّكَّيْتَ، فَلَا تَنْسُنْنِي فِي ذَلِكَ إِلَى تَقْصِيرٍ، وَكَيْفَ ؛ وَلِسَانِي

فِي النَّاسْنِ غَيْرُ أَ لَكُن إِنَّ ، وَبَنَانِي فِي الْبَيَانِ غَيْرُ قَصِيرٍ ، وَلَقَدْ

أَعْدَدْتُ لِلرِّيَاسَةِ أَسْبَابَهَا ، وكبِسْتُ لِكِفَاحِ أَهْلِهَا جِلْبَابَهَا ،

وَمَلَكُنْتُ مِنْ مَوَادِّهَا نِصَابَهَا (١)، وَتَسَلَّمْتُ لِأَحْلَاسِهَا (١)،

وَضَارَبْتُ أَضْرَابَهَا ، وَبَارَيْتُهُمْ (٦) فِي مَيْدَانِ الْفَضَائِلِ، فَكُنْتُ

السَّابِقَ وَكَانُوا الْفُسْكُلُ (٧) ، وَظَنَنْتُ أَنِّي قَدْ حَلَاتُ مِنَ الدَّوْلَةِ

 <sup>(</sup>١) العضب: السيف الفاطع (٢) أي ينسب (٣) أي غير عبى ولا تفيل
 لا يفصح (٤) أي حظا وفيرا منها (٥) أي ما يركب عليها (٦) باريتهم: سابقتهم
 (٧) أي المتأخرين

أَ مَكُنَ (١) مَكَانِهَا ، وَأَصْبَحْتُ إِنْسَانَ عَيْنُهَا وَعَيْنَ إِنْسَانِهَا ، فَا ذَا الظُّنُونَ مُ مُعْلَفَةً ، وَشِفَارُ (٢) عَيُونَ الْأَعْدَاءِ مُرْ هَفَةً (٢) ، وَالْفِرْقَةُ الْمَطْنُنُونَةُ بِالْإِنْصَافِ غَيْرُ مُنْصِفَةٍ ، وَصَارَ مَا أَعْتَمَدْثُهُ مِنْ أَسْبَابِ التَّقْرِيبِ مُبْعِدًا ، وَمَن ٱعْتَقَدْتُهُ لَى مُسَاعِدًا غَدَا عَلَىَّ مُسْعِدًا ('' ، وَمَنْ أَعْدَدْتُهُ لِمُرَادِي مَوْرِدًا أَصْبَحَ لِمَثَالِي مُوردًا ، وَجُسْتُ (٥) مَقَاصِدَ الْمَرَاشِدِ فَوَجَدْتُهَا بَهِم (١) مُقْفَلَةً ، وَمَنَى أَظْهَرْتُ فَصَيلَةً ٱعْتَمَدُوا فِيهَا تَعْطيلَ الْمُشْبَهَةِ وَشَبَهُ الْمُعَطِّلَةِ (٧) ، وَإِذَا رَكَبْتُ أَشْهَبَ النَّهَارِ لِنَيْلُ مَرَامٍ رَ كَبُوا أَدْكُمُ الَّايْلِ لِنَفْضِ ذَلِكَ الْإِبْرَامِ، وَإِنْ سَمِعُوا، مِنَّى قَوْ لَا أَذَاعُوا ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُوا ٱخْتَلَقُوا مِنَ الْكَذِّبِ مَا ٱسْتَطَاعُوا ، وَقَدْ مِرْتُ كَالْمُقِيمِ وَسَطَ أَفَاعِ لَا يَأْمَنُ لَسْعُهَا ، وَكَالْمُجَاوِرِ لِنَارِ يَتْقِ شَرَّهَا وَيَسْتَكُنْفِي لَدْعَهَا . وَاللَّهُ الْمَسْئُولُ تُوْسِيعَ الْأَمُورِ إِذًا ضَافَتْ مَسَالِكُهَا ، وَهُوَ

<sup>(</sup>١) أى أثبت وأعلى منزلة فيها (٢) الشفار : منابت شعر الجنون

<sup>(</sup>٣) أى شاخصة (١) مسمدا: معينا (٥) أى التمست (٦) أى بسببهم

<sup>(</sup>٧) يريد أنه عند ماتظهر فضيلة يتعمدون ويقولون فيها ما ينفيها، ويوجدون فيها الشبه كما تفعل المشبهة «طائفة تابس أسر الله وصفاته على الناس » ويقصدون إليه كما يقصد المعطلة « الذين يقولون بتعطيل بعض الصفات » فيعطلون فضيلته « عبد الخالق »

الْمَرْجُوُّ لِإِصْلَاحِ قُلُوبِ الْمُلُوكِ عَلَى تَمَالِيكَهِمْ ، إِذْ هُوَ رَبُّ الْمُمْلَكَةِ وَمَالِكُهُمَا . وَهَأَنَا جَائِمٌ جُثُومَ اللَّيْثِ فِي عَرينِهِ ، وَكَامِنْ كُمُونَ الْكُمِيِّ (1) فِي كَمِينِهِ ، وَأَعْظُمُ مَا كَانَتِ النَّارُ لَهَبًا إِذَا قُلَّ دُخَانُهَا ، وَأَشَدُّ مَا كَانَتِ الشُّفُنُ جَرْيًا إِذَا سَكَنَ سُكَّانُهَا ، وَالْجِيَادُ ثُرَاضُ لِيَوْمِ السِّبَاقِ ، وَالسِّهَامُ ثُكَنُّ فِي كَنَائِنِهِا " لِإِصَابَةِ الْأَحْدَاقِ ، وَالسَّيُوفُ لَا تُنْتَفَى " منَ الْأَغْمَادِ إِلَّاسَاعَةَ الْجِلادِ (١)، وَاللَّه لَيْ اللَّ يَظْهُرُ مِنَ الْأَسْفَاطِ (٥) إِلَّا لِلنَّعْلَيْقِ عَلَى الْأَجْيَادِ . وَيَيْنَمَا أَنَا كَانَّهَارِ الْمَاتِعِ (٦) طَابَ بَرْدَاهُ ، إِذْ تَرَانِي كَالسَّيْفِ الْقَاطِعِ خَشُنَ حَدًّاهُ ، وَ لِكُلِّ أَفُوام أَفُوالٌ ، وَلِلْكُلِّ عَجَالِ أَبْطَالٌ نِزَالِ ، وَسَيَكُونُ نَظَرِي \_ بِمُشيئةَ اللهِ \_ الدَّائِمَ وَنَظَرُ مُنْ الْحَدَّةُ، وَريحي في هَذِهِ الدُّولَةِ الْمُنْصُورَةِ عَادِيَّةً (٧) ، وَرَبِحُهُمْ فِيهَا تَفْحَةً ، وَهَأَنَا مُقْبِمْ تَحْتَ كَنَفِ إِنْعَامِهَا ، رَاجٍ وَا بِلَ إِكْرَامِهَا مِنْ هَاطِلِ غَمَامِهَا ، مُنْتَظِرٌ لِعَدُولًى وَعَدُولًا أَنْكُمَّ سِهَامِهَا مِنْ وَبِيلِ ٱنْتِقَامِهَا،

<sup>(</sup>١) الكمى: الشجاع أو لابس السلاح (٢) الكنانة: وعاء السهام وتسمى الخريطة أيضا (٣) أى لاتستل (٤) الجلاد: المضاربة (٥) الأسفاط: الأوعية (٦) الماتع: الطويل (٧) نسبة إلى عاد قوم هود ٤ الذين أرسل الله عليهم ريحا عاتية أتت عليهم .

وَأَمْلَى عَلَيَّ قَالَ : كَنَبْتُ إِلَى أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي الْخُسَنِ شِيثٍ \_ وَكَانَ قَدِ ٱ نُصَرَفَ عَنِ الْمَلِكِ الظَّاهِرِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ بِأَمْرٍ مِنَ الْمَلِكِ الظَّاهِرِ \_: مَقْدَمُ سَعْدٍ مُؤْذِن " بِسُمُو ۖ وَمَجْدٍ لِلْمَجْلِسِ الْجُمَالَ لَا زَالَ غَادِياً فِي السَّعَادَةِ وَرَائِحًا ، مُمْنُوحًا مِنَ اللهِ بِالنَّعْمَ وَ (ا) مَانِحًا ، مُيَسِّرًا لَهُ أَرْجَحُ الْأَعْمَالِكَمَا كُمَّا لَمْ يَزَلُ عَلَى الْأَمَا ثِلِ رَاجِحًا ، مُوَضَّحًا لَهُ قَصْدُ السَّبيل كَوَجْهِهِ الَّذِي مَا بَرِ حَ مُسْفِرًا وَ اصْحِاً ،قَدْ رَدَّ اللَّهُ بِأَوْ بَتِهِ مَا نَزَحَ مِنَ الشُّرُورِ ، وَ أَعَادَ بِعَوْدَ تِهِ الْجَبْرُ إِلَى الْقَلْبِ الْمَكْسُورِ ، وَلَأْمَ بِإِلْمَامِهِ مِنْدُوعًا فِي الصَّدُورِ . وَالْوَاجِبُ النَّفَاؤُلُ بِالْعَوْدِ إِذِ الْعَوْدُ أَخْمَدُ ، وَأَلَّا تَخْطُرَ الطَّبَرَةُ بِبَالِ إِذْ نَهَى عَنِ النَّطَيُّرِ أَحْمَدُ ، بَلْ يُقَالُ: أَنْقَلَتَ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ، وَ تَوَطَّنَ مِنَ النِّعْمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ جَنَّةً وَحربِرًا ، وَدَعَا عَدُوُّهُ لِعَوْدِهِ ثُبُورًا (٢)، وَصَلَّى مِنْ نَارِ حَسَدِهِ سَعِيرًا ، أَسْعَدُ اللهُ مَصَادِرَهُ وَمُوارِدَهُ ، وَوَفَرَ مَكَارِمَهُ وَتَحَامِدَهُ ، وَأَيَّدَ سَاعِدَهُ وَمُسَاعِدَهُ . وَأَنْشَدَ فِي لِنَفْسِهِ - أَدامَ اللهُ عُلُوَّهُ - مِنْ قَصِيدَةٍ قَالَمَا فِي الْمَلِكِ الظَّاهِرِ غَازِي بْنِ يُوسُفُ بْنِ أَيُّوبَ صَاحِب حَلَبَ مَطْلَعُمَا:

 <sup>(</sup>١) لم تكن هذه الوأو موجودة في الأصل
 (١) اقتباس من قوله تمالى
 « لاتدعوا البوم ثبورا » كم أن ما قبله كـذك.

لَا مَدْحَ إِلَّا لِلَيْكِ الزُّمَانُ مَنِ الْهُنَى فِي بَابِهِ وَالْأَمَانُ غِيَاتُ دِينِ اللهِ فِي أَرْضِهِ

إِنْ أَخْلَفَ الْبَرْقُ وَضَنَّ الْعَنَانْ(١)

فِي كُفَّهِ مَلْحَمَةُ (٢) لِلنَّدى مِثِلُ الَّتِي تُعْهَدُ يَوْمَ الطَّعَانُ فَالْعُسُرُ مَصْرُوعٌ بِسَاحَاتِهِ

وَالْيُسْرُ سَامٍ فِي ظُهُورِ الرِّعَانُ (<sup>1)</sup> وَرَاحَنَاهُ رَاحَةٌ لِلْوَرَى عَلَى كَرِيمِ الْخُلْقِ بَخْلُوقَتَانُ وَرَاحَنَاهُ رَاحَةٌ لِلْوَرَى عَلَى كَرِيمِ الْخُلْقِ بَخْلُوقَتَانُ فَكَفَّهُ الْيُمْنَى لِبَسْطِ الْغِنَى

وَكُفُّهُ الْيُسْرَى لِقَبْضِ الْعِنَانُ (")

وَمَنِهُمَا :

تُعْرِبُ (' فِي الْهَيْجَاءَ أَسْيَافُهُ عَنْ حَرَكَاتٍ مِثْلِ لَفْظِ اللَّسَانُ كَسْرُ وَفَتْحُ بِبِلَادِ الْعِدَى وَبَعْدَهُ ضَمَّ لِمَالٍ مُهَانْ وَمِنْهَا فِي صِفِة وَلَدَيْهِ: بَكْرَانِ بَلْ بُدْرَانِ مَا يُكْسَفَانِ رَوْحَانِ لِلْمُلْكِ وَرَجْحَانَتَانْ

(۱) أى عنان السماء ، والمراد المطر (۲) أى ممركة ، والندى : الكرم ، كناية عن نهاية الجود والعطاء (٣) الرعان ، الجبال الطويلة (١) العنان : زمام الدابة ، والمراد عنان الملك (٥) تعرب : تنبىء «عبد الحالق »

لُوْلُوْ تَا بَحْوٍ وَإِنْ شِئْتَ قُلْ يَاقُو تَنَا نَحْوٍ وَعِقْدًا لَبَانْ (')
فَرْعَانِ فِي دَوْحَةِ عِزَّ سَمَتْ غَيْثَانِ بَلْ بَحْرَانِ بَلْ رَحْمَنَانْ فَرْعَانِ فِي دَوْحَةِ عِزَّ سَمَتْ غَيْثَانِ بَلْ بَحْرَانُ وَالرَّقْتَانْ (') سَيَمْلِكَانِ الْأَرْضَ حَنَّى يُوكى لِي مِنْهُمَا حَرَّانُ وَالرَّقْتَانْ (') وَمِنْهَا:
فَا سَيْمُلِكَانِ اللَّهُ عَلَى الدَّهْ شِيدِيدَ الْقُوكى فَاسْتَوْ طِنِ الشَّهْبَاء (') فِي عِزَّةٍ اللَّهُ عَلَى الشَّهْبَاء (') فِي عِزَّةٍ وَاسْتَوْ طِنِ الشَّهْبَاء (') فِي عِزَّةٍ وَاسْتِينْ بِغُمْدَانٍ وَقَعْبَى (') لِبَانْ وَالْمَادَ فِي أَدَامَ اللَّهُ عَلُوهُ لِنَفْسِهِ مِنْ فَصِيدَةٍ :

إِذَا أَوْجَفَتْ (1) مِنْكَ الْخُيُولُ لِغَارَةٍ

فَلَا مَا نِنْ (١) إِلَّا الَّذِي مَنَعَ الْعَهْدُ
نَوَلْتَ بِأَنْطَا كِيَّةٍ غَيْرَ حَافِلٍ

بِقَلَّةٍ جُنْدٍ إِذْ جَمِيعُ الْوَرَى جُنْدُ

<sup>(</sup>۱) اللبان: الصدر أو وسطه (۲) بلاد معروفة (۳) المرة. قوة الخلق وشدته
(٤) كانت هذه الكامة في الأصل « الشبهاء » (٥) القعب: القدح الضخم
الغليظ ، والشهباء: حلب ، وعمدان قصر ، يشير بقعي لبان إلى قول الشاعر:

\* تلك المكارم لا قعبان من لبن \* البيت
وسيأتي ذكره مع غيره من الأبيات ، وأخسس تعجب وصلت هزته (١) أوجفت:
اضطربت (٧) أي ليس من يمنع منك امرأ إلا العهد الذي يكون بينكما «عبدالخالق»

فَكُمُ أَهْيُفٍ (١) حَازَتَهُ هِيفُ رِمَاحِكُمُ وَكُمْ نَاهِدٍ (٢) أَوْدَى بِهَا فَرَسٌ نَهْدُ لَئِنْ حَلَّ فِيهَا تَعْلَبُ الْغَدْرِ لَاوِنْ ا فَسُحْقًا لَهُ قَدْ جَاءَهُ الْأَسَدُ الْوَرْدُ وَكَانَ قَدِ أَغْتَرُّ اللَّهِينُ بلينِكُمْ وَأَعْظُمُ نَارٍ حَيْثُ لَا لَهَبُ يَبْدُو جُنَّى النَّحْلُ مُفْرًّا وَفِي النَّحْلِ آيَةٌ فَطُورًا لَهُ سُمُّ وَطُورًا لَهُ شَهَدُ (١) عَدُّكُ أَجْنَادُ الْمُلُوكُ تَقَرُّبًا وَجُنْدُ السَّخِينِ الْعَيْنِ جَزَّرٌ ('') وَلَامَدُ تُهُنَّا بِهَا بِكُواً خَطَبْتَ مِلَاكَهَا فَأَعْطَتْ يَدَ الْمَخْطُوبِ وَٱنْتَظَمَ الْعَقِدُ عَيْشُكُ مَهُو وَالْبِنُودُ مُمُولُهُ وأَسَهُمُ أَبِرُ وَشَمْرُ الْقَنَا نَقَدُ وَلَهُ مِنَ النَّصَانِيفِ: كِتَابُ الضَّادِ وَالظَّاءِ وَهُوَ مَا أَشْتَبُهُ

<sup>(</sup>۱) أى ضامر البطن دقيق الخصر من الجيل (۲) ناهد من الخيل (۳) (۲) تاهد من الخيل (۳) يريد: جنى الشهد منك لما أظهرت له لين المعاملة ، ولم يدر أن النحل يكون سها كا يكون شهدا (٤) الجزر: انحسار الماء عن الشط ، والمد: ارتفاع مائه والمداده إلى البر

فِي اللَّفْظِ وَٱخْتَلَفَ فِي الْخُطِّ، كِتَابُ الدُّرِّ التَّمِينِ فِي أَخْبَارِ الْمُتَيَّمِينَ ، كِتَابُ مَنْ أَنْوَتِ الْأَيَّامُ إِلَيْهِ فَرَفَعَتْهُ ثُمَّ الْتَوَتْ عَلَيْهِ فَوَضَعَتْهُ ، كِتَابُ أَخْبَارِ الْمُصَنِّفَينَ وَمَا صَنَّفُوهُ ، كِتَابُ أَخْبَارِ النَّحْوْيِّينَ كَبِيرْ"،كِـتَابُ تَارِيخِ مِصْرَ مِنِ ٱبْتِدَائِهَا إِلَى مُمْلُكِ صَلَاحِ الدِّينِ إِيَّاهَا فِي سِتٌّ مُجَلَّدَاتٍ ، كِتَابُ تَارِيخ الْمَغْرِبِ وَمَنْ تُولَّاهَا مِنْ بَنِي تُومَرْتَ ، كِتَابُ تَارِيخِ الْيَمَن مُنْذُ ٱخْتُطَّتْ إِلَى الْآنَ ، كِتَابُ الْمُجَلِّى فِي ٱسْتِيعَابِ وُجُوهِ كَلَّا ، كِتَابُ الْإِصْلَاحِ لِمَا وَقَعَ مِنَ الْخُلَلِ فِي كِتَابِ الصِّحَاحِ الْجَوْهُرِيُّ ، كِنَابُ الْكَلَامِ عَلَى الْمُوَطَّإِ لَمْ يَنِمَّ إِلَى الْآنَ ، كِتَابُ الْكَلَامِ عَلَى الصَّعِيـجِ لِلْبُخَارِيُّ لَمْ يَتِمَّ ، تَارِيخُ مُمُودِ ابْن سُبُكْتِكِينَ وَبنيهِ إِلَى حِينِ ٱنْفِصَالِ الْأَمْرِ عَنْهُمْ، كِتَابُ أَخْبَارِ السَّلْجُوقيَّةِ مُنْذُ ٱبْنِدَاء أَمْرِ مِمْ إِلَى نِهَايَتِهِ ، كِتَابُ الْإِينَاسِ فِي أَخْبَارِ آلِ مِرْدَاسِ ، كِنَابُ الرَّدِّ عَلَى النَّصَارَى وَذِكْرُ مَجَامِعِهِمْ ، كِتَابُ مَشْيَخَةِ زَيْدِ بْنِ الْحُسَنِ الْكَيْدِيُّ ، كِـتَابُ نُهْزَآةِ الْخَاطِرِ وَ'نُزْهَةِ النَّاظِرِ فِي أَحْسَنِ مَانُقِلَ مِنْ عَلَى ظُهُورِ الْكُتُبِ .

وَكَانَ الْأَكْرُ مُ الْقَاضِي الْمَذْكُورُ جَمَّاعَةً لِلْكُتُبِ حَرِيصًا

عَلَيْهَا جِدًّا ، لَمْ أَرَ مَمَ ٱشْتِهَا لِي عَلَى الْكُنْبُ وَبَيْعِي لَهَا وَتِجِارَتِي فيها أَشَدَّ أَ هُمَّا مَا مِنْهُ بها، وَلا أَكْثَرَ حِرْصامنْهُ عَلَى ٱقْتِنَائِهَا، وَحَصَلَ لَهُ مِنْهَا مَا لَمْ يَحْصُلُ لِأَحَدِ، وَكَانَ مُقِمًا بِحَلَبَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ نَشَأً بِمِصْرَ وَأَخَذَ بِهَا مِنْ كُلِّ عِلْمِ بِنَصِيبٍ، وَلِيَ وَالِدُهُ الْقَاضِي الْأَشْرَفُ النَّظَرَ ببَيْتِ الْمَقَدْسِ مِنْ قِبَلِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ عُمَّانَ بْن صَلَاحِ الدِّين بْن أَيُّوبَ، وَصَحِبَهُ الْقَاضِي الْأَكْرَمُ وَذَلِكَ فِي سَنَةً إِحْدًى وَتِسْعِينَ وَخَسْمِائِةً ، وَأَقَامَ بِهَا مَعَ وَالِدِهِ مُدَّةً فَا نَسَ وُلَاةُ الْمَقْدِسِ مِنَ الْقَاضِي الْأَكْرَمِ \_ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّهُ -شَرَفَ نَفْسٍ وَعُلُوًّ هِمَّةٍ ، فَأَحَبُّوهُ وَٱشْتَمَلُوا عَلَيْهِ ، وَكَانُوا يَسْأَلُونَهُ أَنْ يَتَّسِمَ بِخِدْمَةً أَحَدٍ مِنْهُمْ ، فَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مُسْتَقِلاً ، وَإِنَّمَا كَانَ يَسْأُمُ الْعَمَلَ وَيَعْتَمِدُ عَلَى رَأْيِهِ فِي تَدْبِيرِ الْأَحْوَالَ ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ إِلَّا فِمَا لَا يَقُومُ غَيْرُهُ فيهِ مَقَامَهُ ، وَٱتَّفَقَ مَا ٱتَّفَقَ مَيْنَ الْمَلِكِ الْعَادِلِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَيُّوبَ وَ بَيْنَ أَبْنِ أَخِيهِ الْمَلِكِ الْأَفْضَلِ عَلِيٌّ بْنِ صَلَاحِ الدِّينِ يُوسُفَ أَنْ أَيُّوبَ \_ وَالْأَكْرُ مُ حِينَتُنْدٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ \_ فَافْتَضَتِ الْحَالُ - لِا تُّسَامِهِ بَخِدْمُةً فِي حَيِّزِ الْمَلِكِ - أَنْ خَرَجَ مِنَ الْقُدْسِ فِيمَنْ خَرَجَ مِنْهَا مِنَ الْعَسَاكِرِ فِي سَنَةٍ ثَمَانِ وَسِنًّا ثَةٍ ، وَصَحِبَ فَارِسَ

الدِّينِ مَيْمُونًا الْقَصْرِيُّ وَالِيَ الْقُدْسِ وَنَا بُلْسَ ، فَالْتَحَقَّا بِالْمَلِكِ الظَّاهِرِ غَاذِي بْنِ يُولُسُفَ بْنِ أَيُّوبَ بِحَلَّبَ فِي قِصَّةٍ يَطُولُ شَرْحُهَا، فَامَّا حَصَلَ بِحِلَبَ كَانَ مَعَ مَيْمُونِ الْقَصْرِيِّ عَلَى سَبِيلِ الصَّدَاقَةِ وَالْمَوَدَّةِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْخَدْمَةِ وَالْكَتِنَابَةِ ، وَا تَّفَقَ أَنَّ كَاتِبَ مَيْمُونِ وَوَزِيرَهُ مَاتَ ، فَأَ لْزَمَهُ مَيْمُونٌ خِدْمَتَهُ وَالِاتِّسَامَ بِكَتِنَابَتِهِ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ عَلَى مَضَضٍ وَٱسْتِحْيَاءٍ، وَدَبَّرَ أُمُورَهُ أَحْسَنَ تَدْبِيرٍ ، وَسَاسَ جُنْدُهُ أَحْسَنَ سِيَاسَةٍ وَتَدْبِيرِ ، وَفَرَغَ بَالُ مَيْمُونِ مِنْ كُلِّ مَا يُشْغَلُ بِهِ بَالُ الْأُمَرَاءِ ، وَأَفْطَعَ (١) الْأَجْنَادَ إِقْطَاعَاتٍ رَضُوا بِهَا وَٱنْصَرَفُوا شَاكِرِينَ لَهُ ، لَمْ يُعْرَفْ مُنْذُ تُوَلَّى أَمْرَهُ إِلَى أَنْ مَاتَ مَيْمُونٌ جُنْدِيٌّ ٱشْتَكَى أَوْ نَأَلَّمَ ، وَكَانَ وَجِهِما عِنْدَ مَيْمُونِ الْمَذْكُورِ يَحْتَرَمُهُ وَيُعَظَّمُ مَثَأْنَهُ ، وَيَتَبَرَّكُ بَآ رَائِهِ إِلَى أَنْ مَاتَ مَيْمُونٌ فَي لَيْلَةٍ صَبِيحَتُهَا ثَالِثَ عَشَرَ رَمَضَانَ سَنَةً عَشْرِ وَسِتَّمَائَةٍ ، فَأَقَرَّ الْمَلِكُ الظَّاهِرُ غَازِي بْنُ صَلَاحِ الدِّينِ خَزَ انْتَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ مُلَازِمٌ لَبَيْتِهِ مُتَشَاعَلٌ بِالْعِلْمِ وَتَصْنِيفِ الْكُنْبِ إِلَى أَنِ ٱحْتَاجَ دِيوَانُهُ إِلَيْهِ ، فَعَوَّلَ

<sup>(</sup>١) أي أنعم على الجنود بقطع من الأورض مكافأة لهم على خدماتهم.

فِي إِصْلَاحِهِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ نَجْتَنَبِ عَيْرُ رَاضٍ ، وَحَدَّ ثَنِي أَدَامَ اللهُ عزَّهُ قَالَ :

قَالَ حَدَّ ثَنِي وَالِدِي قَالَ : قَدِمْتُ مَعَ وَالِدِي إِلَى مِصْرَ أُوَّلَ قَدْمَةٍ وَكُمْ نَسْتَصْحِبْ دَوَابً ، لِا أَنَّنَا ٱلْحَدَرْنَا فِي السُّفُنِ وَقُلْتُ لِأَ بِي: نَأْخُذُ مَعَنَا دَوَّابً ؟ فَقَالَ: يَعْسُرُ أَمْرُهَا عَلَيْنَا فَدَعْنَا نَعْض بِالرَّاحَةِ فِي الْمَرْ كِبِ ، وَإِذَ وَصَلْنَا مَا نَعْدَمُ مَا نَرْ كُبُ ، فَلَمَّا وَصَلْنَا إِلَى مِصْرَ خَرَجْنَا نَمْشِي إِلَى أَنْجَاءَ بِي إِلَى سُوقٍ وَرْدَانَ ، وهُنَاكَ رِنْكَ الْحُمِيرُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْبِغَالِ، فَقَالَ لِي وَالَّذِي: أَذْ كُنْ أَيُّهَا شِئْتَ لِنَمْضَى إِلَى الْقَاهِرَةِ ، فَأَمْتَنَعْتُ وَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَارَكِبْتُ جِمَارًا قَطُّ . فَقَالَ : لَا بُدًّ مِنَ الْمُضَيِّ إِلَى الْقَاهِرَةِ فَهَا تَصْنَعُ ﴿ قُلْتُ لِأَ بِي (١) : نُوَّ خِرُ الْمُضِيَّ الْيُوْمَ حَتَّى نَشْتَرِي مَرْ كُو بِأَ إِمَّا فَرَسًا وَإِمَّا بَغْلَةً أَرْ كَبُهَا أَنَا وَأَصْنَعْ أَنْتَ بِنَفْسِكَ مَاتَشَا ﴿ ، فَعَذَ لَنِي فَلَمْ أَرْعَوِ فَاجْتَازَ بِنَا رَجُلْ لَهُ هَيْئَةٌ وَشَارَةٌ فَتَقَدَّمَ وَالِّدِي إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ: يَا أَخِي، تَعْرِفُ الْقَاضِيَ الْأَشْرَفَ أَبَا الْحُجَّاجِ يُوسُفَ بْنَ الْقَاضِي الْأَنْجَدِ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيِّ الْقَفْطِيِّ؛ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُهُ . قَالَ : أَمْضِ فِي أَمَانِ اللهِ . ثُمَّ مَرَّ بِهِ آخَرُ فَسَأَلَهُ

<sup>(</sup>١) كانت هذه الكامة في الأصل: « قال أبي » ، وقد أشار إليها هامش الأصل وقال: يريد: قلت أنا « عبد الخالق »

مِثْلُ ذَلِكُ السُّؤُ ال حَتَّى سَأَلَ جَمَاعَةً فَلَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مَنْ يَعْرِفُهُ ، فَالْتَفَتَ إِلَىَّ وَقَالَ لِى: وَيْلَكَ ، إِذَا كُنْتَ فِي مَدِينَةٍ لَا يَعْرِفُكَ بِهَا أَحَدُ فَمَا تَصْنَعُ بِهَذَا التَّخَرُقِ (١) وَالتَّرْ تِيبِ فِي الْمَرْ كُوبِ إ أَرْ كُبْ وَدَعْ عَنْكَ الْكِبْرِيَاءَ وَالْعَظْمَةَ الَّتِي لَا تُجُدِي هَهُنَا شَيْئًا . قَالَ : فَرَ كِبْتُ حِينَتْنِ وَمَضَيَّنَا إِلَى الْقَاهِرَةِ ، وَكَانَ لِهَذَا السُّبَ مُتَفَقَّدَ الْخُيُولِ الْمَشْهُورَةِ بِالْجُوْدَةِ وَكُنْرَةِ الثَّمَنِ حَتَّى لَقَدْ حَدَّ ثَنِي : أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ دِحْيَةَ الْحَافِظَ وَقَدْ شُئِلَ عَنِ الْقَاضِي الْأَشْرَفِ الْقِفْطِيِّ فَقَالَ: أَلَيْسَ هُوَ صَاحِبَ الْخُيُولِ الْمُسُوَّ مَةِ (١) وَالْعَبِيدِ الرُّوقَةِ (٢) \* فَمَا أَ وَلَاهُ إِذَنْ بِقُولِ عَامِرِ بْنِ الطَّفَيْلِ: إِنِّي وَإِنْ كُنْتُ أَبْنَ سَيِّدٍ عَامِرِ

وَفَارِسِمِا الْمَشْهُورِ فِي كُلِّ مَوْ كِبِ فَا سَوَّدَ ْتَنِي عَامِرٌ عَنْ وِرَاثَةٍ أَبَى اللهُ أَنْ أَسْمُو بِأَمْ وَلَا أَبِ وَلَكِنَّنَى أَحْمِى حِمَاهَا وَأَنَّقِ

أَذَاهَا وَأَرْمِي مَنْ رَمَاهَا بِمَنْكِبِ

<sup>(</sup>۱) أى التوسم (۲) المسومة : المعلمة (۳) أى الحسان ، وهو يستعمل بلغظ واحد مع المفرد والمثنى والجمع مذكراً كان أومؤنناً

فَصْلٌ : قَالَ الْأَكْرَمُ مِنْ إِنْشَائِي مِنْ جُمْلَةِ كِتَابٍ أَنْشَأْتُ عَن الْمَقَرِّ الْأُشْرَفِ الْمَلَكِيِّ الظَّاهِرِيِّ عِنْدُرَحِيلِ عَسْكُرِ الْفَرَنْجِ عَنْ حِصْنِ الْخُوَابِي : وَلَمَّا وَرَدَتِ الرَّايَةُ الْبَاطِنيَّةُ صَدَرَتْ في نَجْدَيْهِمُ الْعَسَاكِ الظَّاهِرِيَّةُ تَحْتَ الْأَثْوِيَةِ الْإِمَامِيَّةِ النَّاصِرِيَّةِ وَسَارَ فِي الْمُقَدَّمَةِ أَلْفُ فَارسِ مِنْ أَنْجَادِ الْأَنْجَادِ (1) وَأَمْثَالِ الْأَطُورَادِ (٢) وَهُمُ الَّذِينَ لَا يَثَنُّونَ (٢)عَن الطَّعْن عِنَانًا، وَلَا يَسْأَلُونَ عِنْدُ الْإِنْتِدَابِ إِلَى الْكُرِيمَةِ عَمَّا قِيلَ ثُرْهَانًا، وَلَمَّا الْتَقَى الْجُمْعَانِ وَتَرَاءَى الْفُرِيقَانِ ، قَمَعَ حِزْبَ الْإِنْجِيلِ حِزْبُ الْقُرْ آن ، وَخَفَضَ صَوْتَ النَّاقُوسِ صَوْتُ الْأَذَانِ ، وَفَلَّ جَيْشُ بْنُ يُوسُفَ جَمْعَ بَنِي إِسْحَاقَ ، وَعَلَا عَلَمُ الْأُحْرِ عَلَى بَنِي الْأُصْفَرِ أَهْلِ الشِّقَاقِ ، وَحَرَّ كَتِ الْأَهُو يَةُ أَلْسُنَ الْأَلُو يَهِ بأَصْوَاتِ النَّجْحِ فَقَالَتْ بلِسَانِ الْحال: تَعَالَ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ مِنَ الْقِيَالِ، فَقَدْ جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ، وَمَا أَوْدَتْ مِنَ الْمُنَاجِزَةِ ( ' ) قُوَّةٌ جَانِب وَلَاشِدَّةٌ كُحَاجِزَةٍ ، وَ إِنَّمَا مَنْعَ (٥) جَبَلُ وَعُرْ صَاقَ مَسْلَكُهُ ، وَتَعَذَّرَ تَجَالُهُ عَلَى الْفُرْسَان وَمُعْتَرَكُهُ ، وَٱمْتَنَعَتْ مِنْهُ أَسْبَابُ النِّزَالِ ، « وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ

 <sup>(</sup>١) الانجاد: الشجمان الذين لا يمجزهم أى أص ، وفي الا صل « ألحاد » بدلامن أمجاد
 (٢) الطود: الجبل العظيم المرتفع (٣) أى يمنعون (٤) المناجزة: المبارزة والمقاتلة (٥) أى جملهم في منعة

كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ كُمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَنَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ». فَقُلُعِتِ الْقَلْعَةُ مِنْ خِنَاقِهَا ، وَأَ فَلَتَتْ مِنْ يَدِ الْقَابِضِ بِسَاقِهَا، وَٱشْتَغَلَ الْعَدُوُّ عَنْهَا بِإِعْمَال رَأْيِهِ فِي الْخَلَاصِ، وَذَلِكَ لِمَا تَحَقَّقُهُ مِنْ تَوَادُفِ الْعَسَا كِرِ الْمَنْصُورَةِ وَلَاتَ (') حِينَ مَنَاصِ، وَلَكَّا أَجْتَمَعُوا لِلْمُشَاوَرَةِ تَنَافَضَتْ مِنْهُمُ الْآرَا ﴿ عِنْدَ الْمُحَاوَرَةِ ، وَأُوْجَبَ ذَلِكَ ٱخْتِلَافًا مِنْ جَمِيعِهِمْ قَضَى بِأَفْتَرَاقَ جُمُوعِهِمْ ، وَبَاتُوا لَيْلَةَ الْا ثْنَيْنِ وَلَهُمْ صَوْضًا ﴿، ثُمَّ أَصْبَحُوا وَقَدْ خَلَا مِنْهُمُ الْفَضَا ﴿، كُمْ يُلْفَ مِنْهُمْ أَحَدُ ، وَلَا وُجِدَ لِمَنْزِ لِهِمْ إِلَّا النَّوْيُ (٢) وَالْوَتِدُ ، وَذَلِكَ لِرَأْيِ أَجْعُوا عَلَيْهِ لَمَّا تَحَقَّقُوا أَنْ لَا مَلْجَأً مِنَ الْهَرَبِ إِلَّا إِلَيْهِ ، وَلِنْوَفْتِ نَدَبَ مَوْ لَا نَا السَّلْطَانُ خَلَّدَ اللهُ مُلْكَهُ جَمَاعَةً مِنَ الصُّنَّاعِ لِإِصْلَاحِ نُخْتَلُّهَا ، وَرَفْعِ مَا نُورِّقَ مِنْ تَلَّهَا، وَحَمَلَ إِلَيْهَا مَا عَدِمَتْهُ مِنَ الْآلَةِ عِنْدَ الْقِتَالِ. وَتَقَدَّمَ إِلَى رَبْيسِ الْإِسْمَاعِيليَّة بِحَمْلِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الذَّخِيرَةِ وَالْمَالِ، وَقَدْ شَرَعَ وَالثُّمرُوعُ مُلزِمٌ بِالْإِنْحَالَ .

حَدَّثَنِي الصَّاحِبُ الْوَزِيرُ الْأَكْرَمُ أَدَامَ اللهُ تَعْكِينَهُ قَالَ:

<sup>(</sup>١) أى ليس هذا وقت الحلاص والمغر (٢) حفير حول البناء أو الحيمة يمنع السيل من الوصول إليها

خَرَجْتُ يَوْمُ الْجُمْعَةِ خَامِسَ عَشَرَ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةً كَمَانَي عَشْرَةً وَسِمًّا ئُهُ إِلَى ظَاهِرِ مَدِينَةِ حَلَبَ عَلَى سَبِيلِ النَّسْيِيرِ ، فَرَأَ يْتُ عَلَى جَا نِبِ قُوَيْقِ (١) عِدَّةَ مَشَا يخ بيض اللِّحَى، وَقَدْسُكِرُوا مِنْ شُرْبِ الْخُمْرُ وَهُمْ عُرَاةً يُصَفِّقُونَ وَيَرْقُصُونَ عَلَى صُورَةٍ مُنْكَرَّةٍ بَشِيَةٍ فَاسْتَعَذْتُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيمِ ، وَرَجَعْتُ مَغْمُومًا بِذَلِكَ وَ بِتُ يِنْكَ اللَّيْلَةَ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ وَرَكِبْتُ لِلطَّلُوعِ إِلَى الْقُلْعَةِ ٱسْتَقْبَلَنِي رَجُلُ مُعْلُوكٌ فَقَالَ: ٱنْظُرْ فِي حَالِي نَظَرَ اللَّهُ إِ لَيْكُ يَوْمُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ الْمُتَّقُونَ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا خَبَرُكَ ؟ قَالَ : أَنَا رَجُلُ صُعْلُوكُ وَكَانَ لِي دَابَّةٌ ۖ أَسْتَرْزَقُ عَلَيْهَا لِلْعَا ثِلَةِ (١) فَاتَّهُمَ فِي الْوَالِي بِالْخُيُولِ بِسَرِقَةً مِلْحٍ ، فَأَخَذَ دَا بِّي ثُمَّ طَالَبَنِي بِجِبَايَةٍ فَقُلْتُ : نُحَذِ الدَّابَّةَ . فَقَالَ : قَدْ أَخَذْتُهَا وَأُريدُ جَبَايَةً " أُخْرَى. فَقُلْتُ لَهُ : أَ بِشِرْ بِمَا يَشُرُّكُ وَطَلَّعْتُ إِلَى صَاحِبِ الْأُمْرِ يَوْمَئَذٍ ، وَهُوَ الْأَمِيرُ الْكَبِيرُ أَتَابَكُ طُغْرُلُ الظَّاهِرِيُّ وَقُلْتُ : رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « ثَلَاثُةُ أَشْيَاءُ مُبَاحَةً ، النَّاسُ مُشْتَر كُونَ فِيهَا: الْكَلُّ ، وَالْمَاءُ ، وَالْمِلْحُ ».

<sup>(</sup>١) قويق : شهرمدينة حلب (٢) الكلام هنا مرصوص بدون نظر إلى بلاغة أو رق في الأسلوب 6 وما أشبهه بترجمة أحمد المأموني التي سلنت «عبد الحالق»

وَقَدْ جَرَى كَيْتَ وَكَيْتَ وَلَا يَلِيقُ بَيْمَلِكَ ، وَأَنْتَ عَامَّةً وَقْتِكَ جَالِسٌ عَلَى مُصَلَّاكَ مُسْتَقْبِلٌ الْقِبْلَةَ وَالسُّبْحَةُ فِي يَدِكَ أَنْ تَكُونَ مِثْلُ هَذِهِ الْأَشْيَاء فِي بَلَدِكَ . فَقَالَ : أَكْتُبِ السَّاعَةَ إِلَى جَمِيعِ النَّوَاحِي بِرَفْعِ الْجِبْهَايَاتِ وَنَحْوِ ٱسْمِهَا أَصْلًا ، وَأَمْرُ الْوُلَاةَ أَنْ يَعْمَلُوا بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ، وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ مِنَ الْخُدُودِ الشَّرْعِيَّةِ يُقَامُ فِيهِ عَلَى الْفَوْرِ ، وَلَا يُلْتَمَسُ مِنْهُ تَشَىٰ ﴿ آخَرُ ، وَمُرِ السَّاعَةَ بِإِرَاقَةِ كُلِّ خَمْرٍ فِي الْمَدِينَةِ ، وَرَفْعِ ضَمَا نِهَا ، وَأَكْتُبُ إِلَى جَمِيعِ النَّوَاحِي الَّتِي تَحْتَ حُكْمِي بِمِثْلُ ذَلِكُ ، وَأَوْءِدْ مَنْ يُخَالِفُ ذَلِكَ عُقُو بَتَنَا فِي الدُّنْيَا عَاجِلًا ، وَعُقُوبَةَ الْخَالِقِ فِي الْآخِرَةِ آجِلًا ، نَفَرَجْتُ وَجَلَسْتُ فِي الدِّيوَانِ ، وَكَنَبْتُ بِيدِي وَكُمْ أَسْتَعِنْ بأُحَدٍ مِنَ الْكُـتَّابِ فِي شَيْءَ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثُهُ عَشَرَ كِتَابًا إِلَى وُلَاةٍ الْأَطْرَافِ ثُمَّ أَنْشَدَ:

وَلَا تَكُنْبُ بِكَفِّكَ غَيْرً شَيْء يَسُرُّكَ فِي الْفِيَامَةِ أَنْ تَرَاهُ وَكَانَ الْمَحْصُولُ مِنْ ضَمَانِ مَا أُطْلِقَ مَا مِقْدَارُهُ مِائتَا

أَلْفِ دِرْكُمْ فِي السَّنَةِ، وَإِنْ أُصِيفَ إِلَيْهِ مَايُسْتَقْبَلُ فِي السَّنَةِ

الْا تِيَةِ مِنْ رُخَصَ الْكُرُومِ وَتَعَطُّلُ ضَمَا نَايِهَا وَقِلَّةِ دَخْلِهَا بِهَذَا السَّبَبِ «كَانَ ذَلِكَ (١)» أَلْفَ أَلْفِ دِ رَجْمُ أَوْ مَا يُقَارِبُهَا ، وَكَانَ وَالِدُهُ الْقَاضِي الْأُشْرَفُ أَبُو الْمَحَاسِن يُوسُفُ بْنُ إِبْرَاهِمَ مِنْ أَهْل الْفَضْلُ الْبَارِعِ وَالْبَلَاغَةِ الْمَشْهُورَةِ، وَكَانَ يَنُوبُ مِحَضْرَةِ السَّلْطَان صَلَاحِ الدِّينِ يُوسُفَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاضِي الْفَاصِلِ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْكُنَّابِ، وَكَانَ حَسَنَ الْخُطِّ عَلَى طَرِيقَةٍ أَبْنِ مُقْلَةً ، فَأَتَّفَقَ أَنْ طَالَ مُقَامُهُ بِالشَّامِ فِي صُحْبَةِ السُّلْطَانِ وَأَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَى مِصْرَ طَلَبًا لِلرَّاحَةِ وَنَظَرًا فِي مَصَالِحِهِ ، فَطَلَبَ مِنَ السَّاطَانِ إِذْنَّا فَقَالَ : يُحِنْنَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى إِذْنِ صَاحِبِكَ ، فَكَنْبَ الْعِمَادُ إِلَى الْقَاضِي: يُلْتَمَسُ غَيْرُهُ لِيُؤْذُنَ لَهُ فَقَدْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ عَنْ أَهْلِهِ، أَفَكَتُبَ الْقَاضِي فِي الْجُوابِ كِتَابًا يَقُولُ فِيهِ : وَأَمَّا الْهَاسُ الْمُوَضَّعَنِ الْأُشْرَفِ الْقِفْطِيِّ فَكَيْفَ لِي بَغَيْرِهِ \* وَهُوَ ذُو لِسَان مَهْ عَلَقِ (٢) مِنْطِيقِ ، وَخَاطِرِ أَيْنْفِقُ عَنْ سَعَةٍ فِي كُلِّ مَضِيقٍ . وَكَتَبَ إِلَى الْقَاضِي الْفَاصِلِ رُفْعَةً وَضَمَّنَهَا الْبَيْتَ الْمَشْهُورَ: عَيلُ إِلَى جَوَانِبِهِ كَأَنَّا إِذَا مِلْنَا عَيلُ عَلَى أَبِينَا

<sup>(</sup>١) لم تكن كلتا «كان ذلك » موجودتين في الأصل

<sup>(</sup>٢) الصهصلق : الشديد الصوت 6 والمنطيق : البليغ

فَكُنَّبَ الْقَاضِي الْجُوابُ وَضَمَّنَّهُ :

فَدَيْتُكَ مِنْ مَا ئِلِ كَالْغُصُونِ إِذَا مِلْنَ أَدْ نَيْنَ مِنِّى النَّهَارَا وَتَزَهَّدَ وَالِدُهُ وَتَرَكَ الْعَمَلَ وَأَفَامَ بِالْبِمَنِ إِلَى أَنْ مَاتَ

بِهَا فِي رَجَبِ سَنَةً أَرْبُع وَعِشْرِينَ وَسِمًّا ثُهُ .

وَحَدَّ ثَنِي أَدَامَ اللَّهُ عُلُوَّهُ قَالَ : حَجَجْتُ فِي مَوْسِمِ سَنَةٍ مُكَانِ وَسِتِّما ئُةٍ ، وَكَانَ وَالِدِي فِي صُحْبَتِي فَصَادَفْتُ بِمَكَّةً جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ بَلَدِنَا ، وَكُنْتُ بَعِيدَالْعَهْدِ بِلِقَاءِ أَحَدٍ مِنْهُمْ ،فَرَ آنِي رَجُلْ فَالْتَحَقُّ بِي كَمَا جَرَتِ الْمَادَةُ، ثُمُّ عَادَ إِلَى مَنْ فِي صُحْبَتِهِ مِنْ بَلَدِنَا فَأَخْبَرَ ثُمْ بِنَا كَفِاءً وَثُمْ إِلَى مَنْزِ لِنَا فَقَضَوْا حَقَّنَا بِالسَّلَامِ وَالسُّؤَال وَالْخُرْمَةِ ، ثُمَّ أَنْصَرَفُوا إِلَى رِحَالِهِمْ كَفَاءً كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَمَا حَضَرَهُ كُمْ يَحْتَفِلُوا لَهُ (١)، وَكَانَ فِهَا جَاءُونَا بِهِ ظُرْفٌ كَبِيرٌ مَمْلُومٍ عَسَلًا ، وَ آخَرُ سَمْنًا عَلَى جَمَلِ وَهُوَ وَقُرُهُ (٢) ، فَأَلْقَاهُ في خَيْمُتِنَا فَأَمَرْتُ الْغِلْمَانَ أَنْ يَعْمَلُوا مِنْهُ حَيْسًا (٣) فَيُكُنْرُوا عَلَى عَادَةٍ تِلْكَ الْبِلَادِ ، وَأَ كَلْنَا وَأَكْثَرْنَا زِيَادَةً عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُنَا ، ثُمَّ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَ عُدْنَا إِلَى رَحَالِنَا وَ غَتْ

<sup>(</sup>۱) يريد بجملة لم يحتفلوا له: أنهم لم يجتمعوا لما قدموه إليه ، بل كان كل واحد يحضر وحده (۲) يريد: حمله الذي يقدر على حمله (۳) الحيس : طعام مركب من تمر وسمن وسويق .

فَرَأَ يْتُ فِي النَّوْمَ كَأْ تِّي فِي الْحُرَمَ أَ طُوفُ، وَإِذَا رَجُلُ شَدِيدُ الْأَدْمَةِ (١) مُشَوَّهُ الْخِلْقَةِ ، فَأَخَذَ بِيدِي وَأَخْرَ جَنِي مِنَ الْخُرَم مِنْ بَابِ إِبْرَاهِيمَ فَا إِذَا بِهِ قَدْ وَقَفَى عَلَى الظَّرْ فَيْنِ بِعَيْنِهِمَا لَا أَرْتَابُ بِهِمَا فَقَالَ لِي : أَتَعْرِفُ هَذَيْنَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، هَذَانِ ظَرْفَان جَاءً نَا بِهِمَا رَجُلُ عَلَى سَبِيلِ الْهَدِيَّةِ، أَ حَدُثُمَا سَمْنُ وَالْآخَرُ عَسَلَ"، فَقَالَ لِي : لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ، ثُمَّ حَطَّ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهِمَا وَعَصَرَ نَفَرَجَ مِنْ فَهِمَا (٢) نَارٌ أَحْسَدْتُ بِلَفْحِهَا فِي وَجْهِيي، وَجَعَلْتُ أَمْسَحُ فَمِي مِنْ شِدَّةِ حَرِّهِمَا وَٱنْزَعَجْتُ مِنْ هَوْل مَارَأَ يْتُ، وَقُمْتُ مِنْ فِرَاشِي خَائِفًا فَمَا ٱسْتَطَعْتُ النَّوْمَ إِلَى الْغَدَاةِ، وَأَجْتَمَعْتُ بِمُهْدِيهِمَا وَكَانُ يُعْرَفُ بِابْنِ الشُّجَاعِ فَقُلْتُ لَهُ : أَخْبِرْ نِي عَنْ هَذَيْنِ الظَّرْ فَيْنِ مَا خَبِرُ هُمَا ﴿ فَقَالَ : ٱشْتَرَ يَتَّهُمَا وَجِيْتُ بِهِمَا ، فَقُلْتُ : يَا هَذَا ، هَلْ فِيهِمَا شُبْهَةٌ \* فَتَحَلَّفَ أَنَّهُمَا مِنْ خَالِص مَالِهِ ، فَأَ خُبَرْتُهُ بِالْحَالِ فَبَكَى حِينَتْذِ ، وَمَدَّ يَدَهُ فَأَخَذَ بِيَدِي وَعَاهَدَنِي أَنْ يَخْرُجَ مِنْ عُهْدَتِهِ وَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُ أَنَّ فِي مَالِي شُبْهَةً ، إِلَّا أَنْ لِي أُخْتَيْنِ مَا أَنْصَفَتْهُمَا فِي تَرَكَةٍ أَبِهِمَا ،

<sup>(</sup>١) الأدمة : قال في الفاءوس بعد أن فسر الادمة بعدة ألوان : ومنها السمرة

<sup>(</sup>٢) كانت هذه الكلمة في الأصل « فها » . « عبد الخالق »

وَأَنَا أُعَاهِدُ اللهَ أَ نَنِي أَرْجِعُ مِنْ وَجَهِي هَذَا وَأُعْطِمِمَا حَتَّى أُرْضِيَهُمَا. أُرْضِيَهُمَا.

قَالَ الصَّاحِبُ - أَدَامَ اللهُ عُلُوهُ : فَعَلِمِتُ أَنَّهَا لِي مَوْعِظَةُ ، فَعَلَمْتُ أَنَّهَا لِي مَوْعِظَةُ ، فَعَاهَدْتُ اللهَ أَ لَا آكُلَ بَعْدَهَا مِنْ طَعَامٍ لَا أَعْرِفُ مِنْ أَبْنَ وَجَهُهُ ، فَكَانَ لَا يَأْكُلُ لِأَحَدِ طَعَامًا وَيَقُولُ : النَّاسُ لَا يَعْرِفُونَ بَوَاطِنَ الْأُمُورِ وَيَظُنُّونَنِي أَفْعَلُ (ا) ذَلِكَ كِبْرًا ، وَمِنْ لَا يَعْرِفُونَ بَوَاطِنَ الْأُمُورِ وَيَظُنُّونَنِي أَفْعَلُ (ا) ذَلِكَ كِبْرًا ، وَمِنْ لَا يَعْرِفُونَ بَوَاطِنَ الْأُمُورِ وَيَظُنُّونَ نِي أَفْعَلُ (ا) ذَلِكَ كِبْرًا ، وَمِنْ أَبْنَ لِي عِمَا يَقُومُ بِعُذْرِي عِنْدُهُ \* ثُمَّ كُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي حَضْرَتِهِ عَنْدُ لِهِ الْمَعْمُورِ وَقَدْ عَادَ مِنَ الْقَلْعَةِ بِحِلَبَ فَقَالَ لِي : جَرَتِ الْيُومَ خَلْرِيفَةً أَى فَقَالَ لِي : جَرَتِ النَّهُ فَا فَاللَّهُ فَي عَلْمَ اللهُ إِلْفَا وَالطَّرَفِ وَالطَّرَا وَالْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَمْ وَالطَّرَا فِي وَالطَّرَا وَالْوَلَا وَالْوَالَ وَالْوَلَا وَالْعَلَا وَالْمَا اللهُ المِنْ اللهُ المُعَمِّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلَّى المُقَالَعُ اللهُ المُؤْمِ اللهُ ا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِّي اللهُ اللهُ

فَقَالَ: حَفَرْتُ الْبَوْمَ فِي تَجْلِسِ الْمَلِكِ الرَّحِيمِ أَ تَابَكَ طُغُرُلَ الطَّاهِرِيِّ وَحَضَرَتِ الْمَا ثِدَةُ وَفِيهَا طَعَامُ الْمُلُوكِ: شِوا مُ وَشَرَائِحُ وَسَنَبُوسَكُ (٢) وَحَلَاوَاتْ وَغَيْرُهَا كَمَا جَرِّتِ الْمَادَةُ ، فَتَأَ مَلْتُهُ فَسَنَبُوسَكُ (٢) وَحَلَاوَاتْ وَغَيْرُهَا كَمَا جَرِّتِ الْمَادَةُ ، فَتَأَ مَلْتُهُ فَسَنَبُوسَكُ (٢) وَحَلَاوَاتْ وَغَيْرُهَا كَمَا جَرِّتِ الْمَادَةُ ، فَتَأَ مَلْتُهُ فَعَنَدُ وَلَى قَدْ قَارَبْتُ الظَّهُرَ وَلَمْ أَتَعَدً

<sup>(</sup>١) كانت هذه الكامة في الأصل : « أقول » (٢) كانت في الأصل « سنبوسج » بالجيم ، وقد بحثت عنها في كتب اللغة ، فوجدت المذكور فيها سنبوسك وهو المشهور ، على أنى علمت أن الجيم كثيرا مانكتب كافا كما تقول في جوجك : كنك ، وفي انجلترا : انكلترا ، وسبق أنى رأيت مؤلفا في وريفات قديم الطبع فيه مثل هذه الأشياء .

فَلَمْ أَنْبَسِطْ وَلَا مَدَدْتُ يَدِى إِلَيْهِ . فَقَالَ لِي : مَالَكَ لَا تَأْكُلُ وَكَانَ قَدْ عَرَفَ عَادَتِي ؛ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ نَفْسِي لَا تَقْبَلُ هَـذَا الطَّعَامَ وَلَا تَشْتَهِيهِ . فَقَالَ : لَعَلَّكَ شَبْعَانُ ، فَقُلْتُ : لَا وَاللهِ ، الطَّعَامَ وَلَا تَشْتَهِيهِ . فَقَالَ : لَعَلَّكَ شَبْعَانُ ، فَقُلْتُ : لَا وَاللهِ ، إِلَّا أَنْنِي أَجِدُ فِي نَفْسِي نَفُوراً مِنْهُ ، فَأَشَارَ إِلَى غُلامٍ فَدَخَلَ إِلَّا أَنْنِي أَجِدُ فِي نَفْسِي نَفُوراً مِنْهُ ، فَأَشَارَ إِلَى غُلامٍ فَدَخَلَ دَارَهُ وَجَاء عِمَا ئِدَةٍ عَلَيْهَا عِدَّةُ غَضَائِرً (١) مِنَ الدَّجَاجِ فَلَمْ تَقْبَلَ نَقْسِي إِلَّا وَاللهِ عَلَيْهَا عِدَّةً مَعْمُولَةً تَحْتَ رُمَّانٍ فَمَدَدْتُ يَدِي إِلَيْهَا وَنَنَاوَلْتُ مِنْهَا .

قَالَ: فَرَأَ يَتُ أَنَا بَكَ وَهُو يَتَعَجَّبُ فَقُلْتُ لَهُ : مَا الْخَبَرُ ؟ فَقَالَ: اعْلَمْ مِنْ أَيْنَ وَجَهُهُ فَقَالَ: اعْلَمْ أَنَّهُ لِيسَ فِي هَذَا الطَّعَامِ شَيْءٌ أَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ وَجَهُهُ وَهُوَ مِنْ عَمَلِ مَنْ لِي غَيْرَ هَذِهِ الدَّجَاجَة ؟ وَأَمَّا (1) الْبَاقِي بَهَاءَنَا وَهُو فِي تِلْكَ مِنْ جِهَةٍ مَا (1) نَفْسِي بِهَا طَيِّبَةُ ، وَتَشَارَكُتُ أَنَا وَهُو فِي تِلْكَ مِنْ جِهَةٍ مَا (1) نَفْسِي بِهَا طَيِّبَةُ ، وَتَشَارَكُتُ أَنَا وَهُو فِي تِلْكَ الدَّجَاجَة مِعَ بُغْضِي لَحِبِ الرُّمَّانِ ، وَكَانَ أَتَابَكُ لَا يَأْ كُلُ إِلَّامِنْ مَاللَّا الْجُوالِي (1) فَقَالَ أَدَامَ اللهُ مَالِ الجُوالِي (1) فَقَالَ أَدَامَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أى أشياء ناعمة طيبة 6 مفردها غضيرة (٢) كانت المبارة في الا صل . والباق الخ

 <sup>(</sup>٣) ما: نافية (٤) جمع جالية 6 وقد تقدم معناها 6 والغرض أنه يأكل مما ليس له

<sup>(</sup>ه) هذه الجلة من كلام الراوى ، وفاعل قال ضمير يعود علىالصاحب « عبد الخالق »

وَلَا رَيْبٍ ٱطَّلَعْتُ عَلَيْهِ ، وَلَكِكَنْ كَانَ ٱنْقِبَاضاً وَنَفْرَةً لَا أَعْرِفُ سَبَبَهَا ، وَلَا الْإِ بَانَةَ عَلَى مَعْنَاهَا .

كَانَ صَنِيٌّ الدِّينِ الْأَسْوَدُ عِنْدَ نُزُولِ الْمَلِكِ الْأَشْرَفِ بِحَلَبَ قَدْ عَرَضَ كِتَابًا لَهُ يُعْرَفُ بِالتَّذْ كِرَةِ لِابْن مُسَيْلُمَةً « وَكَانَ مَعْرُوفًا بِالْبِغَاءِ » أَحَدِ كُنتَابِ مِصْرَ يَشْتَمَلُ عَلَى قَوَا نِينِ الْكَرِيْمَا بَهِ وَآئِينِ الدَّوْلَةِ الْعَلَوِيَّةِ ، وَأَخْبَارِ مُلُوكِ مِصْرَ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي أَثْنَى عَشَرَ نَجَلَداً، وَدُفِعَ لَهُ فِيهِ مَاسَمَحَ بِبَيْعِهِ ، وَعُرِضَ عَلَى الصَّاحِبِ الْكَبِيرِ جَمَالِ الدِّينِ الْأَكْرَم أَدَامَ اللهُ عُلاهُ وَكَبَتَ أَعْدَاءَهُ ، فَأَرَادَ شِرَاءَهُ وَٱتَّفَقَ رَحِيلُ الْمَلِكِ الْأَشْرَفِ إِلَى الْجُزيرَةِ فَأَرْسُلَ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ وَزِيَادَةً فِي مِثْلِهِ وَا فِرَةً ، فَامَّا عَلَمَ صَفِيُّ الدِّينِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ هُوَ الْوَزِيرُ أَدَامَ اللَّهُ عُلُوَّهُ ضَنَّ بِالْكِتَابِ وَٱغْتَبَطَ، وَٱحْتَجَّ وَخَلَطَ، وَزَعَمَ أَنَّهُ قَدَّمَهُ لِلْخِزَانَةِ الْأَشْرَفِيَّةِ ، فَكَتَبَ الصَّاحِبُ الْوَزِيرُ إِلَى أَبِي عَلِيِّ الْقَيْلَوِيِّ - وَكَانَ وَسِيطُهُ فِي شِرَا الْكَتِنَابِ الْمَذْ كُورِ - مَا هَذِهِ نُسْخَتُهُ:

الْعَزُّ لِلَّهِ وَحْدَهُ

أَنَانِي كِنَابٌ مِنْ حَبِيبٍ فَشَاقَنِي

إِلَيْهِ وَزَادَ الْقَلْبُ وَجْدًا عَلَى وَجْدِ

وَكِدْتُ لِمَا أَصْمَرْتُ مِنْ لَاعِجِ الْهُوَى

وَوَجْدًا عَلَى مَافَاتَ أَقْضِي مِنَ الْوَجْدِ

وُقِفَ عَلَى الْكِتَابِ الْكَرِيمِ الصَّادِرِ عَنِ الْمَجْلِسِ السَّامِي الْقَضَائِيِّ الْعَزِّيِّ - لَا زَالَتْ سِيَادَنَّهُ تَتَجَدَّدُ، وَسَعَادَتُهُ تَتَأَكَّدُ، وَفُوَاضِلُهُ ۚ تَشَرَدُدُ ، وَفَضَا ثِلْهُ عَنْ عَبْلِسِهِ تَصَدُّرُ ، وَفِي الْمَجَالِسِ تُورَدُ – وَعَلِمْتُ إِشَارَتَهُ فِي التَّذْ كِرَةِ الْمُسَيْلِمِيَّةِ وَالنِّيَّةَ فِي حَمْلِهِمَا إِلَى الْحُزَانَةِ الْأَشْرَفِيَّةِ ، وَلَقَدْ زُفَّتْ إِلَى أَجَلِّ خَاطِبٍ ، وَرَفَيَتْ بَعْدَ ٱنْحِطَاطِهَا إِلَى أَسْنَى الْمَرَاتِبِ، فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ بَكْرُ فِكُو أَكَابِرَ ، فَمَا هِيَ إِلَّا بِنْتُ عِدَّةٍ آ بَاءٍ ، وُلِدَتْ عَلَى فرَاشَ عَوَاهِرَ ، كَانَ عَلَيْهِ الْبِغَاءُ فِي الْعَالَمِينَ عَلَامَةً ، أَعْنِي أَبْنَ مُسَيْلِمَةً ذَا الدَّاء ، وَأَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ ، نَجَاءَتْ ذَاتَ غَرَامٍ لَا يَشْنِي قَطْمَهَا: إِلَّا السُّودَانُ ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَكُونَ نَا كِحَهَا النَّانِيَ لِاتَّفَاقِ الْأَنْوَانِ ، وَأَبِّي اللَّهُ لَهَا إِلَّا أَنْ تُهْدَى إِلَى الْمَقَرُّ

الأرْفَع ، وأَنْ يقَع "الإ بتناء بالبغي من الهُمَام الأرْوع ، ولَسَن يَائِسًا عَلَى عَدَمِهَا ، ولا رَاحِيًا "شَفِاء كَلْمِي بَكَلِمِهَا : تَحَمَّلَ أَهْلُهَا عَلَى عَدَمِهَا ، ولا رَاحِيًا "شَفِاء كَلْمِي بَكَلِمِهَا : تَحَمَّلَ أَهْلُهَا عَلَى عَبَانُوا عَلَى آثَارِمَن ذَهَبَ الْعَفَاء وكَمَّلَ أَهْلُها عَلَى مَن لا أُسَمِّيه ، وكَمَّلَ عَنْ وَكَالًى مِن لا أُسَمِّيه ، وكَمَّلَ عَنْ وَنَهُ تَعَجَّبًا ، وأَمَال فَقَرَنَ حَاجِبَيه ، ولوَى شَفَتيه ، ولمَسَ عُمْنُونَه تَعَجُبًا ، وأَمَال عَطْفَيه تَظُرُف أَو وَقَالَ : أَذْ كَرَنِي سَجْعَ الْكُهَّانِ ، وأَشْمَعني عَطْفَيه تَظُرُف وَقَالَ : أَذْ كَرَنِي سَجْعَ الْكُهَّانِ ، وأَشْمَعني عَطْفَيه تَعَلَيْه مَعْدُودٍ ، صَدَر نَافِنْهَا بِصَفْقة الْمَعْبُونِ ، وأَمَّا المُؤَالُهُ عَمَا يَصَفُونَ ، وإِنَّا المُشْتَعَانُ عَلَى مَا يَصِفُونَ ، وإِنَّا اللهُ المُشْتَعَانُ عَلَى مَا يَصِفُونَ ، وإِنَّا اللهُ الْمُشْتَعَانُ عَلَى مَا يَصِفُونَ ، وإِنَّا اللهُ الْمُعْبُونِ ، وأَمَّا اللهُ اللهُ عَمَا حَصَلَ مِنَ الْكُمُنُونِ ، وأَمَّا اللهُ وأَلْهُ الْمُعْبُونِ ، وأَمَّا اللهُ اللهُ عَمَا حَصَلَ مِنَ الْكُمُنُونِ ، وكَمَّا حَصَلَ مِنَ الْكُمُنَانِ فِي غَيْبَتِهِ ،

فَمَا هِيَ إِلَّا الْبَحْرُ جَادَ بِدُرِّهِ وَ مَكَّنَّنِي مِنْ لُجِّهِ وَسَوَاحِلِهُ

حَصَلَ مِنْ نَفَائِسِهَا أَعْلَاقٌ نَفْيِسَةٌ ، وَأَصْحَتْ عَلَى بُغْضِ الْمُزَاحِمِ عَلَيْهَا مَوْفُوفَةً حَبِيسَةً ، لَوِ امْتَدَّتْ يَدُ إِلَيْهَا كَشَلَّتْ ، وَلَوْسَعَتْ إِلَيْهَا قَدَمٌ لَمَا أَقَلَّتْ جُثَنَهَا وَلَا السَّقَلَّتْ ، لَا أَبْنُ الْعَدِيمِ يَعْدَمُهَا ، وَلَا الْقَيْلُوِيُ يُقَلِّلُهُا ، وَلَا الصَّفِيُ يَصَعْلُفِيهَا ، وَلَا الْمُجِدُ يَخْنَزُ لُهَا ، وَلَا الْمُجِدُ يَخْنَزُ لُهَا ،

<sup>(</sup>١) كانت هذه الكامة في الا صل : « يضع » (٢) في الا صل : « راج »

خَلَا لَكِ الْجُوْ فَبِيضِي وَ ٱصْفِرِي وَ تَعْدَادُ الْمُجَدَّدِ مِنْهَا يَقْصُرُ عَنْهُ الْكِتِبَابُ، وَيَقْصُرُ دُونَهُ الْخِطَابُ، وَاللهُ الْمُوَفِّقُ .

﴿ ٣٥ – أَ بُو عَلِيٍّ الْمُنْطِقِيُّ \* ﴾

أ بو على المنطق

كُمْ أَظْفَرْ بِاسْمِهِ وَهُوَ مُجِيدٌ. قَالَ الْخَالِعُ: هُوَ مِنْ أَهْل الْبَصْرَةِ وَتَنَقَّلَ عَنْهَا فِي الْبِلَادِ ، وَمَدَحَ عَضُدُ الدَّوْلَةِ وَ أَبْنَ عَبَّادٍ ، وَٱ نَفْطَعَ مُدَّةً مِنَ الزَّمَانِ إِلَى نَصْرِ بن هَارُونَ، ثُمَّ إِلَى أَبِي الْقَاسِم ا لْعَلَاءِ بْنِ الْحُسَنِ الْوَزِيرِ ، وَكَانَ جَيِّدَ الطَّبْقَةِ فِي الشِّعْرِ وَالْأَدَبِ عَالِمًا بِالْمَنْطِقِ فَوِيَّ الرُّ تُنبَةِ فِيهِ ، وَجَمَعَ دِيوَانَهُ وَكَانَ نَحْوَ أَ لْنَيْ بَيْتٍ ، وَمَوْ لِدُهُ سَنَةَ سِتٍّ وَ ثَلَا ثَيْنَ وَ ثَلَاثِهِ ، وَمَوْ لِدُهُ صَاتَ بِشِيرًازَ بَعْدَ سَنَة تِسْعِينَ وَثَلَا ثِمَائَةٍ، وَكَانَ صَعِيفَ الْخَالِ صَيِّقَ الرِّزْق عَارِفًا (١). « وَجَدْتُ عَلَى حَاشِيَةِ الْأَصْلِ مَاهَذَا صُورَتُهُ : « إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ » . مَا يَحْتَاجُ مُسْتَدَلِّ عَلَى أَنَّ الْأَرْزَاقَ لَيْسَتْ بِالْإِسْتِحِثْمَاقِ بِأَقْوَى مِنْ هَذَا الرَّجُلِ، فَإِنَّهُ لَوْ وُفِّيَ حَقَّهُ لَكَانَ أَعْظُمَ قَدْرًا مِنَ الْمُتَنِّي ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِدُونِهِ فِي الشِّعْرِ جَوْدَةً وَصِمَّةً مَعْنَى وَمَتَانَةَ لَفْظٍ وَحَلَاوَةَ أَسْتِعَارَةٍ وَسَلَاسَةَ كَلَامٍ،

<sup>(</sup>۱) رجل عارف : صبور

<sup>(\*)</sup> لم نمتز على من ترجم له فيما رجعنا إليه من مظان

وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ مَزَّاحًا طَيِّبَ الْعِيْمَ وَ حَادً النَّادِرَةِ ، وَأُصِيبَ
بِعَيْنِهِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، وَلَهُ فِي ذَلِكَ أَشْعَارٌ كَثِيرَةٌ . وَهَذَا الْقَدْرُ حَكَاهُ الْخَالِعُ مِنْ خَبَرِهِ وَكُمْ يَعْرِفْ غَيْرَ ذَلِكَ . وَمِنْ شِعْرِهِ : كَاهُ الْخَالِعُ مِنْ خَبَرِهِ وَكُمْ يَعْرِفْ غَيْرَ ذَلِكَ . وَمِنْ شِعْرِهِ : كَادُمُ الْخَالِعُ مِنْ عَبِيكِ لَيْسَ يَرِيمُ (١)
كَادِئُمُ وَجُدِي فِيكِ لَيْسَ يَرِيمُ (١)
كَادِئُمُ وَجُدِي فِيكِ لَيْسَ يَرِيمُ (١)
كَانِّهُ وَجُدِي فِيكِ لَيْسَ الْفَنْلُوعِ وَإِنْ رَحَلْتِ مُقِيمُ لَكَ اللّهَ الْمُعْلَى عَلَيْكِ خَالِياً

فِيهِ وَ إِنْ عَفَتِ الرُّسُومُ رُسُومُ

تَبْلَى الْمُنَازِلُ وَالْهُوَى مُتَجَدِّدُ وَتَبِيدُ خَيْاَتُ وَيَبْقَ الْجَيْمُ (")
وَمِنْ شِعْرِهِ لَمَّا أُصِيبَ بِيَصَرِهِ:
مَا لِلْهُمُومِ إِذَا مَا هِيمُهَا (') وَرَدَتْ

عَلَى اللهُ تُفْضِ مِنْ وِرْدٍ إِلَى صَدَرِ ("

كُمَّ أَنَّمَا وَافَقَ الْأَعْشَابَ رَائِدُهَا

لَدَى حِمَاىَ فَقَدْ أَلْقَى عَصَا السَّفَر

إِنْ يَجُرُحِ الدَّهُوْ مِنِّى غَيْرَ جَارِحَةٍ

وَفِي الْبَصَائِرِ مَا أَيغْنِي عَنِ الْبَصَرِ

الرجوع عن الماء . يريد أنها لاتفارقه

 <sup>(</sup>١) أى لاينارق (٢) رسوم مبتدا خبره فيه (٣) الحيم: الطبيع
 (١) الهيم جم أهيم: الابل المطاش (٥) الورد: الاقبال على الماء 6 والصدر:

وَلَهُ فِي الْخَمْرِ: مَنْ \* تَدْ مِنْ أَسَادُهُ كَانَا الاً \*

وَقَهُو ۚ قِ مِثْلُ رَقْرَاقِ السَّرَابِ غَدًا

حَبَبُ الْمِزَاجِ عَلَيْهَا جَيْبُ مَزْدُودِ

تَخْتَالُ إِنْ بَثِّ فِيهَا الْمَا الْوَالُو أَوْ أُو أَن مَا مِنْ عِقْدَيْنِ مِنْظُومٍ وَمَنْثُودِ

سَلَاتُهَا مِثْلَ سَلِّ الْفَجْرِ صَارِمَهُ

وَأَحْجُمُ اللَّيْلُ فِي أَنْوَابٍ مَوْتُورِ

كَأَنَّهَا إِذْ بَدَتْ وَالْكَأْسُ تَحْجُبُهَا

رُوحٌ مِنَ النَّادِ فِي جِينُم مِنَ النُّودِ

إِذَا تَعَاطَيْتُ مَعْزُونًا أَبَارِقَهَا لَمْ يَعْدُ فِي كُلُّ مَفْرُوحٍ وَمَسْرُورِ

أُمْسِي غَنْبِيًّا وَقَدْ أَصْبَحْتُ مُفْتَقِرًا

كَأَ نَّنِي الْمَلْكُ كَيْنَ النَّايِ وَالزُّيرِ (١)

وَلَهُ فِي نَصْرِ بْنِ هَارُونَ :

ينَالُ عُلَاهُ مَا السُّهَا عَنْهُ عَاجِزِ"

وَيُسْقِى نَدَاهُ مَنْ تَجَاوَزَهُ الْقَطْرُ

(۱) يقول: أمسى غنيا وكنت فقيرا في الصباح ، وذاك من شربى الخر ، فهو يشمر بالغنى والملك إذا ماصحبهما السماع (۲) يريد أن علاه ينال ما بعد حتى ما يعجز السها عنه ، والسها : كوكب يعيد العلو ، وقوله : يستى نداه ، النج يريد به أن كرم هذا المعدوح وعطاءه يعمان جميع المحتاجين « عبد الحالق »

وَيَصْنَعُ فِي الْأَعْدَاء خُونْ أُنْتِقَامِهِ

مِنَ الْقَتْلِ مَالَا تَصْنَعُ الْبِيضُ وَالسَّمْرُ لَا تَصْنَعُ الْبِيضُ وَالسَّمْرُ لَا تَصْنَعُ الْبِيضُ وَالسَّمْرُ لَا عَطَيْتَ حَتَى أَسْتَنْزَرَ (١) الْغَيْثُ فِعْلَهُ

وَآمَنْتَ حَتَّى فِيلَ كُمْ يُخْلُقِ النُّعْرُ

وَلَهُ فِيهِ أَيْضًا:

بِهِ تَخْضَرُ أَغْصَانُ الْأَمَانِي وَيُجْبَرُ عِنْدَهُ الْأَمَلُ الْكَسِرِ وَيُجْبَرُ عِنْدَهُ الْأَمَلُ الْكَسِرِ وَتَجْبَرُ عِنْدُ كَا ابْنَسَمَتْ عَنِ الشَّنَدِ النَّغُورُ لَقَدْ سَهُلَتْ بِكَ الْأَيَّامُ حَتَّى لَقَالَ النَّاسُ لَمْ تَكُن الْوُعُورُ وَكَنْ الْوُعُورُ وَكُنْ الْوُعُورُ وَكَنْ الْوَعُورُ وَكُنْ الْوُعُورُ وَكُنْ الْوَعُورُ وَكُنْ الْوَعُورُ وَكُنْ الْوَعُورُ وَكُنْ الْوَعُورُ وَكُنْ الْوَعُورُ وَكُنْ الْوَعُورُ وَكُنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وَ بَيْنَ صُرُوفِهِ أَبَدًا سَفِيرٌ

وَلَهُ مِنْ قَصِيدَةٍ فِي أَبْنِ مَعْزُ وَفٍ :

فِي الْبَرْقِ لِي شَاغِلْ عَنْ لَمْعَةً (٢) الْبَرْقِ

بَدَا وَكَانَ مَتَى مَا يَبِدُ لِي يَشُقِ ١٠٠

مُنَفِّرًا اللَّهِ مِنْ نَوْرِي عَنْ مَرَاتِعِهِ

كُأْ تَمَا أُشْتُقَّ مَعْنَاهُ مِنَ الْأَرَق

<sup>(</sup>۱) استنزر: استقل ، والمعنى أن الغيث بعد غيثه الذى يجود به قليلا ، فالضمير فى فعله راجع إلى الغيث (۲) كانت هذه الكلمة فى الأصل: ملة (۳) البرق الاُول: مكان ، والثانى: برق السحاب (٤) حال من الفاعل فى بدا « عبد الحالق »

أَخُو ثَنَايَا الَّتِي بِالْقَلْبِ مُذْ ظَعَنَتْ أَضْعَافُ مَا بُوشَاحَيْهَا مِنَ الْقُلَقِ (١) مَا كَانَ يَسْرِقُ مِنْ حِرْذِ الْجُفُونِ كُرًى كُو أَنَّهُ مِنْ لَمَاهَا غَيْرُ مُسْتَرِقٍ<sup>(٢)</sup> نَوَازُ وَهَيَ نَوَازٌ مِنْ مُسَاعَفَتِي وَهِنْدُ وَهِيَ بِبِيضِ الْمُنِدِ تُعْتَصِمُ (٦) تَرْبَانِ إِنْ تَكُ مِنَ جَدُواهُمَا تُربَتْ يَدُ الْمُحِبِّ فَوِجْدَانُ الْهُوَى عَدَمُ (١) غَضُ الْمُحَيَّا إِذَا لَا حَظْتَ وَجُنْتَهُ كَادَتْ كَاظُكَ فِي دِيبَاجِهَا تَسِمُ (٠)

(۱) أضعاف مبتدا خبره بالقلب ، والجلة صلة ، والثنايا : الا سنان ، وقد شبه البرق بأسنانها في البريق واللمعان (۲) لو أن البرق لم يسرق من لماها لما قدر على سرقة الكرى من الجغون ، واللمى : سمرة في الشفة ، أوشر بة سواد فيها ، ويقصد الشاعر به بريق الا سنان ولمعانها (۳) نوار الا ولى : علم ، والثانية بمعنى نفور ، وهند الا ولى : علم ، والثانية : لحاظها إذ جملها مثل سيوف الهند مضاء وإصابة الا ولى : علم ، والثانية : لحاظها إذ جملها مثل سيوف الهند مضاء وإصابة (٤) تربت يداه : لا أصاب خبرا وقبل مناها فله دره ، وقبل : أصاب التراب وعلى كل حال فالمراد أنه نال شيئاً ولكنه كالعدم ، و وجدان الهوى عدم مهما نلت من المحبوب ، فان جدواه لا توازن شيئا بما يفعله الهوى (٥) غض المحيا : نضر الوجه ، ولحاظك تكاد تجمل علامة في وجنتيه إذا نظرت إليه ، وفي هذا البيت تشبيه وجهه بالديباج ولحاظك تكاد تجمل علامة في وجنتيه إذا نظرت إليه ، وفي هذا البيت تشبيه وجهه بالديباج ولحاظك تكاد تجمل علامة في وجنتيه إذا نظرت إليه ، وفي هذا البيت تشبيه وجهه بالديباج ولحاظك تكاد تجمل علامة في وجنتيه إذا نظرت إليه ، وفي هذا البيت تشبيه وجهه بالديباج ولحاظك تكاد تجمل علامة في وجنتيه إذا نظرت إليه ، وفي هذا البيت تشبيه وجهه بالديباج ولماظك تكاد تجمل علامة في وجنتيه إذا نظرت إليه ، وفي هذا البيت تشبيه وجهه بالديباج ولماظك تكاد تجمل علامة في وجنتيه إذا نظرت إليه ، وفي هذا البيت تشبيه وجهه بالديباج الحالق »

وَلَهُ يُعَاتِبُ : صَافَيْتُ فَضَلَكَ لَا مَا أَنْتَ بَاذِلُهُ

وَعَاشِقُ الْفَصْلِ أَيغْرَى كُلَّماً عُذِلَا إِنِّى أُعِيذُكَ مِنْ فَوْلِي لِسَائِلِهِ ('):

لَقَدْ حَدَوْتُ وَلَكِنْ كُمْ أَجِدْ جَمَلًا

وَقَالَ فِي صَمْصَامِ الدَّوْلَةِ : لَا عَضَّنِي الدَّهْرُ الْخَنَّوُنُ فَإِنَّهُ

قَدْ كَانَ قَبْلَ رُقَاكً صِلاً أَرْقَهَا (1)

أَ نَهُمْ بِحَــَارٌ جَارِيَاتٌ بِالنَّدَى لَكِنَهُا فِي الرَّوْعِ جَارِيَةٌ دَمَا لَكِنَهُا فِي الرَّوْعِ جَارِيَةٌ دَمَا

وَلَهُ:

لَيْثُ أَبُو شِبْلَيْنِ كُمْ أَيْسَلِمُهُمَا (٢)

كُرَّمُ الْجُدُّودِ وَلَا شُمُوُّ جُدُّودِ اللهَجْدِ سِرْ كُمْ يُضَيَّعُ فِيهِمَا وَالرَّاحُ سِرْ فِي جَنَى الْعُنْقُودِ

(١) يريد السائل عن الفضل ، ومقول القول : لقد حدوت ، فهو يقول لصاحبه : إنى أرباً بك عن قولى : لقد حدوت ولكن النح (٢) رقى جمع رقية ، والمراد : ما تموذ به من عطاياء فأمن عض الدهر ، والصل الأثرقم : الحية الحبيثة المنقطة (٣) يريد : لم يسلمهما إلى غير المطلوب ما ثبتا عليه من كرم الجدود وإقبال الحظوظ ، والبيت بعده غاية في الابداع «عبد الحالق»

وَلَهُ :

أَكُفُّكُمْ تُعْطِي وَيَمْنَعُنَا الْمَيَّا

وَأَ فَلَا مُكُمْ تَمْضِي وَتَنْبُو الصَّوَارِمُ

وَإِنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ إِنْ يَكُ لِلْعُلَا

جَنَاحًا فَأَنْتُمْ لِلْجَنَاحِ الْقُوَادِمُ

مَضَى وَبَقِيتُمْ أَبْحُراً وَأَهِلَّةً وَزَهْرُ الرُّبَا يَبْقَ وَ تَعْضِى الْغَمَا مُمْ

قُوْلِي يُقَطِّرُ عَنْ فَعَالِكُ تَقْصِيرَ جَدِّكَ عَنْ كَمَالِكُ وَالْحُمْدُ يَنْبُتُ كُلِّماً هَعَالَتْ سَمَا ﴿ مِنْ نَوَالِكَ

وَلَهُ (١) :

كَأْنَ دَبِيبُهَا فِي كُلُّ عُضْوٍ

دَيِيبُ النَّوْمِ فِي أَجْفَانِ سَادِي

صَدَعْتُ بِهَا رِدَاءَ الْهُمِّ عَنَّى كَأَصَدَعُ الدُّجَى وَصَنَّ النَّهَارِ

وَلَهُ مِنْ قَصِيدَةٍ فِي عَضُدِ الدُّولَةِ يَذْ كُرُ الصَّدْقَ:

مَا ذِلْتَ تُنْصِفُ فِي قَضَا يَاكَ الْعُلَا

قُلُ لِي: فَمَا بَالُ الضُّحَى يَتَظَلُّمُ ﴿

<sup>(</sup>١) يظهر أنه يصف الحمر

أُهْدَيْتَ رَوْنَقُهُ إِلَى جُنْحِ الدُّجَى

فَاعْنَنَّ (١) أَشْهَبَ وَهُوَ طِرْفٌ أَدْهُمُ

حَنَّى كَأَنَّ اللَّيْلَ صُبِحْ مُشْرِقٌ

وَكَأَنَّ صَنُوا الصُّبْحِ لَيْلٌ مُظْلِمُ

هِيَ لَيْلَةٌ لَبِسَتْ رِضَاكَ فَأَشْرَفَتْ

مِنْ بَعْدِ مَا كَانَتْ بِسُخْطِكَ تُظْلِمُ

مَا كَانَ فِي ظُنُّ ٱمْرِيءَ مِنْ قَبْلِمِاً"

أَنَّ الْمُلُوكَ عَلَى الَّايَالِي تَحْكُمُ

وَلَهُ :

أَنَامَ جُفُونَ الْحِقْدِ وَالْحِقْدُ سَاهِرْ "

وَأَيْقَظَ طَرَفَ الْمَجْدِ وَالْمَجْدُ نَائِمُ

إِذَا أَشَكَاتُ يَوْمًا لُغَاتُ ٱنْتِقَامِهِ

عَلَى مَعْشَرٍ فَالْمُرْهَفَاتُ تَرَاجِمُ وَمَنْ شَاجَرَ الْأَيَّامَ عَنْ مَأْثُرَاتِهَا

فَأَمْضَى لِسَانَيْهِ الْقَنَا وَالصَّوَارِمُ

<sup>(</sup>١) اعتن : بدا أمامك واعترض . والشهب : بياض يصدعه سواد

<sup>(</sup>٢) كانت هذه الكلمة في الأصل: بعدها

وَلَهُ مِنْ قَصِيدَةٍ : وَقَفَنْنَا بِهَا وَالشَّوْقُ يَفْرِى قُلُو بَنَـا

لَوَاعِجُهُ وَالصَّبْرُ غَيْرُ مُطَاوِعِ لَوَاعِجُهُ وَالصَّبْرُ غَيْرُ مُطَاوِعِ مَعْقَيْتِ مُطَاوِعِ مَعْقَيْتِ مُطَاوِعِ مَعْقَيْتِ مُطَاوِعِ مَعْقَيْتِ مُطَاوِعِ مَعْقَيْتِ مُطَاوِعِ الظَّاعِنِينَ فَإِنْنَا

تُجِلَّكَ عَنْ سُقْيَا الْغَمَامِ الْهُوَامِعِ فَعُنْ الْغَمَامِ الْهُوَامِعِ فِعُمْنَا بِأَ بُكَارِ الْهُنَى يَوْمَ خَاطَبَتْ

رُبُوعَكَ أَ بْكَارُ الْخَطُوبِ الْفَوَاجِعِ

وُمِنْهَا:

وَخَيْلٍ إِذَا كَظُّ (٢) الطِّرَادِ أَرَاحَهَـا

أَصَابَتْ بِحَرِّ الطَّعْنِ بَوْدَ الشَّرَائِعِ تَكَادُ تَرَى بِالسَّمْعِ حَتَّى كَأَ "يَمَا

نَوَاظِرُهَا تَخْلُوفَةٌ فِي الْمُسَامِعِ

إِذَا مَا دَجَا لَيْلُ الْكَرِيهَةِ أَ طْلَعَتْ

نُجُومَ قَنَّا يَغُرُبُنَ كَيْنَ الْأَصْالِعِ

<sup>(</sup>١) يدعو لها بالسقيا ، وهذه السقيا التي يقصدها هي رجوع أهلها الظاعنين إليها

<sup>(</sup>٢) كظ الطراد: شدته ، والشرائع جمع شريعة: موارد الماء ، يقول الشاعر: إن هذه الحيل إذا أسلمتها شدة الطراد والفتال إلى الراحة بعد انتهاء المرب فأتها تصيب أى تجد بدلا من حر الطمن برد الشرائع .

## وَلَهُ:

عَلَى عَجَلٍ أَكُمَّ بِهِ الْخَيَالُ فَبَاتَ مُعَانِقًا وَالْجِيدُ وَهُمْ لَدَى لَيْلٍ كَأَنَّ النَّجْمَ فِيهِ يُضَامُ الرُّمْخُ لَيْسَ لَهُ مَدَارٌ طُبُونْتُ عَلَى الْوَفَاء الْمَحْضِ قِدْمًا وَمِنْهَا :

تُوسَّمَتِ الْقُوابِلُ فِيهِ عَجْداً وَأَطْرَبُ مَا يَكُونُ إِلَى الْعَطَايَا مُصَاحِبُ مِمَّةٍ خَفَّتْ عَلَيْهَا مُصَاحِبُ مِمَّةٍ خَفَّتْ عَلَيْهَا مُصَاحِبُ مَقَ خَفَّتْ عَلَيْهَا كُرُمْتَ فَلَوْ سَأَلْنَاكَ الْمُسَاعِي(١) وَأَ كُرُمْ مَنْ قَرَاكَ فَتَى عَلَيْهِ وَأَ كُرُمُ مَنْ قَرَاكَ فَتَى عَلَيْهِ

وَقَالَ فِي الْوَزِيرِ ٱبْنِ صَالِحَان : عَلَى الطَّيْفِ أَنْ يَغْشَى الْعَمِيدَ الْمُتَيَّا

وَلَيْسَ عَلَيْهِ رَدُّ نَوْمٍ تَصَرُّمَا

(۱) يريد مساعيه التي يسمو إليها وهي مما يضن به الانسان ولكنه سميح بكل شيء وغيره من الرجال لا يهب كما تهب ، وإنما يعطى غير المساعى ، ولهذا جعله أكرم قار ، وجعل العالم من بنين وأمهات عيالا عليه .

فَإِنَّ كَرَاهُ بَعْدَكُمُ مُحَالُ وَمُرْ تَشْفِاً وَأَخْلَى الرِّيقِ آلُ عَلَى خَدِّ الطَّلَامِ الجُوْنِ خَالُ وَيَكْبُو الطِّرْفُ لَيْسَ لَهُ مُجَالُ كَاطُبِعَتْ عَلَى الْقَطْعِ النِّصَالُ

فَقَالَتْ: أُوَّلُ الْبَدْرِ الْمُسِلَالُ إِذَا نُحَتِّى فَأَسْمَعَهُ السُّوْالُ مِنَ الْأَيَّامِ أَعْبَاعِ ثِقَالُ وَهَبَتَ وَغَيْرُهَا مَهَبُ الرِّجَالُ بَنُو الدُّنِيَا وَأُمْهُمُ عِيَالُ بَنُو الدُّنِيَا وَأُمْهُمُ عِيَالُ خَيَالٌ سَرَى يَبغي خَيَالًا وَمُفْرَمْ

بِلُبْسِ قَمِيصِ اللَّيْــلِ يَمَّمَ مُغْرَمَا وَاللَّيْــلِ يَمَّمَ مُغْرَمَا وَالظَّلَامُ الْجُوْنُ غَضْ شَبَابُهُ

فَأَهْدَى إِلَيْهِ الشَّيْبَ لَمَّا تَبَسَّمَا (١)

أَ تِنْكَ اللَّهُ لِي مِنْ ثَنَّايَاهُ أَلَّفَتْ

عَلَيْهِ عُقُوداً أَمْ تَقَلَّدَ أَنْجُمَا (٢) ١

أَمَا وَالْحِمَا إِنَّ الْكُرَّى لَسَمَيُّهُ

عَلَى مُقلِّي مُذْ أَخلَقَتْ جُدَّةُ الْجِمَا (")

لَأَشْكُلُ خَنَّى مَا يَعُودُ بَنُو الْهُوَى

مَعَالِمَهُ الْأَنْضَاءَ إِلَّا تُوَهَّمَا (١)

وَلَيْنُلٍ أَكَانُنَا الْعِيسَ نَحْتُ رِوَاقِهِ

بِأَ يْدِي سُرِّي تَثْنِي الرَّوَاسِمَ أَرْسُمَا(٥)

(۱) يقول: جاء الخيال والليل حالك السواد ، فلما تبسم أضاء الظلام، فالشيب مراد به الضوء (۲) ومن هنا يقول: أثنايا المحبوب الشبيهة باللاكل، فظمت عليه عقودا أم ما نراه نجوما ? وهذا تجاهل العارف. (۳) يقسم بحمى حبيبه أن الكرى مذ أخلفت جدة الحمى برحيل أهله إذ صاركالتوب الحاق لا شكل ، فجواب القسم في البيت التالى: لا شكل ، (١) يريد صار مشكلا حتى أن المحبين لا يعودون معالمه الهزيلة إلا توهما ، وأما أنهم ينامون فلا شيء من هذا . (٥) أكانا الميس تجوز مراد به: أنهم ركبوا العيس إذ رواق الليل محدود ، وكأن الا كل أيدى السرى التي جملت العيس كالرسوم الباقية من الديار إذ هزلت من السرى ، والرواسم : الابل « عبد الحالق »

بَهِيمُ نَضَوْنَا بُرْدَهُ وَهُوَ خَلْقُ وَكُنَّا لَبِسِنَاهُ قَشِيبًا مُسَهَّمًا (ا) هَدَاهَا(ا) إِلَى مَغْنَى الْوَزِيرِ نَسِيمُهُ

وَمِنْ شَرَفِ الْأَخْلَاقِ أَنْ تَتَنَسَّمَا يَصُوبُ عَلَى الْأَخْلَاقِ أَنْ تَتَنَسَّمَا يَصُوبُ عَلَى الْعَافِينَ مُزْنُ بَنَانِهِ فَيُكْبِتُ حُسَّادًا وَيُنْبِتُ أَنْعُمَا يَصُوبُ عَلَى الْعَافِينَ مُزْنُ بَنَانِهِ فَيُكْبِتُ حُسَّادًا وَيُنْبِتُ أَنْعُمَا يَصُوبُ عَلَى الْعَافِينَ مُزْنُ بَنَانِهِ فَيَكْبِتُ خُسَّادًا وَيُنْبِتُ أَنْعُمَا يَصُوبُ عَلَى اللهِ فَيْكُنْبِتُ أَنْعُمَا مَا وَيُنْبِتُ أَنْعُمَا مَا وَيَعْبَلِ مُنْ اللهُ فَيْكُنْبِتُ أَنْعُمَا مَا وَيُعْبَلِينَ أَنْعُمَا مِنْ اللهِ فَيْكُنْبِتُ أَنْعُمَا مَا مُنْ اللهِ فَيْكُنْ فَيْكُنْ اللّهِ فَيْكُنْبِقُ أَنْعُمَا مَا مُنْ اللّهُ فَيْكُنْ فَيْكُنْ فِي فَيْكُنْ فَيْكُونُ وَيُعْبَلِكُ أَنْعُمَا لَا عَلَى اللّهُ فَيْكُنْ فَيْكُنْ فِي اللّهُ فَيْكُونُ وَاللّهُ فَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُ فَيْكُونُ وَاللّهُ فَيْكُنْ فِي اللّهُ فَيْكُونُ وَاللّهُ فَيْكُونُ اللّهُ فَيْكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ فَيْكُونُ وَاللّهُ فَيْكُونُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلُولُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ و

يُفْضِي وَنَهُ ضَةٌ جَدَّهِ فِي جِدِّهِ وَإِذَا ٱبْنُ عَزْمٍ لَمْ يَقُمُ مُنَجَرِّدًا لِلْحَادِثَاتِ فَصَارِمٌ فِي غِمْدِهِ

<sup>(</sup>۱) البهم: الايل ، والغشيب: الجديد ، والمسهم: المخطط ، ونضاه من برده: جرده منه (۲) الضمير في هداها راجع للميس (۳) يقول: إن الايل قد حلك سواده كا نما كحل باتمد ، والا فق أزهرت نجومه الدرية (٤) جملة تبسم خبر كا ن ، وكا ن ومعموليها خبر مقدم ، وإسفار مبتدأ مؤخر ، يريد أن الليل مظلم تسفر فيه النجوم الزاهرة كا نه زنجي يبتسم ، فشبه إسفار ضوء النجوم في مربد الليل الحالك الملسواد بزنجي يبتسم (٥) إلى واحاته متملق بيفضى « عبد الحالق »

فَالسَّيْفُ سُمِّيَ فِي النَّوَائِبِ عُدَّةً لِمَضَائِهِ فِيهِنَّ لِالْفِرِنْدِهِ

وَ منَ الْمَدْح :

أَنْفَى عَلَيْهُ وَإِنْ تَكُرُّمُ غَيْرُهُ فَتَرَاهُ مَشَكُورًا بَمَاكُمْ يُسْدِهِ

عِلْمًا بِأَنَّ بَنِي السَّمَاحِ تَعَلَّمُوا مِنْهُ فَكُلُّ صَنَّيعَةٍ مِنْ عِنْدِهِ وَلَهُ فِي عَضُدِ الدُّوْلَةِ :

أَرَبْعُ الصِّبَا غَالَتُكَ بَعْدِي يَدُ الصِّبَا

وَصَعَدُ طَرُفُ الْبَيْنِ فيكَ وُصُوَّبَا ?؟

كَنِّنْ رَمَقَتْ عَيْنُ النَّوَى حُورَ عينِهِ (١)

فَبِنَّ لَقَدْ غَادَرْنَ فَلْبًا مُعَذَّبًا

تَأُوَّدُنَّ قُضْبَانًا وَلْمَنَّ أَهَلَّهُ

وَغَازَلْنَ غِزْلَانًا وَلَاحَظْنَ رَثْرَبَا

وُمِنْهَا:

رَدَدْتَ شَبَابَ الْمُلْكِ نَضْراً وَكُمْ يَزَلُ

بغَيْرِكُ مُغْبَرً الْمُفَارِق أَشْيبًا

فَلُوْ كَانَتِ الْأَيَّامُ فَبْلَكَ رَحَّبَتْ

بِشَخْصِ لَقَالَتْ إِذْ تَرَاءَيْتَ مَرْحَبَا

<sup>(</sup>١) يريد العين جم عيناء : واسعة العين الشبهات بالحور

وَ لَهُ فَصِيدَ أَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الْعَلَّافِ يَتَشَوَّ فَهُ: كَأَنَّ الْبَيْنَ تِرْبُ الْمَوْتِ لَكِنْ

يُوارِي فِي الضَّنَا لَا فِي التَّيَابِ

وَلَوْلَا أَنَّ فَرْطُ الشَّوْفِ وَاشٍ

بِحُبِّكَ لَاسْتَزَدْتُكَ صَعِفَ مَا بِي

جَمَعْتَ غَرَائِبَ الْآ دَابِ حَتَّى إِذَا قُرِ نَتْ إِلَى النَّمَ الرَّغَابِ

ظَلِلْتُ مُنَادِيًا فِي كُلِّ أُفْقٍ بِصَوْتِ الْبَذْلُ حَىَّ عَلَى اُنْتِهَابِ وَلَهُ مَنْ قَصِيدَةٍ فِي الْعَلَاءِ بْنِ الْخْسَنِ الْوَذِيرِ:

وله من قصيده في العلاء بن الحسن الوريو : أَعَاطِي كُنُوسَ اللَّهُو كُلُّ غَرِيرَةٍ

إِذَا مَا ٱنْثَنَتْ قَدَّتْ فُؤَادَكَ بِالْقَدِّ

اللَّاحِظُ عَنْ سِحْرٍ وَ تُسْجِرُ عَنْ دُجًّى

وَ لَسْفِرُ عَنْ صُبْحٍ ۗ وَ تَبْسِمُ عَنْ عِقْدِ (١)

إِذَا نَثَرَتْ أَيْدِي الصِّبَا دُرَّ لَفُظِمِا

نَظَمْنَ عَلَى الْأَحْشَاء عِقْدًا مِنَ الْوَجْدِ

كَمَا نَظَمَتْ كَفًّا أَبِي الْقَاسِمِ الْعَلَا

نِظامَ لَآلِي السَّمْطِ بِالنَّـثْرِ لِلرَّفْدِ

 (١) من أبدع أنواع التقسيم ، إذ لحاظها سحر ، وشعرها المسجر ليل ، ووجهها صبيح ، ومبسمها عقد من الدر ، وشعر مسجر : مسترسل إِذَا ٱتَّصَلَتْ أَفَلَامُهُ بِظُبَاتِهِ تَقَطَّعَ مَا يَنْ الطَّوَائِلِ وَالْحِفْدِ خَلَا يَهْنَـأُ الْأَعْدَاءَ أَنَّ مَكَانَهُ

خَنِيٌ فَقَدْ تَخْنَى الشَّرَارَةُ فِي الزَّنْدِ

وَلَهُ :

نِعَمْ لُوَ أَنَّ النَّاسَ وُرْقُ حَمَائِمِ لَوَ أَنَّ النَّاسَ وُرْقُ حَمَائِمِ لَوَ أَنَّ الْأَطْوَاقِ لَعَمَ الْكُلُواقِ فَيَ الْأَطْوَاقِ وَمَوَاهِبُ تَمْضِى وَيَبْقَذِ كُرُهَا سِمَةً عَلَى وَجْهِ الزَّمَانِ الْبَاقِي

وَلَهُ :

أَرَاعَكَ صِدْقُ الطَّيْفِ أَمْ كَذَبَ الْخُلْمُ وَمُدُّ الْخُلْمُ وَمُدُّ إِلْمَامِهِ لَمَ

و لم مِن خيالٍ وشك إِلمامِهِ لم سَرَى وَالدُّجَى قَدْ حَالَ صَبْغَ قَميصِهِ

وَفِي ذَ يُلِهِ نَارٌ مِنَ الصَّبْحِ تَضْطَرِمْ كَأَنَّ بُهُوضَ الْفَجْرِ فِي أُخْرَيَاتِهِ

بَدَاءُ بَيَاضِ الشَّيْبِ فِي أَسُودِ اللَّمَ أَمِينُ عَلَى سِرِّ الْمُعَالِى وَسَيْفُهُ

عَلَى مُهَجَ الْأَعْدَاء فِي الرَّوْعِ مُتَّهُمْ

وَلَهُ مِنْ فَصِيدَةٍ فِي الدُّلْجِيِّ لأَصْبِرَنْ عَلَى مَاسَامَنِي زَمَنِي صَبْرُ الْكُرِيمِ عَلَى الْإِ قَلَالِ إِكْفَارُ مَدَحْتُ قُوْمًا فَإِنْ حَاضَ اللَّسَانُ بِهِمْ فَسَوْفَ يَعْثُثُ ذَاكَ الْحَيْضَ أَطْهَارُ إِذَا الْمُعَمَّرُ مِنْ الْمَجْدِ أَلْتَمَى ثُرَكْنَى يَدَ عَدُمَا تُسْدِيهِ نَيَّارُ (١) فَكُلُّ مَاصَاتَغَتْهُ فَهُوَ نُوَّارُ يَدُّهِيَ الْغَيْثُ أَوْ فِيهَامُوَ اطِنْهُ هُنَاكَ أَخْطُبُ وَالْعَلَيْمَامِنَا بِرُهَا مَنْصُو بَهُ وَجَبِينُ الدَّهْرِحُوَّا رُ(٢) وَأَ بْنَاء حَاجَاتٍ أَدَارَتْ عَلَيْهِمُ يَدُ السَّيْرِ كَأْسَ الْأَيْنِ وَاللَّيْلُ دَامِسُ يَمِيْلُونَ فَوْقَ الْعِيسِ حَتَّى كَأَنَّهُمْ شُرُوبٌ تَسَاقَى وَالرِّحَالُ الْمَجَالِسُ أَصَاخُوا وَقَدْ غَنَّيْتُهُمْ بِاسْمِ مَاجِدٍ

لِأُ قَلَامِهِ تَعَنُّو الرِّمَاحُ الْمَدَاعِسُ (٢)

<sup>(</sup>١) إذا مكنى من لثم ركنى يده فهناك أخطب ، وجمل تمد يده أى قليالها جعله تيارا ، وأصل الثمد : البقية القليلة من الماء (٢) الحوار : الدقيق الأبيض يشبه به جبين الدهر (٣) رمح مدعس : كثير الطمن

وَلَمَّا بَلَغْنَاهُ تَهَلَّلَ عَارِضٌ سَقَىصَوْبُهُ الدُّنْيَاوَمَتُواهُ فَارِسُ وَقَالَ فِي الْوَزِيرِ ٱبْنِ صَاكِلَان هُوَا لْبَرْقُ إِلَّا زَفْرَةٌ تَتَضَرَّمُ وَعَبْرَةُ مُشْتَاقٍ تَسُحُ وَتَسْجُمُ تَبَسَّمَ حَتَّى كَادَ يَبْكِي وَرُبَّمَا تُواءَى فَأَ بْكِي الْبَارِقُ الْمُتَبَسِّمُ (١) وَلَمَّاأً لَمَّ الطَّيْفُ شَكَّكَ أَيُّنَا لِدِقَّةِ شَخْصَيْنَا الْخَيَالُ الْمُسَلِّمُ ? مَزَجْتُ كُنُوسَ الرِّيقِ مِنْهُ بِأَدْمُعِي فَبِتُ أُسُقًى فَهُوْةً مَزْجُهَا فَلَيْتَ فُؤَادِي ذَابَ فِي جَفْنِ مُزْنَةٍ بهَا رُوِّيَتُ دُورٌ ظِمَانُ وَأَرْسُمُ وَخُرُقِ (٢) رَحِيبِ الْبَاعِ لَوْ نِيطَ طُولُهُ بِعُرُووَةً عُمْرٍ لَمْ تَكُدُ تَتَصَرَّمُ رَمَيْتُ فَمَا أَشُويْتُ اللهُ الْمُورَةُ نَحُرُهِ وَمَا كُلُّ مَا تَرْمِي بِهِ الْعِيسَ يُسْهُمْ

<sup>(</sup>۱) التركيب: ربما تراءى البارق الباسم فأ كبى . (۲) يتمنى أن يكون فؤاده ذائبا فى جفن مزنة أروت رسوما ودورا ظهاء ، فيكون قد أروى بقلبه دار الحبيبة (۳) الحرق: الصحراء ، وصفها بالسعة والطول حتى أنها لو نيطت بعمر ، فإن العمر يتصرم وهي لاتكاد تتصرم (٤) أشوى الجمل: أصاب شواه ، والشوى: ما ليس مقتلا كالأطراف ، وقعف الرأس ، وثنرة النحر ، فهو يقول: رميت بجملى في هذه الغلاة فا تعب ، ولذلك يقول: ليس كل ما ترى به الديس يجملها صامرة ، ويسهم : معناه يصيبها بالداء «عبد الحالق»

َ لِلَهْٰنَا بِهَا مَغْنَاهُ وَهِى أَهِلَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهِى أَهِلَهُ اللهُ اللهُ وَهِى أَنْجُهُ اللهُ

وَلَهُ يَعْدُحُ :

يُصِيخُ إِلَىَّ اللَّيْلُ حَنَّى كُأَنَّمَا سُرَى إِبِلِي فِي مَسْمَعَيْهِ سِرَارُ وَكُمْ خَامِلٍ أَمْطَاهُ حَادِكَ (١) دُتْبَةٍ

حَرَاكُ وَيَعْلُو النُّرْبُ حِينَ أَيْمَارُ

َ فَأَلَيْتَ أَنْ تَقْرِدْ <sup>(٣)</sup> مُعِيُونُ رَكَائِبِي

وَلَا غَرْوَ غَايَاتُ السُّيُولِ قَرَارُ

مَدَدْتَ إِلَى طَعْنِ الْكُمَاةِ عَزَائِمًا

طِوَالُ الْعُوَالِي يَيْنَهُنَّ قِصَارُ

فَمَا كُرُّمَتْ كُرْمَانُ حَتَى ٱفْتَكَكُنْهَا

وَلَا أَصْحَرَتْ حَتَّى ٱرْتَجَنَّكَ صُعَادُ (١)

إِذَا صَدَّ وَجَهُ الْبَحْرِ عَنْهَا تَيَقَّنَتْ

بِأَنَّكَ بَدُرٌ فِي يَدَيْهِ بِحَارُ

<sup>(</sup>۱) الحارك : أعلى الكاهل 6 (۲) اضطر الشاعر أن يقول : تقرر بالسكون (۳) صحار وكرمان : مدينتان ، يقول : إن كرمان لم تهدأ حتى افتكتها من العدو ، وما أصحرت عزائمك : أى برزت إلى الصحراء حتى رجتك صحار أن تمتلكها في عبد الحالق »

أَخْذُ الْمُؤَمِّلِ مِنْ نَدَاهُ عَطَاهِ فِيهِ الذُّنُوبُ وَقَدْ طَفَوْنَ غُثَامِ

جَذِلٌ بِمَا يُعظيهِمُ فَكُأْ مَا عَفُوْ تَسِيلُ بِهِ الشِّعَابُ كَأْنَّعَا

وَلَمَّا أَسْتَرَدَّ الصُّبْحُ عَارِيَةَ الدُّجَى تَوَلَّى بَطِيئًا وَالدُّمُوعُ عِجَالٌ

وَكُمْ أَرَلِا بْنَالْشُوْقَ كَاللَّيْلُ سُلَّمًا إِلَى حَاجَةٍ فِى الصَّبْحِ لَيْسَ تَنَالُهُ كَرِيمُ نَبَقَّتْ مِنْ سَجَايَاهُ فَصْلَةٌ

فَأَمْنُحُتُ عَلَى خَدَّيْهِ وَهِيَ جَمَالٌ

برَاقِعُهَا شُحُوبٌ أَوْ سُهُومٌ عَسَا كِرُ حَوْلَ حَوْمَتُهَا تَكُومُ وَقَلْتُ النَّقْعِ للسَّارِي كَنُّومُ

وَدَادِ وَغَى ثَنْنَهُمَا مُقْرَبَاتُ نُزَلْتُ بَعْسَكُر لِلطَّايْر فِيهِ بحَيْثُ سَرَائِرُ الْأَغْمَادِ تَبْدُو تَصَاكُتِ الْخُتُوفُ عَلَى الْأُعَادِي

وَبِيضَكُ لِلْقُلَى مِنْهَا إِذَا أَوْرَدَتُهُا صَدَرَتْ رِوَاءً وَخَالَتْ هَامَ قُومٍ وَهْيَ هِيمُ · (أو أ

إِنْ كُنَّمَ اللَّيْلُ حَدَّثُ الْعَبْقُ عَنْهَا وَبَعْضُ الْخَدِيثُ يُنْتَشَقُّ

رُدِّى عَلَى الْعَبْنِ فَهِيَ طَامِعَةٌ كَاسَ رُفَادٍ أَرَافَهَا الْأَرَقُ وَلَهُ

عَلَى إِذَا غَنَيْتُ أَنْ تَطْرَبَ الْمُلَا فَلَيْتَ فُؤَادِى للِشَّرُودِ مُنَادِمُ وَبَحْهُلُ قَوْمٌ وَلَمْ يَكُنْ وَبَحْهُلُ قَوْمٌ وَلَمْ يَكُنْ لِيَعْهُمَ أَيْكُ مَا تَقُولُ الْحُهَا مِمْ

وَلَهُ:

غَدَاةً صَدَفْتُ فَكَذَّ بْنَنِي وَلَوْلَا الشَّقَاوَةُ كُمْ أَصْدُقِ وَقَدْ كُنَّ مَا طَلْنَنَا حِقْبَةً فَلَيْتَ الْمِطَالَ عَلَيْنَا بَقِي وَقَدْ كُنَّ مَا طَلْنَنَا حِقْبَةً فَلَيْتَ الْمِطَالَ عَلَيْنَا بَقِي

دِمَنْ مَرِضْنَ مِنَ الْبِلَى فَكَأَنَّمَا تَأْتِى الرِّيَاحُ طُلُو لَهَا عُوَّادَا مِنْ ثُكُلُّ مُدْنَفَةِ الرُّسُومِ كَأَنَّهَا

من قَبْلُ كَانَتْ لِلْمُحِبِّ فُؤَادَا لِيَّرَ لَكُوْ اللَّهُ مَنْ قَبْلُ كَانَتْ لِلْمُحِبِّ فُؤَادَا إِنْ كَمْ يَطَرْ شَرَرُ الشَّرَى مِنِّى فَلَا

قَدَّحَتْ يَدِى لِلْمَكْرُ مَاتِ زِنَادَا

فِي كُلِّ لَيْلٍ ثَاكِلٍ<sup>(۱)</sup> لِصَبَاحِهِ وَكَأَنَّمَا كُسِيَ الظَّلَامَ حِدَادَا

<sup>(</sup>۱) ثاكل . صفة لايل بمعنى فاقد يريد استمرار السرى وطول الليل ، فكنى عن ذلك بقوله ثاكل

دَاج إِذَا زُرَّتْ عَلَىَّ جُيُو بُهُ كُنْتُ الْخُسَامَ وَكَانَتِ الْأَغْمَادَا أَحْسِنْ بِأَخْلَاقِ الطَّلَامِ وَإِنْ جَلَالًا

وَجْهَا تَعَوَّضَ بِالشَّحُوبِ سَوَادَا جَلَ وَكَن مَا يَلَدُ دُ كُوبَهُ

إِلَّا ٱمْرُوْ يَجِدُ الْمُنَى أَفْتَادَا يَلْقَاهُ نَشْوَانَ الْجُفُونِ وَإِنَّمَا بِاتَتْ مُدَامَةٌ مُقْلَتَيْهِ سُهَادَا (١) وَلَهُ :

مَنَاذِلَ ذَاتِ الْوَقْفِ إِنِّي لَوَاقِفْ

عَلَيْكِ وَمَاءَ الْقَلْبِ لَا الدَّمْعَ ذَارِفُ

بَلِيتِ وَكُمْ كَبْلُ الْجُدِيدُ مِنَ الْهُوَى

وُحُلْتِ وَمَا حَالَ الْغَرَامُ الْمُحَالِفُ

أَثَرْفَا جُفُونِي وَاكْلِيّا عَنْكِ ثُمْسِكٌ

وَيَرْفُقُ وَجْدِى وَالْبِلَى بِكِ عَانِفُ ﴿

وَقَالُوا ٱنْتَشَى مِنْ غَيْرِ كَاسٍ وَلَوْ سُقُوا

هَوًّى لَدَرَوْا أَنَّ الشَّلَافَ السَّوَالِفُ

صَنعَا يُفُ كُرَّاتِ اللَّحَاظِ وَ إِنَّمَا الْبَرَّ حُ بِالْجَادِ الْقَوِيِّ الضَّعَائِفُ

<sup>(</sup>١) كانت هذه الكلمة في الأصل : «خلا» (٢) كانت هذه الكلمة في الأصل : سوادا

وَلَهُ :

لَيْتَ النَّوَى تَرَ كَنْنَا فِي يَدِ الْعَذَٰلِ

فَالسُّقُمْ أَبُوْسٌ وَلَكِمَنْ لَيْسَ كَالْأَجَلِ

صَارَ الصُّدُودُ لَمَا أُمْنِيَّةً مَعَهَا

وَمَنْ لِذَائِقِ طَعْمِ الْمَوْتِ بِالْعِلَلِ \*

وَالْقَلْبُ أَوَّلُ مَنْ شَطَّ الْفِرَاقُ بِهِ

فَأَيْنَ مَسْرَحُ هَذَا الْخُوْفِ وَالْوَجَلِ \*

وَلَهُ فِي عَضُدُ الدُّوْلَةِ :

لَوْ أَنَّ بَعْضَ سَمَاحِهَا فِي مُزْنَةٍ

يَوْمًا لَأُوْرَقَ مِنْ نَدَاهَا الْجُـاْمَدُ

يَا رَاقِدَ الْأَسْيَافِ إِلَّا عَنْ وَغَيَّ

جَفْنُ الْوَرَى فِي حَوْمَتَيَهِ مُسَهَّدُ

مَا بَالُ خَيْلِكَ مَا تُقَاتُ سِوَى السُّرَى

وَظُبُاكَ فِي غَيْرِ الطُّلَى مَا تُغْمَدُ

عَادَاتُ بِيضِ الْمِنْدِ عِنْدَكَ أَنْ تُرَى

مُمْرًا كَمَا مَسَّ اللَّجَيْنَ الْعَسْجَدُ

10 = - 10

وَ لَهُ :

وَكُمْ أَرَ مِثْلَ الدَّهْرِ مُسْدِى نِعْمَةٍ

يَجُودُ بِهَا عَفُواً وَيَأْخُذُهَا غَصْبَا

إِذَا كُنْتَ عُذْرَ الدَّهْرِ فِي سُوءِ مَاجِنَتْ

يَدَاهُ فَذَنْ أَنْ تَعُدَّ لَهُ ذَنْبَا(١)

وَلَهُ :

مُضِي ﴿ فِرِنْدِ الْقَوْلِ مَاضِي شَبَاتِهِ

فَلُوْ لَمْ يَكُنُ وَشَيًّا لَقَبِلَ مُهَنَّدُ

يُفَارِقُ فَأَهُ وَهُوَ فِي الْخُسْنِ جَوْهَرْ"

وَ يَلْقَى عِدَاهُ وَهُوَ فِي الْوَقْعِ جَاْمَدُ

وَلَهُ :

خِرْقُ (٢) تَصُولُ يَدُ الزَّمَانِ فَيُنَّقَى

وَيَجُودُ أَقْوَامٌ سِوَاهُ فَيُشَكَّرُ

مُعْطٍ عَلَى شُكْرِ الصَّنِيعِ وَكُفْرِهِ

مَا كُلُّ مَا سَقَتِ الْغَائِمُ يُثْمِرُ

(١) المراد أنه لا يحق لك أن تعد للدهر ذنبا إذا كنت سببا في سوء عمله واعتدر بأنك السبب (٢) الحرق: السيد الكريم، والمراد أن الزمان من جنده، فاذا صالت يد الزمان اتنى الناس هذا السيدالكريم، كما أنه يشكر إذا جاد غيره «عبد الحالق» دَامَتْ لَكَ النَّمْمَ وَدُمْتَ لِآمِلٍ

آرَابُهُ عَنْ رَوْضِ غَيْرِكَ تُدْعَرُ (١)

وَ بَقِيتَ مَا بَقِىَ الْقَرِيضُ فَإِنَّهُ عَلَقٌ عَلَى كُرٍّ الْخُطُوبِ مُعَمَّرُ

وَلَهُ :

قَرْمٌ بِخَدٌّ الْحَيَا مِنْ جُودِهِ خَجَلُ

كَمَا بِقَلْبِ الرَّدَى مِنْ بَأْسِهِ وَجَلُّ

فِي رَأْيِهِ مِنْ غِرَارَىٰ سَيْفِهِ عِوَضْ

وَفِي عَطَايَاهُ مِنْ صَوْبِ الْحَيْمَا بَدَلُ

وَلَهُ :

ظَلَّتْ تَعَضُّ لِتَوْدِيعِيُّ نَامِلُهَا خَلِنْهُا نَظَّمَتْ دُرًّا عَلَى عَنَمِرِ يَا رُبَّ لَا ثِمَةٍ فِي الْخُبِّ لَوْ عَلِمَتْ

أَنَّى أَلَدُّ مَلَامِي فِيكَ كُمْ تَلُمِ

وَلَهُ:

عَنَّى الزَّمَانُ كَفَالَ عَنْ عَهْدِي وَقَطَعْتُهُ وَلَوَ اُنَّهُ زَنْدِي

إِنِّى إِذَا مَا الْحُلُّ خَادَعَهُ جَانَبْتُهُ وَلَوَ ٱللَّهُ عُمْرِي جَانَبْتُهُ وَلَوَ ٱللَّهُ عُمْرِي

<sup>(</sup>۱) تذعر : تشرد وتخوف

وَلَهُ :

أَ تَيْنَكُ طُوْعَ الشُّوْقِ أَمْسِ فَرَدُّنِي

عَلَى عَقِبِي عُذْرٌ لَهُ الْمَجْــُدُ لَاثِمُ وَقَالُوا ثَنَتْ أَجْفَانَهُ عَنْــِكَ غَفْوَةٌ

وَلَا غَرُو َ قَدْ تُغْنِي الْأُسُودُ الضَّرَاغِمُ

وَلَكِكُنْ نُسِيمُ الرَّاحِ نُمَّ وَرُبَّعَا

أَتَنْكَ عِمَا لَا رَيْبَ فِيهِ اللَّمَاتِمُ

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ظَرْفَ الْعُلَى عُدْتُ مُنْشِداً:

وَ أَنْتَ إِذَا ٱسْتَيَقَظْتَ أَيْضًا لَنَائِمُ

وَ لَهُ :

يَدُ مُوسَى تَذُمُّ صُحْبَةً فِيهِ هُو يَمْحُو سُطُورَ مَا تُولِيهِ يَبْعَثُ النَّا ئِلَ الْجُسِمَ فَيَقَفُو هُ بِمَنْ عَلَى الْعُفَاةِ سَفِيهِ لَيْتَ أَنَّ الْمُشِيبَ مُهْدِيهِ مُوسَى وَهُو مُسْتَرْجِعٌ لِمَا يُهْدِيهِ كَا خِيهِ الزَّمَانَ يَأْخُذُ مَا يُعْ

بِطِي. وَمَا صَلَّ مُقْتَدٍ بِأَخِيهِ (1)

<sup>(</sup>١) ما صلل مقتد بأخيه جلة معناها : أن من يقفو أثر أخيه لايضل « عبد الحالق »

وَلَهُ :

وَمَا قُلْتُ إِلَّا مَا عَلِمْتُ وَلَمْ أَكُنْ

كَعَامِدِ وِرْدٍ كُمْ يَذُنُّنْ طَعْمَ غَبِّهِ

وَ ذَنْبُ زَمَانِي أَهْلُهُ عَيْرَ أَنَّنِي

أَرَاكَ لَهُ عُذْراً مَحَا شَطْرَ ذَنْبِهِ

﴿ ٣٦ - عَلِيٌ بْنُ يُوسُفَ يُعْرَفُ بِابْنِ الْبَقَّالِ \* ﴾

على بن يوسف بن البقال

أيكُنى أَبَا الحُسنِ، قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ الْخَالِعُ: هُو مِنْ أَهْلِ بَغْدَادُووَكِمِّنْ نَادَمَ الْلَهَالِيَّ وَنَفَقَ عَلَيْهِ، وَكَانَتْ لَهُ مُحَاضَرَةٌ حَسَنَةٌ وَبِضَاعَةٌ فِي الشَّعْرِ جَيِّدَةٌ ، يَذْهَبُ مَذْهَبَ النَّامِي فِي النَّعْرِ جَيِّدَةٌ ، يَذْهَبُ مَذْهَبَ النَّامِي فِي النَّعْبِيقِ وَالتَّجْنِيسِ وَطَلَبِ الصَّنْعَةِ ، وَكَانَ مَنَ الْيَسَارِ بَكُنْرَةٍ نَوَادِرِهِ وَمِزَاحِهِ مُسْتَطَابًا مُتَقَبَّلًا ، وَكَانَ حَسَنَ الْيَسَارِ بَكُنْرَةٍ نَوَادِرِهِ وَمِزَاحِهِ مُسْتَطَابًا مُتَقَبَّلًا ، وَكَانَ حَسَنَ الْيَسَارِ بَكُنْرَةٍ نَوَادِرِهِ وَمِزَاحِهِ مُسْتَطَابًا مُتَقَبَّلًا ، وَكَانَ حَسَنَ الْيَسَارِ بَكَنْرَةً فِي وَالتَّهْ فِي أَيَّامَ شَرَفِ الدَّوْلَةِ بْنِ عَضَدِ الدَّوْلَةِ بْنِ عَضَدِ الدَّوْلَةِ ، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ فِي أَيَّامٍ شَرَفِ الدَّوْلَةِ بْنِ عَضَدِ الدَّوْلَةِ ، وَمَنْزُلُهُ فِي سِكَةِ الْعَجَمَ مِنَ الزَّبَيْدِيَّةِ بِالجَّانِ الْغَرْبِيِ الْفَرْبِي الْفَرْبُ اللَّهِ فَي سِكَةِ الْعَجَمَ مِنَ الزَّبَيْدِيَّةِ بِالْجَانِ الْفَرْبِي الْفَرْبِي الْفَرْبِي الْفَرْبِي الْمُنْجَمِ وَزَوَّجَتِ الْبُقَالَ عَلَيْهِ وَمَانَتِ مِنْ الْمُنْجَمِّ وَزَوَّجَتِ الْفَالُ عَلَيْهِ وَمَانَتِ بَنِي الْمُنْجَمِّ وَزَوَّجَتِ الْفَقَتِ الْمَالُ عَلَيْهِ وَمَانَتِ بَنِي الْمُنْتَظِي وَزَوَّجَتِ الْفَالُ عَلَيْهِ وَمَانَتِ وَمَانَتِ وَمَا الْعَلَا عَلَيْهِ وَمَانَتِ وَالْمُ الْمُنْكِي وَمَانِي الْمُنْتِ الْمُنْتِ وَالْمُولِي الْمُؤْمِ وَمَانِي الْمُنْتِ الْمُنْ الْمُنْتِ الْمُنْتِ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُنْ ا

<sup>(\*)</sup> راجع بنية الوعاة

الزُّوجَةُ (١) وَلَازَمَتْهُ أُمُّهَا تَخَدُمُهُ كَمَا تَخَدُمُ الْمُنْقَطِعَاتُ .

قَالَ: وَكَانَ أَبْنُ الْبَقَالِ بَحْيِلاً جَشْعًا، وَكَانَ يَتَلَقَّانِي فِي أَيَّامٍ عَضُدُ الدَّوْلَةِ فَيَقُولُ: يَا سَيِّدِي مَاعِنْدَكَ مِنْ حَدِيث أَيَّامٍ عَضُدُ الدَّوْلَةِ فَيَقُولُ: يَا سَيِّدِي مَاعِنْدَكَ مِنْ حَدِيث الشُّعْرَاء \* فَأَقُولُ: قَدْ أُمِرَ لَهُمْ بِمَالٍ وَلَكَ بِجَائِزَةٍ سَنيَّةٍ مِنْهَا كَذَا وَكَذَا وَلَكَ بِجَائِزَةٍ سَنيَّةٍ مِنْهَا كَذَا وَكَذَا وَلَكَ بِجَائِزَةٍ سَنيَّةٍ مِنْهَا كَذَا وَكَذَا وَلَكَ بَعَلَيْهِ فَيَقُولُ: مُنْ مَنْ الْمُنَى مُنْ عَلَيْهِ فَيَقُولُ: مُنْ عَلَيْهِ فَيَقُولُ:

وَإِلَّا فَقَدْ عِشْنَا بِهَا زَمْنَا رَعْدَا وَلَقِينِي مَرَّةً وَالسَّلَامِيُّ مَعِي فَسَأَلَنِي عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَأَجَبْتُهُ وَلَقْهِ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَأَجَبْتُهُ عِنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَأَجَبْتُهُ عِنْ مِثْلِ الْجُوابِ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُ ، فَقَالَ لَهُ السَّلَامِيُّ : يَكُذُبُ ، وَاللهِ عِنْلِ الْجُوابِ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُ ، فَقَالَ لَهُ السَّلَامِيُّ : يَكُذُبُ ، وَاللهِ مَا أَمَرَ إِلَّا بِقَطْعِ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهِمْ ، فَقَالَ : «حَوَالَيْنَا الصَّدُودُ وَلَا عَلَيْنَا » وَأَنْشَدَ النَّالِمُ لِابْنِ الْبَقَالِ يُعَانِبُ بَعْضَ أَصْدُقا بِهِ : وَلَا عَلَيْنَا » . وَأَنْشَدَ النَّالِعُ لِابْنِ الْبَقَالِ يُعَانِبُ بَعْضَ أَصْدُقا بِهِ : وَلَا عَلَيْنَا » . وَأَنْشَدَ النَّالِعُ لِابْنِ الْبَقَالِ يُعَانِبُ بَعْضَ أَصْدُوفَا بِهِ : وَلَا عَلَيْنَا » . وَأَنْشَدَ النَّالِ مُعْنَى الْبَقَالِ يُعَانِبُ بَعْضَ أَصْدُوفَا بِهِ : وَلَا عَلَيْنَا » . وَأَنْشَدَ الْخُالِعُ لِابْنِ الْبَقَالِ يُعَانِبُ بَعْضَ أَصْدُوفَا بِهِ : وَلَا عَلَيْنَا » . وَأَنْشَدَ الْخُالِعُ لِابْنِ الْبَقَالِ يُعَانِبُ بَعْضَ أَصْدُوفَا بِهِ : كَالْمُبْتَغِي وَاللَّهُ الْعَلَاقُ وَمُدَى الْكُولُ عَلَيْهُ وَمَدًى الْعَلَاقِ مَا الْعَلَاقُ وَمُدَى الْمُثَنِقِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ وَمُدَى الْمُقَالَ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

تَقَمَّصَهَا - رَجْعَ الشَّبَابِ الْمُجَدَّدِ مَا شَكُو اُعْتِدَاءً مِنْكَ لَوْلَاهُ مَادَرَتْ

مُرُوفُ اللَّيَالِي فِي الْهُوَى كَيْفَ تَعْتَدِي

فَلِلَّهِ قَلْبِيحِينَ أَدْعُو إِلَى الْهُوَى وَأَعْلَمُ حَقًا أَنَّهُ غَيْرُ مُهْتَدِى وَلَهُ :

وَلَمَّا وَقَفْنَا لِلْوَدَاعِ وَدُونَنَا عُيُونٌ تَرَامَى بِالظَّنُونِ صَنبِيرُهُمُا أَمَاطَتْ عَنِ الشَّمْسِ الْمُنِيرَةِ بُرْفُعًا فَغَيَّبُنَا عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ نُورُهَا فَغَيَّبُنَا عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ نُورُهَا

وَ لَهُ :

يَا مُذْ نِبًا وَ يَقُولُ إِنِّى مُذْنِبٌ مَا إِنْ سَمِعْتُ بِظَالِم ۗ يَتَظَلَّمُ لَكُ صُورَةٌ ذَلَّ الْجُمَالُ كُلِسْنِهَا

تَقْضِي بِجِوْدٍ فِي النَّفُوسِ وَتَحْكُمُ وَمِنَ الْعَجَائِبِ أَنَّ طَرْفَكَ مُشْعَرْهُ

سُقًّا وَأَنْتَ بِسُقُمِهِ لَا تَعْلَمُ

وَ لَهُ :

يَا طَرْفَهَا هُبُ لِطَرْفِي لَذَّةً الْوَسَنِ

وَاسْتَبْقِ مَا لَا يَفُلُّ النَّوْبَ مِنْ بَدَنِي
حَاشَاكَ فِي مِنَ الشَّكْوَى وَإِنْ ذَهَبَتْ
عَاشَاكَ فِي مِنَ الشَّكْوَى وَإِنْ ذَهَبَتْ
عَيْنِي مِنَ الدَّمْعِ أَوْ قَلْبِي مِنَ الْحُزَن

وَلَا أَقُولُ وَلَوْ أَ تُلَفَّتَنِي أَسَفًا

يَا لَيْتَ مَا كَانَ مِن خُبِيكَ لَمْ يَكُن

لَئُنْ كَانَ طَرْفِي فَأَزَ مِنْكَ بِنَظْرَةٍ

لَقَدُ عَادَ طَرْفِي بِالْلِلَاءِ عَلَى قَلْبِي

جَعَلْتَ الْمُوَى ذُ نِي فَإِنْ كُنْتُ مُذْنباً

بهِ فَإِلَيْكَ الْعُذْرَ مِنْ ذَلِكَ الذُّنْبِ

وَلَمَّا رَأَيْتُ الْبُعْدُ مِنْكُ مُقَرِّبِي

تَبَاعَدْتُ كَيْ أَحْظَى عَلَى الْبُعْدِ بِالْقُرْبِ

لْحُدُّ لَا تَجْمَعُ إِلَى الْهَجْرِ غَدْرَةً

كَفَسْنِي الَّذِي بِي مِنْ فِرَاقِكَ كَا حَسْبِي

وَ لَهُ يَمْدُحُ الْمَهَلِّيُّ :

أَنْوَارُ أَنْتِ كَمَا دُعِيتِ نَوَارُ ﴿

لَمْ تَقَضْ مِنْكِ فَضَاءَهَا الْأُوْطَاوُ

يَا خَطْهُ خُطُ الْحُمَامِ مُعِيدُهَا مَا كَانَ مِنْكِ لِنَاظِرِ إِنْظَارُ كَأْسًا عَلَيْكَ مِنَ الْعَقَارِ تُدَارُ

وَ إِذَا تُسَافِطُكَ اللَّهِ مِنْ تَخَالُهُ

إِنَّى ذَكَرْتُكِ وَالْغَرَامُ مُوَاصِلٌ

نَفُسًا عَلَيْكِ يَهِيجُهُ التَّذْكَارُ

مُتَوَقِّدٌ مِنْهُ الصَّمِيرُ كَأَنَّمَا نِيرَانُهُ مِنْ وَجَنْتَيَكِ تُعَارُ اللهُ مِنْ وَجَنْتَيَكِ تُعَارُ هُوَ فِي الْجُفُونِ إِذَا مَرَتْهُ زَفْرَةٌ

مَا ﴿ يَمُورُ وَفِي الْجُوانِحِ نَارُ وَلَرُّبُّ لَيْلٍ مِنْ ذُرَاكِ خِمَارُهُ لِلنَّجْمِ فِيهِ مِنَ الْغَمَامِ خِمَادُ قَدْ قُلْتُ حِينَ طَلَعْتِ فِيهِ كَبَدْرِهِ ('')

أَرَأَ يْتَ كَيْفَ تَشَابَهُ الْأَقْمَارُ ﴿

يًا صَاحِبًى قِفَا بِنَجْدٍ عَبْرَةً

حَيْثُ الدُّمُوعُ إِذَا ٱبْتَدَرْنَ بِدَارُ

فِي مَنْزِلٍ لَبِسَتْ إِمَّا لَبِسَ الْبِلَى

مِنِّي الْمَشِيبَ عَذَائِرٌ وَعِذَارُ

وَلَئِنْ مَحَنَّكِ يَدُ الْخُطُوبِ فَمَا ٱلَّحَى (٢)

لِمُوَى دِيَارِكِ فِي الْفُؤَادِ دِيَارُ

وَلَرْبَّمَا أُهْتَزَّتْ رُبُوعُكِ بِالنَّدَى

وَ تَنَفَّسَتْ بِنُسِيمِكِ الْأَسْحَارُ

<sup>(</sup>١) كانت هذه الكلمة في الأصل: «بيدره» (٢) أصلها: انمحي أدعمت النون في الميم

وَمِنْهَا فِي الْمَدْحِ : وَإِذَا بَدًا بَوْمَ الْكَرِيمَةِ صَاحِكًا

فَهُنَاكَ تُسكُبُ دَمْعَهَا الْأَعْمَارُ (١)

حُتَّى إِذَا بَصُرُوا بِعَقْدِ لِوَائِهِ عَقْدَتْ مَهَا بَتَهَا بِهِ (٣) الْأَسْرَارُ فِي شَرْبِ هِيْجَاء إِذَا اصْطَبَحُوا الْقَنَا

فَالطَّفْنُ شُكُرْ وَالْجِمَامُ مُحَارُ (١)

لَهُمْ مِنَ الْبِيضِ الرَّفَاقِ تَحِيَّةٌ فِي حَسْوِهِا وَمَنِ الدَّمَاءِ عُقَارُ لَهُمْ مِنَ الْبِيضِ الْمُلْكِ مِنْكَ عَزَائِمْ

لِلدَّهْرِ رَيْنَ عِتَارِهِنَ عِتَارُهِنَ عِتَارُهُ لَكَهَضْنَبَةٌ فِي الْمُلْكِ قَحْطَانِيَّةٌ طُرُقُ الْمُوَادِثِ نِحُوَهَا أَوْ عَارُ بِجِبَالِ أَنْدِيَةِ الْوَقَارِ إِذَا ٱحْنَبَوْا

وَلُيُوثِ مَلْحَمَةِ الْوَغَى إِنْ ثَارُوا عَجَبًا لِأَبْنَاء الْمُهَلَّبِ إِنَّهُمْ لَمْ يَعْدُلُوا فِي الْمَجْدِحَتَّى جَارُوا لَمْ يَطُوهِمْ دَهْرْ مَضَى إِلَّا لَهُمْ بِالْجُودِ فِي آثَارِهِ آثَارُ فَعَطَاؤُكَ الرِّزْقُ الْمُقَسَّمُ فِي الْوَرَى

وَالدُّهُو أَنْتَ وَسَيْفُكَ الْمِقْدَارُ

<sup>(</sup>١) كانت هذه الكلمة في الأصل « الأغمار » (٢) كانت هذه الكلمة في الأصل : « قار » .

وَلَهُ أَيْضًا فِي الْمُهَلِّيِّ: لِعَيْنِكُ لِإِذْ سَارَ الْخَلَيطُ الْمُغَوِّرُ دَمْعَةٌ تَتَحَدُّرُ عَلَىٰ كُلِّ وَادِ نَعَمُ إِنَّ رَسُمًا بَاتَ يَطُوى بِهِ النَّوَى تَحَاسِنَ كَانَتْ بِالْأُوَانِس أَرَى(١) وَانيا مِنْ عَبْرَةٍ كَيْفَ لَا يَنِي وَعَلَّمَ طَرْفًا رَاقِدًا كَيْفَ يَسْهَرُ وَقَفْنَا وَمِنْ أَكُاظِنَا وَقُلُوبِنَا لَنَا رَائِدَا شَوْقٍ مُسرُّ وَمُظْهِرُ بُعَلِّي رُبَى آرَامِهِ وَتُحُورَنَا جُفُونٌ بِسمْطَيْهَا مِنَ الدَّمْعِ جَوْهَرُ فَمَنْ بَيْنِ مَعْقُودٍ يَبِينُ فِرِ نْدُهُ ۚ عَلَيْنَا وَمَحْلُولِ عَلَيْهِنَّ يُنْشُرُ وَسِرْبِ رَمَيْنَ النَّجْمَ فِي أُخْرَيَاتِهِ بِسَافِرَةٍ عَنْ وَجَهْمِا الشَّمْسُ تُسْفُرُ بَدَتْ وَيَمِينُ الصُّبْحِ يَبَدُو لِثَامُهُ

(۱) أرى فعل ماض ، فاعله ضمير يعود على رسما فى الببت قبله ، ووانيا مفعول أول ، وكيف لا يني مفعول ثان

فَلَمْ يَدُرِ لَيْلٌ أَيُّ صَبْحَيْهِ أَنُورُ ?

وَمَادَتْ فَقُلْنَا الْغُصْنُ جَادَتْ بِهِ النَّقَى

مِمَا آدَ مِنْ مَجْرَى الْوِشَاحِ الْمُؤْزَرُ (١)

أَعَاطِلُ أَجْيَادِ الْأَمَانِي مِنَ الَّتِي

بِهَا الْوَفْرُ أَمْ مَا اسْتَمْلَكَ الْعِرِ صُ أَوْفَرُ ؟

لَئِنْ عُدَّ فَخْرًا لُبْسُكَ الْمَجْدَ مِنْ أَبِ

فَلُبْسُ الْفَتَى مِنْ نَفْسِهِ الْمَجْدُ أَفْخُرُ

وَمَا يَنْفَعُ الْمُمْتَاحَ (٢) يَجْلُو مَوَارِداً

إِذَا كَانَ ظَمْآ نَا مِنَ الْوِرْدِ يَصَدُرُ

أَلَا بَادِرًا عَوْنَ العَوَانِي بِرِ عَلَةٍ

يَذِلُّ لَمَا خَدٌّ مِنَ الْعِيسِ أَصْعَرُ

أَمَا تُرَيَانِ اللَّيْلَ يَحَدُّو ظَلَامَهُ

بِوَجْهِ الْقَبِيمِيِّ (٢) الصَّبَاحُ الْمُنُوَّرُ

فَتَّى يَعْتَرِى سَجْلَىٰ نَدَاهُ وَبَأْسِهِ

لَهَاذِمُ تُدْمِي أَوْ غَمَائِمُ تُمْطِرُ

<sup>(</sup>١) المؤزر صفة للنصن ، أو فاعل لآد ، والمنى على أحد هذين المرادين

<sup>(</sup>٢) المتاح : الطالب للماء ، يريد أن طالب الماء لافائدة من اجتلائه الموارد مادام

يصدر عنها ظهآن (٣) القبيصى : هو المهلى نسبة إلى قبيصة أحد أولاد المهلب « هبد الحالق »

وَكَالدُّهْرِ لَا يَدْرِى الَّذِي هُوَ رَائِمْ

بِخَطْبِ إِذَا مَا أَمَّهُ كَيْفَ يَحَذُرُ

وَيَوْمٍ رَمَاهُ النَّقَعُ مِنْهُ بِلَـٰيْلَةٍ كُوْ آلِبْهَا فِيهِ الْأَسِنَّةُ ثُرْهِرُ طَلَعْنَ مِنَ الْأَغْمَادِ فِي كُلِّ مَأْزَقٍ فَلَاخَائِنْ إِلَّا لَهَا مِنْهُ مُضْمَرُ (١)

دَلَفْتَ كَأَنَّ الْمَوْتَ كَانَ مُؤَامِرًا شَيُوفُكَ مِنْهُ وَالنَّفُوسُ تَقَطَّرُ

بِمَجْرٍ (١) لَهُ فِي كُلِّ فَجِّ طَلِيمَةٌ وَفِي كُلِّ أَرْضِ مِنْهُ ذَيْلٌ مُجَرَّدُ

سَحَبْتُ رِدَاءَ الْمُوْتِ فِيهِ بِوَاقْعَةٍ رِدَا ﴿ الْفَنِّي فِيهِ مِنَ الطَّعْنِ أَقْمَرُ (٦)

وَأَ ضَحَكْتَ مِنْهُ الْجُوَّ وَالنَّقْعُ كَاتِمْ"

بِهِ الشَّمْسُ عَنْ شَمْسِ (١) بِهَا الْبِيضُ تَشْهُرُ

بحَيْثُ شُفُوفُ الْأَنْحُمَى مُفَاضَةٌ

إِذَا زَعْزَعَ الْخُطِّيُّ وَالتَّاجُ مِغْفُرُ (٥)

(١) مضمر اسم مكان من الاضمار ، والمراد به القلب (٢) المجر : الجيش العظيم (٣) أَقَر: صَفَةَ لَرْدَاءَ الغَتَى ﴾ والقبرة : بياض فيه كدرة ؛ أو اللون إلى الخضرة وهذا أنسب، وفيه الثانية راجعة إلى الموت. (؛) يريد أن الوقعة حجبت فيها الشمس بالنقم وظهرت فيها شمسأخرى من اليبض أىالسيوف . (٥) الا تحمى : البرد ، والشغوف جمع شف : ما رق من الثياب 6 والمغفر كمـنبر : زرد من الدرع يلبس تحت الغلنسوة 6 أوحلق يتقنع بها المتسلح ، ومفاضة صفة للدرع المحذوفة ، أى سابغة ، فالمنى أن مكان شفوف الا تحمى درعا سابغة 6 ومكان التاج منفرا في وقت الحرب الذي « عبد الخالق » أشار إليه بقوله زعزع الحطي

تُفَرَّقُ فِي تَفْرِيقِهِمَا الْهَامَ وَالْنَقَى عَلَى قَدَرٍ فِيهَا الْجَامُ الْمُقَدَّرُ عَزَائِمُ يَوْمِينَ الْخُطُوبَ كَأَنَّمَا

أَيْقَارِعُ مِنْهَا عَسْكُرَ الدَّهْرِ عَسْكُرُ

وَلَهُ فِي الْمُهَلَّيِّ أَيْضًا : عِنْدِي لِذَا الدَّهْرِ إِعْقَابِي إِسَاءَتَهُ

بِالصَّفْحِ إِنْ أَعْقَبَ الْإِصْرَارَ بِالنَّدَمِ أَمْسَتْ مَنَازِلُ مِنْ جَنَّتْ مُصَافِحةً

أَيْدِي النُّحُولِ عَلَيْهَا أَيْدِيَ الْقِدَمِ

وَلَوْ مُلَكُنْتُ لَمُنَا السُّقَيْنَا وَهَامَتُهَا

أَنْكُفْ كِفُ الْمَعْلُ عَنْهَا أَدْمُعُ الرَّحِمِ

لَقُلْتُ لِلسَّحِّ مِنْ أَيْدِي الْوَزِيرِ إِذَا .

حَلَّتَ نَاجِلَةً الْأَطْلَالِ لَا تَوْمِ

الْيَعْرُ بِيُّ الَّذِي خَلَّى الطَّرِيقَ لَهُ

مَنْ بَاتَ يَأْخُذُ رُعْبًا مِنْهُ بِاللَّقَمِ (١)

(۱) اللقم كعنم : معظم الطريق أو وسطه ويكون كبصر ، والمنى أنه من بني يعرب ومن صفته أن من كان يبيت بمعظم الطرق ويستولى عليها خلى الطريق وأفسحه له رعبا منه «عبد الحالق»

يُزَاحِمُ اللَّيْلَ لَيْلٌ مِنْ جَحَافِلِهِ وَيَقَدْفُ الْوَهَدَاتِ الْجُرْدَ بِالْأَكْمِ أَطَارَ مِنْهُمْ قَذَاةً فِي عُيُونِهِمُ لَوْ أَنَّهَا فِي جُفُونَ الدَّهْرِ لَمْ يَنَم

أَ ۚ بَقَى لَهُ الْخُوْفَ فِي أَثْنَاء يَقَطَلَتُهِمْ

مَا بَاتَ يُرْسِلُهُ كَيْلًا إِلَى الْخُلْمِ (١)

عَافَتْ سُيُوفُكَ فِي الْهَيْجَا كُوْمَهُمْ

فَهُنَّ كَأْنُ مِنْهَا إِكْلَةَ الْبَشَمِ

وَلَهُ أَيْضًا فِيهِ :

رَوْعَةُ بِالْفُرِاقِ قَبْلَ الْفِرَاقِ شَرِقَتْ بِالدُّمُوعِ مِنْهَا الْمَآقِ جَدُّ بِالدُّمُوعِ مِنْهَا الْمَآقِ جَدَّ جِدُ الْبُكَا فَأَهْدَيْنَ بَاقِ الدُ

دَمْعِ مِنْهَا إِلَى كُرَّى غَيْرِ بَاقِ فَاضَ تَنْدَى بِهِ الْخُدُودُ وَلَوْ غَا ضَ لَأَمْسَتْ مِنْهُ الْخَشَا فِي أَخْرَاقِ

(١) المنى أن ما يرسله من الا علام المزعجة إذا ناموا أبق له خوفهم منه أثناء يقظتهم ٤
 وهذا كما قال السابق الشريف الرضى :

وعلى عدوك يا بن عم محمد رصدان ضوء الصبح والاظلام فاذا تنبه رعته ، وإذا غفا سلت عليه سيوفك الاعلام « عبد الحالق » وَعَذَارَى تُذْنِيكَ مِنْ سِرْبِهَا الْعِيدِ

سُ دُنُوَّ الْأَجْفَانِ لِلْأَحْدَاقِ

سُ دُنُوَّ الْأَجْفَانِ لِلْأَحْدَاقِ

ثُغُطَفَاتٍ لَوْ شِئْنَ مِنْ هَيَفِ الْ

حَصْرِ تَبَدَّلْنَ خَاتَّمً مِنْ نِطَاقِ
حَالِيَاتٍ تُبْدِى الْمَعَاصِمَ وَالسُّو

فَ وَتُخْفِي الْأَجْيَادَ فِي الْأَطْوَاقِ

لَا يَغُرَّ نَكَ عَفْلَةُ الدَّهْرِ فَالْعَزَ مَةُ إِمْضَاؤُ هَا مَعَ الْإِطْرَاقِ فَدُ أَرَانَا ٱبْتِسَامَهُ الدَّهْرُ لَمَّ أَطْلَعَ الْجُودُ شَمْسَهُ بِالْعْرَاقِ بِالْمُواقِ اللَّهَ الْجُودُ شَمْسَهُ بِالْعْرَاقِ بِالْمُصَوَّ اللَّبَابِ وَالْأَرْوَعِ إِلْبَسْ سَامٍ بِشْراً وَالْفَاتِقِ الرَّتَّاقِ وَمُعْيِرٍ مُعَانِدِى الْمُلْكِ حَدًّا مَاضِياً فِي شِقَاقِهِمْ وَالنِّفَاقِ وَمُعْيِرٍ مُعَانِدِى الْمُلْكِ حَدًّا مَاضِياً فِي شِقَاقِهِمْ وَالنِّفَاقِ مِنْ حَمَانِهِ مَعَانِدِى الْمُلْكِ حَدًّا مَاضِياً فِي شِقَاقِهِمْ وَالنِّفَاقِ مِنْ حَمَانِهِ مَعَانِدِى الْمُلْكِ حَدًّا مَاضِياً فِي شِقَاقِهِمْ وَالنِّفَاقِ مِنْ حَمَانِهِ مَا الْمُلْكِ مَدًا اللهِ مَنْ فَمَا مِنْ غَمَانِمِ الْمُامِ سَاقِ مِنْ عَمَانِهِ مَا ذَعْزَعَ الْجُزِيرَةَ بِالْدِ

خَطِّيٌّ يَكُرُ عَنَ فِي الدِّمَاء الدِّفَاقِ (١)

وَأَطَارَتْ بِجَوِّ سِنْجَارَ الْمَوْ تَ ظُبُنَاهُ نَارًا بِلَا إِحْرَاقِ فِي عَلَمَاهُ نَارًا بِلَا إِحْرَاقِ فِي عَمَامٍ مِنَ الْعَجَاجِ وَوَ بُلٍ يَسِمُ الْأَرْضَمِنْ تَمْيِمٍ ("الْعِتَاقِ

<sup>(</sup>١) كانت هذه الكلمة في الأصل: « الرقاق » (٢) المراد بحميم العتاق: عرق الحيل

حِينَ وَالَى بِهَا شَوَاذِبَ (') يُفْضِ ينَ إِلَى كُلِّ دَارَةٍ ('') مِنْ طِرَاقِ كَالَمَات كَا أَنْهَا نَفَثَ الصْـ

مَصَابَ الْعَوَالِي (٢) مِنْهُنَّ فِي الْأَشْدَاقِ

وَكَانَ ابْنُ الْبَقَّالِ يَشَرَفَّعُ عَنْ الاِخْتِلَاطِ بِالشَّعْرَاءَ وَيَتَكَبَّرُ عَلَيْهِمْ ، وَكَانَ الرُّؤَسَاءُ يُكْرِمُونَهُ وَيَقُومُونَ لَهُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِمْ ، وَكَانَ الرُّؤَسَاءُ يُكْرِمُونَهُ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ وَيُعَظِّمُهُ ، إِلَيْهِمْ ، وَكَانَ أَبْنُ الْعَمِيدِ يُقَدِّمُهُ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ وَيُعَظِّمُهُ ، وَأَحْضَرَهُ النَّاسِ كُلِّهِمْ وَيُعَظِّمُهُ ، وَأَحْضَرَهُ الْمُتَنَاسِ كُلِّهِمْ وَيُعَظِّمُهُ ، وَأَحْضَرَهُ الْمُتَنَاسِ كُلِّهِمْ وَيُعَظِّمُهُ ،

قَالَ: غَدَّ مَنْ يَجُوزُ أَنْ يُقْطَعَ عَلَيْهِ اللهِ اللهَ الْمَا الْمَاتَّةِ عَلَيْهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) الشوازب: الرماح (۲) الدارة: ما استدار من الرمل ، والطراق: الطرق ، والغرض أنها تففى إلى كل مكان (۳) العوالى فاعل نفت ومنهن متعلق بنفت .

عمارة بن حمزةالكاتب

﴿ ٣٧ – عِمَارَةُ بْنُ حَمْزَةَ الْكَاتِبُ مِنْ وَلَدِ أَبِي لُبَابَةً \* ﴾

مُوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، مَوْلَى السَّفَاحِ ، مُوْلَى أَبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُودِ . وَكَانَ تَيَّاهًا مُعْجَبًا ، جَوَادًا كَرِيمًا ، مَعْدُودًا فِي سَرَاةِ النَّاسِ ، وَكَانَ فَصِيحًا بَلِيعًا ، وَكَانَ أَعْوَدَ دَمِيمًا (۱) ، وَكَانَ الْمَنْصُورُ وَالْمَهْدِيُ بَعْدَهُ وَكَانَ أَعْوَدَ دَمِيمًا (۱) ، وَكَانَ الْمَنْصُورُ وَالْمَهْدِيُ بَعْدَهُ يُعَدِّهُ أَعْدَهُ مُ الْمَنْصُورُ وَالْمَهْدِيُ بَعْدَهُ وَكُانَ الْمَنْصُورُ وَالْمَهْدِيُ بَعْدَهُ وَكُانَ الْمَنْصُورُ وَالْمَهْدِيُ بَعْدَهُ وَكُانَ الْمَنْصُورُ وَالْمَهْدِي بَعْدَهُ وَكُانَ الْمَنْصُورُ وَالْمَهْدِي اللهِ اللهِ اللهِ وَكُانَ الْمَنْصُورُ وَالْمَهْدِي اللهِ وَكُلْوَا اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهِ وَكُلْوَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وَلَهُ تَصَانِيفُ: مِنْهَا كِتَابُ رِسَالَةِ الْخَبِيسِ الَّتِي الْقُرَالُةِ الْمُجْمُوعَةِ ، كِتَابُ الرِّسَالَةِ الْمُجْمُوعَةِ ، كِتَابُ الرِّسَالَةِ الْمُجْمُوعَةِ ، كَتَابُ الرِّسَالَةِ الْمُاهَانِيَّةِ مَعْدُودَةٌ فِي كُتُبِ الْفُصَاحَةِ الْجَيْدَةِ ، وَكَانَ يُقَالُ: الْمُاهَانِيَّةِ مَعْدُودَةٌ فِي كُتُبِ الْفُصَاحَةِ الْجَيْدَةِ ، وَكَانَ يُقَالُ: بُلُغَاءُ النَّاسِ عَشَرَةٌ : عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُقَفَّعِ ، وَعِمَارَةٌ بْنُ مَرْتَةً ، وَخَالِدُ بْنُ يَوْمُدُ بْنُ مُحَدِّ ، وَالْمَذِ بْنُ مَحْدٍ ، وَأَنْسُ بْنُ وَحَالِدُ بْنُ يَوْمُدُ بْنُ مُحَدِّ ، وَالْمِينِ مَنْ مَرِيحٍ ، وَأَنْسُ بْنُ مَرْجِعٍ ، وَعَلَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَمَسْعَدَةُ ، وَالْمِزَ بْنُ مَرِيحٍ ، وَاللَّهُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَمَسْعَدَةُ ، وَالْمِزَ بْنُ مُرْبِعُ مَرْجِعٍ ، وَعَبْدُ اللهِ ، وَمَسْعَدَةُ ، وَالْمِزَ بْنُ مُرْبِعُ مَارَةً ، وَاللَّهُ اللهِ مُعَدِّدٍ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللهِ ، وَمَسْعَدَةُ ، وَالْمَبْاسِ السَّفَاحُ عِمَارَةً ، وَاللَّهُ مَنْ مُرْبَعْ مَدْ فَي مُولِدُ اللهِ مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدُ اللهِ مَعْدُوسٍ : قَلَّدَ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّفَاحُ عِمَارَةً وَالْمَاسِ السَّفَاحُ عِمَارَةً وَالْمُ اللهِ عَبْدُ اللهِ مُعَدِّدً اللهِ مُعَمَّدُ اللهِ مُعَمَّدُ اللهِ مُعَمَّدُ اللهِ مُعَمِّدُ اللهِ مُعَمِّدُ اللهِ مُعَمَّدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ مُعَمَّدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ الْعَبَّاسِ السَّفَاحُ عِمَارَةً اللهِ عَمْدُ اللهِ الْعَبَاسِ السَّفَاحُ عَمَارَةً اللهُ الْمُعَالِقِ الْعَبَاسِ السَّفَاحُ عَمَارَةً اللهِ الْعَبَاسِ السَّفَاحُ عَمَارَةً الْعَالِي اللهِ الْعَبَاسِ السَّفَاحُ عَمَارَةً اللهِ الْعَبَاسِ السَّفَاحُ مُعَادِ اللهِ الْعَبَاسِ السَّفَاحُ عَمَارَةً اللهُ الْعَبَاسِ السَّفَاحُ اللهِ الْعَبَاسِ السَّفَاحُ عَمَارَةً اللهِ الْعَبَاسِ السَّفَاحُ الْعَبَاسِ السَّفَاحُ الْعَامِ الْعَبَاسِ السَّفَاحُ الْعَامِ الْعَبَاسِ السَّفَاحُ الْعَامِ الْعَبَاسِ اللهِ الْعَبَاسِ السَّفَاحُ الْعَلَامُ الْعَامُ الْعُلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَامِ الْعَبَاسِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْعُولُ الْعَلَامُ ا

<sup>(</sup>١) كانت هذه الكلمة في الأصل : « ذميا بالذال المجمة »

<sup>(\*)</sup> ترجم له في فهرست ابن النديم

أَبْنَ خَمْزَةً بْنِ مَيْمُونِ ، مِنْ وَلَدِ أَبِي لَبَابَةً مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْن الْعَبَّاسَ ضِيَاعَ مَرْوَانَ وَآلِ مَرْوَانَ، خَلَا صِنيَاعِ لِوَلَدِ عُمَرَ أَبْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ فَأَيْمَاكُمْ تَقْبَضْ ، وَضِيَاعٍ مَنْ وَالْأَهُمْ وَسَاعَدَكُمْ . وَقَالَ الْخُطِيبُ : عِمَارَةُ مِنْ وَلَدِ عِكْرِ مَةً مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ ، جُمِعَ لَهُ كَيْنَ وَلَا يَهِ الْبَصْرَةِ ، وَفَارِسَ ، وَالْأَهْوَازِ ، وَالْيَمَامَةِ ، وَالْبَحْرَيْنِ ، وَالْعُرْضِ (١) ، وَهَذِهِ الْأَعْمَالُ جُمِعَتْ لِلْمُعَلِّى بْن طَريفٍ صَاحِب نَهْرِ الْمُعَلِّى، وَلِمُحَمَّدِ بْنُ شُلَمَّانَ بْنُ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسِ . وَكَانَ عِمَارَةُ سَخيًّا سَرِيًّا جَليلَ الْقَدْرِ ، رَفِيعَ النَّفْسِ ، كَثِيرَ الْمَحَاسِنِ ، وَلَهُ أَخْبَارٌ حِسَانٌ ، وَكَانَ أَبُو الْعَبَّاسِ يَعْرِفُ عِمَارَةً بِالْكِبْرِ وَعُلُوٍّ الْقَدْرِ وَشِيدَّةِ النَّنَرُّهِ ، خَفَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّ سَلَمَةَ بِنْتِ يَمْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ الْمَخْزُ وميَّةِ كَلَامٌ فَاخَرَ تُهُ فيهِ بِأَهْلِهَا، فَقَالَ لَمَا أَبُو الْعَبَّاسِ: أَنَا أُحضِرُكُ السَّاعَةُ عَلَى غَيْرِ أُهْبَةٍ مَوْلَى منْ مَوَالَى ، لَيْسَ فِي أَهْلِكِ مِثْلُهُ . ثُمَّ أَمَرَ بِإِحْضَارِ عِمَارَةَ عَلَى الْمَالَ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا ، فَأَ تَاهُ الرَّسُولُ فِي الْخُضُورِ فَاجْتَهَا َ فِي تَغْيِيرِ زِيِّهِ ، فَلَمْ يَدَعْهُ ، خَاء بِهِ إِلَى أَبِي الْعَبَّاسِ ، وَأُمُّ سَلَمَةً

<sup>(</sup>١) العرض بالضم : بلدة من أعمال الشام

خُلْفَ السُّتْرِ ، وَ إِذَا عِمَارَةُ فِي ثِيَابٍ مُمَسَّكَةٍ قَدْ لَطُّخَ لْجِيَّةُ بِالْغَالِيَةِ، حَتَّى قَامَتُ (١) وَأُسْتَلَرُ شَعْرُهُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا كُنْتُ أُحِبُ أَنْ تَرَانِي عَلَى مِثْلِ هَذَا الْحَالِ، فَرَخَى إِلَيْهِ بِمُدْهُنِ (٢) كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِيهِ غَالِيَةٌ ، فَقَالَ : يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَ تَرَى لَمَا فِي لْجِيِّي مَوْضِعًا ۚ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْهِ أُمُّ سَلَمَةَ عِقْدًا وَكَانَ لَهُ قِيمَةٌ جَلِيلَةٌ ، وَقَالَتْ لِلْحَادِمِ : أَ عَلِمْهُ أَ تَنِي أَهْدَيْتُهُ إِلَيْهِ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ ، وَشَكَرَ أَ بَا الْعَبَّاسِ وَوَضَعَهُ يَيْنَ يَدَيْهِ وَنَهَضَ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَامَةَ لِأَبِى الْعَبَّاسِ : إِنَّمَا أُنْسِيَهُ ، فَقَالَ أَ بُو الْعَبَّاسِ لِلْخَادِمِ : الْحُقْهُ بِهِ وَقُلْ لَهُ : هَذَا لَكَ ، فَلَمَ خَلَّفْتَهُ ? فَاتَّبُعَهُ الْخَادِمُ فَلَمَّا وَصَلَ إِلَيْهِ قَالَ لَهُ : مَا هُوَ لِي ، فَارْدُدْهُ ، ُ فَامَّا أَدَّى الرِّسَالَةَ قَالَ لَهُ : إِن ۚ كُنْتَ صَادِقًا فَهُو لَكَ ، وَٱنْصَرَفَ الْخُادِمُ بِالْعِقْدِ ، وَعَرَّفَ أَ بَا الْعَبَّاسِ مَاجِرَى ، وَأَمْتَنَّعَ مِنْ رَدِّهِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةً وَقَالَ : قَدْ وَهَبَهُ لِى فَا شَتَرَتُهُ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِينَارِ ("):

وَكَانَ عِمَارَةُ يَقُولُ : يُخْبَزُ فِي دَارِي أَلْفًا رَغِيفٍ فِي كُلِّ

<sup>(</sup>١) يريد أنها غلبت بلونها على شعره فاستتر (٢) المدهن بضم الم والهاء: مايجمل فيه الدهن ، أو آلته ، وهو من النوادر التي جاءت على غير قياس .

<sup>(</sup>٣) يخيل إلى أن مرضع الفخر هبته العقد على غلو ثمنه للخادم

يَوْم ، يُؤْكُلُ مِنْهَا أَلْفٌ وَتِسْعُائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ رَغِيفًا حَلَالًا ، وَآكُلُ مِنْهَا رَغِيفًا وَاحِدًا حَرَامًا ، وَأَسْتَغْفُرُ اللَّهُ (١)، وَكَانَ يَقُولُ: مَا أَ عَجِبَ فَوْلَ النَّاسِ: فَلَانٌ رَبُّ الدَّارِ ، إِ نَمَاهُوَ كَلْبُ الدَّارِ (٢) وَكَانَتْ نَخُوَةُ عِمَارَةً وَتِهِهُ يُتَوَاصَفَانِ (١) وَيُسْتَسْرَ فَانَ ('') ، فَأَرَادَ أَبُو جَعْفَرِ أَنْ يَعْبَثَ بِهِ ، وَخَرَجَ يَوْمَأَ منْ عِنْدُهِ ۚ فَأَمَرَ بَعْضَ خَدَمِهِ أَنْ يَقْطَعَ خَمَائِلَ سَيْفِهِ لِيَنْظُرَ أَ يَأْخُذُهُ أَمْ لَا ﴿ وَسَقَطَ السَّيْفُ ، وَمَضَى عِمَارَةُ وَلَمْ يَلْنَفِتْ ( ) وَحَدَّثَ مَيْمُونُ بْنُ هَارُونَ عَمَّنْ يَثِقُ بِهِ : أَنَّ عِمَارَةً بْنَ حَمْزَةً كَانَ مِنْ تِيهِهِ إِذَا أَخْطَأً يَمْضِي عَلَى خَطَئْهِ وَيَتَكَبَّرُ عَنِ الرُّجُوعِ وَيَقُولُ : نَقُضٌ وَ إِبْرَامٌ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ، الْخُطَأُ أَهْوَنُ مِنْ ذَلِكَ . وَكَانَ عِمَارَةُ بْنُ خَمْزَةَ يَوْمًا يُمَاشِي الْمَهْدِيُّ فِي أَيَّامِ الْمُنْصُورِ وَيَدُهُ فِي يَدِهِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَنْ هَذَا أَيُّهَا الْأُمِيرُ ? فَقَالَ : أَخِي وَأَبْنُ عَمِّى عِمَارَةُ بْنُ خَمْزَةَ ، فَلَمَّا وَلَّى

<sup>(</sup>۱) لم أدر سبب الحرمة ، ولعله يحرم على نفسه ما فى بيته لا م يقرى الضيفان فاذا بقى رغيف برى نفسه بخيلا ، فاذا أكله استففر الله خوف أن يكون فيه مطبع من غيره ، والعدد هنا الغرض منه المبالغة على ما أظن (۲) بريد أنه كالكاب إنما يأكل الفضلات (۳) يتواصفان : أى يتحدث بوصافتهما ، وجودتهما وحسنهما .

<sup>(</sup>٤) يستسرفان : أى ينسبان إلى الاسراف ، ومجاوزة حد الاعتدال

<sup>(</sup>ه) أي أدرك المقصود وأن هناك عبتا فلم يلتفت « عبد الحالق »

الرَّجُلُ ذَكَرَ الْمَهْدِيُّ ذَلِكَ لِعِمَارَةَ كَالْمَازِحِ ، فَقَالَ عِمَارَةُ : إِنَّمَا الرَّجُلُ ذَكَرَ الْمَهْدِيُّ ذَلِكَ لِعِمَارَةً عَالَمُ اللهِ عَلَى مَنْ يَدِكَ ، النَّنَظَرْتُ أَنْ اللهِ يَدِي مِنْ يَدِكَ ، فَأَ نَفْضَ وَاللهِ يَدِي مِنْ يَدِكَ ، فَضَحَكَ الْمَهْدِيُّ .

وَحُكِى عَنْ عِمَارَةً بِنِ حَنْزَةً أَنَّهُ قَالَ : ٱنْصَرَفْتُ يَوْمًا مِنْ دَارِ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ بَعْدَ أَنْ بَايَعَ لِلْمَهْدِيِّ بِالْعَهْدِ إِلَى مَنْز لِي ، فَلَمَّا صِرْتُ إِلَيْهِ صَارَ إِلَىَّ الْمَهْدِيُّ فَقَالَ : قَدْ بَلَغْنِي مَنْز لِي ، فَلَمَّا صِرْتُ إِلَيْهِ صَارَ إِلَىَّ الْمَهْدِيُّ فَقَالَ : قَدْ بَلَغْنِي مَنْز لِي ، فَلَمَّ مِنِينَ قَدْ عَزَمَ عَلَى أَنْ يُبَايِعَ لِأَجْى جَعْفَرٍ بِالْعَهْدِ بَعْدِي ، وَأُعْطِي اللهَ عَهْدًا كَئِنْ فَعَلَ لَأَ فَتُلَنَّهُ .

قَالَ: فَمَضَيَّتُ مِنْ فَوْرِى إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا دَخَلْتُ اللَّهِ قَالَ: فَمَضَيَّتُ مِنْ فَوْرِى إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّ دَخَدَثَ ، إِلَيْهِ قَالَ: فَمَا عَارَةُ ، مَا جَاءَ بِكَ \* قُلْتُ : أَمْرْ حَدَثَ ، أَنَا ذَا كُرُهُ ، قَالَ: فَأَنَا أُخْبِرُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ ثُخْبِرَ بِي ، جَاءَكَ اللّه هُدِيُّ فَقَالَ لَكَ : كَيْتَ وَكَيْتَ ، قُلْتُ : وَاللّهِ يَا أَمِيرَ الْدُوْمِنِينَ اللّهُ هُو فَقَالَ لَكَ : كَيْتَ وَكَيْتَ ، قُلْتُ : وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْدُوْمِنِينَ اللّه عَلَيْهِ مِنْ لَكُ اللّه عَلَيْهِ مِنْ أَنْ اللّه عَلَيْهِ مِنْ أَنْ نُعَرِّضَهُ لَكَ كُنْتَ ثَالِيمَنَا ، قَالَ : قُلْ لَهُ : نَحْنُ أَشْفَقَ مُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ نُعَرِّضَهُ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الله .

وَقَالَ ثُمَّدُ بْنُ يَزْدَادَ : قَلَّدَ الْمَنْصُورُ عِمَارَةَ بْنَ خَمْزَةَ الْمُرَاجَ بِكُورِ دَجْلَةَ ، وَ الْأَهْوَازِ ، وَ كُورِ فَارِسَ ، وَتُوفِّىَ الْمَنْصُورُ

<sup>(</sup>١) هيه : كلة استرادة أيضاً كايه ، وربما استعملت مكررة ، فيقال : هيه هيه .

سَنَةً 'كَمَانِ وَخَسْنِ وَمِائَةٍ وَعِمَارَةُ يَتَقَلَّدُ جَمِيعٌ هَذِهِ الْكُورِ، وَ بَلَغَ مُوسَى الْهَادِي حَالُ بِنْتٍ لِعِمَارَةً جَمِيلَةٍ فَرَاسَلَهَا ، فَقَالَتْ لِأَ بِيهَا ذَلِكَ : فَقَالَ : ٱ بُعَنِي إِلَيْهِ فِي الْمَصِيرِ إِلَيْكِ ، وَأَعْلِمِيهِ أَنْكِ تَقْدِرِينَ عَلَى إِيصَالِهِ إِلَيْكِ فِي مَوْضِعٍ يَخْفَى أَنْرُهُ، َ فَأَ رَسَلَتْ إِلَيْهِ بِذَلِكَ ، وَحَلَ مُوسَى نَفْسَهُ عَلَى الْمَصِيرِ إِلَيْهَا ، فَأَدْخَلَتْهُ كُحِبْرَةً قَدْ فُرِشَتْ وَأُعِدَّتْ لَهُ ، فَلَمَّا حَصَلَ فِيهَا دُخَلَ عَلَيْهِ عِمَارَةُ فَقَالَ لَهُ : «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ» مَاذَا تَصْنَعُ هَمْنَا ۚ أَتَّخَذْنَاكُ وَلِيَّ عَهَدٍ فِينَا ، أَوْ فَحَلَّا لِنبِسَا ئِنَا ۗ ﴿ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَبُطِحَ (١) فِي مَوْضِعِهِ ، وَضَرَ بَهُ عِشْرِينَ دِرَّةً خَفَيْفَةً وَرَدُّهُ إِلَى مَنْزِ لِهِ ، كَفَقَدَ الْهَادِي ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا وَلَىَ الْخُلَافَةَ دَسُّ عَلَيْهِ رَجُلًا يَدُّعِي عَلَيْهِ أَنَّهُ غَصَبَهُ الضَّيْعَةَ الْمَعْرُوفَةَ بِالْبَيْضَاءِ بِالْكُوفَةِ ، وَكَانَتْ قِيمَتُهَا أَلْفَ أَلْفِ دِرْهُم ، فَبَيْنَا الْمَادِي ذَاتِ يَوْمِ قَدْ جَلَسَ لِلْمَظَالِمِ وَعِمَارَةُ بْنُ خَمْزَةً بِحَضْرَ تِهِ إِذْ وَثَبَ الرَّجُلُ فَتَظَلَّمَ مِنْهُ ، فَقَالَ لَهُ الْهَادِي: قُمْ فَأَجْلِسْ مَعَ خَصَمْكَ ، وَأَرَادَ إِهَانَتَهُ فَقَالَ : إِنْ كَانَتِ الضَّيْفَةُ لِى فَهِيَ لَهُ ، وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ فَهِيَ لَهُ ، وَلَا أُسَاوِى هَذَا النَّذْلَ

<sup>(</sup>١) بطح في موضعه بالبناء المجهول : أي ألقى على وجهه

فِي الْمَجْلِسِ ، ثُمُّ قَامَ وَ انْصَرَفَ مُغْضَبًا . وَ قَلَّدَ الْمَهْدِيُّ عِمَارَةً بْنَ حَمْزُةً الْخُرَاجَ بِالْبَصْرَةِ ، فَكَنَبَ إِلَيْهِ يَسْأً لَهُ أَنْ يَضُمُّ إِلَيْهِ اللَّحْدَاثَ الْأَحْدَاثَ أَنْ يَضُمُّ إِلَيْهِ اللَّحْدَاثَ أَنْ مَعَ الْخَرَاجِ فَفَعَلَ ذَلِكَ ، وَقَلَّدَهُ الْأَحْدَاثُ مُضَافَةً إِلَى الْخَرَاجِ ، وَكَانَ عِمَارَةُ أَعْوَرَ دَمِياً ، فَقَالَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ :

أَرَاكَ وَمَا تَرَى إِلَّا بِعَيْنٍ وَعَيْنُكَ لَا تَرَى إِلَّا قَلِيلًا وَعَيْنُكَ لَا تَرَى إِلَّا قَلِيلًا وَأَنْتَ إِذَا نَظَرْتَ بِمِلْءَ عَيْنٍ نُخَذْ مِنْ عَيْنِكَ الْأَخْرَى كَفِيلًا كَانِّى فَذْ رَأَيْنُكَ بَعْدً شَهْرٍ كَانِّى فَذْ رَأَيْنُكَ بَعْدً شَهْرٍ

بِبَطْنِ الْكَفِّ تَلْتَمِسُ السَّبِيلَا

وَ مَدَحَهُ سَلَمَةً بِنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ

بَلُوْتُ وَجَرَّ بْتُ الرِّجَالَ بِخِبْرَةٍ

وَعِلْمٍ وَلَا أَينْبِيكَ عَنْهُمْ كَخَابِرِ فَلَمْ أَرَأَحْرَى مِنْ عَمَارةً فِيهِمُ بِوُدِّ وَلَا أَوْفَى بِجَادٍ مُجَاوِرِ وَأَ كُرَمُ عِنْدَ النَّائِبَاتِ بَدَاهةً

إِذَا نُزَلَتْ بِالنَّاسِ إِحْدَى الدُّوَائِرِ

<sup>(</sup>١) يراد بها ما تحدد من النواحي ، أو ما تحدد من شئون الادارة

تَمَسَّكُ بِجَبْلٍ مِن عِمَارَةَ وَأَعْنَصِمْ

بِرُكْنَ وَفِيَّ عَهْدُهُ غَيْرُ عَادِرِ (۱) كَانَّا الَّذِي يَمْنَا بُهُ (۱) عَنْ جِنَايَةٍ يَمُتُ بِهُرْ فَي عِنْدَهُ وَأَواصِرِ فَيْ مَعْاذُ الْمُسْتَجِيرِ وَمُنْزَلُ الْهِ كَرَبِمِ وَمَثْوَى كُلِّ عَانٍ وَزَائِرِ فَيْ مَعْاذُ الْمُسْتَجِيرِ وَمُنْزَلُ الْهِ كَرَبِمِ وَمَثْوَى كُلِّ عَانٍ وَزَائِرِ

وَلِعِمَارَةَ شِعْرٌ ، مِنْهُ مَا أَنْشَدَّهُ الْجُهْشَيَادِيُّ :

لَا تَشْكُونَ دَهُراً صَحَحْتَ بِهِ إِنَّ الْغِنَى فِي صِحَّةِ الْجِسْمِ مَاكُونَ دَهُراً صَحَحْتَ بِهِ فِعَضَارَة (٣) الدُّنِيَا مَعَ السَّعْمُ \* مَعْبُهِ مَاكَالْإِمَامُ أَكُنْتَ مُنْتَفِعًا بِغَضَارَة (٣) الدُّنِيَا مَعَ السَّعْمُ \* وَكُرِهِهُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ لِيَهِهِ وَعُجْبِهِ ، فَذَ كُرَ الْأَرْفَطُ : وَاللهِ وَعُجْبِهِ ، فَذَ كُرَ الْأَرْفَطُ : فَسَأَلَهُ الْمَهْدِيُّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ كَانَتْ فَسَأَلَهُ الْمَهْدِيُّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ كَانَتْ هَالَهُ الْمَهْدِيُّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ كَانَتْ هَالَهُ الْمَهْدِي عَنْ فَلَا اللهُ وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ كَانَتْ هَالَهُ الْمُهْدِي عَنْ فَوَالُ اللّهُ فَيْ مَا نَظَرَتُ وَلَا اللهُ فَي جَانِبِ يَنْتِي مَا نَظَرُتُ وَلَا إِلَيْهَا ، فَقَالَ : أَشْمُدُ إِنَّكَ لَصَادِقَ وَلَمْ يُواجِعُهُ فِيهَا . وَدَخَلَ وَاللهِ عَلَى الْمَهْدِي فَوَعَظَهُ وَأَ بَكَاهُ طَوِيلًا ، وَذَكَرَ لَهُ سِيرَةَ الْعُمْرَيْنِ (٢٠ ، فَأَجَابَهُ الْمَهْدِي : فِسَادِ الزَّمَانِ وَذَكَرَ لَهُ سِيرَةَ الْعُمْرَيْنِ (٢٠ ، فَأَجَابَهُ الْمَهْدِي : فِسَادِ الزَّمَانِ وَذَكَرَ لَهُ سِيرَةَ الْعُمْرَيْنِ (٢٠ ، فَأَجَابَهُ الْمَهْدِي : فِسَادِ الزَّمَانِ وَذَكَرَ لَهُ سِيرَةَ الْعُمْرَيْنِ (٢٠ ، فَأَجَابَهُ الْمَهْدِي : فِسَادِ الزَّمَانِ

 <sup>(</sup>۱) المعنى لأيندر بمهده ، وقد أسند عدم الغدر المهد على حد قوله تمالى:
 « عيشة راضية » أى صاحبها ، فهذا عهد غير غادر أى صاحبه

<sup>(</sup>٢) المني : أن الجاني عليه كأن له به صلة وقربي فهو لايؤاخذه

 <sup>(</sup>٣) الغضارة : النعمة والسعة وطيب العيش (٤) العمران : عمر بن الحطاب
 وأبو بكر رضى الله عنهما .

وَتَغَيُّرُ أَهْلِهِ وَمَا حَدَثَ لَهُ مِنَ الْعَادَاتِ، وَذَكَرَ لَهُ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِهِ وَمَا لَهُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالنِّعْمَةِ ، وَذَكَرَ فِيهِمْ عِمَارَةً أَبْنَ خَمْزُةً وَقَالَ : كَالَّغَنَي أَنَّ لَهُ أَلْفَ دُوَاجٍ (١) بوَبُو، سِوَى مَا لَا وَبُوَ فِيهِ ، وَسِوَى غَيْرِهَا مِنَ الْأَصْنَافِ الَّتِي يُتَدُّنُّو ﴿ اللَّهِ عَلَا أَنَّهُ ﴿ الْ بِهَا. وَكَانَ الْفَصْلُ بْنُ يَحْدَى بْنِ خَالِدِ بْنِ بَرْمَكَ شَدِيدَ الْكِيرِ، عَظِيمَ النَّيهِ وَالْعُجْبِ، فَعُونِبَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : هَيْمَاتَ ، هَذَا أَشْيُ \* خَمَلْتُ عَلَيْهِ نَفْسِي، إِمَا رَأَ يَنْهُ مِنْ عِمَارَةَ بْن حَمْزَةَ ، فَإِنَّ أَ بِي كَانَ يَضْمَنُ فَارِسَ مِنَ الْمَهْدِيُّ ، فَفَلَّ عَلَيْهِ أَلْفُ أَلْفِ دِرْكُمٍ ، فَأَخْرَجَ ذَلِكَ كَاتِبُ الدِّيوَانِ ، فَأَمَرَ الْمَهْدِيُّ أَبَاعَوْنِ عَبْدَ اللهِ ٱبْنَ يَزِيدَ بَمُطَالَبَتِهِ وَقَالَ لَهُ : إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ الْمَالَ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا وَ إِلَّا فَأْ تِنِي برَأْسِهِ ، وَكَانَ مُتَغَضِّبًا عَلَيْهِ ، وَكَانَتْ حيلَتُهُ (٣) لَا تَبْلُغُ عُشْرَ الْمَال ، فَقَالَ لَى: يَا بُنِّيٌّ إِنْ كَانَتْ لَنَا حِيلَةٌ فَلَيْسَ إِلَّا مِنْ قِبَلِ عِمَارَةً ٱبْن حَمْزَةَ وَ إِلَّا فَأَنَاهَالِكُ ، فَامْضِ إِلَيْهِ فَمَضَيْتُ إِلَيْهِ ، فَلَمْ يُعِرِ نِي الطَّرْفَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ مِنْ سَاعَتِهِ بِحَمْلِ الْمَالِ لُغَمِلَ إِلَيْنَا،

<sup>(</sup>۱) الدواج بتخفيف الواو وتشديدها : اللحاف الذي يلبس (۲) يتدثر بها : عجهول تدثر الرجل بالثوب : اشتمل به (۳) يريد أنه لا يقدر أن يجمع بحيلته الأكثر من عشر المال

فَلَمَّا مَضَى شَهْرَانِ جَمَعْنَا الْمَالَ فَقَالَ أَبِي : أَمْضِ إِلَى الشَّرِيفِ الْمُلَّ الْمُلَّ مَ فَلَمًّا عَرَّ فَنَهُ خَبَرَهُ غَضِبَ الْمُلَّ الْكَرِيمِ فَأَدَّ إِلَيْهِ مَالَهُ ، فَلَمَّا عَرَّ فَنَهُ خَبَرَهُ غَضِبَ وَقَالَ : وَيُحْكَ ! أَ كُنْتُ قَسْطَارًا (اللَّهِ بِيكَ \* فَقُلْتُ : لَا ، وَقَالَ : وَيَحْكَ أَ عَلَيْهِ ، وَهَذَا الْمَالُ قَدِ أَسْتَغْنَى وَلَكَ لَا عَلَيْهِ ، وَهَذَا الْمَالُ قَدِ أَسْتَغْنَى عَلَيْهِ ، وَهَذَا الْمَالُ قَدِ أَسْتَغْنَى عَنْهُ . فَقَالَ : لَا ، وَاللهِ عَنْهُ . فَقَالَ : لَا ، وَاللهِ مَا تَطِيبُ نَفْسِي لَكَ بِهِ ، وَلَكِنَ لَكَ مِنْهُ مِائَنَا أَلْفِ دِرْ هَمْ ، فَتَالَ : لَا مُواللهِ فَدَ رُهُمْ ، فَتَالَ : لَا مُولَا لَهُ فَالَ عَدْ أَسْتَطِيمُ مُفَارَقَتَهُ .

وَحَدَّثُ أَبُوالُحْسَنِ عَلَى بَنُ عُمَرَ الدَّارَ قُطْنِي فِي كِتَابِ لَهُ مَا فَهُ فِي السَّخَاء : حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَنُ بْنُ أَبِمَ لِي السَّمَاعِيلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَيُوبِ الْمَكِيُّ قَالَ : الْمُحَرَّنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَيُّوبِ الْمَكِيُّ قَالَ : بَعْثَ أَبُو أَبِي أَيُوبِ الْمَكِيُّ قَالَ : بَعْضَ وَلَدِهِ إِلَى عِمَارَةَ بْنِ حَمْزَةً ، بَعْثَ أَبُو أَبُو أَيُوبِ الْمَكِيُّ قَالَ : فَقَالَ : مُمَّ أَدْنَانِي إِلَى سِتْرٍ مُسْبَلٍ فَقَالَ : فَقَالَ : مُمَّ أَدْنَانِي إِلَى سِتْرٍ مُسْبَلٍ فَقَالَ : الْمُحَلِّي بَعْضَ وَلَدِهِ إِلَى سِتْرٍ مُسْبَلٍ فَقَالَ : الْمُحَلِّي بَعْضَ وَلَدِهِ إِلَى سِتْرٍ مُسْبَلٍ فَقَالَ : اللهُ فَذَلَ أَنْ فَالَ اللهُ فَقَالَ : أَدْخُلُ ، فَدَخَلْتُ فَإِذَا هُو مُضْطَجِع مُ مُؤَلِّلُ وَجَهْهُ إِلَى اللهُ فِي اللهُ فِقَالَ : فَقَالَ لِيَ الْمُحْرِبُ : سَلِّمْ ، فَقَالَ لَي اللهُ فِي اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ لِيَ الْمُحْبِ : اللهُ فِي الله فَقَالَ اللهِ اللهُ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فِي اللهُ فَيَاءَكَ اللهُ اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ فَيَا اللهُ فَيَاءَكَ اللهُ فَيَا اللهُ فَي اللهُ فَيَاءَكَ اللهُ فَقَالَ اللهُ اللهُ فَيَا اللهُ فَيَا اللهُ اللهُ فَيَا اللهُ اللهُ فَيَاءَكَ اللهُ فَيَاءَكَ اللهُ اللهُ فَيَاءَكَ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) قسطارا: أي منتقدا للدراهم « صرافاً » من قسطر الدراهم : انتقدها

أَخُوكَ أَبُو أَيُّوبَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَيَذْ كُرُ دَيْنَا بَهَ هَاهُ (١) وَسَنَرَ وَجْهَهُ ، وَيَقُولُ : لَوْلَاهُ لَكُنْتُ مَكَانَ رَسُولِي ، وَسَنَرَ وَجْهَهُ ، وَيَقُولُ : لَوْلَاهُ لَكُنْتُ مَكَانَ وَكَمْ دَيْنُ أَبِيكَ \* نَشَأَلُ أَ مِبرَ الْمُؤْمِنِينَ فَضَاءَهُ عَنِّى ، فَقَالَ : وَفِي مِثْلِ هَذَا أُكَمِّمُ فَقُلْتُ : وَفِي مِثْلِ هَذَا أُكَمِّمُ الْفَقْتُ وَقَالَ : وَفِي مِثْلِ هَذَا أُكَمِّمُ الْأَمِيرَ \* يَا غُلَامُ : أَعْمِلْهَا مَعَهُ ، وَمَا النّفَتَ إِلَى قَلَامُ وَلَا كُلَّمَ غَيْرُ هَذَا .

قالَ الدَّارَ قُطْنِيُّ : حَدَّ ثَنَا كُسَيْنُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّ ثَنَا الْمِرَاهِيمُ بِنُ أَمُحَدَّد بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبْعَ لَدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ جَعْفَر بْنِ سُلَمْانَ الْمَاشِمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَمُحَدُّ بْنُ سَلَامٍ الْجُمْحِيُّ ، وَدَّ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ : كَانَ أَبِي يَأْمُرُنِي بِمُلَازَمَةِ مَارَةً وَكَانَ الْهَهْدِيُّ سَيِّعَ الرَّأْي مِمَارَةً وَكَانَ الْهَهْدِيُّ سَيِّعَ الرَّأْي مِمَارَةً وَكَانَ الْهَهْدِيُّ سَيِّعَ الرَّأْي فِمَارَةً وَكَانَ الْهَهْدِيُّ سَيِّعَ الرَّأْي فِمَارَةً وَكَانَ الْهَهْدِيُّ سَيِّعَ الرَّأْي فِمِارَةً وَكَانَ الْهَهْدِيُّ سَيِّعَ الرَّأَي فِي وَمَا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَوْ لَاكَ عِمَارَةُ عَمَارَةً فِي عَلَى مَوْ فَقَالَ : غَفَانَا فَعْلَلْ : غَفَانَا لَهُ أَبِي يَوْمًا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَوْ لَاكَ عِمَارَةُ عَمَارَةُ عَلَانَ : غَفَانَا وَيَهُ ، وَمَا كُنْتُ أَفْنَى إِلَى بَيْعِ فَرْشِهِ وَكِسُوبِهِ . فَقَالَ : غَفَانَا عَنْدُ عَلَانَ اللهُ إِلَى هَذِه الْحَالَةِ ! الْحَلْ إِلَيْهِ عَلَيْنَ أَنَّهُ لَكُ يَعْذِه وَكَانَ لَكُ عَنْدِي بَعْدَه مَا كُنْتُ أَظُنُ أَنَّهُ لَلْعَ إِلَى هَذِه الْحَالَةِ ! الْحَلْ إِلَيْهِ مَنْ مَاعَيْهِ وَقَالَ لِي اللهِ عَنْدِي بَعْدَه مَا كُنْتُ أَقْلُ إِلَى مَنْ سَاعَيْهِ وَقَالَ لِي : اَذْهُبُ بِهَا مَا كُنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) بهضه : الدين وغيره 6 وبهظه : فدحه وثقل عليه 6 وهو بالظاء أكثر

إِلَى عَمَّكَ وَقُلْ لَهُ : أَخُوكَ يُقُرْ ثُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ : أَذْ كَرْتُ أً مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْرُكَ ، فَاعْتَذَرَ مِنْ غَفْلَتِهِ عَنْكَ ، وَأَمَرَ لَكَ بِهِذِهِ الدَّرَاهِ وَقَالَ : لَكَ عِنْدِي مَا تُحِبُّ . قَالَ : فَأَ تَيْتُهُ وَوَجْهُـهُ ۚ إِلَى الْحَائِطِ، فَسَاّمْتُ فَقَالَ لَى : مَنْ أَنْتَ ? فَقُلْتُ لَهُ : أَبْنُ أَخِيكَ الْفَصْلُ بْنُ الرَّ بِيعِ . فَقَالَ : مَرْحَبًا بِكَ ، وَأَ بْلَغْتُهُ الرِّسَالَةَ فَقَالَ : قَدْ كَانَ طَالَ لَزُومُكَ لَنَا ، وَقَدْ كُنَّا نُحِبُّ أَنْ ْنُكَافِئْكَ عَلَى ذَلِكَ وَكُمْ نَتَمَكَنْ قَبْلَ هَذَا الْوَقْتِ، ٱنْصَرِفْ بِهَا فْهَذِهِ لَكَ. قَالَ: فَهَبْتُهُ أَن أَرُدَّ عَلَيْهِ ، فَتَرَكُتُ الْبِغَالَ عَلَى بَابِهِ ۚ وَٱنْصَرَفْتُ ۚ إِلَى أَبِي، فَأَ عَلَمْتُهُ الْخَبْرَ فَقَالَ لَى : يَا بُنَى ۚ ، خُذْهَا – بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا – فَلَيْسَ عِمَارَةُ مِمَّنْ يُوَاجَعُ ، فَكَانُ أُوَّلُ مَالِ مَلَكُنَّهُ .

قَالَ أَبْنُ عَبْدُوسٍ : وَ كَانَ الْمَاءُ زَائِدًا فِي أَ يَّامِ الرَّشِيدِ ، فَرَ كِبَ يَحْنِي بْنُ خَالِدٍ وَالْقُواْدُ لِيعْرِ فُوا الْمُوَاضِعَ الْمَخُوفَةَ مِنَ الْمَاءُ لِيَعْفُو فُوا الْمُواضِعَ الْمَخُوفَةَ مِنَ الْمَاءِ لِيَحْفَظُوهَا ، فَفَرَّ فَ الْقُواْدَ ، وَأَمَرَ بِإِحْكَامِ الْمَسْنِيَّاتِ ، وَسَارَ إِلَى اللهُورِ ، فَوَقَفَ يَنْظُرُ إِلَى قُوَّةِ الْمَاءُ وَكُثْرَتِهِ . فَقَالَ قَوْمٌ : مَا رَأَيْنَا مِثْلَ هَذَا الْمَاءِ ! فَقَالَ يَحْنِي : قَدْ رَأَيْتُ فَقَالَ تَحْنِي : قَدْ رَأَيْتُ مِثْلُ هَذَا الْمَاءِ ! فَقَالَ يَحْنِي : قَدْ رَأَيْتُ مِثْلُهُ فِي سَنَةٍ مِنَ السِّذِينَ ، وَكَانَ أَبُو الْعَبَّاسِ خَالِدٌ \_ يَعْنِي أَبَاهُ \_ مِثْلُهُ فِي سَنَةٍ مِنَ السِّذِينَ ، وَكَانَ أَبُو الْعَبَّاسِ خَالِدٌ \_ يَعْنِي أَبَاهُ \_

وَجَّهُ فِي فِيهَا إِلَى عِمَارَةً بْنِ خَزْزَةً فِي أَمْرِ رَجُلِ كَانَ يُعْنَى بِهِ مِنْ أَهْل جُرْجَانَ ، وَكَانَتْ لَهُ صَيَاعٌ ۖ بالرَّى ۚ ، فَوَرَدَ عَلَيْهِ كِنَابُهُ ۚ يُعْلِمُهُ أَنَّ ضِيَاعَهُ تَحْيِّفَتْ ۚ (') خَفَر بَتْ ، وَأَنَّ نِعْمَتُهُ قَدْ نَقَصَتْ ، وَحَالُهُ قَدْ تَغَيَّرَتْ ، وَأَنَّ صَلَاحَ أَمْرِهِ في تَأْخِيرِهِ بِخَرَاجِهِ سَنَةً ، وَكَانَ مَبْلَغُهُ مِائَةَ أَلْفِ دِرْكُم ، لِيَتَقُوَّى بِهِ عَلَى عِمَارَةٍ ضَيْعَتِهِ ، وَيُؤَدِّيَهُ فِي السُّنَّةِ الْمُسْتَقَبَّلَةِ ، فَلَمَّا قَرَأً أَ بِي كِنَابَهُ ۚ غَمَّهُ وَبَلَغَمِينَهُ ، وَكَانَ بِعَقْبِ مَا أَلْزَمَهُ إِيَّاهُ أَبُو جَعْفُر مِنَ الْمَالِ الَّذِي خَرَجَ عَالَيْهِ ، نَفَرَجَ بِهِ عَنْ مِلْكِهِ وَأَسْتَعَانَ بِجَمِيعٍ إِخْوَانِهِ فِيهِ ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ : مَنْ هَهُنَا نَفْزُعُ إِلَيْهِ فِي أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ ﴿ فَقُلْتُ : لَا أَدْرَى. فَقَالَ : يَلَى عِمَارَةُ أَنْ خَزْزَةَ ، فَصِرْ إِلَيْهِ وَعَرِّفْهُ حَالَ الرَّجُلِ ، فَصِرْتُ إِلَيْهِ وَقَدْ أَمَدَّتْ (٢) دَجْلَةُ ، وَكَانَ يَنْزِلُ فِي الْجَانِبِ الْغَرْبِيِّ ، فَدَخَانْتُ إِلَيْهِ وَهُو مُضْطِحِعْ عَلَى فَرَ اشِهِ فَأَعَلَمْنُهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : قِفْ لِي غَدًّا بِبَابِ الْجُسْرِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، فَنَهُضْتُ ثَقِيلَ الرِّ جُلَيْنِ، وَعُدْتُ إِلَى أَيِي الْعَبَّاسِ وَالِدِي بِالْخُبَرِ ، فَقَالَ لِي : يَا أَبَيٌّ ، تَلْكُ سَجِيَّتُهُ ،

<sup>(</sup>١) تحيفت : أى تقصت من حيفها ، أى نواحيها (٢) أمدت الخ : من الامداد : وهو سيلاز ماثها ، وكثرة فيضانه ، والمد مقابل الجزر

فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاغْدُ لِوَعْدِهِ ، فَغَدَوْتُ إِلَى بَابِ الْجُسْرِ ، وَقَدْ جَادَتْ دَجْلَةُ فِي تِلْكَ الَّايْلَةِ بِمَدٍّ عَظِيمٍ قَطَعَ الْجُسُورَ ، وَٱ نْتَظَمَ النَّاسُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ جَبِيعاً يَنْظُرُونَ إِلَى زِيَادَةِ الْمَاءِ، فَبَيْنَا أَنَا وَاقِفْ إِذَا بِزَوْرَقِ قَدْ أَقْبَلَ وَالْمَوْجُ بُحُفْيِهِ مَرَّةً ۗ وَيُظْهِرُهُ أُخْرَى ، وَالنَّاسُ يَقُولُونَ : غَرَقَ ، غَرِقَ ، نَجَا ، نَجَا ، حَتَّى دَنَا مِنَ الْجُرْفِ، فَإِذَا عِمَارَةُ بِنُ حَمْزَةً فِي الرَّوْرَقِ بِلَا شَيْء مَعَهُ ، وَقَدْ خَلَّفَ دَوَابَّهُ وَغِلْمَانَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي رَكِبَ مِنْهُ ، فَلَمَّا رَأَ يْنُهُ نَبُلَ فِي عَيْنِي وَمَلَأٌ صَدَّرِي، فَنَرَلْتُ وَعَدَوْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ : - جُعِلْتُ فِدَاكَ - فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ \* فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَقَالَ: كُنْتُ أَعِدُكُ وَأُخْلِفُ يَائِنَ أَخِي \* ٱطْلُبْ لَي بِرْذُونَ كِرَاءٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ : بِرْذُونِي ، فَقَالَ : هَاتِ ، فَقَدُّ مْتُ إِلَيْهِ بِرْذُونِي فَرَكِبَ ، وَرَكِبْتُ بِرْذُونَ غُلَامِي ، وَتَوَجَّهَ يُويدُ أَبَا عُبَيْدِ اللهِ وَهُوَ إِذْ ذَاكَ عَلَى الْخُرَاجِ ، وَالْمَهْدِئُّ بِبَغْدَادَ خَايِفَةٌ لِلْمَنْصُورِ ، وَالْمَنْصُورُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ .

قَالَ: فَامَّا طَلَعَ عَلَى حَاجِبِ أَ بِي عُبَيْدِ اللهِ ، دَخَلَ مَيْنَ يَدَيْهِ إِلَى نِصْفِ الدَّادِ وَدَخَلْتُ مَعَهُ ، فَامَّا رَآهُ أَ بُوعُبَيْدِ اللهِ قَامَ عَنْ يَخْلِسِهِ وَأَجْلَسَهُ فِيهِ وَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَأَعْامَهُ عِمَارَةُ حَالَ الرَّجُلِ

وَسَأَلُهُ إِسْقَاطَ خَرَاجِهِ ، وَهُوَ مِائْتَا ا َّلْفِ دِينَارِ ، وَإِسْلَافَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مِا نَتَى أَلْفِ يَرُدُّهَا فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَقَالَ لَهُ أَ بُوعُبِيَدِ اللهِ : هَذَا لَا يُعْكِنُنِي، وَلَكِنِّي أُؤَخِّرُهُ بِخَرَاجِهِ إِلَى الْعَامِ الْمُقْبِلِ . فَقَالَ لَهُ : لَسْتُ أَقْبَلُ غَيْرَ مَا سَأَلْنُكَ ، فَقَالَ أَبُو عُبِيَدِ اللهِ فَاقْنَعُ بِدُونِ ذَلِكَ لِتُوجِدَ () لِيَ السَّبِيلَ إِلَى قَضَاء حَاجَةِ الرَّجُلِ . فَأَ بِي عِمَارَةُ وَتَلَوَّمَ (٢) عُبَيْدُ اللَّهِ قَلِيلًا ، فَنَهَضَ عِمَارَةُ فَأَخَذَ أَبُوعُبَيْدِ اللهِ بِكُمِّهِ وَقَالَ: أَنَا أَحْتَوِلُ ذَلِكَ فِي مَالَى، فَعَادَ إِلَى تَجْلِسِهِ . وَكَنَبَ أَبُوعُبِيْدِ اللهِ إِلَى عَامِلِ الْخُرَاجِ بإسْقَاطِ خَرَاجِ الرَّجْلِ لِسَنَتِهِ، وَالاَحْتِسَابِ بِهِ عَلَى أَ بي عُبَيْدَ اللهِ وَ إِسْلَافِهِ مِا تُتَى أَلْفِ دِرْهُمْ ثُرْنَجَعُ مِنْهُ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ، ْفَأَخَذْتُ الْكِنَابَ وَخَرَجْنَا فَقُلْتُ لَهُ ۚ : لَوْ أَفَمْتَ عِنْدَ أَخِيكَ وَكُمْ تَعْبُرُ فِي هَذَا الْمُدِّ ﴿ قَالَ : لَسْتُ أَجِدُ بُدًّا مِنَ الْعُبُورِ ، فَصِرَتُ مَعَهُ إِلَى الْمَوْضِعِ وَوَقَفْتُ حَتَى عَبْرٌ. هَذِي الْمَكَادِمُ لَا فَعْبَانِ (٣) مِنْ لَبَنِ

شِيبًا بِمَاء فَعَادًا بَعْدُ أَبُوالًا

<sup>(</sup>۱) كانت هذه الكلمة فى الأصل: «لتوجدنى » (۲) تلوم: فى الا م تلوما: تمكت فيه وانتظر (۳) قعبان: مثنى قعب: وهو قدح يروى الرجل ، والجمع أقعب وقعاب . وقوله: شيبا مجهول شاب الشى، يشوبه ، أى خلطه ، وألفه التثنية نائب فاعل

وَدُخُلُ عِمَارَةُ يَوْماً عَلَى الْمَهْدِيِّ فَأَعْظَمَهُ ، فَامَّا قَامَ قَالَ لَهُ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنَ الْقُرَشِيَّينَ : يَا أَ مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَنْ هَذَا الَّاعِظَامَ كُلَّهُ \* فَقَالَ : هَذَا عِمَارَةُ مَنْ هَذَا الَّاعِظَامَ كُلَّهُ \* فَقَالَ : هَذَا عِمَارَةُ مَنْ هَذَا اللَّعِظَامَ كُلَّهُ \* فَقَالَ : هَذَا عِمَارَةُ أَنْ خَذَةً مَوْ لَاى ، فَسَمِعَ عِمَارَةُ كَلَامَهُ ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، جَعَلْتَنِي كَبَعْضِ خَبَّازِيكَ وَفَرَّاشِيكَ ، أَلَا عَلَى اللهِ عَبَارَةُ بَنْ عَبَارَةُ بَنْ عَبَالِيهِ فَقَالَ : عَلَامَةُ مَوْ السِيكَ ، أَلَا مَهُ مَوْ لَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَلْتَ : عِمَارَةُ بْنُ عَمْزَةً بْنِ مَيْمُونٍ ، مَوْ لَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَيْهُ فِي النَّاسُ مَكَانِي ؟ .

﴿ ٣٨ - عُمَرُ بِنُ إِبْرَهِيمَ بِنِ لِحُمَّدِ بِنِ أَحْمَدُ بِنِ أَحْمَدُ \*

عمر بين ابراهيم زينالعابدين

أَبْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْخُسَبْ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حَمْزُةَ بْنِ يَحْنَ بْنِ الْخُسَبْنِ فِي الْخُسَبْنِ فِي الدِّمْعَةِ بْنِ زَيْدٍ الْإِمَامِ الشَّهِيدِ بْنَ عَلِي ۗ زَيْنِ الْعَابِدِينَ بْنِ الْخُسَبْنِ السِّبْطِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، يُكْنَى أَبَا الْبَرَكَاتِ السِّبْطِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، يُكْنَى أَبَا الْبَرَكَاتِ مِنْ أَهْلِ النَّكُوفَةِ ، إِمَامٌ مِنْ أَزِعَةِ النَّحْوِ وَاللَّهَةِ وَالْفَقْهِ وَاللَّهَةِ وَالْفَقْهِ وَاللَّهَةِ وَالْفَقْهِ وَاللَّهَ تَعْمِ وَاللَّهُ فِي شَعْبَانَ سَنَةً تِسْعِ وَاللَّهِ يَنَ فِي الْمَسْبَلَةِ (١) اللَّي وَاللَّهُ فِي الْمُسْبَلَةِ (١) اللَّتِي وَاللَّهُ إِنَّ فِي الْمُسْبَلَةِ (١) اللَّتِي وَاللَّهُ إِنْ فَي الْمُسْبَلَةِ (١) اللَّتِي وَاللَّهُ إِنْ مَوْلِلُهُ فِي الْمُسْبَلَةِ (١) اللَّتِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنَلَا ثِينَ أَلْفًا ، وَكَانَ مَوْ لِلْهُ فَي اللَّهُ إِلَيْهُ إِنْ أَلْفًا ، وَكَانَ مَوْ لِلْهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّالَةً إِنِّ أَلْفًا ، وَكَانَ مَوْ لِلْهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُولِيِّ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَا مُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَامُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

<sup>(</sup>١) موضع تدفن فيه الموتى

<sup>(\*)</sup> راجع بغية الوعاة

سَنَةِ ٱثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، أَخَذَ النَّحْوَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ زَيْدِبْنِ عَلِي الْفَارِسِيِّ، عَنْ أَبِي الْخُسَيْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ خَالِهِ أَبِي عَلِي الْفَارِسِيِّ ، وَأَخَذَ عَنْهُ أَبُو السَّعَادَاتِ بْنُ الشَّجَرِيِّ، وَأَبُو مُحَمَّدٌ بْنُ بِنْتِ الشَّيْخِ .

قَالَ السُّمْعَانِيُّ : وَكَانَ خَشِنَ الْعَيْشِ صَابِراً عَلَى الْفَقْرِ ، قَانِعاً ِ بِالْيَسِيرِ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَنَا زَيْدِيُّ الْمَذْهَبِ، وَلَكِمَتِّي أُنْتِي عَلَى مَذْهُبِ السَّلْطَانِ - يَعْنِي أَبَا حَنِيفَةً - . سَمِعَ بِبَغْدَادَ أَبَا بَكْرٍ اَخْطِيبَ، وَأَبَا الْخُسَيْنِ بْنَ النَّاقُورِ، وَبِالْكُوفَةِ أَبَا الْفَرَجِ مُحَمَّدَ أَبْنَ عَلَاهِ الْخَازِنَ وَغَيْرَهُ ، وَرَحَلَ إِلَى الشَّامِ وَسَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ ، وَأَقَامَ بِدِمَشُقَ وَحَلَبَ مُدَّةً قَالَ : وَحَضَرْتُ عِنْدَهُ وَسَمِعْتُ مِنْهُ ، وَكَانَ حَسَنَ الْإِصْغَاء سَلِيمَ الْحُواسُّ ، وَ يَكْتُثُ خَطًّا مَلِيحًا سَرِيعًا عَلَى كِبَرِ سِنِّ ، وَكُنْتُ أَلَازِمُهُ طُولَ مُقَامِي بِالْكُوفَةِ فِي الْكُورِ الْخُمْسِ ، مَا سَمِعْتُ مِنْهُ فِي طُولِ مُلَازَمَتِي لَهُ شَيْئًا فِي الاعْتِقَادِ أَنْكُرْ ثُهُ ، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ يَوْمًا قَاعِداً فِي بَابِ دَارِهِ وَأَخْرَجَ لِي شَذْرَةً مِنْ مَسْنُوعَاتِهِ ، وَجَعَلْتُ أَفْتَقِدُ فِيهَا حَدِيثَ الْكُو فِيِّينَ ، فَوَجَدْتُ فِيهَا جُزْءًا

مُشَرَّجًا (') بِتَصْحِيحِ الْأَذَانِ بِحِيٍّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ ، فَأَخَذْتُهُ لِأَطَالِعَهُ فَأَخَذَتُهُ لِأَطَالِعَهُ فَأَخَذَهُ مِنْ يَدِى وَقَالَ : هَذَا لَا يَصْلُحُ لَكَ ، لَهُ طَالِبٌ غَيْرُكَ ، ثُمَّ قَالَ : يَعْبَغِي لِلْعَالِمِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ كُلُّ طَالِبٌ غَيْرُكَ ، ثُمَّ قَالَ : يَعْبَغِي لِلْعَالِمِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ كُلُّ مَنْهُ وَ، فَإِنَّ لِكُلِّ نَوْعِ طَالِبًا .

وَسَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ مَقْلَدٍ يَقُولُ : كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى الشَّرِيفِ عُمَرَ جُزْءًا فَمَرَّ بِي حَدِيثٌ فِيهِ ذِكُرُ عَائِشَةً فَقُلْتُ : - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَقَالَ لِي الشَّرِيفُ : تَدْعُو لِعَدُوَّةِ عَلِيٍّ ۚ ۚ أَوْ تَسْرَضَّى عَلَى عَدُوَّةِ عَلِيٍّ ۚ ۚ ! فَقُلْتُ : حَاشًا وَكَلًّا ، مَا كَانَتْ عَدُوَّةً عَلَى ﴿ وَسَمِعْتُ أَبَا الْغَنَائِمُ أَنَّ اللَّهْ سِيٌّ يَقُولُ : كَانَ الشَّرِيفُ عُمَرُ جَارُودِيَّ الْمَذْهَبِلَا يَرَى الْغُسْلَ مِنَ الْجُنَا بَةِ، وَسَمِعْنَهُ (١) يَقُولُ: دَخَلَ أَبُوعَبِدُ اللهِ الصُّودِيُّ الْكُوفَةَ فَكَتَبَ بِهَا عَنْ أَرْبَعِمِائَةِ شَيْخٍ ، وَقَدِمَ عَلَيْنَا هِبَةُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ السَّقَطِيُّ ، فَأَفَدْتُهُ عَن سَبْعِينَ شَيْخًا مِنَ الْكُوفِيِّينَ ، وَمَا بِالْكُوفَةِ الْيَوْمَ أَحَدُ يَرْوِى الْحَدِيثَ غَيْرَى، ثُمَّ أَينْشِدُ: إِنِّي دَخَلْتُ الْيَمَنَا لَمْ أَرَ فِيهَا حَسَنَا

<sup>(</sup>۱) عنوانه تصحیح الا ُذان (۲) أى سمعت الشریف عمر ، والتاء فاعل ضمیر یعود علی أبی الغنائم بن النرسی

فَنِي حَرَامُ بَلْدَةٌ أَعْرَا بِيْنِ مَنَّا بِالشَّرِيفِ عُمَرَ وَهُو يَغْرِسُ فَيهَا أَنَا وَهُو يَغْرِسُ فَيسِلًا اللهَّرِيفِ عُمَرَ اللهَّيْنِ مَوَّا بِالشَّرِيفِ عُمَرَ وَهُو يَغْرِسُ فَسِيلًا اللهَ فَقَالَ أَحَدُ هُمَا اللهَّسِيلِ إِلاَ فَقَالَ الشَّرِيفُ عُمَا اللهَّسِيلِ إِلاَ فَقَالَ الشَّرِيفُ: مَعَ كَبَرُهِ أَنْ يَأْ كُلَ مِنْ جَنَى هَذَا اللهَسِيلِ إِلاَ فَقَالَ الشَّرِيفُ: مَعَ كَبَرُهِ أَنْ يَأْ كُلَ مِنْ جَنَى هَذَا اللهَسِيلِ إِلاَ فَقَالَ الشَّرِيفُ: يَا بُنِي مَنْ مَنْ كَبْشٍ فِي الْمَرْعَى وَحَرُوفٍ فِي التَّنُّورِ، فَقَهِمَ أَلْا خَرُ ، فَقَالَ الَّذِي لَمْ يَفْهُمْ لِصَاحِبِهِ : مَا يَعْهُمُ الْا خَرُ ، فَقَالَ الَّذِي لَمْ يَفْهُمْ لِصَاحِبِهِ : وَاللهَ يَقُولُ : كَمْ مِنْ نَابٍ يُسْقَى فِي جِلْإِ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَقُولُ : كَمْ مِنْ نَابٍ يُسْقَى فِي جِلْإِ حُوارٍ إِنَّ ، فَعَاشَ حَتَى أَكُلَ مِنْ ثَمَرِ ذَلِكَ الْفَسِيلِ . وَلِلشَّرِيفِ عَلَا لِيقَالَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْلهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْولَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْفَقَالَ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الشَّيْخِ أَبِي الْبَرَ كَاتِ أَيْضًا شَاعِرًا أَدِيبًا ذَا حَظِّ مِنَ النَّحْوِ وَاللَّهَ ، وَهُو مَذْ كُورٌ فِي بَابِهِ. فَالْ تَاجُ الْإِسْلَامِ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيْدِيَّ قَالَ تَاجُ الْإِسْلَامِ: سَمِعْتُ عُمرَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيْدِيَّ قَالَ تَاجُ الْإِسْلَامِ مُتَوَجِّةٍ بِنَ إِلَى الْعِرَاقِ، يَقُولُ: لَمَّا خَرَجْنَا مِنْ طَرَا بُلْسَ الشَّامِ مُتَوَجِّةٍ بِنَ إِلَى الْعِرَاقِ، فَتُولُ: لَمَّا خَرَجْنَا مِنْ طَرَا بُلْسَ الشَّامِ مُتَوَجِّةٍ بِنَ إِلَى الْعِرَاقِ، فَخَرَجَ لِوَدَاعِنَا الشَّرِيفُ أَبُو الْبَرَ كَاتِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْمُلَوِيُّ خَرَجَ لِوَدَاعِنَا الشَّرِيفُ أَبُو الْبَرَ كَاتِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْمُلَوِيُّ الْمُسَيِّقُ، وَوَدَّعَ صَدِيقًا لَنَا يَوْ كَبُ الْبِعَرْ َ إِلَى الْإِسْكَادُ لِيَّةٍ ،

<sup>(</sup>١) الفسيل واحده فسيلة: وهي النخلة الصغيرة ، تقلع من الا رض أو تقطع من الا من الا تضمه ، أو إلى الا م فتغرس (٢) الحوار: بالضم وقد يكسر ، ولد الناقة ساعة تضمه ، أو إلى أن يفصل عن أمه .

فَرَأَ يْتُ خَالَكَ يَتَفَكَّرُ ۚ فَقُلْتُ لَهُ ۚ : أَقْبِلْ عَلَى صَدِيقِكَ ، فَقَالَ لِي: قَدْ عَمِلْتُ أَ بْيَاتًا ٱسْمَعْهَا ، فَأَنْشَدَ نِي فِي الْحَالِ :

قَرَّ بُوا لَلِنَّوَى الْقَوَارِبَ كَيْمًا يَفْتُلُونِي بِبَيْنِهِمْ وَالْفِرَاقِ شَرَعُوا فِي دَمِي بِتَشْدِيدِ شُرْعِ (١)

تُرَكُونِي مِنْ شَدِّهَا فِي وَثَاقِ قَلَعُوا حِبِنَ أَقْلَعُوا لِفُؤَادِي ثُمُّ لَمْ يَاْبَثُوا لِقَدْرِ الْفُواقِ<sup>(۱)</sup> لَيْنَهُمْ حِبْنَ وَدَّعُونِي وَسَارُوا رَجْمُوا عَبْرَ تِي وَطُولَ اَسْتَيِاقِي هَذِهِ وِقْفَةُ الْفِرَاقِ فَهَلْ أَحْ يَالِيَوْم يَكُونُ فِيهِ التَّلَاقِيَ؟

قَالَ فِي تَارِيخِ الشَّامِ: حَكَى أَبُوطَالِبِ بْنُ الْهُرَّاسِ الدُّ مَشْقِيُّ - وَكَانَ حَجَّ مَعَ أَبِي الْبَرَ كَاتِ - : أَنَّهُ صَرَّحَ لَهُ بِالْقَوْلِ بِالْقَدَرِ وَكَانَ حَجَّ مَعَ أَبِي الْبَرَ كَاتِ - : أَنَّهُ صَرَّحَ لَهُ بِالْقَوْلِ بِالْقَدَرِ وَخَلْقِ الْقُرْ آنِ ، فَاسْتَعْظَمَ أَبُو طَالِبٍ ذَلِكَ مِنْهُ وَقَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْحُقِّ أَيعُر فُونَ الْأَثِمَةَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ أَهْلَ الْحُقِّ أَيعْر فُونَ الْأَثِمَةَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ أَهْلَ الْحُقِّ أَيعْر فُونَ بِالْحُقِّ بِأَهْلِهِ ، قَالَ : هَذَا مَعْنَى حِكَايَةِ بِالْحُقِّ ، وَلَا يُعْرَفُ الْحُقُ بِأَهْلِهِ ، قَالَ : هَذَا مَعْنَى حِكَايَةِ أَبِي طَالِبٍ .

<sup>(</sup>۱) جمع شراع ككتاب، وأصله بضمتين خففت بتسكين الراء (۲) الفؤاق: ما بين الحلبتين من الوقت، أو ما بين فتح يد الحالب وقبضها على الضراع .

عر بن بكير

## ﴿ ٣٩ - عُمَرُ بْنُ أَبْكَيْرِ (١) \* ﴾

كَانَ صَاحِبَ الْحُسَنِ بْنِ سَهْلٍ خَصِيصًا بِهِ وَمَكِينًا عِنْدُهُ يُسَائِلُهُ عَنْ مُشْكِلَاتِ الْأَدَبِ ، وَكَانَ رَاوِيَةً نَاسِبًا أَخْبَارِيًّا نَحُويًّا ، وَلَهُ عَمِلَ الْفَرَّا ﴿ كِتَابَ مَعَانِي الْقُرْآنِ ، وَذُكِرَ ذَلِكَ فِي أَخْبَادِ الْفَرَّاءِ .

قَالَ أَنْكُدُ بْنُ إِسْحَاقَ : وَلَهُ مِنَ الْكُنْبِ : كِتَابُ الْأَيَّامِ يَتَضَمَّنُ يَوْمَ الْفُولِ ، يَوْمَ الظَّهْرِ ، يَوْمَ أَرْمَامٍ ، يَوْمَ الْكُوفَةِ ، يَوْمَ الْكُوفَةِ ، غَزْوَةَ بَنِي سَعْدِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةً ، يَوْمَ مُبَايِضَ .

حَدَّثَ مَيْمُونُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : حَدَّ ثَنِي أَبُو الْمُسَنِ مُحَدَّدُ أَنِي اَبْنُ عُمْرَ بْنِ بُكِمَيْرٍ قَالَ : كَانَ أَبِي يَيْنَ يَدَى الْمُنْتَصِرِ وَهُو الْبُنْ عُمْرَ بْنُ الْمُنتَصِرِ فَقَالَ : دَعْنَا مِنَ أَمِيرٌ ، وَأَحْدُ بْنُ الْمُصِيبِ كَاتِبُ الْمُنتَصِرِ فَقَالَ : دَعْنَا مِنَ الرُّسُومِ الدَّاثِرَةِ وَالْعِظَامِ الْبَالِيةِ ، فَوَثَبَ عُمَرُ بْنُ بُكَيْرٍ فَقَالَ : الرُّسُومِ الدَّاثِرَةِ وَالْعِظَامِ الْبَالِيةِ ، فَوَثَبَ عُمَرُ بْنُ بُكِيرٍ فَقَالَ : الرُّسُومِ الدَّاثِرَةِ وَالْعِظَامِ الْبَالِيةِ ، فَوَثَبَ عُمَلُ بْنُ بُنُ كُيرٍ فَقَالَ : أَمُّ الْأَمِيرُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) فى القاموس وسموا بكيرا كـزبير ومن هنا طبطته «عبد الحالق»

<sup>(\*)</sup> ترجّم له في كتاب فهرست ابن النديم ، وترجم له أيضاً في بنية الوعاة

برُؤَسَاء أَهُلِ الْعِلْمِ ، كَأَ بِي عُبَيْدَةَ وَالْأَصْمَعِيُّ ، وَوَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ وَغَيْرِ هِمْ ، وَقَدْ أَقَدْرَنِي اللَّهُ بِالْأَمِيرِ عَلَى مُكَافَأَ تِهِ ، وَهَٰذَا مِنْ أَوْقَاتِهِ ، فَإِنْ رَأَى الْأَمِيرُ أَنْ يُسَهِّلَ إِذْنَهُ ، وَيَجْعَلَ ذَلِكَ عَلَى يَدِى وَحَبُوَةً لِى وَذَرِيعَةً إِلَى مُكَافَأَةِ الْحُسَنِ فَعَلَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا حَفْصِ ، بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ ، فَمِثْلُكَ يُسْتَوْدَعُ الْمَعْرُوفَ ، وَعِنْدَكَ كَيْمُ الْبِرُ ، وَمِثْلُكَ يُرَغِّبُ الْأَشْرَافَ فِي ٱتِّخَاذِ الصَّنَارِثُعِ ، وَقَدْ جَعَلْتُ إِذْنَ الْخُسَنِ إِلَيْكَ ، فَأَدْخِلْهُ فِي أَيِّ وَفْتٍ حَضَرَ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ ، وَلَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ مِنَ الْحُجَّابِ عَلَيْهِ ، فَقَبَّلَ أَبِي الْبِسَاطَ وَوَثَبَ إِلَى الْبَابِ ، فَأَدْخَلَ الْحُسَنَ وَأَ ثَكَأَهُ عَلَى يَدِهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَلَى الْمُنْتَصِرِ أَمَرَهُ بِالْجُلُوسِ كَفِلُسَ وَقَالَ لَهُ : قَدْ صَيَّرْتُ إِذْنَكَ إِلَى أَبِي حَفْصٍ ، وَرَفَعْتُ يَدَ الْمَاجِبِ عَنْكَ ، فَاحْضُرْ إِذَا شِئْتَ مِنْ غُدُوٍّ أَوْ رَوَاحٍ ، وَٱرْفَعْ حَوَائِجَكَ ، وَنَكَلَّمْ بِكُلُّ مَا فِي صَدْرِكَ ، فَقَالَ الْحُسَنُ : أَيُّهَا الْأَ مِيرُ ، وَاللهِ مَا أَحْضُرُ طَلَباً لِلدُّنْيَا ، وَلَا رَغْبَةً فِهَا وَلَا حِرْصاً عَلَيْهَا ، وَلَكِنْ عَبْدٌ يَشْتَاقُ إِلَى سَادَتِهِ ، وَ بَلِقَائِهِمْ يَشْتَدُّ ظَهْرُهُ ، وَيَنْبُسِطُ أَ مَلُهُ ، وَتَنَجَدُّدُ نِعَمُ اللَّهِ عِنْدُهُ ، وَمَا أَحْضُرُ لِغَيْرِ ذَلِكَ ، وَأَ حْمَدُ بْنُ الْخُطِيبِ يَتَّقِدُ غَيْظاً ، فَقَالَ لَهُ الْمُنْتَعِيرُ :

فَاحْضُرِ الْآنَ أَى وَقْتٍ شِئْتَ ، فَأَكَبَّ الْحُسَنُ عَلَى الْبِسَاطِ فَقَبَّلَهُ شُكْرًا وَنَهَضَ .

وَدُونَ النَّوَى فِي كُلِّ قَلْبِ ثَنيَّةٌ (١)

لَمَا مَصْعَدُ حَزْنُ وَمُنْحَدُرٌ سَهِلْ

وَوَدَّ الْفَتَى فِي كُلِّ نَيْلٍ يُنِيلُهُ

إِذَا مَا ٱنْقَفَى لَوْ أَنَّ نَا ئِلَهُ جَذْلُ

<sup>(</sup>١) الثنى من الوادى والجبل منعطفه ، والثنية : طريق العقبة ، وجمها ثنايا

ثُمَّ قَالَ لِي أَبِي: يَا مُحَدَّدُ أُخْرُجُ مَعَهُ \_ أَعَزَّهُ الله \_ حَتَّى تُؤَدِّيهُ إِلَى مَنْزِلِهِ . قَالَ أَبُو الْحُسَنِ : نَغَرَجْتُ مَعَهُ ۖ فَلَمْ ۚ أَزَلُ أُحَادِثُهُ حَتَّى جَرَى ذِكُرُ رَزِينِ الْعُرُونِيِّ السَّاعِرِ ، وَكَانَ قَدِ ٱمْتَدَحَهُ ۗ بِقَصِيدَةٍ ، فَمَاتَ رَزِينٌ قَبْلَ أَنْ يُو صِلْهَا إِلَى الْحُسَنِ ، فَقُلْتُ : أَيَّدَ اللهُ الْأُمِيرَ ، كَانَ شَا عِرْ مَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ مَدَحَ الْأَمِيرَ بِقَصِيدَةٍ وَهِيَ فِي الْعَسْكُرِ مَثَلٌ ، وَمَاتَ فَبْلَ أَنْ يُسْمِعَهَا الْأُمِيرَ ، قَالَ : فَأَ سُمِعْنِهَا ، فَأَنْشَدْتُهُ إِيَّاهَا وَأُوَّلُهَا ('' : قَرَّ بُوا جِمَالَهُمْ لِلرَّحيلُ غُدُوَةً أَحبَّتُكَ الْأَقْرَ بُوكُ خَلَّفُوكَ ثُمَّ مَضَوْا مُدْلِجِينَ مُنْفَرِداً بِهِمَّكَ مَا وَدَّعُوكٌ مَنْ مُبْلِغُ الْأُمِيرِ أَخِي الْمَكُرُ مَاتِ مِدْحَةً نُحَبَّرَةً فِي أَلُوكُ (٢) ﴿ فَوْقَ نَحْر جَارِيَةٍ تَسْتَبيكْ تَزْدُهِي كُوَاسِطَةً فِي النَّظَامِ

أَ فُلَحَ الَّذِينَ أَمْ أَنْجَبُوكُ

مُحْيِياً سِيادَةً مَا أَوْلُوْكُ

يَابْنَ سَادَةٍ زُهْرِ كَالنَّجُوم

إِذْ نَعَشْتَ مَدْحَهُمْ بِالْفَعَالِ

<sup>(</sup>١) قد ذكر أبو العلاء المعرى هذه القصيدة الغريبة العروض فى رسائله التى نصر ناها

<sup>(</sup>٢) الألوك: الرسالة

ذُو الرِّيا سَنَيْنِ أَخُوكَ النَّجِيبُ

في فيك أَ مَكْرُمَةٍ وَفِيكُ ذو الرَّيَاسَتَيْنِ وَأَنْتَ اللَّذَانِ يُحْيِيَانِ سُنَّةَ غَاذِى تَبُوكُ لَمْ تَزَالًا حَيَّا لِلْبِلَادِ وَالْعَبِادِ مَا لَكُما مِنْ شَرِيكُ أَنْهَا إِنْ أَقْحَطَ الْعَالَمُونَ

مُنتَهَى الْغِيَاثِ وَمَأْوَى الضَّرِيكُ (١)

يَانِنَ سَهُلِ الْحُسَنَ الْمُسْتَغَاثَ

وَ فِي الْوَغَى إِذَا أَصْطُرَبَ الْفَكِيكُ (٢)

مَا لِمَنْ أَلَحَ عَلَيْهِ الزَّمَانُ مَفَزَعٌ لِغَيْرِكَ يَابْنَ الْمُلُوكُ لَا وَلَا وَرَاءَكَ لِلرَّاغِينِ لَا الْمُلُوكُ لَا وَلَا وَرَاءَكَ لِلرَّاغِينِ

مُطَّلَبْ سِوَاكُ حَاشًا أَخِيكُ

وَالْقَصِيدَةُ غَرِيبَةُ الْعَرُوضِ، قَالَ أَبُو الْحُسَنِ : وَأَنَا وَاللهِ أَنْشِدُهُ وَعَيْنَاهُ تَهْمِي عَلَى خَدِّهِ فَتَقَطُّرُ عَلَى نَحْرِهِ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ أَنْشِدُهُ وَعَيْنَاهُ تَهْمِي عَلَى خَدِّهِ فَتَقَطُّرُ عَلَى نَحْرِهِ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ مَا أَبْكِي إِلَّا لِقُصُورِ الْأَيَّامِ عَمَّا أُرِيدُهُ لِقَاصِدِي، ثُمَّ جَعَلَ مَا أَبْكِي إِلَّا لِقُصُورِ الْأَيَّامِ عَمَّا أُرِيدُهُ لِقَاصِدِي، ثُمَّ جَعَلَ عَلَا أَبِيدُهُ لِقَاصِدِي، ثُمَّ جَعَلَ عَنَا أَبْدِهُ وَيَقُولُ : مَا الّذِي مَنَعَهُ مِنَ اللهَ أَدِيدَهُ لَتَا اللهُ فِدَاءَكَ مِعَلَى اللهُ فِدَاءَكَ مِعْلَى اللهُ فِدَاءَكَ مِعْلًى اللهُ وَدَاءَكَ مِعْلًا أَنْهُ فَدَاءَكَ مِعْلًا أَنْهُ وَدُاءَكَ مِعْلًا أَنْهُ فَدَاءَكَ مِعْلًى اللهُ فِدَاءَكَ مِعْلًى اللهُ وَدَاءَكَ مِعْلًى اللهُ وَدَاءَكَ مِعْلًى اللهُ وَدَاءَكَ مِعْلًى اللهُ وَدَاءَكَ مِعْلًى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الضريك : الغقير السبيء الحال (٢) الفكيك : الذي يغك من الضيق

<sup>(</sup>٣) تعدر الحجاب: مصدر تعدر عن الا من : أى تأخر

فِيهَا ، فَهَعَلَ يَشَرَحَّمُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ لَا أَ كُونُ أَعْجَزَ مِنْ عُلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ حَيْثُ مَاتَ قَبْلَ وُصُولِ النَّابِغَةِ إِلَيْهِ بِالْقَصِيدَةِ الَّتِي رَحَلَ بِهَا إِلَيْهِ حَيْثُ يَقُولُ :

فَمَا كَانَ يَنْنِي لَوْ لَقِيتُكَ سَالِمًا ۗ وَيَنْ الْغِنَى إِلَّا لَيَالٍ قَلَا ئِلُ

الأبيّات، فبكفت الأبيّات علقمة فأوضى له بيشل نصيب أبن له ، وككن هل لهذا الشّاعر وارث الفلت : نعم ، بُنيّة ، فال : وَالله مَا يَتّسِعُ وَفْتِي فَالَ : تعرف مكانها القليل والعُذر يَسَعُنا ، ثُمّ دَعَا عُلامًا هذا لِما أَنْوِيهِ وككِن الْقليل والعُذر يَسَعُنا ، ثُمّ دَعَا عُلامًا وقال : هات ، ما بق من نفقة شهر نا . فأتى بأ لفي در هم في صرّة وفك فكفها إلى وقال : يَا أَبَا الحُسن ، خُذْ أَلْفًا وأَعْطِ الصّبيّة أَلْفًا، فَا خَدْتُ الأَلْفِينِ وَانْصَرَفْتُ وَعَمِلْتُ بِعَا أَمْرَ فِي بِهِ . وَمَاتَ فَا خُلْون بُنُ سَهل بِسُرٌ مَنْ رَأَى فِي ذِي الحُجّة سَنة سِت وَثَلا بُنِين وَالمُتوكل .

قَالَ الْمُؤَلِّفُ : مَا نُسِبَ إِلَى عَلْقَمَةً فِي هَذِهِ الْحَكَايَةِ غَلَطٌ. لِأَنَّ الْوَارِدَ عَلَيْهِ هُوَ الْخُطَيْئَةُ ، وَكَانَ عَلْقَمَةُ وَاليَّا عَلَى حُورَانَ ، فَلَمَّا قَارَبَهُ مَاتَ عَلْقَمَةُ . فَقَالَ الْخُطَيْئَةُ الْأَبْيَاتَ . لَكِنْ هَكَذَا هَذِهِ الْحُكَايَةُ ، وَلَا أَدْرِى كَيْفَ حَالُهَا ؟. انتهی الجزء الخامس عشر
من کتاب معجم الا دبا ،
﴿ ویلیه الجزء السادس عشر ﴾
﴿ ویلیه الجزء السادس عشر ﴾
﴿ وأوله ترجمة ﴾

﴿ عمر بن أحمد بن أبي جرادة « المعروف بابن العديم » ﴾

﴿ حقوق الطبيع والنشر محفوظة لملتزمه ﴾

الدكتور أحمد فديد رفاعي بك



جميع النسخ يختومة بخاتم ناشره



| أسماء أصحاب التراجم                         |    | المفحة |  |
|---------------------------------------------|----|--------|--|
|                                             |    | ٥٥     |  |
| كلمة العماد الأصفهاني                       | ٥  | ٣      |  |
| على بن محمد بن العباس « أبو حيان التوحيدي » | 94 | 0      |  |
| على بن محمد الماوردي البصري                 | 00 | 07     |  |
| على بن محمد الديناري                        | 00 | 00     |  |
| على بن محمد الأهوازي                        | ٥٦ | 00     |  |
| على بن محمد الوزان الحلبي                   | ٥٦ | ٥٦     |  |
| على بن محمد البطليوسي                       | ٥٦ | ٥٦     |  |
| على بن محمد الأخفش النحوي                   | ٥٧ | ٥٧     |  |
| على بن محمد القهندزي                        | ٥٨ | ۰۷     |  |
| على بن محمد البيارى                         | ۰۸ | ٥٨     |  |

|  | أسماء أصحاب التراجم                         | امة | المفحة |  |
|--|---------------------------------------------|-----|--------|--|
|  | المماء الحماب التراجم                       |     | من     |  |
|  | على بن محمد الحوزي                          | ٥٨  | ٨٥     |  |
|  | على بن محمد بن أرسلان الكاتب                | 71  | No.    |  |
|  | على بن محمد العمراني الخوارزمي              | 70  | 71     |  |
|  | على بن محمد السخاوى                         | 77  | 70     |  |
|  | على بن محمد الفصيحي                         | Yo  | 77     |  |
|  | على بن محمد بن السكون الحلي                 | Yo  | Ye     |  |
|  | على بن محمد بن خروف الاندلسي النحوي         | ٧٦  | Yo     |  |
|  | على بن معقل الأُديب                         | ٧٧  | ٧٧     |  |
|  | على بن المغيرة الأثرم                       | ٧٩  | VY     |  |
|  | على بن منجب الصيرفي                         | ٨١  | ٧٩     |  |
|  | على بن منصور الخطيبي                        | ۸۴  | ۸۱     |  |
|  | على بن منصور الحلبي « المعروف بأبن القارح » | ۸۸  | ۸۳     |  |
|  | على بن مهدى الكمروى الأصفهاني               | 97  | ٨٨     |  |
|  | على بن نصر النصراني                         | 97  | 97     |  |
|  | على بن نصر الزنبقي                          | 97  | 47     |  |
|  | على بن نصر الكاتب                           | 9,4 | 4٧     |  |
|  | على بن نصر الفندورجي                        | 1.1 | 9.4    |  |
|  | على بن وصيف الكاتب                          | 1.4 | 1.4    |  |
|  | على بن هبة الله بن ماكولا                   | 111 | 1.4    |  |

| أسماء أصحاب التراجم                        | المبنحة |     |
|--------------------------------------------|---------|-----|
|                                            | إلى     | من  |
| على بن هارون القرميسيني                    | 111     | *** |
| على بن هارون بن على المنجم                 | 14.     | 117 |
| على بن هلال الكاتب « المعروف بابن البواب » | 148     | 14. |
| على بن الهيثم الكاتب « المعروف بجونقا »    | 124     | 145 |
| على بن يحيي المنجم                         | 140     | 188 |
| على بن يوسف القفطي                         | 4.5     | 140 |
| أبو على المنطقي                            | 779     | ۲٠٤ |
| على بن يوسف « المعروف بابن البقال »        | 137     | 444 |
| عهادة بن حمزة الكاتب                       | 404     | 727 |
| عمر بن إبراهيم بن محمد زين العابدين        | 177     | 40V |
| عمر بن بکیر                                | 777     | 777 |



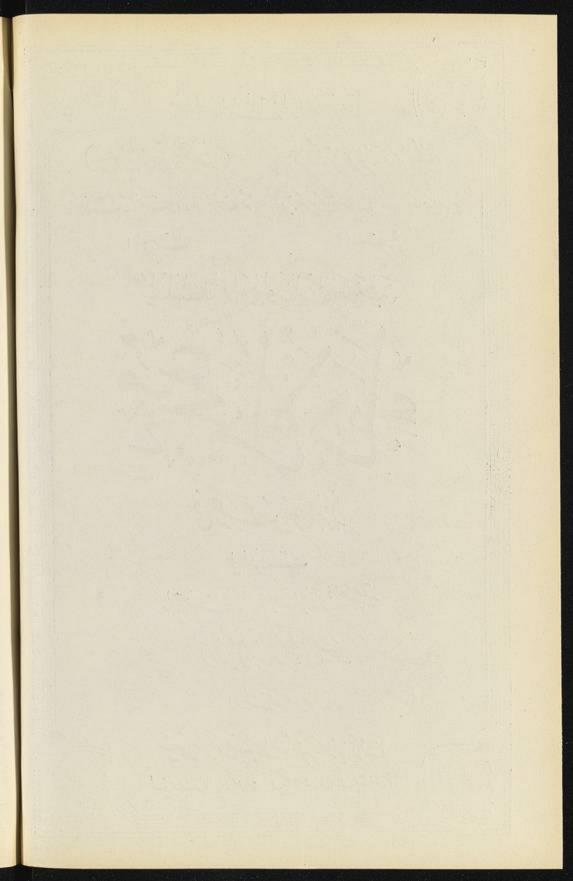

## منفرز المينات

## بالترارم فالرحن و

بحركُ اللّهُ مُن مُنعينُ ، وبالعت لا قا على بَيْكِ ف نِسْلَهُمُ الرّبِينَ ، وبالعت لا قا على بَيْكِ ف نِسْلَمُ الرّبِينَ ، الما يعدُ فقد قال العن و الأصفر الدّينُ ، الما يعدُ فقد قال العن و الأصفر الدّينُ ،

إِنَّى أَيْتُ أَنَّ لا يُمَتُ إِنِسَانَ كَبِ إِنَّا فَى يُومِبِ إِلَّا قَالَ فَى مِنْمِبِ إِلَّا قَالَ فَعُ مَم مَدِم: ثَوْ نُغِيِّرُهُ فَ الْكُانُ أَجِهُ فَى ، ولو بَدِي كذا لكان يُستَخَفَى مُ ولو قَن يَمْ هُذَا لكان أَجْهُ فَى ، ولو ترك في كذا لكان أجبُ في الوق قَن يَمِ لَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُن أَجْبُ فَى اللهِ اللهِ اللهِ المُن المُن المُناسِمُ وهُو ولي ترك على الله النقص على مُن تَبَالاً المنظم وهُ في الله المنظم العبر وهُو ولي ترك على التيلاء النقص على مُن تُبااللهُ المنظم العبر وهُو ولي ترك على المتبلاء النقص على مُن تُباللهُ المنظم المنظم العبر وهُو ولي ترك على المتبلاء النقص على مُن تُباللهُ المنظم المناسِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

العاد الأصفيت في

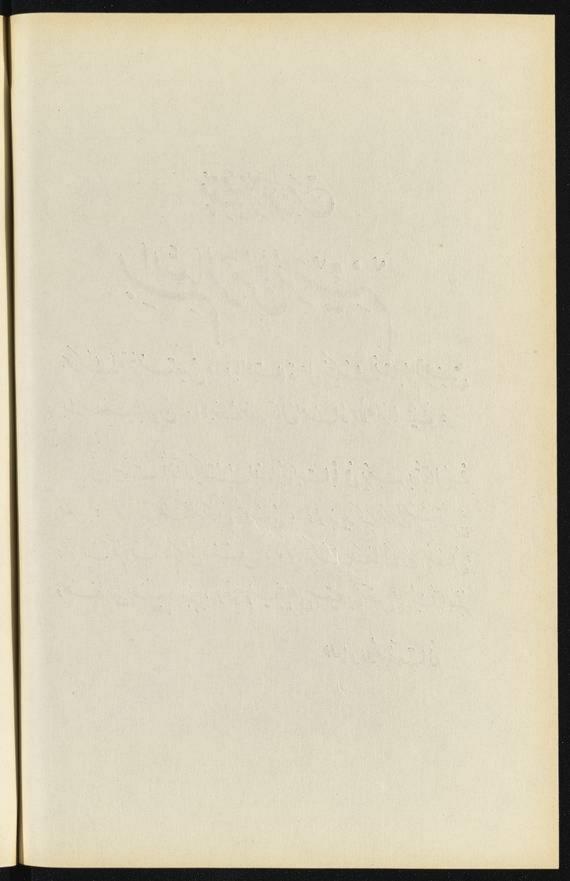

﴿ ١ - عُمَّرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي جَرَادَةً ، يُعْرَفُ بِابْ الْعَدِيمِ \* ﴾

عمر بنأحمه «ابنالمديم»

الْعُقَيْلِيُّ أَيكُ فَيَ أَبَا الْقَاسِمِ، وَيُلَقِّبُ كَالَ الدِّبِي، مِنْ أَعْيَانِ الْعُقَيْلِيُّ أَهْلَ حَلَبَ وَأَفَا صِلْهِمْ ، وَهُو عُمَرُ بِنُ أَحْدَ بْنِ هِبَةِ اللهِ بْنِ مُوسَى بْنِ أَبْ هِبَةِ اللهِ بْنِ مُحَدَّ بْنِ بَحْيَ بْنِ زُهَيْرِ بْنِ هَارُونَ بْنِ مُوسَى بْنِ عِيدَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَدِّ بْنِ أَي جَرَادَة صَاحِبِ أَمِيرِ الْمُوْمِنِينَ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَدِّ بْنِ أَي جَرَادَة صَاحِبِ أَمِيرِ الْمُوْمِنِينَ عَيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَدِّ اللهِ عَلَيْهِ . وَاسْمُ أَي بِجَرَادَة عَامِرُ بْنُ عَلْ رُبْنِ مَعْمَلِ بَنِ عَوْفِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَقَيْلٍ أَي الْقَبِيلَةِ بْنِ كَعْبِ رَبِيعَة بْنِ مُعَاوِية بْنِ عَوْفِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَقَيْلٍ أَي الْقَبِيلَة بْنِ مَعْمُودِ رَبِيعَة بْنِ عَوْدِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَقَيْلٍ أَي إِلْقَبِيلَة بْنِ كَعْبِ رَبْ عَوْدِ بْنِ عَلْو رَبْنِ عَقَيْلٍ أَي الْقَبِيلَة بْنِ كَعْبِ رَبْعُ عَلَيْهِ أَي بَعْمَ وَاذِنَ بْنِ مَنْصُودِ رَبِيعَة بْنِ عَوْدِ بْنِ عَلْدِ بْنِ عَلْمُ وَلَانَ بْنِ مُضَود وَلَانَ بْنِ مَعْمَ بْنِ عَلْمَ لَانَ بْنِ مُضَود وَلَانَ بْنِ مَعْدَ بْنِ عَدْ نَانَ .

وَبَيْتُ أَبِي جَرَادَةَ بَيْتُ مَشْهُورٌ مِنْ أَهْلِ حَلَبٌ ، أُدَبَا الله الله وَمُهَا الله الله وَمُهَا الله الله وَمُهَا وَمُهَا الله وَمُهَا الله وَمُهَا الله وَمُهَا الله وَمُهَا الله وَمُهَا وَمُهَا وَمُهَا وَمُهَا وَمُهَا وَمُهَا وَمُهَا وَمُهَا وَمُعَامُ الله وَمُهَا وَمُهَا وَمُعَامُ الله وَمُهَا وَمُهُ وَمُونَ وَمُعَامُ الله وَمُهَا وَمُعَامُ الله وَمُعَامُ الله وَمُعَامُ الله وَمُعَامُ الله وَمُعَامُ الله وَمُعَامُ الله وَمُعَامُ وَمُعَامُ وَمُعَامُ وَمُعَامُ وَمُعَامُ وَمُعَامُ وَمُعَامُ وَمُعَامِعُ وَمُعَامُ وَمُعَامِعُ وَمُعَامُ وَمُعَامِعُ وَمُعَامُ وَمُعَامِعُ وَمُونُ وَمُعَامِعُ وَمُعَامِعُ وَمُعَامِعُ وَمُعَامِعُ وَمُعَامِعُ وَمُعُمْ وَمُعَامِعُ وَمُعَمْ وَمُعَامِعُ وَمُعَمْ وَمُعَامِعُ وَمُعَامِعُ وَمُعَامِعُ وَمُعَامِعُ وَمُعَامِعُ وَمُعَامِعُ وَمُعَامِعُ وَمُعَمِعُ وَمُعَمِعُ وَمُعَمِعُ وَمُعَمِعُ وَمُعَمِعُ وَمُعَمِعُ وَمُعُمْ وَمُعَمِعُ وَمُعَمِعُ وَمُعَمِعُ وَمُعَمِعُومُ وَمُعَمْ وَمُعَمِعُومُ وَمُعَمِعُ وَمُعَمِعُ وَمُعُمْ وَمُعَمِعُ وَمُعْمُومُ وَمُعَامِعُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعُمْ وَمُعُمْ وَمُعُمْمُومُ وَمُعُمْمُ وَمُعُمْمُ وَمُعُمْمُ وَمُعُمْمُ وَمُعُمْمُ وَمُعُمْمُ وَمُعُمْمُ وَمُعُمْمُومُ وَمُعَمِعُومُ وَمُعُمْمُ وَمُعَمِعُ وَمُعُمْمُومُ وَمُعَمِعُومُ وَمُعُمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُعُمُومُ ومُعَمِعُمُمُ ومُعَمِعُمُ ومُعَمِعُ ومُعَمِعُمُ ومُعُمُومُ ومُعَمِعُمُ ومُعُمُومُ ومُعُمُومُ ومُعُمُومُ ومُعُمُومُ ومُعَمِعُ ومُعَمِعُ ومُعُمُومُ ومُعُمُومُ ومُعُمُومُ ومُعُمُومُ ومُعُمُومُ ومُعَمِعُمُومُ

<sup>(\*)</sup> راجع كتاب فوات الوفيات ج ٨

أَبِي جَرَادَةَ ، وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ فَأَقَرَّ بِهِ . سَأَلْتُهُ أَولًا : لِمَ سُمِّيمُ فَلَمْ بِبَنِي الْعَدِيمِ ، فَقَالَ : سَأَلْتُ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَعْرِفُوهُ وَقَالَ : هُوَ أَسْمَ مُحْدَثُ لَمْ يَكُنْ آبَائِي الْقُدَمَا وَيُعْرَفُونَ بَعْرِفُوهُ وَقَالَ : هُوَ أَسْمَ مُحْدَثُ لَمْ يَكُنْ آبَالْفَضْلِ هِبَةَ اللهِ بْنَ بِهَذَا وَلا أَحْسَبُ إِلّا أَنَّ جَدَّ جَدِّى الْقَاضِى أَبَاالْفَضْلِ هِبَةَ اللهِ بْنَ أَحْدَ بْنِ يَحْيِي بْنِ زُهِيرْ بْنِ أَبِي جَرَادَةً مِمَ ثَرُووَةٍ وَاسِعَةٍ ، وَنِعْمَةٍ مَا مَا مِلَةً وَاسِعَةٍ ، وَنِعْمَةٍ شَامِلَةً و كَانَ يُكُنْ فَهِرْ بْنِ أَبِي جَرَادَةً مَ مَعَ ثَرُووَةٍ وَاسِعَةٍ ، وَنِعْمَةٍ شَامِلَةً و كَانَ يُكُنْ فَي شَعْرِهِ مِنْ ذِكْرِ الْعُدْمِ ، وَشَكُو كَى الزَّمَانِ فَسَامِلَةً و كَانَ يُكُنْ فَي سَعْرِهِ مِنْ ذِكْرِ الْعُدْمِ ، وَشَكُو كَى الزَّمَانِ فَسَامِلَةً وَكَانَ يَكُنْ هَذَا سَبَبَهُ فَالاَ أَدْرِى مَا سَبَيْهُ \* .

حَدَّ نَنِي كَالُ الدِّينِ أَبُو الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّ نَنِي جَمَالُ الدِّينِ أَبُو الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّ نَنِي جَمَّالُ الدِّينِ أَبُو عَانِم مُحَدَّدُ بْنِ أَبِي جَرَادَةً عَمِّى قَالَ : لَمَّا خَتَمْتُ الْقُوْلَ نَ قَبَلَ وَالِدِي - رَحِمَهُ اللهُ - بَيْنَ عَيْنَ وَبَكَى لَمَّا خَتَمْتُ الْقُوْلَ : الْخُمْدُ لِلهِ يَا وَلَدِي ، هَذَا الَّذِي كُنْتُ أَرْجُوهُ فِيكَ . وَقَالَ : الْخُمْدُ لِلهِ يَا وَلَدِي ، هَذَا الَّذِي كُنْتُ أَرْجُوهُ فِيكَ . حَدَّ نِي جَدُّكَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَفِهِ : أَنَّهُ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَى زَمَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهِ عَنْ سَلَفِهِ : أَنَّهُ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَى زَمَنِ النَّي صَلَّى اللهِ عَنْ سَلَفِهِ : أَنَّهُ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَى زَمَنِ النَّي صَلَّى اللهِ عَنْ سَلَفِهِ : أَنَّهُ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَى زَمَنِ النَّي صَلَى النَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ سَلَفِهِ : أَنَّهُ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَى زَمَنِ النَّي اللهِ عَنْ سَلَفِهِ : أَنَّهُ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَى زَمَنِ النَّي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّامِنْ خَتَمَ الْقُوْلَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَنْ خَتَمَ الْقُولَ الْ

قَالَ الْمُؤَلِّفُ : وَهَذَا مَنْقُبَةٌ جَلِيلَةٌ لَا أَعْرِفُ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللهِ شَرْوَاهَا (١) ، وَسَأَلْتُ عَنْهَا قُوْمًا مِنْ أَهْلِ حَلَبَ خَلْقِ اللهِ شَرْوَاهَا (١) ، وَسَأَلْتُ عَنْهَا قُوْمًا مِنْ أَهْلِ حَلَبَ فَصَدَّقُوهَا ، وَقَالَ لِى زَيْنُ الدِّينِ مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ بْنِ النَّصِيبِيِّ :

<sup>(</sup>١) شرواها : أى مثلها 6 يقال : ما له شروى : أى ماله مثل .

دَعِ الْمَاضِيَ وَٱسْتَدِلَّ بِالْحَاضِرِ ، فَإِنَّنِي أَعُدُّ لَكَ كُلَّ مَنْ هُوَ مَوْجُودٌ فِي وَقْتِنِنَا هَذَا ، وَهُمْ خَلْقُ لَيْسَ فِيهِم أَحَدٌ ۚ إِلَّا وَقَدْ خَتَّمَ الْقُرْآنَ ، وَجَعَلَ يَتَذَ كُرُهُمْ وَاحِداً وَاحِداً فَلَمْ يَخْرَمُ (١) بواحدٍ. حَدُّثْنِي كَمَا لُ الدِّينِ – أَطَالَ اللهُ كَيْقَاءَهُ – قَالَ : وَكَانَ عَقِبُ بَنِي أَبِي جَرَادَةً مِنْ سَاكِنِي الْبَصْرَةِ فِي مَحِلَّةٍ بَنِي عُقَيْلِ بِهَا ، فَكَانُ أُولَ مَن ٱنْتَقَلَ مِنْهُمْ عَنْهَا مُوسَى بْنُ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَدِّدُ بْنُ عَامِر بْنُ أَبِي جَرَادَةً إِلَى حَلَّبَ بَعْدُ الْمِا تُنَيْنُ لِلْهَجْرَةِ، وَكَانَ وَرَدَهَا تَاجِراً وَحَدَّثَنِي قَالَ : حَدَّثَني عَمِّي أَبُو غَانم نُحَدُّدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ بْنَ ثُمَّدِّ بْنِ أَبِي جَرَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ وَالَّدِي يَذْ كُرُ فِمَا تَأَثَّرُهُ (٢) عَنْ سَلَفِهِ : أَنَّ جَدَّنَا قَدِمَ مِنَ الْبَصْرَةِ فِي تَجَارَةً إِلَى الشَّامِ فَاسْتُوْطَنَ حَلَبَ قَالَ : وَسَمِعْتُ وَالِّدِي يَذْ كُرُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ وَقَعَ طَاعُونَ بِالْبَصْرَةِ خَفَرَجَ مِنْهَا جَمَاعَةٌ مِنْ بَنِي تُعَيْلِ وَقَدِمُوا الشَّامَ فَاسْتَوْطَنَ جَدُّنَا حَلَبَ غَالَ : وَكَانَ لِمُوسَى مِنَ الْوَلَدِ نَحَمَّدٌ وَهَارُونُ وَعَبْدُ اللهِ . فَأَمَّا مُحَمَّدٌ فَلَهُ ۚ وَلَدُ ٱسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ ، وَلَا أَدْرِى أَعْقَبَ أَمْ لَا ﴿ وَأَمَّا الْعَقِبُ (") الْمَوْجُودُ الْآنَ فَلِهَارُونَ وَهُوَ جَدُّنَا ، وَلِعَبْدِ اللَّهِ وَهُ

 <sup>(</sup>۱) فلم یخرم بواحد: أى لم ینقس واحدا . (۲) تأثره عن سلفه : أى
 نقله عنه ، وتبع أثره . (۳) العقب : الولد وولد الولد

أَعْمَامُنَا . فَمِنْ وَلَدِ عَبْدِاللهِ : الْقَاضِي أَ بُوطَاهِرِ عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ مُحَدِّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى بْنِ أَبِي جَرَادَةً ، وَهُوَ منْ سَادَاتِ هَذَا الْبَيْتِ وَأَعْيَانِهِمْ ، وَمَاتَ في جُمَادَى الْأُولَى مِنْ سَنَةِ كَلَاثٍ وَسِيِّينَ وَأَرْبَعِما ثُنَّةٍ ، فَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْفَصْلِ هِبَةُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي جَرَادَةَ يَرْثِيهِ – وَكَانَتْ قَدْ أُتُوفِّيَتْ قَبْلَ وَفَاةِ وَالِدِ الْقَاضِي أَبِي الْفَضْلِ أُخْنُهُ بِأَيَّامٍ قَالَائِلُ ، فَتُوَجَّعَ لِلْمَاضِينَ – : صَبَرْتُ لَا عَنْ رِضَّى مِنَّى وَإِيثَارِ وَهَلْ يَرُدُّ بُكَائِي خَيْمَ أَقْدَارِ ﴿ أَرُومُ كُفُّ دُمُوعِي وَهُيَ فِي صَبِّ وَأَبْتَغِي بَرْدَ قَلْبِي وَهُوَ فِي نَارِ تُعَرِّى جَانِي أَبَداً مًا لِلْيَالِي مِنْ أُسْرَتِي وَأَخِلَائِي وَأَخِلَائِي وَأَوْزَارِي ('' تَلَدُّ (٢) طَعْمَ مُصِيبًاتِي فَأَحْسَبُهَا تَظْمًا فَيُرُوى صَدَاهَا مَا ﴿ أَشْفَارِي

<sup>(</sup>۱) أوزارى: جم وزر ، والوزر محركة : الملجأ والمعتصم (۲) فاعل تلذ ضمير يعود على الليالى فى البيت السابق ، يقصد الشاعر : أن الليالى مولمة به فهى ترميه دائما بالمصائب حتى حسبها ظامئة لا يروى ظهامًا إلا دموع عينه.

مُحَاسِنُ جَدَّتِ الْأَرْضُ الْفَضَاءُ جِمَّا وَطَالَمًا صُنْنَهَا عَنْ لَخُطِ أَبْصَار وَوَاصِنِحِ كَسَنَا الْإصْبَاحِ أَنْقُلُهُ من دَأْي عَيْنِي إِلَى سِرِّي وإِضَارِي إِنَّ الرَّدَى أَقْصَدُ تَنَى غَيْرَ طَأَئِشَةٍ سِهَا مُهَافِي فَتَى كَالْكُو كُبِ الْوَادِي (١) رَمَتُهُ صَائِبَةُ الْأَقْدَارِ مِنْ كَشَبِ وَمَا رَعَتْ (٢) عُظْمَ أَقْدَارِ وَأَخْطَار وَهِيَ قَصِيدَةٌ ۚ غَرَّاءُ طَوِيلَةٌ . وَمِنْهُمْ ۚ أَبُوالْمَجْدِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَّدِ بْنِ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ مُحَدِّدٍ، شَيْخٌ فَاضِلٌ أَدِيبٌ شَاعِرٌ ، لَهُ مَعْرُفَةٌ ۚ بِاللَّغَةِ وَالْعَرَبِيَّةِ ، سَمِعَ بِجَلَبَ أُسْنَاذَهُ أَ بَاعَبْدُ اللهِ الْخُسَيْنَ ٱبْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ نَحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْقِنْسْرِينِيَّ الْمُقْرِيَّ مُؤَلِّفَ كَتَابِ النَّهْذِيبِ فِي أُخْتِلَافِ الْقُرَّاءِ السَّبْعَةِ، وَسَمِعَهُ وَلَدُهُ الشَّيْخُ أَبُو الْحُسَنِ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَلَهُ أَشْعَارٌ حِسَانٌ مِنْهَا : تَوَسَّوُسَ عَنْ عَلِيٍّ الزَّمَانُ فَفِي كُلِّ يَوْمٍ لَهُ مُعْضِلَهُ فَلَوْ جَعَلُوا أَمْرَهُ لَيْلَةً إِلَىَّ لَأَصْبَحَ فِي سِلْسِلَهُ

<sup>(</sup>۱) الوارى: المتقداللامع ، يقال ورت : النار وريا : اتقدت فهى وارية

<sup>(</sup>٢) كانت هذه الكلمة في الأصل « وما ربحت »

وَمَاتَ الشَّيْخُ أَبُو الْمَجْدِ بِحَـلَبَ فِي حُدُودِ سَنَةٍ ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَمِنْهُمْ وَلَدُهُ الشَّيْخُ أَبُو الْحُسَنَ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّادِ بْنِ أَبِي جَرَادَةَ صَدْرُ زَمَانِهِ ، وَفَرْدُ أَوَانِهِ ، ذُو فُنُونِ مِنَ الْعُلُومِ ، وَخَطُّهُ مَلِيحٌ جِدًّا ، عَلَى غَايَةٍ مِنَ الرَّطُوبَةِ وَالْحَلَاوَةِ وَالصِّحَّةِ ، وَلَهُ شِعْرٌ ۚ يَكَادُ يَخْتَلِطُ بِالْقَلْبِ ، وَيَسْلُبُ اللُّكَّ لَطَافَةً وَرَقَّةً ، تُصَدَّرَ بِحَـلَبَ لِإِفَادَةِ الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ وَالْأُدَبِيَّةِ مُتَفَرِّداً بِذَلِكَ كُلِّهِ، وَرَتَّبَ غَريبَ الْخَدِيثِ لِأَبِي عُبَيْدٍ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمَ رَأَيْنَهُ بِخَطِّهِ ، وَشَرَعَ فِي شَرْحٍ أَبْيَاتِهِ شُرُوعاً كُمْ يُقَصِّرُ فِيهِ ، ظَفِرْتُ مِنْهُ بِكُرَارِيسَ مِنْ مُسَوَّدَاتِهِ لِأَنَّهُ كُمْ يَتِمَّ . سَمِعَ بِحَلَبَ وَالِدَهُ أَبَا الْمَجْدِ وَ أَبَا الْفَتْحِ عَبْدَ اللهِ أَبْنَ إِسْمَاعِيلَ الْحِلِّي وَأَبَا الْفِتْيَانِ كُمَّدَ بْنَ سُلْطَان بْن حَيُّوس الشَّاعِرَ وَغَيْرَكُمْ . وَرَحَلَ عَنْ حَلَبَ قَاصِداً لِلْحَجِّ فِي ثَالِثِ شَعْبَانَ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةً وَخَسْما ئَةٍ ، وَوَصَلَ إِلَى بَغْدَادَ وَسَمِعَ بِهَا أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَلِيِّ الْمُقْرِى ۚ وَغَيْرَهُ ، وَكُمْ يَتَيَسَّرُ لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْعَامِ حَبِّ ، فَعَادَ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى حَلَمَ ، ثُمَّ سَافَرَ إِلَى الْمَوْصِلِ بَعْدُ ذَلِكَ فِي سَنَةٍ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَسَمِعَ بِهَا ، وَأَدْرَ كَهُ تَاجُ الْإِسْلَامِ أَبُو سَعَدٍ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَمْحَدَّدٍ

وَعَتْبٍ لَا يَقِوَّ لَهُ أَعْتِذَارُ وَعَتْبٍ لَا يَقُومُ لَهُ أَعْتِذَارُ وَلَكِنِ نَوْمُهَا نَزْرٌ غِرَادُ تُلَاقِبُهَا الْأَسِنَّةُ وَالشِّفَارُ فَكَيْفَ بِهَا إِذَا خَلَتِ الدِّيَارُهُ فِهُمْ فِي الثَّفَاوُعِ لَهُ أُوارُ فُتُورٌ أَوْ تَخَوَّنَهَا الْمَدَارُ فُوَّادُ بِالْأُحِبَّةِ مُسْنَطَارُ وَمَا أَنْفَكُ مِنْ هَبْ وَصَدِّ وَعَيْنِ دَمْعُهَا جَمْ هُوْ وَصَدِّ كَأَنَّ جُفُونَهَا عِنْدَ التَّلَاقِ وَهَذَا حَالُهَا وَهُمُ مُحُلُولُ أَيِيتُ اللَّيْلُ مُو تَقَبِا (١) كَثْيِباً كَأَنَّ كُواكِبُ الْفَلَكِ أَغْتَرَاها كَأَنَّ كُواكِبُ الْفَلَكِ أَغْتَرَاها

<sup>(</sup>١) كانت هذه الكلمة في الأصل : « مرتفقا »

وَمَنِهُمَا :

فَيَا لَكَ لَيْلَةً طَالَتْ وَدَامَتْ فَلَيْسَ لِصَبْحِهَا عَنْمَا أَنْسَفَارُ أسائِلُهَا لِأَبْلُغَ مُنتَهَاهَا لَعَلَّ الْهُمَّ يُذْهِبُهُ النَّهَارُ وَمَاتَ الشَّيْخُ أَبُو الْحُسَنِ فِي سَنَةٍ كَمَانِ وَأَرْبَعَيْنَ وَخَسْمِائَةٍ عَنْ ثَمَانَ وَثَمَانَيْنَ سَنَةً . وَمِنْهُمْ وَلَدُهُ أَبُو عَلِيَّ الْحُسَنُ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيْ جَرَادَةً، وَكَانَ فَاصَلَّا كَاتِبًا شَاعِرًا أَدِيبًا، يَكُ نُبُ النَّسْخَ عَلَى (الطَّرِيقَةِ أَيى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُقْلَةَ ، وَالرِّفَاعَ عَلَى طَرِيقَةِ عَلِيٌّ بْنِ هِلَالِ، وَخَطُّهُ خُلُو جَيِّدٌ جِدًّاخَالِ مِنَ النَّكَانُفِ وَالتَّعَسُّفِ . سَمِعَ أَبَاهُ بِحَلَبَ. وَكَنْتَ عَنْهُ السَّمْعَانَيُّ عِنْدُ قُدُومِهِ حَلَبَ. وَسَارَ فِي حَيَاةٍ أَبِيهِ إِلَى الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ ،وَاتَّصَلَّ بِالْعَادِلِ أَمِيرِ الْجُيُوشِ وَزِيرِ الْمِصْرِيِّينَ وَأَنِسَ بِهِ ، ثُمَّ نَفَقَ بَعْدَهُ عَلَى الصَّالِحِ بْنِ رُزَّيْكَ وَخَدَمَهُ فِي دِيوَانِ الْجَيْشِ، وَكُمْ يَزَلُ بِمِصْرَ إِلَى أَنْ مَاتَ بِهَا فِي سَنَةِ إِحْدَى وَخُسِينَ وَخُسِيانَةٍ . وَمَنْ شِعْرِهِ فِي صَدْرِ كَتَابِ كَتَبَهُ إِلَى أَخِيهِ عَبْدِ الْفَاهِرِ فِي سَنَةٍ سَتِّ وَأَرْبَعَينَ وَخَمْسَائَةٍ:

<sup>(</sup>١) لم تكن كلمة « على » فى الا مل

سَرَى مِنْ أَقَامِي الشَّامِ يَسْأَ لَّنِي عَنَّى خَيَالٌ إِذَا مَا رَادَ يَسْلُبُنِي مِنِّي تَرَكْتُ لَهُ قُلْنِي وَجِسْنِي كِلَيْهِمَا وَكُمْ يَرْضَ إِلَّا أَنْ يُعَرِّسَ (١) فِي جَفْنِي وَإِنَّى لَيُدْنِينِي أَشْتِيَاقِي إِلَيْكُمُ وَوَجْدِي بِكُمْ لَوْ أَنَّ وَجْدَ الْفَنَى يُدْنَى آمَالي فَتَرْجِعُ حُسَّراً وَقُوفاً عَلَى ضِن ۗ <sup>(٢)</sup> مِنَ الْوَصْلِ أَوْ ظَنٍّ فَلَيْتَ الصَّبَا تَسْرِى بَمَكُنْوُن سِرُّنَا فَتُخْبِرُ نِي عَنْكُمْ وَتُخْبِرُكُمْ عَيْ وَلَيْتَ الَّلِيَالِي الْخَالِيَاتِ عَوَائِدٌ عَلَيْنَا فَنَعْنَاضَ السُّرُودَ مِنَ الْخُزْنِ

وَمِنْ شِعْرِهِ: مَا ضَرَّهُمْ يَوْمَ جَدَّ الْبَيْنُ لَوْ وَقَفُوا وَزَوَّدُوا كَلِفًا (٣) أَوْدَى بِهِ الْسَكَلَفُ وَزَوَّدُوا كَلِفًا (٣) أَوْدَى بِهِ الْسَكَلَفُ

 <sup>(</sup>١) يعرس: أى ينزل ويقيم
 (٢) ضن بكسر الضاد مصدر ضن: أى بخل
 (٣) الكلف كفرح: الرجل العاشق الحب ، والكلف بفتح اللام مصدر

تَخَلُّفُوا عَنْ وَدَاعِي مُعَّتَ ٱرْتَحَـٰلُوا وَ أَخْلُفُونِي وُعُوداً مَا لَمَا خَلَفُ (١) وَ أَوْصَلُونِي بِهَجْرِ بَعْدَ مَا وَصَلُوا حَبْلِي وَمَا أَنْصَفُو نِي لَكِن أُنْتُصَفُوا فَلْيَتُهُمْ عَدَلُوا فِي الْمُكَمْ إِذْ مَلَكُوا وَكُيْتُهُمْ أَسْعَفُوا بِالطِّيفِ مَنْ شَعَفُوا (")" مَا لِلْمُحِبِّ وَلِلْمُـذَّالِ وَيُحْهُمُ ؟ خَانُوا وَمَانُوا (٣) وَلَمَّا عُنْفُوا عَنْفُوا أَسْتُوْدِعُ اللهُ أَحْبَـابًا أَلِفْنَهُمْ لَكِنْ عَلَى تَلَفِي يَوْمَ النَّوَى أَتْتَلَقُوا عَمْرِى لَئِنْ نَزَحَتْ بِالْبَيْنِ دَارُ مُمْ عَنِّي فَمَا نَزَحُوا دَمْعِي وَمَا نَزَفُوا يَاحَبَّذَا نَظْرَةٌ مِنْهُمْ عَلَى عَجَلِ تَكَادُتُنْ كِرُ نِي طَوْرًا وَتَعْتَرُ فَيُ سَقَت عَهُودَهُمْ غَدًّا ﴿ (١) وَا كَفَةٌ تَهْمَى وَلَوْ أَنَّهَا مِنْ أَدْمُعَى تَكِفُ

 <sup>(</sup>١) ما لها خلف: أى إن هذه الوعود لن يخلفها لقاء ووصل يحققانها (٢) شمغه:
 غشى قلبه وأحرقه (٣) مانوا: كذبوا ٤ وكانت في الاصل بالتاء لا بالنون
 (١) الغداء: الغادية: وهي السحابة تنشأ غدوة

أَحْبَـابُنَا ذَهِلَتْ أَلْبَـابُنَا وَمَحَا عِتَابَنَا لَكُمُ الْإِشْفَاقُ وَالْأَسَفُ بَعَدْتُمْ فَكَأَنَّ الشَّمْسَ وَاجبَـةٌ (١) مِنْ بَعْدَكُمْ وَكَأْنَّ الْبَـدْرَ مُنْخَسِفُ يَا لَيْتَ شِعْرَىَ هَلْ يَحْظَى بِرُؤْ يَتِكُمُ طَرْ فِي وَهِلْ يَجْمَعَنْ مَا بَيْنَنَا طِرَفُ (٢) ٢٠ وَمُضْمِرٍ فِي حَشَاهُ مِنْ مُحَاسِنِكُمُ لَفْظًا هُوَ الدُّرُّ لَا مَا يُضْمِرُ الصَّدَفُ كُنَّا كَغُصْنَيْنَ حَالَ الدَّهُو يَيْنَهُمَا أَوْ لَفْظَنَيْنَ لِلْعَنَّى لَيْسَ يَخْتَلِفُ فَأَفْصَدَ تُنَّا صُرُوفُ الدِّهْ لَا لِلَّهُ ﴿ إِنَّا لِلَّهُ ﴿ إِنَّا لِلَّهُ ﴿ إِنَّا لِلَّهُ الْمَا حَنَّى كَأْنَ فُؤَادَيْنَا لَمَا هَدَفُ فَهَـلُ تَعُودُ لَيَالَى الْوَصْلِ ثَانِيَـةً وَ يُصْبِحُ الشَّمْلُ مِنَّا وَهُوَ مُؤْ تَلَفُ ؟ وَ نَلْتَقِ بَعْدُ يَأْسِمِنْ أَحِبَّتِنَا كَمِثْلِمَا يَتَلَاقَ اللَّامُ وَالْأَلِفُ

<sup>(</sup>۱) واجبة: وجبت الشمس وجبا ووجوبا: أى فابت. ومتخسف: أى ذاهب الضوء مظلم (۲) الطرف بسكون الراء: العين. والطرف: بالتحريك: الناحية .. (۳) النابل: الحاذق بالنبل، والنبل: السهام، ومصدر نبل أى رمي

وَمَا كَـنَبْتُ عَلَى مِقْدًارِ مَا ضَمِنَتُ (١) مِنَّى الْشَالُوعُ وَلَا مَا يَقْتَضَى اللَّهَفُ فَإِنْ أَتَيْتُ بِمَـكُنُونِي فَمَنْ عَجِبِ وَ إِنْ عَجَزْتُ فَإِنَّ الْعُذْرَ مُنْصَرِفُ (٢) وَمِنْهُمْ : أَخُوهُ أَبُو الْبَرَكَاتِ عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبْنِ أَبِي جَرَادَةً ، كَانَ ظَرِيفًا لَطِيفًا أَدِيبًا شَاعِرًا كَاتِبًا ، لَهُ الْخُطُّ الرَّائِقُ، وَالشِّمْرُ الْفَائِقُ، وَالنَّهْذِيبُ الَّذِي تَبَحَّرَ فِي جَوْدَتِهِ وَيَلْتَحِقُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَبْنِ الْبَوَّابِ ، وَالنَّأَنُّقُ فِي الْخُطِّ الْمُحَرَّر الَّذِي يَشْهَدُ بِالنَّقَدُّم فِي الْفَصْلِ وَ إِنْ تَأْخَّرَ . سَمِعَ مِجَلَبَ أَبَاهُ أَبَا الْحُسَن وَغَيْرَهُ، وَكَتَبَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَكَانَ أُمِينًا عَلَى خُزَائِنِ الْمَلِكِ الْعَادِلِ نُورِ الدِّينِ كَمْدُودِ بْنِ زُنْكِيٌّ وَذَا مَنْزِلَةٍ لَطِيفَةٍ مِنْهُ ، وَمَنْ شِعْرِهِ « وَكَنْبَهُ بِلِيقَةَ ذَهَبٍ »: مَا أُخْتَرْتُ إِلَّا أَشْرِفَ الرُّتُبِ خَطًّا أُخَلَّدُمِنْهُ فِي الْكُنْبِ وَالْخُطُّ كَالْمِرْ آةِ نَنْظُرُهَا فَنْرَى مُحَاسِنَ صُورَةِ الْأَدَب هُوَ وَحْدُهُ حَسَنُ يُطَالُ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّاهُ (١) منحسَب

<sup>(</sup>۱) جاء فى لسان العرب: ويقال: ضمن الشىء بمعنى تضمنه، ومنه قولهم: مضمون الكتاب كنا وكذا. (۲) أى منصرف عنى ، يعنى أن عدره فى عجزه عن الاتيان عكنون ما تضمنته ضلوعه باد لا يسأل عنه (۳) إلاه: أى غيره

مَا زِلْتُ أُنْفِقُ فِيهِ مِنْ ذَهَبِ حَتَّى جَرَّى فَكَتَبْتُ بِالذَّهَبِ وَقَالَ أَيْضًا وَهُوَ بِدِمَشْقَ فِي سَنَةِ تِسْعِ وَأَرْبَعِينَ وَخَسْمِائَةٍ : أَمُتُ بِبَذْلِي خَالِصًا مِنْ مَوَدَّتِي إِلَى مَنْ سَوَا ﴿ عِنْدُهُ ۚ الْمَنْعُ وَالْبَذْلُ وَتَحْسَبُ نَفْسِي — وَالْأَمَانِيُّ ضِلَّةٌ (1) — بِأَنِّيَ مِنْ شُغُلِ الَّذِي هُوَ لِي شُغُلْ أَكَا إِنَّ هَذَا الْخُلِّ دَاءٌ مُوَافَقٌ ۗ وَ إِنَّ شِفَاءَ الدَّاءُ ثُمُتَنِعٌ سَهُلُ عَنَى اللهُ عَمَّنْ إِنْ حَنَّى فَأَحْتَمَلْتُهُ تُحَبَّى فَعَادَ الذَّنْثُ لِى وَلَهُ الْفَضْلُ وَمَنْ كُلَّمَا أَجْمَعْتُ عَنْهُ نَسَلِّياً تَبَيَّنْتُ أَنَّ الرَّأْىَ فِي غَيْرٍ هِ جَهْلُ سَأْعُرْضُ إِلَّا عَنْ هُوَاهُ فَإِنَّهُ جَمِيلٌ عِشْلَى حُبُّ مَنْ مَالَهُ مِثْلُ مِثْلُ وَأَ لَقَى مَقَالَ النَّـاصِينَ بَمُسْمَعِ

ضَرَبْتُ عَلَيْهِ بِالْغُوَايَةِ <sup>(١)</sup> مِنْ فَبْسَلُ

<sup>(</sup>۱) الضلة: بكسر الضاد: ضد الهدى 6 أى تحسب نفى أننى أشنل من قلب هذا الحبيب مثل ما يشغل من قلبي (۲) قوله: حب من ماله مثل: أى من ليس له نظير (۳) النواية: الضلال

فَعِنْدِي وَإِنْ أَخْفَيْتُ ذَاكَ عَنِ الْعِدَى

عَزِيمَةُ مَمِّ (١) لَا تَكِلُ وَلَا تَأْلُو (١)

وَلِي فِي حَوَاشِي كُلِّ عَذْلٍ تَلَفَّتْ

إِلَى حُبِّ مَنْ فِي حُبِّهِ قَبْحَ الْعَذْلُ

وَإِنِّي لَأَ ذُنِّي مَا أَ كُونُ مِنَ الْهُوَى

إِذَاأً رْجَفَ (٢) الْوَاشُونَ بِي أَ "نَنِي أَ سُلُو

هَذَا لَعَمْرِي وَاللَّهِ الْفَايَةُ فِي الْخُسْنِ وَالطَّلَّاوَةِ ، وَ الرَّوْنَقِ

وَإَلَّهُالَاوَةِ . وَقَالَ أَيْضًا :

مَا مُحِبُّ بِمُنْتُهُ (') عَنْ حَبِيبِ مَدِ خُدِي مِنْ غُوايةٍ بِنَصِيبِ فَاسْتَعَدِّى لَهُ بِوَجْدٍ غَرِيبِ فَاسْتَعَدِّى لَهُ بِوَجْدٍ غَرِيبِ مِنْهَزَّتْ عِطْفَيْهِ (') هَزَّالْقَضِيبِ

عَادَ قَلْبِي إِلَى الْهُوَى مِنْ قُرِيبٍ طَالَ يَا هِمْ بِي تَمَادِيكِ فِي الرَّشْ وَإِذَا مَا رَأَ يْتِ حُسْنًا غَرِيبًا يَاغَزَ الاَ مَالَتْ بِهِ نَشْوَةُ الْعُجْ

<sup>(</sup>۱) الهم: ما هم به الانسان في نفسه ، وهم بالشي ، نواه وأراده وعزم عليه ، وعندي عزيمة هم النخ : أي عندي عزيمة قوية لا تكل ولا تفصر عن مرادها حين همها بالشي وعزمها على فعله (۲) لاتألو : أي لاتفصر (۳) أرجف الواشون : أي خاضوا فيه وتحدثوا عنه بما ذكره في البيت (١) كانت هذه الكلمة في الأصل : « يميته » (٥) عطفا الرجل : جانباه من لدن رأسه إلى وركيه ، والجم أعطاف

رَيْنَ أَكُاظِكَ الْمِرَاضِ (١) وَيَنْنِي نَسَبُ لُو ْ رَعَيْتَ حَقَّ النَّسِيبِ أَنْتَ أَجْرَيْتَ أَعْبُنَ الدَّمْعِ مِنْ عَيْد

ي وَأَوْرَيْتَ زَنْدَ قَلْبِي الْكَثْيِبِ
لَا تَقُلُ لَيْسَ لِي بِذَلِكَ عِلْمٌ ۚ فَعَلَى مُقْلَتَيْكَ سِيمَا مَرِيبِ (")
مَا تَعَدِّيكَ فِي الَّذِي أَنْتَ فِيهِ إِ: إِنَّ حَظَّى لَدَيْكَ حَظَّ أَدِيبِ

مَنْ ذَا نُحِيرِى مِنْ يَدَى شَادِنٍ مُهَفَهُفِ الْقَدِّ مَلِيحِ الْعِذَارْ قَدْ كَتَبَ الشَّعْرُ عَلَى وَجَهِهِ أَسْطُرَ مَسِنْكٍ طِرْسُهُا جُلَّنَارُ (٣) قَدْ كَتَبَ الشَّعْرُ عَلَى وَجَهِهِ أَسْطُرَ مَسِنْكٍ طِرْسُهُا جُلَّنَارُ (٣)

فَهُوُّ لَاءَ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى بْنِ عِيسَى. وَأَمَّا أَخُوهُ مَا أَخُوهُ مَا أَخُوهُ مَا أَخُوهُ مَا أَخُوهُ مَا أَوْلُ مَنِ الشَّرَى بِحِلَبَ مِلْكًا فِي قَرْيَةٍ مَا الْوَنُ بْنُ مُوسَى ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنِ الشَّرَى بِحِلَبَ مِلْكًا فِي قَرْيَةً مَا الْمُورَانُ بَنُ مُوسَى ، فَهُوَ أَوَّلُهُ مَنْ اللهُ وَلَدَانِ : أَوْهَبُرْ وَأَحْمَدُ ، مُعْرَفُ وَلَدَانٍ : أَوْهَبُرْ وَأَحْمَدُ ، وَكَانَ لَهُ وَلَدَانٍ : أَوْهَبُرْ وَأَحْمَدُ ،

<sup>(</sup>١) الاُ لحاظ : العيون — والمراض جمع مريض ، وعين مريضة : أى فيها فتور

<sup>(</sup>۲) المریب: من یجملك فی ریبة وشك (۳) الجانار: معرب كانار بالفارسیة ومعناه: ورد الرمان — واحده جلنارة

وَالْعَقَبُ لِرُهَيْرِ وَهُوَ الَّذِي ٱشْتَرَى أَ كُثْرَ أَ مُلَاكِ بَنِي أَبِي جَرَادَةَ ، مِثْلُ أُوْرَمَ الْكُبْرَى ، وَيَحْمُولَ ، وَأَقْذَارَ وَلُؤْلُوَّةَ وَالسِّينِ وَهَىَ قُرًّى ، وَوَقَفَ وَقَفًا عَلَى شِرَا فَرَسِ (١) ثَجَاهَدُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ . وَ تُوفِّي فِي حُدُودِ سَنَةٍ أَرْبَعِينَ وَثَلَا ثِمَائَةٍ . فَمَنْ وَلَد رُهَيْرٍ : أَبُو الْفَصْلُ وَهُوَ (٢) أَبُو الْفَصْلِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ كُرْهَيْرِ بْن هَارُونَ بْن مُوسَى، وَلَادَتُهُ فِي حُدُودِسَنَةَ عِشْرِينَ وَ ثَلَا ثِمَائَةٍ . سَمِعَ بَحَلَتَ أَبَا بَكُو نُحَمَّدُ بْنَ الْخُسَيْنِ الشَّيعِيَّ وَغَيْرَهُ ، وَرَوَى عَنْهُ اَبْنُ أَخيهِ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَنِ أَ°ْمَدُ ، وَمَشْرِقُ الْعَابِدُ وَجَمَاعَةٌ ، وَلَعَلَهُ مَاتَ فِي حُدُودِ سَنَةِ تِسْعِينَ وَ ثَلَا ثِمَائَةٍ وَلَيْسَ لَهُ عَقِبٌ. وَمُنِهُمْ أَبُو جَعْفَرَ يَحْـيَى بْنُ كُرْهَيْرِ بْنِ هَارُونَ بْن مُوسَى وَهُوَ الْمَدِيمُ ، إِلَيْهِ كَيْسَبُونَ . وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُمْ لَا يَعْرُفُونَ لَمَّ مُمُّوا ذَلِكَ ? وَمَنِهُمْ : وَلَدُهُ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَنِ أَحْمَدُ بْنُ يَحِمَّى أَبْنِ 'زُهَيْرِ ، وَهُوَ أُوَّلُ مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ بِمَدِينَةً حَلَبَ مِنْ هَذَا الْبِيَنْتِ ، وَقَدْ سَمِعَ الْحُدِيثَ وَرَوَاهُ ، وَقَرَأً الْفَقِهُ عَلَى الْقَاضِي أَ بِي جَمْفُر ُ مُحَدِّدِ بْنِ أَحْمَدَ السَّمْعَانِيِّ، وَكَانَ السَّمْعَانِيُّ إِذْ ذَاكَ قَاضِيّ حَلَبَ. أَنْشَدَنِي كَمَالُ الدِّينِ أَبُو الْقَاسِمِ مُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنَ أَجْمَدَ بْنَ أَبِي (١) في الفاموس: الغرس للذكر والأُنثي ، أوهي فرسة (٢) كانت هذه الكلمة

جَرَادَةً ، أَنْشَدَ نِي وَالِدِي لَجِدٍّ أَبِيهِ الْقَاضِي هَبِهَ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ ٱبْن بَحِدَى يَذْ كُرُ أَبَاهُ وَيَفْتَخَرُ بِهِ :

أَنَا أَبْنُ مُسْتَنْبِطِ الْقَضَايَا وَمُوصِنِهِ الْمُشْكِلَاتِ (''حَلَّا وَأَبْنُ الْمَحَازِيبِ لَمْ تُعَطِّلْ مِنَ الْكِكَتَابِ الْعَزِيزِ تُتْلَى وَفَارِسِ الْمِنْبَرِ ٱسْتَكَانَتْ عِيدَانُهُ مِنْ حِجَاهُ ثِقْلَا تُولِّقُ بَعْدُ سَنَةِ تِسْعِ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَمَنِهُمُ ٱبْنُهُ الْقَاضِي أَ بُو الْفَصْلِ هِبَةُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ ، كَانَ كَبِيرَ الْقَدْرِ جَمِيلَ الْأَمْرِ ، مُبَجِّلًا عِنْدُ آلِ مِرْدَاسِ ، لَهُ شِعْرٌ جَزْلٌ فَصِيحٌ ذُو مَعَانٍ دِقَاقٍ ، يَتَرَفَّعُ قَدْرُهُ عَنْهُ (١) ، وَإِنَّمَا يَقُولُ بِبَلَاغَتِهِ وَبَرَاعَتِهِ . سَمِعَ الْحُدِيثَ مِنْ أَبِيهِ ، وَلَعَلَّهُ لَقِيَ أَبَا الْعَلَاءُ الْمَعَرِّيُّ وَقَرَأً عَلَيْهِ شَيْئًا ، وَوَلِيَ الْقَضَاءَ بِحَلَّبَ وَأَعْمَالِهَا فِي سَنَةٍ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَبَقَ عَلَى ذَلِكَ إِلَى أَنْمَاتَ ، وَكَانَتْ وَلَا يَتُهُ لِلْقَضَاء فِي أَوَائِلِ دَوْلَةِ شَرَفِ الدُّوْلَةِ أَبِي الْمَكَارِمِ مُسْلِمِ بْن

<sup>(</sup>۱) مستنبط الفضايا: أى مستخرج باطنها بغهمه واجتهاده ، وموضح المشكلات حلا: أى الذى يوضح العويس النامض من المسائل الى أشكل فهمها على غيره ، فيحالها ويفتح مناليقها . (۲) يقول: إن شعر القاضى أبى الفضل هبة الله بن أحمد هو شعر جزل فصيح النح ، وإزمنزلة القاضى وقدره يترفعان عن قول الشعر ، وإنه إنما كان يقوله مطاوعة ليلاغته وبراعته

قُرَيْشِ بَعْدُ وَفَاةٍ حَمِيهِ الْقَاضِي كِسْرَى بْنِ عَبْدِالْكَرِيمِ بْنِ كِسْرَى، وَ كُتِبَ تَقْلَيْدُهُ مِنْ بَغْدَادَ عَنِ الْمُقْتَدِي بِاللهِ . وَمِنْ شِعْرِهِ : لِي بِالْغُوَيْرِ (١) لُبَانَاتُ ظَفِرْتُ بِهَا قَدْ سُدًّ مِنْ دُونِهَا لِي أَوْضَحُ الطُّرُق وَبَالثَّنيَّةِ بَدْرٌ لَاحَ فِي غُصُنِ أَصْنَى فُؤَادِي لَهَا سَهُمْ مِنَ الْمَلَقِ (1) سَرَّاقَةٌ لِقُلُوبِ النَّاظرينَ لَهَا وَمَا يُقَامُ عَلَيْهَا وَاجِبُ السَّرَق (٣) لَا يُغْلِتُ الْمَرْ ﴿ مِنْ أَشْرَاكِ مُقْلَمَهَا وَ إِنْ تَخَلُّصَ كُمْ يُفُلِّتْ مِنَ الْعَقَقَ (١) وَأَبْرَزَتْ مِنْ خِلَالِ السَّجِفِ ذَا شُعَلِ لَوْ لَا بَقَا اللَّيْلِ قُلْنَا غُرَّةُ الْفَلَقِ (٥) وَلَائِمِ وَدُمُوعُ الْعَيْنِ وَآكِفَةٌ لَا يَسْتَبِينُ لَهَا جَفْنُ مِنَ الْغَرَق

(۱) النوير : ماء لبني كاب ، ومنه قول الزباء « على النوير أبؤسا » واللبانات جمع البانة : الحاجة (۲) الثنية : العقبة أو الجبل أو الطريق فيه ، وأصمى فؤادى : أى أصابه إصابة قاتلة ، والملق : مصدر ملق : أى أظهر الود واللطف وليس به (۳) يريد بذلك أنه لاحد عليها (٤) من معانى العقق الانشقاق ، وحفرة عميقة فى الارض بذلك أنه لاحد عليها (٤) من معانى العقق الانشقاق ، وحفرة عميقة فى الارض بذلك أنه لاحد عليها (٤) من معانى العقق الانشقاق ، وحفرة عميقة فى الارض

يَقُولُ: أَفْنَيْتَهُ وَالشَّمْلُ مُجْنَعِعٌ وَلَمْ تَصَنَّهُ لِتَوْدِيعٍ وَمُفْتَرَقِ وَلَهُ :

رَبْعٌ لِمِنْدٍ بِاللَّوَى مَصْرُومٌ أَقْوَى فَا آوٍ بِهِ مَنْهُومُ (۱) أَخْفَاهُ إِلَيْ مَنْهُومُ (۱) أَخْفَاهُ إِلَى فَضَلَاتُ فِي

إِنْشَادِهِ (") لَوْلَا النَّسِيمُ نَهُومُ

تَمْنْيَافُ طَرْفِيَ فِيهِ دَمْعٌ سَاجِمٌ وَقِرَى (٣) فُؤَادِى فِي ذُرَاهُ مُمُومُ

هَلُ عَاذِرٌ فِي الرَّبْعِ رَائِيَ عِيسِهِمِ ثُحُدَى لَهَا وَخْدٌ بِهِمْ وَرَسِيمُ ? ثُحُدَى لَهَا وَخْدٌ بِهِمْ وَرَسِيمُ ؟

وَهُوًّى تُبِعَّدُهُ اللَّيَالِي وَالنَّوَى إِنْ قَرَّ بَنَّهُ خَوَاطِرْ وَرُسُومُ

يًا صَاحِبًيٌّ خُذًا الْمَطَايَا وَحْدَهَا

بِدَمِي فَمَا ٱغْتَالَتُهُ إِلَّا الْكُومُ (''

أَ مَضَيْنَ أَحْكُمُ مَا لَهُوَى وَأَعَنَّهُ وَمُسَاعِدُ الْمَرْءِ الطَّلُومِ ظَلُومُ

<sup>(</sup>١) المنهوم : المولع بالشيء 6 وأقوى الربع : خلا من ساكنيه ، واللوى : موضع

<sup>(</sup>٢) نشد فلان الضالة وأنشدها بمنى واحد : طلبها واسترشد عنها (٣) القرى :

ما يُقدم للضيف (؛) الكوم: القطعة من الابل، والجمّع أكوام ، أو جمع أكوم وكوماء: للبعير الضخم السنام، وكان الا صل « تدي فما شغلتما »

وَلَهُ :

وَمَا عَسَى يَطْلُبُ الرِّجَالُ مِنْ رَجُلٍ

كَاسٍ مِنَ الْفَضْلِ إِنْ عُرِّى مِنَ الْمَالِ

كَالْبَارِدِ الْعَذْبِ يَوْمَ الْوِرْدِ مِنْ ظَاَّمَ

وَالصَّارِمِ الْعَضْبِ فِي رَوْعٍ وَأَوْجَالِ (١)

مُمُومُهُ فِي جَسِياتِ الْامُورِ فَمَا

يُلْنَى مُصَاحِبَ أَطْأَحٍ وَآمَالِ

أَ لَذُّ مِنْ ثَرْوَةٍ كَأْتِي بِإِذْ لَالٍ عِزْ الْقَنَاعَةِ مَعْ صَوْنٍ وَإِقْلَالِ وَمَا يَضُرُّ ٱمْرَأً أَثْرَتْ مَنَاقبُهُ

أَنْ أَكْسَبَتْهُ اللَّيَالِي رِقَّةَ الْمَالِ

وَقَالَ أَيْضًا كَفْدَحُ أَبَا الْفَصَائِلِ سَابِقَ بْنَ مُحْدُودِ بْنِ نَصْرِ

أَبْنِ صَالِح بِنْ مِرْ دَاسٍ صَاحِبَ حَلَبَ وَيَشْكُرُهُ ، إِذْ كُمْ يَسْمَعْ

فِيهِ قَوْلَ حُسَّادٍ وَشَوْا (٢) بِهِ إِلَيْهِ :

خَلِّهَا إِنْ ظَمِئَتْ تَشَكُو الْأُوَامَا (٣)

لَا تُقِلْهَا الْأَيْنَ إِنْ طَالَ وَدَامَا

<sup>(</sup>١) الا وجال جم وجل: الخوف (٢) كانت في هذا الا صل: « وشدا » وأصلحت (٣) الا وام: العطش أوحره 6 والا أين: بممنى الاعياء 6 لا يبنى منه فعل 4 ولا تقلها الا أين: أي لا تخرجها ولا ترحها منه 6 من الاقالة

وَأَجْعَلِ السَّرْجَ إِذَا مَا سَغَبَتْ

كَلاًّ وَالْمَوْرِدَ الْعَذْبَ اللَّجَامَا

أَوْتَرَاهَا كَاكُنْنَايَا (') بِالشَّرَى وَبِإِسْرَاعٍ إِلَى الْمَرْمَى سِهَامَا قَصُرَتْ ظَهْرًا وَرُسْغًا وَعَسِيبًا (۲)

مِثْلَ مَا طَالَتْ عِنَانًا وَحِزَامَا

تَنْصِبُ الْأَذْ نَيْنِ حَتَّى خُيِّلَتْ بِهِمَا تُبْصِرُ مَا كَانَ أَمَامَا وَإِذَا مَا بَارَتِ الرِّيحَ ٱغْنَدَتْ

خَلْفُهَا النَّكُبَّاءُ حَسْرَى (٣) وَالنُّعَانَى

كُمْ مُفَامِي مَيْنَ أَحْكَامِ الْعِدَى أَتْبَعُ الْفَائِدَ لَا أَعْمِي الزِّمَامَا أَثْمَامَا أَثْمَامَا أَثْمَامَا أَثْمَا أَثْمَامُا أَثْمَالُهُ الطَّاعِمِ لَا يَوْهَبُ إِثْمَا

أَوْ أَسِيرِ الْمَنَّ إِنْ كُفَّ ٱحْتَشَامًا (١)

وَ إِلَامَ الْخُظُّ لَا يُنْصِفُنِي

مِنْ زَمَانٍ جَارَ فِي قَصْدِي إِلَامًا ?

<sup>(</sup>۱) الحنايا جمع حنية : وهي القوس ، سميت به لانحنائها \_ وهي فعيل بمهني مفعول (۲) العسيب : عظم الذنب ، أو منبت الشعر منه (۳) النكباء : ريح انحرفت عن مهاب الرياح العوم ، ووقعت بين ريحين ، أو بين الصبا والشهال ، والجمع نكب ونكباوات ، والنعامي : ريح الجنوب لا نها أبل الرياح وأرطبها ، أو بينها وبين الصبا ، والجمع نعائم (٤) الطاعم : أى المطعوم ، والمن : الاحسان والصنيعة ، والاحتشام : الانقباض والاستحياء

تَعْتَلِي أَرْؤُسَهُ (١) أَذْنَابُهُ فَتَرَى الْأَرْجُلَ تَعْلُو فِيهِ هَامَا أَ تَعْلُو كَانَتْ لِمَامَا (١) وَمَنْهَا:

كُمْ رَمَوْنِي عَامِدًا فِي هُوَّةٍ نَارُهَا تَعْلُو ٱشْنِعَالًا وَٱصْطِرِامَا نَادُهُ الشَّنِعَالَا وَٱصْطِرِامَا قَامِيدِي حَنْفِي فَكَانَتْ بِكَ لِي نَادُ إِبْرَاهِيمَ بَوْدًا وَسَلَامَا

وَلَهُ فِي الْمَعْنَى مِنْ قَصِيدَةٍ : هُنَّئْتِ كَا أَرْضَ الْعَوَاجِمِ (٣) دَوْلَةً

رَوَّى ثَرَاكِ بِهِمَا أَشَمُ ۗ أَرْوَعُ

قَدْ عَادَ فِي الْأَيَّامِ مَا ﴿ شَبَابِهِــا

وَ نَسَالَمَتْ حُرَقٌ (١) الْأَسَى وَالْأَصْلُمُ

أَشَكُو إِلَيْكَ عِصَابَةً نَبَذُوا الْحَيَا

حَسَدًا وَشَدُّوا فِي أَذَايَ وَأَوْضَعُوا (٥)

(۱) فى الا صل « ر وسه » وهو لا يستقيم والوزن (۲) كانت فى الا صل « مهما » تحريف (۳) فى هامش الا صل : « لعلها العواصم » ، والا شم : السيد ذو الا نفة الكريم ، والا روع : الشهم الذكر الفؤاد (٤) الحرق جم حرقة : وهى الحرارة ، والا سى : الحزن و تسالمتا : تصالحتا ، أى ابتعد كل منهما عن الا خر (٥) أوضعت الناقة : أسرعت فى سيرها .

رَامُوا ٱ بِنْزَاذِي مُورَثِي عَنْ أُسْرَثِي

وَتَمَا زَرُوا فِي قَبْضِهِ وَتَجَمَّعُوا

يَتَطَلَّبُونَ لِي الدُّنُوبَ كَأَنَّنِي

مِمَّنْ عَلَيْهِ بِالشُّنَانِ يُقَعَقَّعُ (1)

كُمْ أَخْسَ فَهُرُهُمْ وَنَصَلُّكُ (٢) مُصَلَّتْ

دُونِي وَلِي مِنْ حُسْنِ رَأَيكَ مَرْجِعُ

وَلَهُ :

وَمَا الذُّلُّ إِلَّا أَنْ تَبِيتَ مُؤَمِّلًا

وَقَدْ سَهِرَتْ عَيْنَاكَ وَسْنَانَ هَاجِعَا

أَأَخْشَى ٱمْرَأُ أَوْ أَشْنَكِي مِنْهُ جَفْوَةً

إِذَا كُنْتُ بِالْمَيْسُورِ فِي الدَّهْرِ قَانِعًا ??

إِذَا مَا رَآنِي طَالِبًا مِنْهُ حَاجَةً

فَنِي حَرَج إِنْ كُمْ يَكُنْ لِي مَانِعًا

وَكَانَ الْمُنْجِمُونَ قَدْ حَكُمُوا لَهُ أَنَّهُ يَمُوتُ فِي صُدُورِ الرِّجَالِ.

فَاتَّفَقَ أَنَّهُ ٱعْتُقِلَ بِالْقَلْعَةِ مُدَّةً لِتُهُمَّةٍ ٱلَّهِمَ بِهَا بِالْمَالَأَةِ (١١)

 <sup>(</sup>١) المثل: ما يقعقع له بالشنان 6 يضرب لمن لا يتضع لحوادث الدهر
 ولا يروعه ما لا حقيقة له . (٢) نصلك : سينك 6 وكانت في الأصل : « نصرك»
 (٣) المهالات : المساعدة

لِبَعْض الْمُلُوكِ ، ثُمَّ أُطْلَقَ بَعْدَ مُدَّةٍ فَنَزَلَ رَاكِبًا وَأَصْحَابُهُ حَوْلَهُ ، فَبَيْنَاهُوَ سَائِرٌ إِذْ وَجَدَ أَلَمَّا فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : أَ مُسِكُونِي أَ مْسِكُو نَى، فَأَخَذُوهُ فَى صُدُورِهِمْ مِنْ عَلَى فَرَسِهِ ، فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى مَنْزِلِهِ بَقِيَ عَلَى صُدُودِ هِمْ إِلَى أَنْ مَاتَ مِحَلَبَ فِي سَنَةٍ ثَمَان وَثَمَا نِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَمَنْهُمْ وَلَدُهُ الْقَاضِي أَبُو غَانِمٍ مُحَدَّدُ بْنُ الْقَاضِي أَ بِي الْفَصْلِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ الْقَاضِي أَ بِي الْخُسَنِ أَحْمَدَ ، وَكَانَ فَقيهًا فَاضِلًا زَاهِداً عَفِيفاً ، سَمِعَ أَبَاهُ وَغَيْرَهُ ، وَوَلِيَ فَضَاءَ حَلَبَ وَأَعْمَالُهَا وَخَطَابَتُهَا بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ فِي أَيَّامٍ تَاجِ الدُّوْلَةِ دَبِيسَ في سَنَةِ ثَمَانَ وَثَمَا نِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَكُمْ يَزَلُ فَاصِنيًا بِهَا إِلَى أَنْ عَزَكُهُ رَضُوَانُ لَمَّا خَطَبَ لِلْمِعْمَرِيِّينَ (١) ، وَوَلَى الْقَضَاءَ الْقَاضِي الزُّوْزَنُّ الْعَجَمِيُّ فِي شَوَّالِ مِنْ سَنَةٍ تِسْعَيْنَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ثُمَّ عَاوَدَ الْمَاكُ رِضُوَانُ الْخُطْبَةَ لِبَنِي الْعَبَّاسِ ، فَأَعَادَ الْقَاضِيَ أَبَا غَانِمِ إِلَى وِلَايَتِهِ وَجَاءَهُ التَّقْلَيدُ مِنْ بَغْدَادَ بِالْقَضَاءِ وَالْحِسْبَةِ عَنِ الْقَاضِي عَلِيِّ بْنِ الدَّامَغَانِيٌّ بِأَمْرِ الْمُسْتَظَهْرِ فِي صَفَر سُنَةً سِتِّ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ .

وَكَانَ مَوْ لِذُ الْقَاضِي أَبِي غَانِمٍ فِي رَجَبٍ سَنَةَ سِتٌ وَأَرْبَعِينَ

وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَهُوَ الَّذِي شَرَعَ فِي عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِحَلَبَ يُعْرَفُ بَنِي الْعَلَيْمِ، وَأَ مَّهُ ٱبْنُهُ الْقَاضِي أَبُوالْفَضْلِهِبَةُ اللهِ، وَكَانَ يَتُوَلَّى النَّطْهَابَةَ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ وَالْإِمَامَةَ لِجَلَبَ ، وَكَانَ حَنَفِيًّ الْمُذْهَبِ وَكَانَ يَؤُمُّ بِالنَّاسِ ثَلَا ثِينَ سَنَةً ، وَهُوَ مُتَكَتَّفْ تَحْتَ ثِيَابِهِ ، وَيُسْبِلُ أَكْامَهُ فَارِغَةً خَوْفًا مِنْ الْوُلَاةِ فِي أَ يَّامِهِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا إِسْمَاعِيلِيِّينَ يَرَوْنَ رَأَى الْمِصْرِيِّينَ ، وَكَانُوا يُفْطِرُونَ قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمِ وَيَجْتَمِعُ أَكَابِرُ حَلَّبَ فِي يَوْمِ عِيدِهِ بَهَنَّتُونَهُمْ ، فَصَعَدَ الْقَاضِي أَبُو غَانِم لِلْهَنَاء فِيمَنْ صَعَدَ ، وَقُدِّمَ لِلنَّاسَ سُكَّرْ ۗ وَلَوْزُ ۗ (١) وَأَخَذَ الْقَاضِي أَبُو غَانِمِ لَوْزُةً وَوَضَعَهَا فِي فِيهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ حَلَبَ : أَيُّهَا الْقَاضِي ، لِمَ لَا تَأْكُلُ مِنَ السُّكَّرِ ? فَقَالَ : لِأَنَّهُ يَذُوبُ وَتَبَسَّمَ ، فَضَحِكَ الْوَالَى وَأَعْفَاهُ مِنْ ذَلِكَ .

حَدَّ نَنِي كَالُ الدِّبنِ قَالَ: حَدَّ نَنِي عَمِّى حَدَّ نَنِي أَ بِي قَالَ: نَزُلَ جَدُّكَ الْفَاضِي أَ بُو غَانِم فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ أَيْصَلِّى بِالْجُامِعِ وَخَلَعَ عَدُّكَ الْفَاضِي أَبُو غَانِم فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ أَيْصَلِّى بِالْجُامِعِ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَرْبَ الْوِنْبَرِ وَكَانَا جَدِيدَيْنِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَامَ لِلْبُسِمِمَا فَقَالَ لِغُلَامِهِ: أَكُمْ أَنْزِلْ إِلَى الْجُامِعِ فَوَجَدَ نَعْلَهُ الْعَنْبِيقَ مَكَانَهُمَا فَقَالَ لِغُلَامِهِ: أَكُمْ أَنْزِلْ إِلَى الْجُامِعِ

<sup>(</sup>١) كانتا في الاصل : سكرا ولوزا

بِالْمَدَاسِ الْجُدِيدِ \* فَأَيْنَ هُوَ \* فَقَالَ الْغَلَامُ : بَلَى وَلَـكِنْ جَاءَنَا السَّاعَةُ رَجُلٌ وَطَرَقَ الْبَابَ وَقَالَ: الْقَاضِي يَقُولُ لَكُمْ: أَنْفِذُوا إِلَيْهِ مَدَاسَهُ الْعَتِينَ إِلَى الْجَامِعِ ، فَقَدْ سُرِقَ مَدَاشُهُ الْجَدِيدُ فَضَحِكَ وَقَالَ: هَذَا وَاللهِ لِصُ شَفِيقٌ جَزَاهُ اللهُ خَيْراً وَهُوَ فِي حِلّ مِنْهُ . وَالْقَاضِي أَبُو غَانِمِ هَذَا هُوَ الَّذِي نَهُضَ مِنْ حَلَبَ فِي سَنَةٍ ثَمَانِي عَشْرَةً وَخُسْمِائَةٍ ، وَقَدْ حَصَرَهَا الْفَرَنْجُ وَدَبِيسُ بَعْدَ قَتَلَ بَلْكِ عَلَى مَنْبِجُ ، حَنَّى أَقْدَمَ الْبَرْسَقِيُّ مِنَ الْمَوْصِلِ فَاسْتَنْقَذَهَا مِنَ الْحُصَارِ ، وَهُرَ بُوا لَمَّا سَمِعُوا بِقُدُومِهِ . وَكَانَ أَهْلُ حَلَبَ لَقُوا شِدَّةً وَأَكُلُو اللَّمِينَةَ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَكُمْ أَمِيرٌ ، وَإِنَّ نَمَاتُولُو الْحِفْظَ الْبَلَدِ بِأَ نَفْسِهِمْ ، وَأَ ْبِلَوْا بَلَاءٌ حَسَنًا حَسُنَتْ بِهِ الْعَاقِبَةُ . وَمِنْهُمْ أَبِنَهُ الْقَاضِي أَبُو الْفَضْلِ هِبَةُ اللَّهِ شُمِّي بِأَسْمِ جَدَّهِ وَكُنَّي بَكُنيْتِهِ ، وَكَانَ فَقِيهاً مَرْضِيًّا وَرَعَّازَاهِداً سَمِعَ الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ ، وَوَلَى الْقُضَاءَ بِحُلُبَ وَأَعْمَالِهَا بَعْدُ مَوْتِ أَبِيهِ الْقَاضِي أَبِي غَانِمٍ ، وَكُنبِ لَهُ عَهْدُهُ مِنْ أَتَابِكَ زَنْكِيٌّ بِن آ فُسْنَقْرَ فِي سَنَةِ أَرْبُعِ وَثَلَا ثِينَ وَخُسْمِائَةٍ ، ثُمَّ جَاءَ لَهُ الْعَهَدُ مِنْ بَغْدَادَ مِنْ قَاضِي الْقُضَاةِ الزُّينِيِّ بِأَمْرِ (١) الْمُقْتَنِي . وَكَانَ مَوْ إِلَّهُ ۚ فِي

<sup>(</sup>١) كانت هذه الكلمة في الأصل : « وأم

ذِي الْقَعْدَةِ سَنَّةَ تِسْعِ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ .

فَلَمَّا فُتِلَ أَتَابَكُ زَنْكِيُّ وَوُلِّيَ ٱبْنُهُ نُورُ الدِّينِ، وَوُلِّي كَمَا لُ الدِّينَ مُحَدُّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّهْرَ زُورِيٌّ فَضَاءَ الشَّامِ – وَرُزِقَ الْبَسْطَةَ وَالنَّحَكُّمَ فِي الدُّوْلَةِ ، وَقَاوَمَ الْوُزَرَاءَ كَبِلِ الْمُلُوكَ -النَّمَسُ مِنَ الْقَاضِي أَبِي الْفَضْلِ هَذَا أَنْ يَكُنُّبَ فِي كُنُّب سِجِلَّا تِهِ ذِكْرَ النِّيَا بَةِ عَنْهُ ، فَامْتَنَعَ الْقَاضِي أَبُو الْفَضْلِ وَلَّجُ أَبْنُ الشَّمْرَ زُورِيُّ وَسَاعَدَهُ تَعِدُ الدِّينِ بْنُ الدَّايَةِ ، وَهُوَ وَالى حَلَى لِشَيْءَ كَانَ فِي نَفْسِهِ عَلَى الْقَاضِي أَ بِي الْفَصْلِ لِأُمُورِكَانَ بُخَالِفُهُ ِفِيهَا فِي أَ قَضِيَةٍ يُؤْرِرُ (<sup>()</sup> فِيهَا جَانِبَ الْحُقِّ عَلَى أَغْرَاضِهِ ، وَتُرَدُّدَتِ (٢) الْمُرَاسَلَاتُ كَيْنَ نُورِ الدِّينِ وَبَيْنَهُ فِي قَبُولِ النِّيَابَةِ وَهُو َ يَأْنِي إِلَى أَنْ قَالَ ٱبْنُ الدَّاكِيةِ : هَذَا نَحَكُّم مِنْهُ فِي الدَّوْلَةِ وَ فِيكَ ، إِذْ تَأْمُرُهُ بِشَيْءَ وَلَا يَمْتَثِلُهُ فَاعْزِلْهُ ، وَوَلَّ مُحْيَى الدِّينِ أَبْنَ كَمَالَ الدِّينِ : فَقَالَ نُورُ الدِّينِ « بَيَاضٌ فِي الْأَصْلِ » يُسْتَنَابُ لَهُ فَاضٍ حَنَفِي فَعُزِلَ الْقَاضِي أَبُوالْفَضْلِ وَوُلِّي تُحْيِي الدِّينِ قَضَاءَ حَلَبَ، وَأُسْتُنبِ لَهُ الْكُودِرِيُّ وَذَلِكَ فِي سَنَةٍ سَبْعٍ وَخَسْنِ وَخَسْمِا نُهُ وَحَجَّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ .

<sup>(</sup>١) كانت هذه الكامة في الاُّصل : «يوفر » (٢) كانت هذه الكلمة في الاُّسل : « وتردد »

وَكُنْبَ أَبُو الْخُسَيْنِ أَحْدُ بْنُ مُنِيرِ الطَّرَا بُلُسِيُّ لِلْقَاضِيَّ اِلْقَاضِيُّ اِلْفَاضِيُّ الْفَضْلِ هِبَةِ اللهِ يَلْنَمِسُ مِنْهُ كِنَابَ الْوَسَاطَةِ يَيْنَ الْمُتَنَبِّي وَخُصُومِهِ لِلْقَاضِي عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجُرْجَانِيِّ، وَكَانَ قَدْ وَعَدَهُ جَانِيٍّ، وَكَانَ قَدْ وَعَدَهُ جَافِيًّ ، وَكَانَ قَدْ وَعَدَهُ جَا وَدَافَعَهُ :

يَاحَائِزاً عَاىَ مُكلِّ فَضْلٍ تَضِلُّ فِي كُنْهِ الْإِحَاطَةُ وَمَنْ ثَرَقَى إِلَى عَلَّ أَحْكُمَ فَوْقَاللَّهَا (المَنَاطَةُ وَمَنْ مَنَى أَسْعَطُ (اللهَ التَّمَنِّي وَلا تَرَى الْمَنَ بِالْوَسَاطَةُ وَمَاتَ الْقَاضِي أَبُو الْفَضْلِ لِعَشْرٍ بَقَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةً وَمَاتَ الْقَاضِي أَبُو الْفَضْلِ لِعَشْرٍ بَقَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةً اللهَ عَبْرِ وَمِنَيْنَ وَخَسْمِا ثَةٍ . وَمِنْهُمُ أَبْنُ أَخْتِهِ أَبُو الْمَكارِم مُحَدَّدُ أَنْ يَجْدِي بْنِ أَخْدَ بْنِ بَحْدِي بْنِ وَمَعْمَ بِهَا تُعَدِّ أَنْ أَخْدَ بْنِ بَحْدِي بْنِ وَمَعْمَ بِهَا كُمَّدُ أَنْ هِبَةِ اللهِ بْنِ أَخْدَ بْنِ بَحْدَادَ وَسَمِعَ بِهَا مُحَدَّ أَنْ فَالَدَ وَسَمِع بِهَا مُحَدًّ لَا فَي بَعْدَادَ وَسَمِع بِهَا مُحَدًّ لَا فَي نَاصِرِ السَّلَامِي وَعَيْرَهُ وَحَلَ إِلَى بَعْدَادَ وَسَمِع بِهَا مُحَدًّ لَا فَي نَاصِرِ السَّلَامِي وَعَيْرَهُ وَعَيْرَهُ

وَحَدَّثَنِي كَالُ الدِّينِ أَيَّدَهُ اللهُ قَالَ : قَالَ لِي شَيْخُنَا أَبُو الْيَمَنِ زَيْدُ الْكِينْدِيُّ : كَانَ أَبُوا لْمَكَادِمِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبْ ِ أَبِي جَرَادَةَ سَمِعَ بِبَغْدَادَ اللَّذِيثَ مَعَنَا عَلَى مَشَا بِخِنَا

 <sup>(</sup>۱) السها: كوكب خنى من بنات نعش الصغرى ، والمناط: موضع التعليق ،
 رومته قولهم: هو منى مناط التريا: كناية عن البعد . (۲) أسعطه الدواء وسعطه
 إياء كنع ونصر : أدخله فى أنفه

فَسَمِعْتُ بِقِرَاءَتِهِ وَوَرَدَ إِلَيْنَا إِلَى دِمَشْقَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَكُنْ الْقَلْانِسِيَّ دَعَاهُ فِي وَلِيمَةٍ الْقَلْانِسِيَّ دَعَاهُ فِي وَلِيمَةٍ وَكُنْتُ حَاضِرَهَا ، فَعَلَ لَا يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْء فَيُخْبِرُ عَنْهُ وَكُنْتُ حَاضِرَهَا ، فَعَلَ لَا يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْء فَيُخْبِرُ عَنْهُ عِمَا سَرَّ أَوْسَاء إِلَّا وَقَالَ فِي عَقْبِهِ بِسِعَادَتِكَ ، فَإِنْ قَالَ لَهُ : مَا فَعَلَ فَلَانَ ؟ قَالَ لَهُ : مَا فَعَلَ فَلَانَ ؟ قَالَ لَهُ : مَا خَبَرُ مَا فَعَلَ فَلَانَ ؟ قَالَ لَهُ : مَا خَبَرُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

كَنِّنْ تَنَاءَ يَهُمُ عَنِّى وَلَمْ ثَرَ كُمْ عَنْنِي فَأَ نَهُمْ بِقَلْبِي بَعْدُ سُكَانُ عَنْنِي فَأَ نَهُمْ بِقَلْبِي بَعْدُ سُكَانُ

لَمْ أَخْلُ مِنْكُمْ (١) وَكُمْ أَسْعَدُ بِقُر بِكُمْ

فَهَلْ سَمِعْتُمْ بِوَصْلٍ فِيهِ هِجْرَانُ ؟

وَلَهُ أَشْعَادُ كَثِيرَةٌ ، وَمَاتَ بِحِلَبَ فِي سَنَةِ خَسْ وَسَتِّينَ وَخَسْمِا ئَةٍ ،أَوْ سَنَةِ سِتٍ وَسَتِّينَ . وَمِنْهُمْ جَمَالُ الدِّينِ أَبُوعَانِم مُحَمَّدُ أَبْنُ الْقَاضِي أَبِي الْفَضْلِ هِبَةِ اللهِ بْنِ الْقَاضِي أَبِي عَانِم مُحَمَّدِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) يقول لم أنس ذكركم ، فكا نه قداعتبر ذكره لهم بمنزلة أنه ممهم في وصل ولقاء ۱۹ - ۱۹ - ۳

الْقَاضِي أَ بِي الْفَصْلِ هِبَةِ اللهِ بْنِ الْقَاضِي أَ بِي الْخُسَيْنِ يَجْسَى وَهُوَ عَمُّ جَمَالِ الدِّينِ ، أَحَدُ الْأُوْلِيَاءِ الْعُبَّادِ ، وَأَرْبَابِ الرِّيَاصَةِ وَ ٱلاِجْنَهَادِ ، عَامِلُ كَثِيرُ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَهُوَ حَيُّ يُوزُقُ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا. وَكَانَ قَدْ تَوَلَّى الْخُطَابَةَ بِجَامِع حَلَبَ، وَعُرِضَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِي أَيَّامِ الْمَلِكِ الصَّالِحِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ زَنْكِيِّ بَعْدَ الْقَاضِي أَبْنِ الشَّهْرَزُورِيِّ فَامْتَنَعَ مِنْهُ ، فَقُلَّدَ الْقَضَاءَ أَخُوهُ الْقَاضِي أَبُواكُمْسَنِ وَالِدُ كَمَالِ الدِّينِ أَيَّدَهُ اللهُ ، وَكَتَبَ جَمَالُ الدِّينِ هَذَا بِخَطِّهِ الْكَيْرِ وَشُغِفَ بِنَصَانِيفِ أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَدَّدِ أَبْنِ عَلِيٌّ بْنِ الْحُكْمِيمِ التَّرْمِذِيِّ خَمْعَ مُعْظَمَ تَصَانِيفِهِ عِنْدُهُ وَكُتُبَ بَعْضَهَا بِخَطِّهِ، وَكُتَبَ مِنْ كُتُبِ الزُّهْدِ وَالرَّقَا رَاقَ اللهِ (1) وَ الْمُصَاحِفِ كَثِيراً ، وَكَانَ خَطَّهُ فِي صِبَاهُ عَلَى طَرِيقَةٍ أَبْنِ الْبُوَّابِ الْقَدِيمَةِ ، وَوَهَبَ لِأَهْلِهِ مَصَاحِفَ كَثِيرَةً مُخَطِّهِ ، وَكَانَ إِذَا ٱعْتَكُفَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَتُبَ مُصِعْفًا أَوْ مُصْحَفَيْنِ ، وَجَمَعَ بُرَاوَاتِ الْأُقْلَامِ فَيَكُمْنُ مِهَا تَعَاوِيذَ لِلْحُمَّى وَعُسْرِ الْوَلَادَةِ فَيُعْرَفُ بَرَ كَتْهَا . قَالَ : وَسَأَلْتُ عَمِّي عَنْ مَوْلِدِهِ فَقَالَ : في سَنَةٍ أَرْبَعِينَ وَخُسِيا تَةٍ ، وَقَدْ سَمِعَ

<sup>(</sup>١) الرقائق : أى الدقائق جم رقيقة : ولعله يعنى اللطائف الروحانية

أَبَاهُ وَعَمَّهُ أَبَا الْمَجْدِ عَبْدُ اللهِ وَغَيْرُهُمَا ، وَرَوَى الْحَدِيثَ وَ تَفَقُّهُ عَلَى الْعَلَاءِ الْغَزْنُويِّ ، وَٱجْنَمَعَ بِجَاعَةٍ مِنَ الْأُوْلِيَاءِ ، وَ كُوشِفَ بِأَشْيَاءَ مَشْهُورَةٍ ، وَهُوَ ٱلْآنَ يَحْيَا فِي مُحَرَّم سَنَةٍ عِشْرِينَ وَسِمًّا ثُنَّةٍ . وَمَنْهُمُ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَنِ أَ حَمَدُ بْنُ الْقَاضِي أَبِي الْفَضْلِ هِبَةِ اللهِ بْنِ الْقَاضِي أَبِي غَانِم مُحَدِّدِ بْنِ أَبِي الْفَضْل هِبَـةِ اللهِ بْنِ الْقَاضِي أَ بِي الْحُسَنِ أَ حُمَدَ بْنِ أَ بِي جَرَادَةً ، كُلُّ هَوُّ لَاء وُلُّوا قَضَاءَ حَلَى ، وَهَذَا هُوَ وَالَّهُ كَمَالُ الدِّينِ صَاحِب أَ صُل هَذِهِ التَّرْجَمَةِ ، كَانَ يَخْطُبُ بِالْقَلْعَةِ بِحَلَبَ عَلَى أَيَّامِ نُورِ الدِّينِ كَمْنُودِ بْنِ زَ ْنَكِيِّ ، ثُمَّ وَلِيَ الْخِزَانَةَ فِي أَيَّامٍ وَلَدِهِ الْمَلِكِ الصَّالِحِ إِسْمَاءِيلَ إِلَى أَنْ عُرِضَ الْقَضَاءُ عَلَى أَخِيهِ كَمَا ذَكُوْنَا ، فَامْتَنَعَ مِنْهُ فَقُلَّدَهُ الْقَاضِي هَـذَا بِحَـلَبَ وَأَعْمَالِهَـا فِي سَنَةً خَسْ وَسَبْعِينَ وَخُسْمِائَةً ، وَكُمْ يَزَلُ وَاليَّا لِلْقُضَاء فِي أَيَّامِ الْمَلِكِ الصَّالِحِ وَمِنْ بَعَدِهِ فِي دُوْ لَةِ عِنَّ الدِّينِ، ثُمَّ عِمَادِ الدِّينِ بْن قَطْبِ الدِّينِ مَوْدُودِ بْنِ زَ نُرِكِيِّ ، وَصَدْراً مِنْ دَوْلَةِ الْمَلِكِ النَّاصِرِ صَلَاحِ الدِّينِ يُوسُفَ بْنِ أَيُّوبَ إِلَى أَنْ عُزِلَ عَنْ مَنْزَلَى الْخُطَابَةِ وَالْقَضَاءِ وَنُقِلَ إِلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيُّ ، وَكَانَ عَزْ لَهُ عَنِ الْقَضَاء فِي سَنَة عَمَانِ وَسَبْعِينَ وَ خَمْسِمائَةٍ ، وَوَلِيَّهُ الْقَاضِي مُحْسِي الدِّينِ

مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيٌّ بْنِ الزَّ كِيِّ قَاضِي دِمَشْقَ الشَّافِعِيُّ ، وَكَانَ صُرِفَ أَخُوهُ الْأَصْفَرُ أَبُو الْمَعَالِي عَبْدُ الصَّمَدِ عَنِ الْخُطَابَةِ قَبْلَهُ، فَعَلَمَ أَنَّ الْأَمْرُ يَنُّولُ إِلَى عَزْلِهِ عَنِ الْقَضَاءِ لِأَنَّ الدَّوْلَةَ شَافِعِيَّةٌ ، فَأَسْتَأَذَنَ فِي الْخُبِّ وَالْإِعْفَاء مِنَ الْقَضَاء فَصُرِفَ عَنْ ذَلِكَ بَعْدَ مُرَاجَعَاتٍ. وَسَمِعَ الْحُدِيثَ مِنْ أَبِيهِ وَأَبِي الْمُظَفَّرِ سَعِيدِ بْن سَمْلِ الْفَلَكِيِّ وَغَيْرُ هِمَا، وَمَوْلِدُهُ سَنَةً أَثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَخَسِمائَةٍ، وَمَاتَ رَحِمُهُ اللَّهُ كَيْلَةَ الْجُمْعَةِ لسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَعْبُانَ سَنَّةً ثَلَاثَ عَشْرَةً وَسِمًّا ئَة ، هَذَا مَا كَتَبْتُهُ مِنَ الْكِتَاب الَّذِي ذَكُوْتُهُ آنِفًا عَلَى سَبِيلِ الإخْتِصَارِ وَالْإِيجَازِ، وَهُوَ قَلِيلٌ اللَّهِ مِنْ كَثِيرِ مِنْ فَضَائِلِهِمْ . وَأَنَا الْآنَ أَذْكُرُ مَنْ أَنَا بِصَدَدِهِ وَهُوَ كَمَالُ الدِّينِ أَبُوالْقَاسِمِ عُمَرُ بْنُ الْفَاضِي أَبِي الْحُسَنِ أَحْمَدَ أَبْنِ الْقَاضِي أَبِي الْفَصْلِ هِبَةِ اللهِ بْنِ الْقَاضِي أَبِي غَانِمٍ مُحَمَّدِ بْن الْقَاضِي أَبِي سَعِيدٍ هِبُهُ اللهِ بْنِ الْقَاضِي أَبِي الْحُسَنِ أَحْمَدُ بْن أَ بِي جَرَادَةً - كُلُّ هَؤُلَاء مِنْ آبَائِهِ وَلِيَ فَضَاءَ حَلَبَ وَأَعْمَالُهَا وَهُ حَنَفَيُّونَ – وَهُوَ الَّذِي نَحُنُ بِصِدَدِهِ وَ إِلَى مَعْرِفَةٍ حَالِهِ رَكِبْنَا سَنَنَ الْمُقَالِ وَجَدَدَهُ ، فَإِنَّهُ مِنْ شُرُوطِ هَذَا الْكِتَابِ ، لِكَتَابَتِهِ الَّتِي فَاقَتِ أَبْنَ هِلَالٍ ، وَبَلْغَتِ الْغَايَةَ فِي الْجُوْدَةِ وَالْإِتْقَانِ ، وَلِنْصَانِيفِهِ فِي الْأَدَبِ الَّذِي تُذْكُرُ آنِفًا إِنْ شَاءَاللهُ تَمَالَى .

فَأَمَّا أَوْصَافُهُ بِالْفَصْلِ فَكَثِيرَةٌ ، وَسِمَانُهُ بِحُسْنِ الْأَثَرِ أَثِيرَةٌ ، وَ إِذَا كَانَ هَذَا الْكِتَابُ لَا يَتَّسِعُ لِأُوْصَافِهِ جَيِعاً ، وَكَانَ الْوَقْتُ يَذْهَبُ بِحَـلَاوَةٍ ذِكْرِ مَحَاسِنِهِ سَرِيعًا ، وَرَأَيْتُ مِنَ الْمَشَقَّةِ وَالْإِنْعَابِ النَّصَدِّيَ كَلِمِيعِ فَضَا ئِلِهِ وَالْإَسْتِيعَابَ، فَأَعْتَمَدْتُ عَلَى الْقُوْلِ مُجْمَلًا لَا مُفَصَّلًا، وَضَرْبَةً (١) لَا مُبُوَّبًا فَأَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزُّ وَجَلَّ عُنِيَ بِخِلْقَتِهِ ، فَأَحْسَنَ خَلْقَهُ وَخُلْقَهُ وَعَقْلُهُ وَذِهْنَهُ وَذَكَاءَهُ ، وَجَعَلَ هِمَّتَهُ فِي الْعُلُومِ وَمَعَالِي الْأُمُورِ ، فَقَرَأَ الْأَدَبَ وَأَتْقَنَهُ ، ثُمَّ دَرَسَ الْفَقِهُ فَأَحْسَنَهُ ، وَنَظَمَ الْقَرِيضَ خَفَوَّدَهُ ، وَأَ نَشَأَ النَّثْرَ فَزَيَّنَهُ ، وَقَرَأَ حَدِيثَ الرَّسُولِ وَعَرَفَ عِلْلَهُ وَ رَجَالَهُ ، وَ تَأْوِيلَهُ وَفُرُوعَهُ ۖ وَأُصُولَهُ ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ قَلِقُ الْبَنَان جَوَادٌ بِمَا تَحْوَى الْيَدَانِ ، وَهُوَ كَاسْمِهِ كَمَالٌ فَى كُلِّ فَضَيلَةٍ ، لَمْ يَعْنَنُ بَشَّيْءً إِلَّا وَكَانَ فِيهِ بَارِزًا، وَلَا تَعَاطَى أَمْرًا إِلَّا وَجَاءً فِيهِ مُبَرِّزًا ، مَشْهُورٌ ذَلِكَ عَنْهُ لَا يُخَالِفُ فِيهِ صَدِيقٌ ، وَلَا يَسْتَطِيعُ دِفَاعَهُ عَدُو .

<sup>(</sup>١) يريد خلطا من ضرب الشيء بالشيء كضربه بالتشديد خلطه

وَأَمَّا فَرَاءَتُهُ لِلْحَدِيثِ فِي سُرْعَتِهِ وَصِحَّةٍ إِبرَادِهِ، وَطيب صُوْتِهِ وَفَصَاحَتِهِ ، فَهُوَ الْغَايَةُ الَّتِي أَقَرَّ لَهُ بِهَاكُلُّ مَنْ سَمِعَهَا ، فَإِنَّهُ يَقُرُأُ الْخُطَّ الْعَقِدَ (ا كَأَنَّهُ يَقْرَأُ مِنْ حِفْظِهِ . وَأَمَّا خَطَّهُ في النَّجْوِيدِ وَالنَّحْرِيرِ وَالضَّبْطِ وَالنَّقْييدِ فَسَوَادُ مُقْلَةٍ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ مُقْلَةَ ، وَبَدْرٌ ذُو كَالَ عِنْدُ عَلِيٌّ بْنِ هِلَالِ : خِلَالُ الْفَصْلِ فِي الْأَمْجَادِ فَوْضَى ۚ وَلَكُنَّ الْكَمَالَ لَمَاكَمَا لُكُالُ وَ إِذَا كَانَ النَّمَا مُ مِنْ خَصَائِصِ عَالِمِ الْغَيْبِ ، وَكَانَ الْإِنْسَانُ لا بُدَّ لَهُ مِنْ عَيْبِ ، فَعَيْبُهُ لِطَالِبِ الْعَنْتِ وَالشَّيْنِ ، أَنَّهُ نَجَافُ عَلَيْهِ مِنْ إِصَابَتِهِ الْعَيْنَ (٢) ، هَذَا مَعَ الْعَفَافِ وَالزَّمْتِ، وَالْوَقَارِ وَحُسْنِ السَّمْتِ ، وَالْجَلَالَ الْمُشْهُورِ ، عِنْدَ الْخَاصِّ وَالْجُمْهُورِ ، فَادَ الْجُيُوسَ لِسَبْعُ عَشْرَةَ حِجَّةً وَلِدَاتُهُ عَنْ ذَاكَ فِي إِشْغَال سَأَلْتُهُ – أَدَامَ اللهُ عُلُوَّهُ – عَنْ مَوْلِدِهِ فَقَالَ لِى : وُلِدْتُ فِي ذِي الْحُجَّةِ سَنَّةَ ثَمَانَ وَثَمَانِينَ وَخَسْمِائَةٍ . قَالَ : فَامَّا بَلَغْتُ سَبْعَةَ أَعْوَام مُحِلْتُ (٢) إِلَى الْمَكْتَبِ فَأَقْعِدْتُ رَبِّنَ يَدَّى الْمُعَلِّم فَأَخَذَ أَيْمَالُ لِي كُمَا يُمَثِّلُ لِلْأَطْفَالِ ، وَيَمُدُّ خَطًّا وَيُرَتَّبُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) المتشبث بعضه بيعض كأنه الرمل المنعقد المتراكم (٢) لولا قصده السجع لكان التركيب « يخاف عليه العين من إصابته » فالعين مفعول يخاف ، ومن تعليلية - (٣) في الأصل: « حصلت »

أَلَلاتُ سِينَاتٍ ، فَأَخَذْتُ الْقَلَمَ وَكُنْتُ فَدْ رَأَيْنَهُ وَقَدْ كَنَبُ وَجَاءً مَا كَنَبْتُهُ قَرِيبًا « بِسِمٍ » وَمَدَّ مَدَّ نَهُ فَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ ، وَجَاءً مَا كَنَبْتُهُ قَرِيبًا مِنْ خَطَّهِ ، فَتَعَجَّبَ الْمُعَلِّمُ وَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ : لَئِنْ عَاشَ هَذَا الطَّفْلُ لَا يَكُونُ فِي الْعَالَمِ أَ كُنتَبُ مِنْ كُلِّ مَنْ تَقَدَّمَهُ بَعْدُ أَبْنِ فِرَاسَةُ الْمُعَلِّمِ فِيهِ ، فَهُو أَ كُنتَبُ مِنْ كُلِّ مَنْ تَقَدَّمَهُ بَعْدُ أَبْنِ الْبَوَّابِ بِلَا شَكَّ .

وَفَالَ : وَخَنَمْتُ الْقُرْآنَ ، وَلِي تِسْعُ سِنِينَ ، وَفَرَأْتُ بِالْعَشْرِ وَلِي عَشْرُ سِنِينَ ، وَحُبِّبَ إِلَىَّ الْفُطُّ وَجَعَلَ وَالِدِى بَحُضُّنِي عَلَيْهِ ، كَفَدَّ ثَنِي الشَّيْخُ يُوسُفُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ الرُّهْرِيُّ الْمَغْرِبِيُّ الْأَدِيبُ مُعَلِّمُ وَلَدِهِ بِحَضْرَةِ كَمَالِ الدِّينِ فَالَ :

حدَّ مَنِي وَالدُهَذَا « وَأَشَارَ إِلَيْهِ » قَالَ : وُلِدَ لِي عِدَّةُ بَنَاتٍ وَكَبِرْنَ وَلَمْ وَالدِ وَاحِدٍ ذَكَرٍ ، وَكَانَ عَايَةً فِي الْمُسْنِ وَالْجَهَالِ وَالْفِطْنَةِ وَالذَّكَاء ، وَحَفِظَ مِنَ الْقُرْآنِ قَدْرًا صَالِّا وَعُمُرُهُ خَسْ سِنِينَ ، وَاتَّفَقَ أَنْ كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا فِي عَرْفَةٍ لَنَا مُشْرِفَةٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَمَرَّتْ بِنَا جِنَازَةٌ فَاطَّلَعَ ذَلِكَ عَرْفَةٍ لَنَا مُشْرِفَةٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَمَرَّتْ بِنَا جِنَازَةٌ فَاطَّلَعَ ذَلِكَ الطَّفْلُ بِبَصَرِهِ نَحُوهَا أَمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى وَقَالَ : يَا أَبَتِ إِذَا أَنَا مِيتُ مِ تُعَرِّهِ فَي الْوَقْتِ اسْتَشْعَارٌ عَنْ فَا لَا فَي فَالْوَقْتِ اسْتَشْعَارٌ عَنْ فَا أَوْقَتِ اسْتَشْعَارٌ عَلَى الْوَقْتِ اسْتَشْعَارٌ عَلَى الْوَقْتِ اسْتَشْعَارٌ عَنَا أَوْقَتِ اسْتَشْعَارٌ عَلَى الْوَقْتِ اسْتَشْعَارٌ عَلَى الْوَقْتِ اسْتَشْعَارٌ عَلَى الْوَقْتِ اسْتَشْعَارٌ عَلَى الْوَقْتِ اسْتَشْعَارٌ عَلَى الْمَا لَوَقْتِ السَّيْسَعَارُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلَى عَلَيْ إِلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى ا

شَدِيدٌ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَمْضَ إِلَّا أَيَّامٌ حَتَّى مَرِضَ وَدَرَجَ إِلَى رَحْمَةِ اللهِ وَلِحَقَ بِرَبِّهِ ، فَأَصَا بَنِي عَلَيْهِ مَا كُمْ يُصِبْ وَالِداُّ عَلَى وَلَدٍ ، وَأُمْتَنَعْتُ مِنَ الطُّعَامِ وَالشَّرَابِ ، وَجَلَسْتُ فِي بَيْتٍ مُظَّامٍ وَ تَصَبَّرْتُ فَلَمْ ۚ أُعْطَ عَلَيْهِ صَبْراً ، كَفَمَلَنِي شِدَّةُ ٱلْوَلَهِ عَلَى قَصْدِ قَبْرِهِ وَتُوَلِّيْتُ حَفْرَهُ بِنَفْسِي ، وَأَرَدْتُ ٱسْتِخْرَاجَهُ وَالتَّشَنِّي بِرُوْيَتِهِ ، فَلِمَشيئُةَ اللهِ وَلُطْفِهِ بِالطُّفْلِ أَوْ بِي لِئَـلَّا أَرَى بِهِ مَا أَكْرَهُ صَادَفْتُ حَجَراً صَخْمًا ، وَعَا لَجُنَّهُ فَامْتَنَّعَ عَلَىَّ قَاعَهُ مَعَ قُوَّةٍ وَأَيْدٍ كُنْتُ مَعْرُوفًا بِهِمَا ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ٱمْتِنَاعَ الْحُجَرِ عَلَيَّ عَلِمْتُ أَنَّهُ شَفْقَةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى الطَّفْلُ أَوْ عَلَى "، فَزَجَرْتُ نَفْسي وَرَجَعْتُ وَهْمَانَ بَعْدَ أَنْ أَعَدْتُ قَبْرَهُ إِلَى حَالِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا ، فَرَأَ يْتُ بَعْدُ ذَلِكَ فِي النَّوْمِ ذَلِكَ الطَّفْلَ وَهُو يَقُولُ: يَا أَبَاهُ عَرِّفْ وَالِدَتِي : أَنِّي أُرِيدُ أَجِي ۚ إِلَيْكُمْ فَأَنْتَبَهْتُ مَرْعُوبًا، وَعَرَّفْتُ وَالِدَتَهُ ذَلِكَ فَبَكَيْنَا وَتَرَجَّمْنَا وَٱسْتَرَجَعْنَا ، ثُمَّ إِنِّي رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ نُوراً خَرَجَ مِنْ ذَكَّرى حَتَّى أَشْرَفَ عَلَى جَمِيعٍ دُورِنَا وَمُحِلِّنِنَا وَعَلا عُلُوًّا كَبِيرًا، فَأَ نَتَهُتُ وَأُوَّلْتُ ذَلِكَ فَقَيلَ لَى : أَبْشِرْ بَمَوْلُودٍ يَعْلُو قَدْرُهُ ، وَيَعْظُمُ أَمْرُهُ ، وَيَشِيعُ يَيْنَ الْأَنَامِ ذِكْرُهُ بِمِقْدَارِ مَا رَأَيْتَ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ 4

فَا بَهَالْتُ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَدَعَوْنَهُ وَشَكَرُنَهُ ، وَقَوِيَتْ نَفْسِي اللّٰهِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَدَعَوْنَهُ وَلَدِى هَذَا « وَأَشَارَ إِلَى مَعْنِ إِلَّا هُمَنِهُ أَنَّ حَتَى الشَّمَلَتْ وَالِدَةُ وَلَدِى هَذَا « وَأَشَارَ إِلَى مُعْنِ إِلَّا هُمَنِهُ أَخَى اللّٰهُ حَتَى الشَّمَلَتْ وَالِدَةُ وَلَدِى هَذَا « وَأَشَارَ إِلَى مُعْنِ إِلَّا هُمَنِهُ إِلَّا هُمَارً إِلَى كُنْ اللّٰهُ كَالَ الدّينِ – أَيّدَهُ الله أَ – » عَلَى حَمْلٍ ، وَجَاءَتْ بِهِ فِي النَّارِيخِ اللهُ قَدَّمَ ذِكُونُ ، فَلَمْ يَكُنْ بِقَلْبِي بِحَلَاوَةِ ذَلِكَ الْأَوَّلِ ، لِأَنَّهُ اللهُ تَمْ يَكُنْ بِقَلْبِي بِحَلَلُوةٍ ذَلِكَ الْأَوَّلِ ، لِأَنَّهُ كَانَ نَعْلَمْ عَلَى مَعْلِ عَلَى اللّهُ وَقَدْراً ، وَدَعَوْتُ كَانَ نَعْيِهِ عَلَى اللّهُ لَهُ عِدَّةً سُؤُالَاتٍ ، وَدَأً مُتُ فِيهِ وَالنَّارِ عَلَى اللّهُ لَهُ عِدَّةً سُؤُالَاتٍ ، وَدَأً مُتُ فَيهِ وَالنَّهُ اللّهُ لَهُ عَدَّةً سُؤُالَاتٍ ، وَدَأً مُتُ فَيهِ وَالنَّهُ اللّهُ أَلْ اللهُ لَهُ عَدَّةً سُؤُالَاتٍ ، وَدَأً مُنْ فَيهِ وَالنَّهُ اللهُ عَدَّةً اللهُ أَلَا اللّهُ أَلْكُ اللهُ عَدَّةً اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ أَلْكُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَالًا عَلَاتٍ ، وَدَأً مُنْ اللهُ اللهُ عَلَا عَلَالًا إِللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَلَقَدْ قَالَ لَهُ رَجُلْ يَوْما بِحَفْرَ نِي كَما يَقُولُ النَّاسُ: أَرَاكَهُ اللهُ قَاصِنياً كَمَا كَانَ آبَاؤُهُ فَقَالَ: مَا أُرِيدُ لَهُ ذَلِكَ، وَلَكِنِي الشّهَينَهُ قَاصِنياً كَمَا كَانَ آبَاؤُهُ فَقَالَ: مَا أُرِيدُ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَسَمِعَ الْحَدِيثَ أَنْ يَكُونَ مُدَرِّسًا ، فَبَلَّغَهُ اللهُ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَسَمِع الْحَدِيثَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ حَلَبَ وَالْوارِدِينَ إِلَيْهَا ، وَأَ كُنْرَ السَّماعَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ حَلَبَ وَالْوارِدِينَ إِلَيْهَا ، وَأَ كُنْرَ السَّماعَ عَلَى الشّيْخِ الشَّيْخِ الشَّيْخِ الشَّيْخِ وَيَعِلَمُ اللَّهِ مَنْ أَنْهُ وَوَلَى اللَّهُ وَوَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلَ أَلَهُ وَقَلَ أَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَلَ أَلِيهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) الاياس : القنوط

حَدَّ ثَنِي كَمَا لُ الدِّينِ \_ أَدَامَ اللهُ مَعَاليَهُ \_ قَالَ : قَالَ لِي وَالِدِي : ٱحْفَظِ اللَّمَعَ حَنَّى أَعْطيكَ كَذَا وَكَذَا ، كَفَفِظْنَهُ وَقَرَأْتُهُ عَلَى شَيْخِ حَلَبَ يَوْمَتَذٍ ، وَهُوَ الضِّيَاءُ بْنُ دُهْنِ الْحُصَا ، ثُمَّ عَالَ لِي : ٱحْفَظِ الْقُدُورِيُّ حَتَّى أَهَدَ لَكَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الدَّرَاهِ كَنْبِيرَةً أَيْضًا ، فَفَظْنُهُ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ وَأَنَا فِي خِلَالِ ذَلِكَ أُجَوِّدُ ، وَكَانَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللَّهُ يُحَرِّثُ ثَنِي عَلَى ذَلِكَ ، وَيَتَوَلَّى صَقُلَ الْكَاغَدِلِي بِنَفْسِهِ ، فَإِنِّي لَأَذْ كُرٌ مَرَّةً وَقَدْ خَرَجْنَا إِلَى مَنَيْعَةٍ لَنَا فَأَمَرَ نِي بِالتَّجْوِيدِ . فَقُلْتُ : لَيْسَ هَمُنَا كَاغِدُ جَيِّدٌ ، فَأَخَذَ بِنَفْسِهِ كَاغِدًا كَانَ مَعَنَا رَدِيًّا ، وَتَنَاوَلَ شَرْبَةً ٱسْفَيذَرَ (١) وَكَانَتْ مَعَنَا، فَعَلَ يَصْقُلُ بِهَا الْكَاغِدَ بِيدِهِ وَيَقُولُ لِي: أَكْتُمُ وَلَمُ يَكُنْ خَطَّهُ بِالْجَيَّدِ ، وَإِنَّمَا كَانَ يَعْرِفُ أُصُولَ الْخُطُّ ، فَكَانَ يَقُولُ لِي: هَذَاجَيِّدٌ وَ هَذَا رَدِيٌّ ، وَكَانَ عِنْدَهُ خَطُّ أَبْنِ الْبَوَّابِ ، فَكَانَ يُرِينِي أَصُولُهُ إِلَى أَنْ أَتَفَنْتُ مِنْهُ مَا أَرَدْتُ، وَلَمْ أَكْنُبْ عَلَى أَحَدِ مَشْهُورِ إِلَّا أَنَّ تَاجَ الدِّينِ ثُمَّدُ بْنَ أَحْمَدُ أَبْنِ الْبَرَفُطِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ، وَرَدَ إِلَيْنَا إِلَى حَلَبَ فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ أَيَّاماً قَلَا ثِلَ كُمْ يَحْصُلُ مِنْهُ فِيهَا طَأَئِلٌ : ثُمَّ إِنَّ الْوَالِدَ رَحِمَهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) يريد اسفيداج «كذا بهامش الاصل »

خَطَبَ فِي وَزُوَّجَنِي بِقُوْمٍ مِنْ أَعْيَانِ أَهْلِ حَلَبَ وَسَاقَ إِلَيْهِمْ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِتَقْدِمَتِهِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ، ثُمَّ جَرَى بَيْنَنَا وَيَيْنَهُمْ مَا كَرِهْنُهُ وَضَيَّقَ صَدْرِي مِنْهُمْ ، فَوَهَبَ كَمْمُ الْوَالِدُ جَمِيعَ مَا كَانَ سَاقَهُ إِلَيْهِمْ ۚ وَطَلَّقْتُهُمْ ۚ ، ثُمَّ إِنَّهُ وَصَلَى بِابْنَةِ الشَّيْخِ الْأَجَلُّ بَهَا اللَّذِي أَ فِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ الْخُسَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَعْرُ وفِ بِابْنِ الْعَجَمِيِّ وَهُوَ شَيْخُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ، وَأَعْظُمُ أَهْلِ حَلَبَ مَنْزَلَةً وَقَدْراً وَمَالًا وَحَالًا وَجَاهًا . وَسَاقَ إِلَيْهِمُ الْمَهْرَ وَبَالَغَ فِي الْإِحْسَانِ ، وَكَانَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللَّهُ بَارًّا بِي ، كُمْ يَكُنُ يَلْتَذُّ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا الْنَذِاذَهُ بِالنَّظَرِ فِي مَصَالِمِي وَكَانَ يَقُولُ: أَشْنَهِي أَرَى لَكَ وَلَدًا ذَكَرًا يَشْي فَوُلِدَ أَخَذُ وَلَدِي وَرَ آهُ ، وَبَقِيَ إِلَى أَنْ كَبِرَ وَمَرضَ مَرْضَةُ الْمَوْتِ ، فَيَوْمَ مَاتَ مَشَى الطُّفُلُ حَتَّى وَقَعَ فِي صَدْرِهِ ، ثُمَّ مَاتَ وَالَّذِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَقَدُّمَ ذِكْرُهُ ، وَكَانَ الْمَلِكُ الظَّاهِرُ غَا زَى بْنُ صَلَاحِ الدِّينِ صَاحِبُ حَلَبَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَثِيرَ الْإِكْرَامِ لِي ، وَمَا حَضَرْتُ تَجَلِسَهُ قَطُّ فَأَقْبَلَ (١) عَلَى أَحَدٍ إِقْبَالُهُ عَلَىَّ مَعَ صِغْرِ السِّنِّ، وَ اللَّهِ مَ أَنْ مَرِضْتُ فِي شَهُورِ سَنَّةِ ثَمَانِي عَشْرَةَ وَسِتًّا لِلَّةِ

<sup>(</sup>١) كانت في الأصل : « فما أقبل »

مَرَضًا أُ يِسَ مِنِّي فِيهِ ، فَكَانَ يَخْطُرُ بِبَالِي وَأَنَا مَر يضُ أَنَّ اللهُ تَعَالَىٰ لَا بُدُّ وَأَنْ (١) يَمُنَّ بِالْعَافِيةِ لِثِقَتَى بِصِحَّةٍ رُؤْيَا الْوَالِدِ و كُنْتُ أَفُولُ : مَا بَلَغْتُ بَعْدُ مَبْلَغًا يَكُونُ تَفْسِيرًا لِتِلْكَ الرُّؤْيَا إِلَى (٢) أَنْ مَنَّ اللهُ بِالْعَافِيةِ وَلَهُ الْخُمْدُ وَالْمِنَّةُ ، فَذَهَبَ عَنِّي ذَلِكَ الْخَيَالُ ، وَلَيْسَ يَخْطُرُ مِنْهُ فِي هَذَا الْوَقْتِ بِبَالِي شَيْءٌ ، لِأَنَّ نِعِمَ اللهِ عَلَىَّ سَابِغَةٌ ، وَأَ يَادِيَهُ فِي حَتِّي شَائِعَةٌ . قُلْتُ: وَلُمَّا مَاتُ وَالدُهُ (٦) بَقِي بَعْدُهُ مُدَّةً ، وَمَاتَ مُدُرِّسُ مَدْرَسَةِ شَادَبُخْتَ ، وَهِيَ مِنْ أَ جَلِّ مَدَارِس حَلَبَ وَأَعْيَانِهَا، فَوَلَىَ النَّدْرِيسَ بَهَا فِي ذِي الْحُجَّةِ سَنَّةَ سِتَّ عَشْرَةً وَسَمَّا نَةٍ ، وَعُمْرُهُ يَوْمَنَّـذِ ثَمَّان وَعِشْرُونَ سَنَةً . هَـذًا ، وَحَلَبُ أَعْمَرُ مَا كَانَتْ بِالْعُلَمَـاءِ وَالْمُشَايِخِ وَالْفُضَلَاءِ الرَّوَاسِخِ ، إِلَّا أَنَّهُ رُئَّى أَهْلًا لِذَلِكَ دُونَ غَيْرِهِ ، وَ تَصَدَّرَ وَ أَ لَتَى الدَّرْسَ بِجَنَانِ قُوِيٌّ وَلِسَانٍ لَوْذَعِيٌّ فَأَيْهُوَ الْعَاكُمُ ، وَأَعْجَبُ النَّاسَ.

وَ صَنَّفَ مَعَ هَذَا السِّنِّ كُنْباً مِنْهَا : كِتَابُ الدَّرَارِي فِي فَ حَرْدِ الذَّرَارِي جَمَعَهُ لِلْمَاكِ الظَّاهِرِ ، وَقَدَّمَهُ إِلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ

 <sup>(</sup>۱) وضع الواو بعد لابد ليس من اللغة في شيء برغم من يقول بأن الواو قد تزاد في الحبر (۲) كانت هذه الكلمة في الأصل : « إلا » (۳) كانت هذه الكلمة في الاصل : « والدى »

وَلَدُهُ الْمَلِكُ الْعَزِيزُ الَّذِي هُوَ الْيَوْمَ سُلْطَانُ حَلَى . كِتَابُ صَوْءُ الصَّبَاحِ فِي الْحَٰثُّ عَلَى السَّمَاحِ صَنَّفُهُ لِلْمَـلِكِ الْأَشْرَفِ، وَكَانَ قَدْ سَيَّرَ مِنْ حَرَّانَ يَطْالُبُهُ ، فَإِنَّهُ لَمَا وَقَفَ عَلَى خَطَّهِ ٱشْتَهَى أَنْ يَوَاهُ ، فَقَدَمَ عَلَيْهِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِ وَأَكْرَمَهُ ، وَخَلَعَ عَلَيْهِ وَشَرَّفَهُ - . كِنتَابُ الْأُخْبَارِ الْمُسْتَفَادَةِ فِي ذِكْرِ أَبِي أَبِي جَرَادَةً - ، وَأَنَا سَأَلْتُهُ جَمْعَهُ كَفِمَعُهُ لِي ، وَكُتْبَهُ فِي نَحْو أُسْبُوعٍ وَهُوَ عَشْرُ كُرَارِيسَ - . كِنتَابٌ فِي الْخُطِّ وَعُلُومِهِ ، وَوَصْفِ آدَابِهِ وَأَ ثَلَامِهِ وُطُرُوسِهِ ، وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ الْحَدِيثِ وَالْحِكُمُ ، وَهُوَ إِلَى وَقَتَى هَذَا كُمْ يَتِمُّ . كِتَابُ تَارِيخِ حَلَبَ فِي أَخْبَار مُلُوكِهَا وَابْتِدَاء عِمَارَتِهَا وَمَنْ كَانَ بَهَا مِنَ الْعُلَمَاء، وَمَنْ دَخَلَهَا مِنْ أَهْلِ الْحُدِيثِ وَالرِّوَايَةِ وَالدِّرَايَةِ ، وَالْمُلُوكِ وَالْأُمْرَاءِ وَالْكُنَّابِ. وَشَاعَ ذِكْرُهُ (١) فِي الْبِلَادِ ، وَعُرفَ خَطُّهُ رَيْنَ الْحَاضِرِ وَالْبَادِ ، فَتَهَادَاهُ الْمُلُوكُ ، وَجُعِلَ مَعَ الَّلاَّ لَى ۗ فَى الشُّلُوكِ ، وَضُرِبَتْ بِهِ فِي حَيَاتِهِ الْأُمْثَالُ ، وَجُعِلَ لِلنَّاسِ فِي زُمَانِهِ حَذُواً وَمِثَالًا ، فَمِمَّا رَغَبُ فِي خَطِّهِ أَنَّهُ ٱشْتَرَى وَجَهَةً ۗ وَاحِدَةً بَخُطُّ أَبْنِ الْبُوَّابِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهُمَّا ، وَنَقَلُهَا إِلَى وَرَقَةٍ عَتيقةٍ وَوَهَبَّهَا

<sup>(</sup>١) الضمير يعود على صاحب الترجمة

مِنْ حَيْدُرِ الْكُنْسِيِّ ، فَذَهَبَ بِهَا وَادَّعَى أَنَّهَا بِخَطِّ أَبْنِ الْبَوَّاب وَبَاعَهَا بِسِتِّينَ دِرْهُمَّا زِيَادَةً عَلَى الَّتِي بِخَطِّ ٱبْنِ الْبَوَّابِ بِعِشْرِينَ دِرْهُماً ، وَنَسَخَ لِي هَذِهِ الرُّقْعَةَ بِخَطِّهِ فَدَفَعَ فِيهَا كُنَّابُ الْوَقْتِ عَلَى أَنَّهَا بِخَطَّهِ دِينَارًا مِصْرِيًّا ۚ وَلَمْ يَطِبْ قَلْنِي بِبَيْعِهَا ، وَكُنَّبُ لَى أَيْضًا جُزْءًا فيهِ ثَلَاثَ عَشَرَةً قَائِمَةً نَقَلُهَا مِنْ خَطَّ أَبْن الْبُوَّابِ فَأَعْطِيتُ فِيهِا أَرْبَعِينَ دِرْهُمَّا نَاصِرِيَّةً ، قِيمَتُهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ ذَهَبًا فَلَمْ أَفْعَلْ ، وَأَنَا أَعْرِفُ أَنَّ ٱبْنَ الْبَوَّاب كُمْ يَكُنُ خَطُّهُ فِي أَيَّامِهِ بِهِذَا النَّفَاقِ ، وَلَا بَلَغَ هَذَا الْمِقْدَارَ مِنَ النَّمَنِ ، وَقَدْ ذَكَرْتُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي تُوجَمَةٍ أَبْنِ الْبُوَّابِ . فَمِنَّنَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْتَرْ فِدُهُ شَيْئًا مِنْ خَطَّهِ سَعَدُ الدِّينِ مَنُو جَهَرُ الْمَوْصِلِيُّ ، وَلَقَـدْ سَمِعْتُهُ مِرَاراً يَزْعُمُ أَنَّهُ أَكْنَبُ مِنِ أَبْنِ الْبَوَّابِ، وَيَدَّعِي أَنَّهُ لَا يَقُومُ لَهُ أَحَدُ" فِي الْكِينَابَةِ وَيُقُرُّ لِمُذَا - كَمَالِ الدِّينِ - بِالْكَمَالِ، فَوَجَّهُ إِلَيْهِ عَلَى لِسَانَ الْقَاضِي أَبِي عَلِيِّ الْقَيْلُوِيِّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ بِصُحْبَةً السُّلْطَانِ الْأَشْرَفِ يَسْأَلُهُ سُؤَالَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ خَطِّهِ وَلَوْ قَائِمَةً ۗ أَوْ وَجْهَةً ، وَكَانَ ٱعْتِمَا دُهُ عَلَى أَنْ يَنْقُلَ لَهُ الْوَجْهَةَ الْمُقَدَّمَ ذِكْرُهَا . وَمِمَّنْ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْتَرْفَذُهُ خَطَّهُ أَمِينُ الدِّين

يَا قُوتُ الْمَعْرُوفُ بِالْعَالِمِ ، وَهُوَ صِهْرُ أَمِينِ الدِّينِ يَاقُوتِ الْكَاتِبِ الَّذِي يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ فِي جَوْدَةِ الْخُطُّ ، وَتَخَرَّجَ بِهِ أُلُوفٌ وَتَنَامُذَ لَهُ مَنْ لَا يُجْمَى . كَتَبَ إِلَى كَالِ الدِّينِ رُقْعَةً وَخُمُوهُ حَى يُوزَقُ نُسْخَتُهَا : الَّذِي حَضَّ الْخَادِمَ عَلَى عَمَل هَذِهِ الْأَبْيَاتِ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مِنْ أَرْبَابِالصِّنَاعَاتِ: أَنَّ الصَّدْرَ الْكَبِيرَ الْفَاصَلَ عِنَّ الدِّينِ حَرَّسَ اللهُ تَجْدُهُ ، لَمَّا وَصَلَ إِلَى الْمَوْصِل خَلَّدَ اللَّهُ مُلْكَ مَالِكُهَا،نَشَرَ مِنْ فَضَائِلِ الْمُجْلِسِ الْعَالَى الْعَالَمِيِّ الْفَاصِلِيِّ كَمَالِ الدِّينِ كَمَّلَ اللهُ سَعَادَتُهُ كَمَا كُمَّلَ اللهُ سيَادَتَهُ ، وَ بَلَّغَهُ فِي الدَّارَيْنِ مُنَاهُ وَ إِرَادَتَهُ : مَا يَعْجِزُ الْبَلِيغُ عَنْ فَهُمْهِ فَصْلًاعَنْ أَنْ يُوردَهُ ، لَكُنَّ فَضَائِلَ الْمَجْلِسِ كَانَتْ تَمْلَى عَلَى لِسَانِهِ وَ تَشْغَلُهُ ، فَطَرِبَ الْخَادِمُ مِنَ ٱسْتِنْشَاقِ رَيَّاهَا . وَٱشْتَاقَ إِلَى رُوْيَةِ حَاوِمِهَا عِنْدَ ٱجْتِلَاءُ مُحَيَّاهَا ، فَسَمَحَ عِنْدُ ذَلِكَ الْخَاطِرُ مَعَ تَبَلَّدِهِ بِأَ بْيَاتٍ تُخْبِرُ الْمَجْلِسَ مَحَبَّةَ الْخَادِمِ لَهُ وَتَعَبُّدُهُ وَهِيَ : حَيَّا نَدَاكَ كَمَا لَالِّينَ أَحْيَانَا وَنَشْرُ فَضْلِكَ عَنْ مُحْيَاكَ حَيًّا نَا (١) وَحُسُنُ أَخَلَاقِكَ اللَّانِي خُصِصْتَ بِهَا

أَهْدَتْ عَلَى الْبُعْدِ لِي رَوْحًا وَرَبْحَانَا

<sup>(</sup>١) الحيا : الخصب والمطر ، وبمد ، والندى : العطاء . ومحياك : أصله محياك ، والمحيا : أصله محياك ، والمحيا : جاعة الوجه أو حره ، يقال فلان طاتى المحيا ، أى بشوش الوجه ، وحيانا من التحية : أى قال : حياك الله ، وسلام عليك

حُوَيْتَ يَاعُمْرَ الْمُحْمُو دُسيرَتُهُ خُلْقاً وَخُلْقاً وَأَفْضاً لا وَإِحْسَاناً إِنْ كَانَ نَجْلُ هِلَالِ فِي صِنَاعَتِهِ وَنَجْلُ مُقْلَةً عَيْنَا الدَّهْرِ قَدْ كَانَا غَأَنْتَ مَوْلَايَ إِنْسَانُ الزَّمَانِ وَقَدْ غَدَوْتَ فِي الْخَطِّ لِلْعَيْشَيْنِ إِنْسَانَا قَدْ بَثَّ فَضَلَكَ عِزُّ الدِّينِ مُقْتَصِداً وَنَتُ (١) شُكْرَكَ إِسْرَاراً وَإِعْلَانَا فَضَاعَ (٢) نَشْرُكُ فِي الْحُدْبَاءَ وَأَشْتَهَرَتْ آيَاتُ فَضْلِكَ أَرْسَالًا وَوحْدَانَا أُنْنَى عَلَيْكَ وَآمَالَى مُعَلَّقَةٌ بِحُسْن عَفُوكَ نَرْجُو مِنْكَ غُفْرَانَا وَإِنْ تَطَفَّلْتُ فِي صِدْقِ الْوِدَادِ وَلَمْ يَقْضِ النَّالَاقِ لَنَا عَفُواً وَلَا حَانًا فَمَا أُلَامُ عَلَى شَيْءٍ أُتَيْتُ بِهِ فَالْأَذْنُ تَعَشَقُ قَبْلَ الْعَيْنِ أَحْيَانًا يَا أَفْضَلَ النَّاسِ فِي عِلْمِ وَفِي أَدَبٍ وَأَرْجَحَ الْخُلْقِ عِنْدُ اللهِ مِيزَانَا

<sup>(</sup>١) أي أفشاء (٢) أي تضوع

قَدْ شَرَّفَ اللَّهُ أَرْضًا أَنْتَ سَاكِنُهَا

وَشَرَّفَ النَّاسَ إِذْ سَوَّاكَ إِنْسَانًا

قَدْ هَجَمَ الْكَلَامُ عَلَى الْمَجْلِسِ الْعَالِى بِوَجْهٍ وَقَاحٍ ، وَلَمْ يَخْشُ مَعَ عَفْوِ الْمَوْلَى وَصْمَةَ الإفْنِضَاحِ . فَلْيُلْقِ عَلَيْهِ الْمَوْلَى سِنْرَ الْمَعْرُوفِ ، فَلَوْ أَلْمِيْنَ بِكَرَمِهِ الْمَأْلُوفِ ، وَالسَّلَامُ . فَكَنَبَ الْمَعْرُوفِ ، وَالسَّلَامُ . فَكَنَبَ إِلَيْهِ كَالُهُ الدِّبنِ بِخَطِّهِ الدُّرِّيِّ ، وَلَفْظِهِ السِّحْرِيِّ ، وَأَنْسَدَنِيهَا لِيَنْهُ عَلَيْهِ السِّحْرِيِّ ، وَأَنْسَدَنِيهَا لِيَنْهُ الدَّبنِ بِخَطِّهِ الدُّرِيّ ، وَلَفْظِهِ السِّحْرِيِّ ، وَأَنْسَدَنِيهَا لِينَفْسِهِ :

يَا مَنْ أَ بَحْتُ حِمَى قَلْبِي مَوَدَّتَهُ وَمَنْ جَعَلْتُ لَهُ أَحْشَاىَ أَوْطَانَا

أَرْسَلْتَ نَحْوِى أَبْيَانًا طَرِبْتُ بِهَا وَالْفَضْلُ لِلْمُبْنَدِى بِالْفَضْلِ إِحْسَانَا

فَرُحْتُ أَخْنَالُ عُجْبًا مِنْ مَحَاسِنِهَا

كَشَارِبٍ ظَلَّ بِالصَّهْبَاء نَشْوَانًا!

رَفَّتْ وَرَافَتْ كَفَاءَتْ وَهَٰى لَا بِسَةٌ

مِنَ الْبَلَاغَةِ وَالنَّرْصِيعِ أَلُوانَا مِنَ الْبَلَاغَةِ وَالنَّرْصِيعِ أَلُوانَا مَكَنَ عَنْتُودِ هَا وَالنَّظْمِ إِذْ نُجِعًا

بِأَحْرُفٍ حَسُنَتْ ، رَوْضًا وَبُسْنَانَا

17 5 - 1

جَرَّتْ عَلَى جَرُولِ أَثُوابَ زِينَتَهَا إِذْ أَصْبَحَتْ وَهَي تَكْسُو الْخُسْنَ حَسَّانَا (١) أَضْحَتْ تُغَبِّرُ وَجَهُ الْعَنْبَرَى فَمَا بَنُو اللَّقيطَةِ مِنْ ذُهْلٍ بْنِ شَيْبَانَا يُسِي لَمَا أَبْنُ هِلَالِ حِينَ يَنْظُرُهَا يَحْكِي أَبَاهُ عِمَا عَانَاهُ نُقْصَانَا كَذَاكُ أَيْضًا لَهَا عَبْدُ الْحُميدِ غَدَا عَبْداً يَجِرُ مِنَ التَّقْصِيرِ أَرْدَانَا الْمَتَتْ وَعَبْدُكَ مَغْمُورٌ بِعِلَّتِهِ فَغَادَرَتُهُ صَيِحاً خَيْرَ مَا كَانَا وَ كَيْفَ لَا تَدْفَعُ الْأَسْقَامَ عَنْ جَسَدِي وَهُيَ الصَّبَا حَمَلَتْ رَوْحًا وَرَنْحَانَا ﴿ فَمَا عَلَى طَيْفِهَا لُو عَادَ يَطُرُفُنَا ﴿ فَرُبُّمَا زَارَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا وَأَحْيَانًا (٢) فَاسْلَمْ وَأَنْتَ أَمِينُ الدِّينِ أَحْسَنُ مَنْ

وَشَّى الطُّرُوسَ بِمَنْظُومٍ وَمَنْ زَانَا

<sup>(</sup>١) جرول وحسان : شاعران معروفان (٢) أحيانا : الأولى جمع الحين : أى أوقاتا ، وأحيانا الثانية : فعل ماض من الحياة

رجيقا وقد مرت عليهِ الاعاصِر ﴿
فَيَسْكُرُ مِنْهُ عِنْدَ ذَاكَ قَوَاهُهُ

فَهُ يَنْ تِيهِا وَالْعُيُونُ فَوَارِرُ كَأَنَّ أَمِيرَ النَّوْمِ يَهُوَى جُفُونَهُ

إِذًا هُمَّ رَفْعًا خَالَفَتُهُ الْمَحَاجِرُ

خَلَوْتُ بِهِ مِنْ بَعْدِ مَا نَامَ أَهْلُهُ

وَقَدْ غَارَتِ الْجُوْزَاءُ وَاللَّيْلُ سَا بِرُ

فَوَسَّذْتُهُ كَنِّى وَبَاتَ مُمَانِقِي

إِلَى أَنْ بَدَا صَوَّهِ مِنَ الصَّبْحِ سَافِرٌ

<sup>(</sup>١) فاعل يسيل ضمير يعود على عاصر في البيت السابق ، والا عاصر جمع أعصارجم عصر

فَقَامَ كَجُرُ الْـبُرْدَ مِنْهُ عَلَى ثُنَّى وَفُنْتُ وَكُمْ ثُمُخَلَلُ لِإِنْمَ مَآ زِرُ كَذَلِكَ أَخْلَى الْخُلِّ مَا كَانَ فَرْجُهُ

عَفِيفًا وَوَصْلٌ كُمْ تَشِنْهُ الْجُرَائِرُ وَأَنْشَدَنِي لِنَفْسِهِ بِمَنْزِلِهِ بِحَلَبَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنْهَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَسِتَّمَائَةٍ وَ إِمْلَائِهِ :

وَسَاحِرَةِ الْأَجْفَانِ مَعْسُولَةِ الَّامَى

مَرَاشِفُهَا نُهُدِي الشُّفَاءَ مِنَ الظَّا

حَنَتْ لِي قُوْسَىٰ حَاجِبَيْهَا وَفَوَّقَتْ (١)

إِلَى كَبِدِى مِنْ مُقْلَةِ الْعَـيْنِ أَسْهُمَا فَوَا عَبَا مِنْ رِيقِهَا وَهُوَ طَاهِرْ ﴿

حَـلَالٌ وَقَدُ أَمنْعَى عَلَى مُحَرَّمًا!

فَإِنْ كَانَ خَفْرًا أَيْنَ لِلْخَمْرِ لَوْنُهُ

وَلَذَّنَّهُ مَعْ أَنْنِي لَمْ أَذْقَهُمَا ﴿

لَمُنَا مَنْزِلٌ فِي رَبْعٍ قَلْبِي مَحَلَّهُ

مَصُونٌ بِهِ مُذْ أُوطِنَتُهُ لَمَا حِمَى

<sup>(</sup>١) فوقت : سددت 6 يقول : إنها جعلت من حاجبيها قوسا ورمتنى بنظراتها الفائلة كالسهام

جَرَى خُبُهُمَا مَجْرَى حَيَانِي نَغَالَطَتْ

تَحَبُّتُهُمَا رُوحِي وَكُمِيَّ وَالدَّمَا

تَقُولُ: إِلَى كُمْ تَوْتَضِي الْعَيْشَأَ نَكَداً

وَتَقْنَعُ أَنْ تُضْحِي صَحِيِحًا مُسَلِّمًا ﴿

فَسِرْ فِي بِلَادِ اللهِ وَأُطَّلِبِ الْغِنَى

تَفُرُ مُنْجِداً إِنْ شِئْتَ أَوْشِئْتَ مُنْمِما

فَقُلْتُ لَمَا: إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الْوَرَى

تَكَفَّلَ لِي بِالرَّزْقِ مَنَّا وَأَنْهُا

وَمَا ضَرَّ فِي أَنْ كُنْتُ رَبَّ فَضَائِلٍ

وَعِلْمٍ عَزِيْزَ النَّفْسِ حُرًّا مُعَظَّا

إِذَا عَدِمَتْ كَفَّاىَ مَالًا وَنَرْوَةً

وَقَدْ صُنْتُ نَفْسِي أَنْ أَذَلَّ وَأُحْرَمَا

وَكُمْ أَبْنَذِلْ فِي خِدْمَةِ الْعَلْمِ مُهْجَنِي

لِأَخْدُمُ مَنْ لَا قَيْتُ لَكِنْ لِأُخْدَمَا

لَا يَظْنَنَّ النَّاظِرُ فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ أَنَّ قَائِلْهَا فَقَيرٌ (1) وَقِيرٌ فَإِنَّا الْأَمْنُ بِعَكْسِ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ وَاللهُ يَجُوطُهُ \_ رَبُّ ضِيَاعٍ وَاسْعِةٍ

(١) فقير وقير : يقال : فقير وقير على الاتباع 6 أو أن وقيرا بمنى مثفل بالفتر 6
 فهو فعيل بمنى مفعول ، من وقره : إذا أثقله

إِحْذَرْ مِنَ أَبْنِ الْعُمَّ فَهُو مُصَحَّفُ (١)

وَمِنَ الْقَرِيبِ فَأَيَّمَا هُوَ أَحْرَفُ

الْقَافُ مِنْ قَبْرٍ غَدَا لَكَ حَافِراً

وَالرَّا ﴿ مِنْهُ رَدِّى لِنَفْسِكَ يَخْطَفُ

والْيَا ۚ يَأْسُ دَائِمُ مِنْ خَيْرِهِ وَالْبَا ۚ بُغْضُ مِنْهُ لَا يَتَكَيَّفُ وَالْيَا ۚ بُغْضُ مِنْهُ لَا يَتَكَيَّفُ وَالْيَا ۚ بُغْضُ الْعَمُومَةِ أَعْرَفُ وَالْيَا ۚ الْعُمُومَةِ أَعْرَفُ وَالْقِبَلُ نَصِيحَتِي اللِّي أَهْدَيْتُهَا لِإِنِّي بِأَبْنَاءُ الْعُمُومَةِ أَعْرَفُ وَالْقِبَلِهِ بَالْكَاطِرِيقَ أَهْلِهِ فِي وَأَنْشَدَنِي أَيْضًا لِنَفْسِهِ بِمَنْزِلِهِ سَالِكًا طَرِيقَ أَهْلِهِ فِي

الِافْتِخَار :

سَأُنْزِمُ نَفْسِي الصَّفْحَ عَنْ مُكلٍّ مَنْ جَنَّي

عَلَى وَأَعْفُو حِسْبَةً وَتَكَرُّمُمَا

<sup>(</sup>١) أى غم ، والتصعيف : تغيير في الكامة باعجام أو إهمال

وَأَجْعَلُ مَالِي دُونَ عِرْضِي وِقَا يَةً

وَلَوْ لَمْ 'يُغَادِرْ ذَاكَ عِنْدِيَ دِرْهَمَا

وَأَسْلُكُ آ ثَارَالْأَلَى أَكْتَسَبُوا الْعُلَا

وَحَازُوا خِلَالَ الْخَيْرِ مِمَّنْ تَقَدَّمَا

أُولَيْكَ قُوْمِي الْمُنْعِمُونَ ذَوُو النُّهَي

َبِنُو عَامِرٍ فَاسْأَلْ بِهِمْ كَيْ تَعَلَّمَا

إِذَامَادُعُوا عِنْدَ النَّوَائِبِ إِنْ دَجَتْ

أَ نَادُوا بِكَشْفِ إِنَّاطُ طْبِ مِا كَانَ أَ ظَلَمَا

وَإِنْ جَلَسُوا فِي مَجْلِسِ الْخُكُمْ خِلِتُهُمْ

بُدُورَ ظَلَم وَالْخُلَائِقَ أَنْجُما

وَإِنْ ثُمْ تُرَقُّوا مِنْدَرًا لَخِطَابَةٍ

فَأَفْصَحُ مَنْ يَوْمًا بِوَعْظٍ تَكُلَّا

وَإِنْ أَخَذُوا أَقَلَامَهُمْ لِكِتَابَةٍ

فَأَحْسَنُ مَنْ وَشَّى الطُّرُوسَ وَنَمْنَا

بِأَ قُو الْهِمْ قَدْ أُو صِنحَ الدُّرُّ وَٱغْنَدَى

بِأَحْكَامِهِمْ عِلْمُ الشَّرِيعَةِ مُحْكَمَا

دُعَا وُمُمْ يَجْلُو الشَّدَائِدَ إِنْ عَرَتْ

وَيُنْرِلُ فَطْرَ الْمَاءِ مِنْ أُفْتِي السَّمَا

وَقَائِلَةٍ يَا أَبْنَ الْعَدِيمِ إِلَى مَنَى

تَجُودُ بِمَا تَحْوِى سَتُصْبِحُ مُعْدِمًا ﴿

فَقُلْتُ لَمُنَا : عَنَّى إِلَيْكِ فَإِنَّنِي

رَأَ يْتُ خِيَارَ النَّاسِ مَنْ كَانَ مُنْعِمَا

أَبَى اللَّوْمَ لِي أَصْلُ كَرِيمٌ وَأَسْرَةٌ

عُقْيِلِيَّةً في الله أنه النَّدى وَالتَّكُرُ مَا

وَأَنْشَدَنِي لِنَفْسِهِ وَقَدْ رَأَى فِي عَارِضِهِ شَعْرَةً بَيْضَاءَ وَعُمْرُهُ إِحْدَى وَثَلَاثُونَ سَنَةً :

أَلَيْس بَيَاضُ الْأُفْقِ فِي اللَّيْلِ مُؤْذِنًا

بِآخِرِ عُمْرِ اللَّيْلِ إِذْ هُوَ أَسْفَرًا ﴿

كَذَا كُ سُوَادُ (٢) النَّبْتِ يَقُرُبُ يُبسُهُ

إِذَا مَا بَدَا وَسُطَ الرِّيَاضِ مُنَوِّراً وَسُطَ الرِّيَاضِ مُنَوِّراً وَدَخَلْتُ إِلَى كَالِ الدِّينِ الْهَذْ كُورِ يَوْماً فَقَالَ لِي: أَلَا تَرَى،

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى عقيل بن كعب بن عامر بن صعصمة أبى القبيلة (۲) سواد النبت أى أكثره

أَنَا فِي السَّنَةِ الْحَادِيَةِ وَالنَّالَاثِينَ مِنْ عُمُرِى، وَقَدْ وَجَدْتُ فِي لَحِيَيْ شَعَرَاتٍ بِيضاً فَقُلْتُ أَنَا فِيهِ :

هَنِينًا كَمَالَ الدِّينِ فَضَلًا حُبِيتَهُ

وَنَعْمَاءً لَمْ يُخْصَصَ بِهَا أَحَدُ قَبْلُ

لِدَاتُكُ فِي شُغْلٍ بِدَاعِيةِ الصِّبَا

وَأَنْتَ بِتَحْصِيلِ الْمَعَالِي لَكَ الشُّعْلُ

بَلَغْتَ لِعَشْرٍ مِنْ سِنِينِكَ (ا) رُتْبَةً

مِنَ الْمَجْدِ لَا يُسطِيعُهَا الْكَامِلُ الْكَهْلُ

وَلَمَّا أَتَاكَ الْحُكُمْ وَالْفَهُمُ نَاشِئًا

أَشَا بِكَ طِفْلًا كَيْ يَتِمَّ لَكَ الْفَصْلُ

﴿ ٢ - عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ \* ﴾

أَ بُو الْقَاسِمِ النَّمَا نِينِيُّ النَّحْوِيُّ الضَّرِيرُ. إِمَامٌ فَاضِلُ ، وَأَ دِيبُ عَمْ بِن الْبَنِي كَامِلُ ، أَخَذَ عَنْ أَبِي الْفَتْحِ بِنِ جِنِّي ، وَكَانَ خَوَاصُّ (٢) النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْوَفْتِ كَيْقُرُ قُونَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ بُرْهَانٍ

 <sup>(</sup>١) أجراه على لغة من يعربه بالحركات على النون
 (٢) فى الا صل : « وكان من خواس الناس » الخ

<sup>(</sup>x) ترجم له في كتاب وفيات الاعيان ، وفي كتاب بغية الوهاة

الْأَسَدِى ، وَمُحُومُهُمْ يَقْرُ وَ عَلَى النَّا نِينِ . مَاتَ النَّا نِينِ فِي الْأَسْدِي . مَاتَ النَّا نِينِ فِي صَنَة الْقَامِم بِأَمْرِ اللهِ، وَهُو سَنَة الْقَامِم بِأَمْرِ اللهِ، وَهُو مَنْ الْمَوْتِ أَعَانِينَ لَكِيْدَ صَغِير بِأَرْضِ جَزِيرَة اللهِ عَمْرَ بِأَرْضِ جَزِيرَة اللهِ عَمْرَ بِأَرْضِ الْمُوْتِ مَنْ نَاحِية قَرَدَى. يُقَالُ: إِنَّهَا أَوَّلُ مَدِينَة مُمْرَ بِأَرْضِ الْمُوْتِ مَنْ نَاحِية قَرَدَى. يُقَالُ: إِنَّهَا أَوَّلُ مَدِينَة مُمْرَ بِأَرْضِ بَعْدَ الطُوفَانِ وَسُمِّينَ فَاحِية قِرَدَى. يُقَالُ: إِنَّهَا أَوَّلُ مَدِينَة مِنْ السَّفِينَة بَعْدَ الطُوفَانِ وَسُمِّينَ فِذَلِكَ، لِأَنْهُمْ وَعَمُوا أَنَّ الَّذِينَ نَجَوْا مَنْ السَّفِينَة كَانُوا نَمَانِينَ آدَمَيَّا.

وَلَهُ مِنَ النَّصَانِيفِ: كِتَابُ شَرْحِ اللَّمَ ، كِتَابُ الْمُفْيِدِ فِي النَّحْوِ ، كِتَابُ الْمُفْيِدَ فِي النَّعْرِيفِ الْمُلُوكِيِّ . وَجَدْتُ فِي بَعْضِ الْمُوْفِانِ عَانِينَ، وَإِنَّمَ الْمُعَيَّتُ الْكُنْتُ وَالنَّهُ مَا فِي النَّهُ مِنَ السَّفِينَةِ وَبَنَوْهَا ، وَلَمَّا بِهَذَا الْاسْمِ ، لِأَنَّ مَا فِينَ فَوَ أَخَرَجُوا مِن السَّفِينَةِ وَبَنَوْهَا ، وَلَمَّا خَرَجُوا مِن السَّفِينَةِ وَبَنَوْهَا ، وَلَمَّا خَرَجُوا مِن السَّفِينَةِ وَبَنَوْهَا ، وَلَمَّا خَرَجُوا مِن السَّفِينَةِ نَوْلُوا قَرَدَى وَبَا زَبَدَى بِأَرْضِ الْمُوصِلِ خَرَجُوا مِن السَّفِينَةِ فَرَادُوا قَرَدَى وَبَا زَبَدَى بِأَرْضِ الْمُوصِلِ خَرَجُوا مِن السَّفِينَةِ فَيْهِمُ الْوَبَاءُ (اللَّهُ فَا إِلَّا نُوحَا وَسَامَ مُنَ اللَّوْمَا وَيَا فَيْ فَيْهِمُ الْوَبَاءُ (الْ فَا اللَّوْمَا إِلَّا نُوحَا وَسَامَ مُنَ اللَّهُ فَيْ وَحَمَا وَيَافِئَا وَنِسَاءَهُ مُ وَطَبَقَتِ (اللَّهُ نِيَا مِنْهُمْ ، فَذَلِكَ نُوحَ وَحَامًا وَيَافِئًا وَنِسَاءَهُمْ وَطَبَقَتِ (اللَّهُ نِيَا مِنْهُمْ ، فَذَلِكَ فَوْلَهُ عَزَ وَجَامًا وَيَافِئًا وَنِسَاءُهُمْ وَطَبَقَتِ (اللَّهُ نِيَا مِنْهُمْ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَ وَجَامًا وَيَافِئًا وَنِسَاءُهُمْ وَطَبَقَتِ اللَّاقِينَ » .

<sup>(</sup>١) الوبا بالقصر : الطاعون ، أو كل مرض عام — ويمد فيقال « الوباء » وجمع الاثول أوباء ، وجمع الثاني أوبئة . (٢) أى عمرت وامتلاثت

## ﴿ ٣ - عُمَرُ بْنُ جَعَفُرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِي \* \*

## ﴿ ٤ - عُمَرُ بْنُ الْخُسَيْنِ الْخُطَّاطُ عُلَامُ أَبْنِ خِرْ نِقَا \* ﴾

غمر بن الحسين الخطاط كَانَ كَاتِبًا مَلِيحَ الْخُطِّ تَحْظُوظًا مِنْهُ ، وَكَانَ يَكُنُبُ عَلَى طَرِيقَة عَلِيِّ بْنِ هِلَالِ الْبَوَّابِ وَيُجِيدُ فِي ذَلِكَ، وَخَطَّهُ مَشْهُورْ عَلَى طَرِيقَة عَلِيِّ بْنِ هِلَالِ الْبَوَّابِ وَيُجِيدُ فِي ذَلِكَ، وَخَطَّهُ مَشْهُورْ عِنْدَ كُرَةً صَدَقَةُ بْنُ عِنْدَ كُرَةً صَدَقَةُ بْنُ الْخُسِيْنِ الْمُقَالِ الْمَوْوَفَ ، مَاتَ فِيهَا ذَكَرَهُ صَدَقَةُ بْنُ الْخُسِيْنِ الْمُقَالِ أَنِي حَادِي عَشَرَ مُجَادَى الْآخِرَة ، سَنَة الْهَمَنْ الْمُقَالِيْنِ وَخَسْمِائَة لِلْهِجْرَة ، وَدُفِنَ فِي دَارِهِ بِدَرْبِ الدَّوَابِ ، وَكُنْ لِأَحَدٍ وَبُلَهُ ، وَذَلِكَ وَكَانَ لَهُ مِنْ آلَةِ الْكَتِنَابَةِ مَا لَمْ يَكُنُ لِأَحَدٍ وَبْلَهُ ، وَذَلِكَ وَكَانَ لَهُ مِنْ آلَةِ الْكَتِنَابَةِ مَا لَمْ يَكُنُ لِأَحَدٍ وَبْلَهُ ، وَذَلِكَ

<sup>(</sup>١) باسم عبد الله بن جعفر

 <sup>(\*)</sup> ترجم له في بنية الوعاة

<sup>(\*)</sup> ترجم له في بنية الوعاة

عمر بن شية البصرى

أَنَّهُ حَدَّ ثَنِي مُحَدَّدُ بْنُ الْبَرَ فَطِيِّ الْكَانِبُ قَالَ:

حدَّ نَنِي أَبُو الْيَمَنِ زَيْدُ بْنُ الْحُسَنِ الْكَنِدِيُّ : أَنَّهُ بِيعَ لَهُ فِي تَوَكَّنِهِ آلَهُ الْكَنِيَابَةِ بِتِسْعِائَةِ دِينَارٍ إِمَامِيَّةٍ ، مِنْ مُجْلَةٍ فَي تَوكَنِهِ آلَهُ الْكَتِنَابَةِ بِتِسْعِائَةِ دِينَارٍ إِمَامِيَّةٍ ، مِنْ مُجْلَةٍ ذَلِكَ : دَوَاةٌ بَأَ وُهُ الْشَيْرَاهَا بَعْضُ وَلَهِ زَعِيمِ الدَّبِنِ بْنِ جَعْفَرٍ فَلِكَ : دَوَاةٌ بأَ وُهُ اللَّيْنِ بَنِ جَعْفَرٍ صَاحِبِ الْمُخْزَنِ بِتِسْعِائِلَةِ دِينَادٍ ، وَبِيعَ لَهُ بِالْبَاقِ سَكَاكِينُ وَاحْدِ الْمُخْزَنِ بِتِسْعِائِلَةِ دِينَادٍ ، وَبِيعَ لَهُ بِالْبَاقِ سَكَاكِينُ وَأَ قَالَامٌ وَبَرَاكُونُ اللَّهُ مَا شَاكِلَ ذَلِكَ .

﴿ ٥ - عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عُبَيْدَةً بْنِ رَيْطَةَ الْبَصْرِيُّ \* ﴾

أَبُو زَيْدٍ مَوْلَى بَنِي ثُمَيْرٍ ، وَأَسْمُ شَبَّةَ زَيْدٌ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ شَبَّةَ زَيْدٌ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ شَبَّةَ لِأَنَّ أُمَّةً كَانَت (٢) يُرَقِّصُهُ وَتَقُولُ:

َيَا بِأَ بِي<sup>(۱)</sup> وَشَبًا وَعَاشَ حَتَّى دَبًا شَيْخًا كَبِيرًا خَبًا

مَاتَ لِسِتٍ بَفِينَ مِنْ مُجَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ ٱ ثَنَتَيْنَ وَسِتِّينَ وَمِا تَتَيْنِ لِلْهِجْرَةِ بِسَامَرًا ، وَبَلَغَ مِنَ السِّنِّ تِسْعِينَ سَنَةً ، وَكَانَ أَبُو زَيْدٍ رَاوِيَةً لِلْأَخْبَارِ عَالِمًا بِالْآثَارِ ، أَدِيبًا فَقْيِهًا صَدُوقًا . قَالَ الْمَرْ زُبَانِيُّ : وَهُوَ الْقَائِلُ لِلْحَسَنِ بْنُ مُخَلَّدٍ :

<sup>(</sup>۱) براكر جمع بركار: آلة ذات ساقين ترسم بها الدوائر « برجل » وتمرف بالبيكار أيضا ، معربها بيكار (۲) لم تكن هذه الكلمة في الأصل (۳) يا ، حرف نداء ، والمنادى وهو ولدها محذوف ، وبأبي جار ومجرور متعلق بنعل محذوف تقديره ، أفديك ، ودب : مثى على هيئته ، والحب بالفتح ويكسر : ذو الحداع (۵) ترجم له في كتاب وفيات الأعيان ، وفي كتاب بغية الوطاة

مِنَاعَتْ لَدَيْكَ كُمْفُونْ وَالسَّنَهَنْتَ بِهَا وَاكُونُ يَأْلَمُ مِنْ هَذَا وَيَمْتَعِضُ إِنِّى سَأَ شَكُرُ نُعْمَى مِنْكَ سَالِفَةً

وَ إِنْ تَعَوَّنَهَا مِن عَادِثٍ عَرَضُ

ُولَهُ :

أَصْبَحْتُ كَلَّا عَلَى أَنَاسِ قَدْكُنْتُ عَنْ مِثْلَهِمْ عَزُوفًا قَالَ مُحَدَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَلَهُ مِنَ التَّصَانِيفِ : كِينَابُ الْكُوفَةِ ، كِتَابُ الْبَصْرَةِ ، كِتَابُ أُمَرَاء الْمَدِينَةِ ، كِنَابُ أُمَرَاء مَكَلَّةً ، كِتَابُ السَّلْطَانِ ، كِتَابُ مَقْتَل عُنْهَا زَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ ، كِتَابُ الْكُنَّابِ ، كِتَابُ الشِّعْرِ وَالشُّعْرَاء ، كِتَابُ الأُعَانِي ، كِتَابُ النَّادِ بِحْ ، كِتَابُ أَخْبَادِ الْمَنْصُورِ ، كِتَابُ أَخْبَار مُحَمَّدٍ وَإِبْرَاهِيمَ أَنْبَى عَبْدِ اللهِ بْنِ حَسَنِ بْنِ حَسَنِ ، كَيِتَابُ أَشْعَار ِ الشُّرَاةِ ، كِتَابُ النِّسَبِ ، كِتَابُ أَخْبَادِ بَنِي نُمَيْرِ ، كِتَابُ مَا يَسْتَعْجِمُ النَّاسُ فِيهِ مِنَ الْقُرُ آنِ ، كِتَابُ الإسْتِعَانَةِ بالشِّعْر وَّمَا جَاءَ فِي اللُّهَاتِ، كِنَابُ الإسْتِعْظَامِ، كِنَابُ النَّحْوِ وَمَنْ كَانَ يَلْحَنُ مِنَ النَّحْوِيِّينَ (١) ، كِتَابُ طَبَقَاتِ الشُّعَرَاءِ.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ المطبوعة ،كتاب الاستعظام للنحو ومن كان يلحن من النحويين

وَكَانَ لِأَ بِي زَيْدٍ أَبْنُ ٱسْمُهُ أَبُو طَاهِرٍ أَحْدُ ، وَكَانَ شَاعِرًا مُحِيدًا ، أَعْتُبُطَ (١) قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَبْلُغَ الْمَثْمُهُورِينَ ، مَاتَ بَعْدَ أَبِيهِ بِعَشْرِ سِنِينَ . وَمِنْ شِعْرِ عُمَرَ بْنِ شَبَّةً : وَقَارِئُلَةٍ لَمْ يَبْقَ لِلنَّاسِ سَيِّدٌ وَقَارِئُلَةٍ لَمْ يَبْقَ لِلنَّاسِ سَيِّدٌ

فَقُلْتُ : بَلَى عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ جَعْفَرِ

وَمِنْ شِعْرِ أَبْنِهِ أَبِي طَاهِرٍ أَخْمَدَ:

نَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ فِي الْعَشَكَرِ تَكَثُوْمِي وَشُوْمٍ أَبِي جَعْفَرِ غَدَا النَّاسُ لِلْعَيِدِ فِي زِينَةٍ مِنَ الْيَوْمِ فِي مَنْظَرٍ أَزْهَرِ وَيَغَدُّو عَلَيْهِمْ لِلَا أُهْبَةٍ فِرَارًا مِنَ الْمَنْزِلِ الْمُقْفِرِ فَيَعَدُّو عَلَيْهِمْ لِلَا أُهْبَةٍ مِنَ النَّاسِ نَنْظُرُ فِي دَفْتَرِ فَي دَفْتَرِ فَي دَفْتَرِ فَي دَفْتَرِ

﴿ ٣ - عُمَرُ بْنُ عُمْانَ بْنِ الْخُسَيْنِ بْنِ شُعَيْبٍ الْجُنْزِيُّ \* ﴾

أَ بُوحَفُّسٍ ، مِنْ أَهْلِ ثَغْرِ جَنْزَةَ (") ، ذَ كَرَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ السَّمْعَانِيُّ فَقَالَ : هُوَ أَحَدُ أَئِمَّةِ الْأَدَبِ ، وَلَهُ بَاعٌ طَوِيلٌ فِي الشِّعْرِ والنَّحْوِ ، وَرَدَ بَغْدَادَ وَأَقَامَ بِهَا مُدَّةً ، وَصَحِبَ الْأَئِمَّةَ وَاقْتَبَسَ والنَّحْوِ ، وَرَدَ بَغْدَادَ وَأَقَامَ بِهَا مُدَّةً ، وَصَحِبَ الْأَئِمَّةَ وَاقْتَبَسَ مِنْهُمْ ، وَأَ كَثَرُ مَاقَرَأً الْأَدَبَ عَلَى أَبِي الْمُظَفَّرِ الْأَبِيورَ دِيِّ

عمر بن عنمان الحنزي

<sup>(</sup>۱) اعتبط : أى مات شابا صحيحاً ليست به علة (۲) أعظم مدينة بأرَّال وهي بين شروان وأذربيجان

 <sup>(\*)</sup> ترجم له في كتابي أنباء الرواة وبنية الوعاة

ثُمُّ رُجَعَ إِلَى بَلَدِهِ وَعَادَ ثَانِياً إِلَى بَغْدَادَ ، وَذَا كُرَ الْفُضَلَاءَ شِمَّا وَبِالْبَصْرَةِ وَخُوزِسْتَانَ ، وَبَرَعَ فِي الْعِلْمِ حَتَّى صَارَ عَلَّامَةً زَمَانِهِ ، وَأَوْحَدَ عَصْرِهِ وَأَوَانِهِ ، وَكَانَ غَزِيرَ الْفَضْلِ وَافِرَ الْعَقْلِ ، حَسَنَ السِّيرَةِ كَثِيرَ الْفَضْرِ، صَنَّفَ التَّصَانِيفَ وَجَمَّعَ الْجُمُوعَ ، وَشَرَعَ فِي إِمْلَاءِ تَفْسِيرِهِ — لَوْ ثَمَّ لَمْ يُوجَدُ وَجَمَّعَ الْجُمُوعَ ، وَشَرَعَ فِي إِمْلَاءِ تَفْسِيرِهِ — لَوْ ثَمَّ لَمْ يُوجِدُ مِنْلُهُ — سَمِعَ بِهِمَذَانَ عَبْدَ الرَّحْمَٰ الدُّونِيَّ ، كَنَبْتُ عَنْهُ مِنْ الدُّونِيَّ ، كَنَبْتُ عَنْهُ مِنْهُ وَجَدُ هِمُونَ وَأَنْشَدَ فِي النَّفْدِهِ :

أَحَادِي عِيسِي إِنْ بَلَغْتَ مُقَامِي

فَبَلِّغْ صِعَابِي لَاعَدِمْتَ سَلَامِي

وَخَبِّرُهُمْ عَمَّا أُعَانِي مِنَ الْجُوَى

وَمِنْ لَوْعَنِي فِي هَجْرِهِ ۚ وَسَقَامِي

وَقُلْ لَمُمُ : إِنِّي مَنَى مَاذَكُو أَنكُمُ

غَصِصْتُ لِذِكْرًا كُمْ بِكُلِّ طَعَامِ

وَإِنَّ دُمُوعِي ثُكَّمًا لَاحَ كُو كُبُّ

تُرَقْرُقُ فِي خَدِّي كَصَوْبِ غَمَامٍ

وَإِنْ هَبَّ مِنْ أَرْضِ الْخَبِيبِ نَسِيمُهُ

تَقَلْقُلَ أَحْشَائِي وَهَاجَ غَرَامِي

وَإِنْ غَرَّدَتْ وَهُنَا (١) حَمَامَةُ أَيْكَةٍ

أَحَنَّتْ بِنَوْجِي لَمَنَ كُلُّ مَمَّامٍ (٦)

وَلَهُ :

قَالَتْ وَخَطَتُكُ شَيْبَةٌ كَالْعَيْن

كُمْ تَذْرِفُ عَيْنَاكَ ذُرُوفَ الْعَيْنِ ؟
قَدْ ثُلْتُ لَمَا : أَيَاسَوَادَ الْعَيْنِ الْمَدْنِ النَّلُوجِ مَا الْعَيْنِ ؟
الْعَيْنُ الْأُولَى : الطَّلِيعَةُ (أ) ، وَمَاتَ الَجْنْزِيُّ فِي رَابِعَ عَشَرَ رَبِيعٍ الْآخِرِ سَنَةَ خَسْيِنَ وَخَسْمِا ئَةٍ لِلْهِجْرَةِ بِمَرْوَ ، وَقَدْ جَاوَزَ السَّبْعَيِنَ . وَذَ كُرَهُ أَبُو الْحُسَنِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ الْبَيْهَقُ فِي كِتَابِ السَّبْعَيِنَ . وَذَ كُرَهُ أَبُو الْحُسَنِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ الْبَيْهَقُ فِي كِتَابِ السَّبْعَيِنَ . وَذَ كُرَهُ أَبُو الْحُسَنِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ الْبَيْهَقُ فِي كِتَابِ الْوَشَاحِ وَقَالًا : هُو إِمَامٌ فِي النَّحْوِ وَالْأَدَبُ لِلْ يُشَقَّ فِيهِمَا الْوَسَاحِ وَالْأَدَبُ لِلْ يُشَقَّ فِيهِمَا الْوَسَاحِ وَالْأَدَبُ لِلْ يُشَقِّ فِيهِمَا النَّامُ وَمَا النَّعْوِ وَالْأَدَبُ لِلْ يَشَقِ عَلَى النَّاسِ مَعَاشِهِ يَدَهُ ، وَمَا بَسَطَ فَي أَسْبَابِ مَعَاشِهِ يَدَهُ مُ ، جَاسَ خِلَالَ الزَّمَانَ عَانَدَهُ ، وَمَا بَسَطَ فَي أَسْبَابِ مَعَاشِهِ يَدَهُ مُ ، جَاسَ خِلَالَ

الدِّيَارِ وَقَالَ : أَدْرَ كُتُ زَمَانَ الْأَشَجِّ ، وَرَأَ يْتُ مُصَلَّاهُ فِي

<sup>(</sup>۱) الوهن : نحو من نصف الليل أو بعد ساعة منه (۲) أى هاجتة بسبب نوحى لتنريدها فجعلته يحن ويستطرب (۳) طليعة الجيش : من يبعث ليطلع طلع العدو والعين الثانية : عين الماء تنبع في جبل ونحوه ، والعين الثالثة : جارحة البصرالتي يبصر بها ، واراد بقوله : يزداد ما ، العين من الثلوج : أن الثلوج إذا تراكمت ثم طلعت اللشمس فأذا بتها سال الما ، فزادت به مياه العيون ، فجعل ذلك تشبيها ضمنيا للشعرات التي شابت ، وأنها هي التي زادت في بكائه ، كما أن الثلج وهو أبيض كالشيب زاد في ماه العيون الحجاورة له .

طَنْجَةِ الْمَغْرِبِ، إِلَّا أَنِّي كُمْ أَ مُكُثُ حَتَّى أَرَاهُ ، وَأَدَّبَ بِنَيْسَا بُورَ أُوْلَادَ الْوَزِيرِ نُغَرِ الْمُلْكِ، ثُمَّ أَرْتَكُلَ مِنْ نَيْسَابُورَ فِي شُهُورٍ سَنَةٍ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمائَةً لِلْهِجْرَةِ ثُمَّ كُمْ يَعُدُ إِلَيْهَا ، وَقَضَى نَحْبُهُ بَعْدَ ٱ نَتْقَالِهِ مِنْ نَيْسَابُورَ بِأَيَّامٍ قَلَائِلَ ، وَأَنْشَدَ لَهُ قَصِيدَةً وَاحِدَةً فِي مَدْحِ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ خَمُّوَيْهِ مِنْهَا : أَ لَمْ تَذْكُرُ ارَبْعًا بِعُسْفَانَ عَامِرًا وَبِيضًا يُوَدِّعْنَ الْأَحبَّةَ خُرُّدَا يُشَعِّنُ بِالْعُنَابِ مِنغْثُ بَنَفْسَجِ وَيَضْرِبْنَ بِالْأَسْرُوعِ خَدًّا مُوَرَّدًا (١) كَأَنَّ النَّوَى لَمْ تَلْقَ غَيْرٌ جَوَانِحِي وَمُقْلَتِيَ الْعَبْرَى مَرَاداً وَمَوْرِدَا (٢) وَ تُذْرِى عَلَى الْوَرْدِ الْجُمَانَ بِنَرْجِسِ

حَمَّتُهُ بِنَانُ تَتَرَكُ الصَّ مُقْصِدًا (٢)

<sup>(</sup>۱) يشمئن الخ: أى يحلن ضغائرهن التي شبه كل واحدة منها بالضغث من البنغسج فى لونه وهيئته: والضغث: العود والغنن من الشجرة — فهن فى موقف التوديع شعث الرءوس محلولات الغدائر يلطمن ورد خدودهن بأساريع لاأصابع. والاسروع: دود أبيض البدن أحمر الرءوس تشبه به الاصابع فى بياضها وحمرة أطرافها بالخضاب — قال امرؤ القيس فى معلقته:

وتعطو برخس غير شثن كا أنه أساريع ظبي أو مساويك إسحل (٢) المراد : مكان ارتياد الابل ، أى اختلافها في المرعى مقبلة ومدبرة ، والمورد : مكان ورود الماء (٣) المقصد : من أصابه السهم فقتله مكانه

حَكَى خَدُّهَا دَمْعِي (١) وَ قَلْبِيَ قُلْبَهَا (٢) وَحَاجِبُهَا قَدِّى لِمَا قَدْ تَأَوَّدَا

وَإِنْ بَخِلَتْ عَيْنِي وَصَنَفَتْ بِمَائِهَمَا

إِذًا جَادَ قَلْبِي بِالدِّمَاءِ وَ أَنْجَـدًا (٢٠)

وَأَبْدَعُ مِنْهُ أَنَّ حَرَّ أَصَالِعِي

وَلَوْعَانِهَا ثُغْلِي النُّرَابَ الْمُبَرَّدَا

وَشَابَهُ مُهُمَّا إِذْ عَرَّضَتْ فِي ثَلَاثَةٍ

نَزِيدُ لَمَا خُسْنًا وَتُورِثُنَا الرَّدَى

وَ تَصْعَدُ مِنْ صَدْرِي رِيَاحٌ بَوَارِدٌ

إِذَا أَنَا ذُكِّرْتُ اللَّوَى (١) مُتَنَهِّدًا

قَرَ أَتُ بِخَطٍّ أَبِي سَعْدٍ : أَنْشَدَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عُمْاَنَ

الْجِنْزِيُّ لِنَفْسِهِ يُعَزِّى الْكَالَ الْمُسْتَوْفِيَ بِزَوْ جَتِهِ :

إِذَا جَلَّ قَدْرُ الْمَرْ عَجَلَّ مُصَابُ وَكُلُّ جَلِيلٍ بِالْجُلْيلِ يُصَابُ

يَرُوحُ الْفَنَى فِي غَفْلَةٍ عَنْ مَا لِهِ وَيَشْغُلُهُ عَنْهُ هَوًى وَشَبَابُ

<sup>(</sup>۱) حكى خدما دمعى: أى فى الحمرة ، فهو يبكى دما . (۲) وقلبى قلبها: أى وحكى قلبها : والقلب بالضم : سوار ففى مفتول أوغير مفتول — يريد أن قلبه نضب دمه وجف ، فهو فى يبس قلبها — وحكى قده وقوامه حاجبها : لانه انحنى وتأود

 <sup>(</sup>٣) أنجد: ساعد، من النجدة. (٤) أى إذا ذكرت اللوى وهومكان مجتمعنا ،
 تنفست رياحا باردة لارتياحى إلى الذكرى .

فَلَمْ يَتَفَكَّرْ أَنَّ مَنْ عَاشَ مَيْتُ

الَّذِي فَوْقَ النَّرَابِ يُرَابُ وأن

وَأَنَّ ثَرَاءً يَقْتَنيهِ مُشَتَّتُ وَأَنَّ بِنَاءً يَبْتَنيهِ خَرَابُ وَنِعْمَةُ ذِي الدُّنْيَا بَلَا ﴿ وَعِنْهُ ۗ وَمَاذِيُّهَا (١) سُمٌّ يَضُرُّوصَابُ وَفَرْحَتُهَاعِنْدَالْأَكَايِسَ تَرْحَةٌ وَسَلْسَالُهَا لِلْأَوْلِيَاءِ سَرَابُ فَلاَ يَخْدُ عَنَّ الْمَرْءَ نُعْمَى حَلاُّ لَهَا حِسَابٌ عَلَيْهِ وَٱلْخُرَامُ عِقَابُ

وَللدُّهُو مُسْتُونِ عَلَيْهِمْ مُنَّاقِشٌ

لَهُ مَعَ أَهْلِ الْخَافِقَيْنِ خِطَابٌ عَلَى كُلِّ نَفْسِ مُشْرِفَانِ لِرَبِّهِ غَدًا لَهُمَا فِمَا أَتَنَّهُ كَنِنَابُ وَهِيَ طُويلَةٌ .

﴿ ٧ - عُمَرُ بْنُ عُنْمَانَ بْنِ خَطَّابِ بْنِ يَشِيرِ التَّميمِيُّ \* ﴾

أَبُو حَفْسِ النَّحْوِيُّ، مَغْرِبِيٌّ ، لَهُ كِتَابُ الْأَمْرِ وَالنَّهْنِي، وَيُعْزَفُ بِكِتَابِ الْمُكْتَـنِي .

﴿ ٨ - عُمَرُ بْنُ أَبِي عُمَرَ مُحَدِّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ \* ﴾

عربن محد أَبْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدِ بْنِ دِرْ مَمْ الْقَاضِي . حَدَّثُ القاضي

عمر بن عثمان

<sup>(</sup>١) الماذى : العسل ، والصاب . شجر مر ، أو عصارته .

<sup>(\*)</sup> راجع بنية الوعاة

<sup>(\*)</sup> راجع بغية الوعاة

أَ بُو الْقَاسِمِ التُّنُوخِيُّ قَالَ : حَدَّ ثَنِي أَ بُو الْخُسَيْنِ بْنُ عَيَّاشِ الْقَاضِي قَالَ : لَمَّا قَلَّدَ الْمُقْتَدِرُ أَبَا الْخُسَيْنِ (١) بْنَ أَبِي عُمَرَ الْقَاضِي الْمَدِينَةُ رِيَاسَةً فِي حَيَاةٍ أَبِيهِ أَبِي عُمَرَ خَلَعَ عَلَيْهِ ، وَٱجْتَمَعَ اَخْلْقُ مِنَ الْأَشْرَافِ والْقُضَاةِ وَالشُّهُودِ وَٱلْجُنْدِ وَالتَّجَّارِ وَغَيْرِ مِمْ عَلَى بَابِ الْخُلِيفَةِ حَتَّى خَرَجَ أَبُو الْخُسَيْنِ وَعَلَيْهِ الْخُلَعُ ، فَسَارُوا مَعَهُ قَالَ: وَكُنْتُ فِيهِمْ « لِلصِّرْ (٢) الَّذِي كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ، وَلِأَنَّهُ كَانَ أَحَدَ شُهُو دِهِ » فَصَارَ عَمِّى وَأَنَا مَعَهُ فِي أَخْرَيَات النَّاسِ وَالْمَوْ كِبِ خَوْفًا مِنَ الزِّحَامِ ، وَمَعَنَا شَيَخْ أَسَنُّ أَسْمَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ وَأُنْسِيتُهُ أَنَا، فَكُنَّا لَانَجْنَازُ بَمَوْضِع إِلَّا سَمِعْنَا ثَلْبَ النَّاسِ لِا ۚ بِي الْخُسَيْنِ وَتَعَجَّبُهُمْ مِنْ تَقَلَّدِهِ رِيَاسَةً . فَقَالَ عَمِّي لِلشَّيْخِ يَا أَبَا فُلَانِ : أَمَا تَرَى كَثْرَةَ تَعَجُّب النَّاسِ من ْ تَقَلُّدِ هَذَا الصَّىُّ مَعَ فَضلِهِ وَنَفَاسَتِهِ وَعِلْمِهِ وَجَلَالَةٍ سَلَفِهِ ﴿! فَقَالَ : يَا أَ بَا ثُمَّدَّدٍ ، لَا تَعْجِبْ مِنْ هَذَا ، فَلَعَهْدِي وَقَدْ رَكِبْتُ مَعَ أَنِي عُمَرَ يَوْمَ خُلِعَ عَلَيْهِ بِالْخُضْرَةِ وَقَدِ ٱجْتَزْنَا بِالنَّاسِ وَ هُمْ مُعْجَبُونَ مِنْ تَقَلُّدِهِ أَضْعَافَ هَذَا الْعَجَبَ حَتَّى خِفْنَا أَنْ

 <sup>(</sup>١) أبو الحسين هذا : كنية صاحب الترجة (٢) ما بين القوسين من كلام التنوخي
 ينبه به على العلاقة بين ابن عياش وصاحب الترجة

يَثْبُوا عَلَيْنَا ، وَهَذَا أَبُو عُمَرَ الْآنَ وَقَدْرُهُ فِي الْفَصْلِ وَالنَّبْلِ ، وَلَكُنَّ النَّاسَ يُسْرِعُونَ إِلَى الْعَجَبِ مِمَّا كُمْ يَأْلَفُوهُ. وَلَهُ مِنَ التَّصَانِيفِ : كِتَابُ غَرِيبِ الْحُدِيثِ كَبِيرِ لَمْ يَنْمَ " كِتَابُ الْفَرَجِ بَعْدَ الشَّدَّةِ لَطِيفٌ " ، وَهُوَ فِيهَا أَحْسَبُ أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِي ذَلِكَ .

حَدَّثُ أَبْنُ نَصْرٍ وَالْخُطِيبُ عَنْ أَبِي الطَّيِّبِ بْنِ زِنْجِي ۗ الْمُؤَدِّبِ قَالَ : كَانَ يَبْنَ أَبِي أَحْدَ بْنِ وَرْقَاءَ وَيَبْنَ الْقَاضِي الْمُؤَدِّبِ قَالَ : كَانَ يَبْنَ أَبِي أَحْدَ بْنِ وَرْقَاءَ وَيَبْنَ الْقَاضِي أَبِي أَحْدَ أَبِي عُمَرَ وَوَلَدِهِ أَبِي الْخُسَيْنِ مَوَدَّةٌ وَكِيدَةٌ ، فَعَنَ لِأَبِي أَحْدَ شَفْرَ تِهِ كُمْ يَقْصِدَاهُ سَفْرَةٌ كُمْ يُوحَدِّهُ مُ يَقْصِدَاهُ وَكُمْ يَعْرِفَا خَبَرَهُ ، فَكَتَبَ إِلَهُمَا :

أَأَسْتَجْفِي أَبَا عُمَرٍ وَأَشْكُو أَمَ السَّجْفِي فَتَاهُ أَبَا الْحُسَبْنِ ؟ فِي فَطِيعَةِ وَاصِلَبْنِ ('' فِي فَطِيعَةِ وَاصِلَبْنِ ('' فِي فَطَيعَةِ وَاصِلَبْنِ ('' فَي فَمَا جَاءًا وَلَا بَعْنَا رَسُولًا وَلَا كَانَا لَحِقِ قَاصِنَيْنِ وَالْاَهُمَا كُونَا لَحِقِ قَاصِنَيْنِ وَإِلَا مَنَ الْمُرُوءَةِ أَنْ يَكُونَا لِمَنْ وَاللَّهُمَا مُتَوَالِيَيْنِ وَإِلَا مُلَى الْعِتَابِ الْقَاصِنَيْنِ فَإِلَا عَلَى الْعِتَابِ الْقَاصِنَيْنِ فَإِلَا عَلَى الْعِتَابِ الْقَاصِنَيْنِ فَإِلَى الْعَتَابِ الْقَاصِنَيْنِ فَإِلَى الْمُؤْمِنَ مَنْ مَنْ الْمُرْدِءَ وَأَنْ يَكُونَا فَكُولُ عَلَى الْعِتَابِ الْقَاصِنَيْنِ فَإِلَى الْمُؤْمِنَا فَعَلَى الْعِتَابِ الْقَاصِنَيْنِ فَا أَنَّا فَكُولًا عَلَى الْعِتَابِ الْقَاصِنَيْنِ الْمُؤْمِنَا فَيْرَا أَنَّا فَكُولًا عَلَى الْعِتَابِ الْقَاصِنَيْنِ الْمُؤْمِنَا فَيْرَا أَنَّا فَكُولًا عَلَى الْعِتَابِ الْقَاصِنَيْنِ الْمُؤْمِنَا فَيْرَا أَنَّا فَكُولُ عَلَى الْعِتَابِ الْقَاصِنَيْنِ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ عَلَى الْعِتَابِ الْقَاصِنَيْنِ الْمُؤْمِنَا فَيْ الْمُعْرَادِ وَاللَّهُ عَلَى الْعَتَابِ الْقَاصِنَيْنِ الْمُؤْمِنَا فَيْ الْمُؤْمِنَا عَلَى الْعَتَابِ الْقَاصِنَانِ الْمُؤْمِنَا عَلَى الْعِتَابِ الْقَاصِنَانِ الْمُؤْمِنَا عَلَى الْعَتَابِ الْقَاصِنَانِ الْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُؤْمِنَا عَلَى الْعَتَابِ الْقَاصِنَانِ الْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُؤْمِنَا عَلَى الْعَتَابِ الْفَامِنَانِ الْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُؤْمِنَا عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُؤْمِنَا عَلَيْنَا الْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُؤْمِنَا عَلَيْكُونَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَا عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُؤْمِنَانِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُؤْمِنَانِ الْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُؤْمِعِيْمِ الْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُؤْمِنَا عَلَيْ الْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُؤْمِنَا عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَا عَلَى الْم

وَأَنْفَذَ الرُّقَعْةَ إِلَى أَبِي عُمَرَ ، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهَا أَلْقَاهَا إِلَى

<sup>(</sup>١) عبر بواصلين وهو مثنى عن نفسه ، أو لعل آخر كان معه فى سفره .

وَ لَدِهِ أَبِي الْخُسَيْنِ وَقَالَ : أَجِبِنُهُ ، فَأَنْتَ أَفْوَمُ بِجِوَابِ هَـذَا

الْكُلام ، فَكُنّبَ إِلَيْهِ : تَجَنَّ وَاظْمْ فَلَسْتَ مُنْتَقِلًا عَنْ خَالِصِ الْوُدِّ أَيُّهَا الظَّالِمُ كَنَبْتَ نَشْكُو فَطِيعَةً سَلَفَت وَخِلْتَ أَنِّى كَلِبْلِكُم صَادِم تَرَ كُتَ حَقَّ الْوَدَاعِ مُنْصَرِفًا وَجِنْتَ تَبْغِي ذِيَارَةَ الْقَادِم تَرَ كُتَ حَقَّ الْوَدَاعِ مُنْصَرِفًا وَجِنْتَ تَبْغِي ذِيَارَةَ الْقَادِم كَأَنَّ حَقِّ عَلَيْكَ مُطَرَّح وَحَقَ مَا تَبْتَغِيلَهِ بِي لَاذِم أَمْرَانِ كُمْ يَذْهَبَا عَلَى فَطِنٍ وَطَنْ وَصَدُرُهُ مِنْ خَفِيظَةٍ سَالِم وَبَعَدْ ذَا فَالْعِنَابُ مِنْ ثِقَةً وَصَدْرُهُ مِنْ خَفِيظَةٍ سَالِم وَبَعَدْ ذَا فَالْعِنَابُ مِنْ ثِقَةً وَصَدْرُهُ مِنْ خَفِيظَةٍ سَالِمْ

فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهَا رَكِبَ إِلَيْهِمَا وَعَادَ مَعَهُمَا إِلَى مَاكَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُصَافَاةِ .

## ﴿ ٩ - عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّسَفِيُّ الْحَافِظُ \* ﴾

وَنَسَفُ هِي نَخْشَبُ وَ بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ . كُنيْنَهُ أَبُوحَفْسٍ ، وَصَنَّفُ كُنبُا مِنْهَا كِتَابُ الْقَنْدِ (النِي عُلَمَاء سَمَرْ فَنْدُ ، ذَكَرَ فِيها وَصَنَّفُ كُنبًا مِنْهَا كِتَابُ الْقَنْدِ (النِي عُلَمَاء سَمَرْ فَنْدُ ، ذَكَرَ فِيها وَقَالَ : وَمُوسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَغْمَاتِيُّ (اللهِ عَلَيْنَا سَنَةَ إِحْدَى وَقَالَ : وَمُوسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَغْمَاتِيُّ فَاضِلْ ، وَبَقَى عِنْدِى أَيَّامًا وَسِيِّينَ وَخَسْمِائَةٍ وهُو شَابٌ فَاضِلْ ، وَبَقَى عِنْدِى أَيَّامًا

بن عمد النسني

<sup>(</sup>۱) أى العسل (۲) أعمات : ضاحية بالا تدلس بها حصن أعمات الذي سجن فيه ابن عباد في نكبته .

<sup>(+)</sup> راحم الغوائد الهية

وَكَتَبَ عَنِّى الْكَثِيرَ ، وَلِأَ جُلِهِ جَمَعْتُ كِتَابًا سَمَّيْتُهُ عُجَالَةً النَّخْشَيِّ لِضَيْفُهِ الْمَغْرِبِيِّ ، وَفِيهِ ثُقَلْتُ :

لَقَدْ طَلَعَ الشَّمْسُ مِنْ غَرْبِهَا عَلَى خَافِقَيْهَا وَأَوْسَاطِهَا فَقُدْ طَلَعَ الشَّمْسُ مِنْ غَرْبِهَا وَقَدْ جَاءً أَوَّلُ أَشْرَاطِهَا فَقُلْنَا: الْقِيَامَةُ فَدْ أَ فَبَلَتْ وَقَدْ جَاءً أَوَّلُ أَشْرَاطِهَا

قَالَ : وَأَ نْشَدَ نِي مُوسَى الْأَغْمَانِيُّ لِنَفْسِهِ : لَعَمْرُ الْهُوَى لِإِنِّي وَإِنْ شَطَّتِ النَّوَى

لَذُو كَبِدٍ حَرَّى وَذُو مَدْمَع سَكُبِ مَا كُذُو كَبِدٍ خَرَّى وَذُو مَدْمَع سَكُبِ فَا إِنْ كُنْتُ فِي أَقْعَى خُرَاسَانَ نَاذِحاً

فِجَسْمِيَ فِي شَرْقٍ وَقَلْبِيَ فِي غَرْبِ

﴿ ١٠ عُمَرُ بْنُ مُطَرِّفٍ الْكَاتِبُ \* ﴾

عمر بن مطرف الكاتب

أيكُنْ أَبَا الْوَزِيرِ ، مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ ، وَكَانَ يَتَقَلَّدُ دِيوَانَ الْمَشْرِقِ لِلْمَهْدِيِّ وَهُوَ وَلِيُّ عَهْدٍ ، ثُمَّ كَتَبَ لَهُ فِي خِلَافَتِهِ وَالْمَادِي وَالرَّشيدِ ، وَكَانَ يَكُنْبُ لِلْمَنْصُودِ وَلِلْمَهْدِيِّ . وَكَانَ يَكُنْبُ لِلْمَنْصُودِ وَلِلْمَهْدِيِّ . وَكَانَ يَكُنْبُ لِلْمَنْصُودِ وَلِلْمَهْدِيِّ . وَقِيلَ: إِنَّهُ مَاتَ فِي أَيَّامِهِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَاتَ فِي أَيَّامِ الرَّشِيدِ كَفَرْنَ عَلَيْهِ وَصَلَّى هُو عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ ، فَامَا فَرَغَ مَنْ طَلْ اللهُ ، مَا عَرْضَ اللهَ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا مَنْ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا

 <sup>(</sup>a) لم نعثر على من ترجم له سوى ياقوت

لِلهِ وَالْآخَرُ لَكَ ، إِلَّا ٱخْتَرْتَ مَا هُوَ لِلهِ عَلَى هَوَاكَ (١).

وَلَهُ مِنَ الْكُنْتُ : كِتَابُ مُفَاخِرَةِ الْعَرَبِ وَمُنَافَرَةِ الْقَبَائِلُ فِي النَّسَبِ ، كِتَابُ مَنَازِلُ الْعَرَبِ وَحُدُودِهَا وَأَيْنَ كَانَتْ مَحِلَّةُ كُلِّ قَوْم ﴿ وَ إِلَى أَيْنَ ٱنْتَقَلَ مِنْهَا ﴿ . كِتَابُ رَسَا لِلهِ . قَالَ مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدُوسِ : وَكَانَ الرَّشيدُ أَمَرَ بإ بْطَالِ دُوَاوِين الْأَزْمَةِ فِي سَنَةِ سَبْعِينَ وَمِائَةٍ ، فَأَبْطِلَتْ شَهْرَيْنِ ثُمَّ أَعيدَتْ ، وَوَلِيهَا أَبُو الْوَزِيرِ عُمَرُ بْنُ الْمُطَرِّفِ بْنِ تُحَدِّدِ الْعَبْدِيُّ ، مَنْسُوبْ إِلَى عَبْدِ الْقَيْسِ لِأَنَّهُ كَانَ مَوْ لَا ثُمْ ، وَكَانَ مُطَرِّفُ (٢) بْنُ مُحَمَّدٍ أَحَدَ كُنَّابِ الْمَهْدِيِّ ، وَتَقَلَّدَ لَهُ دِينَوانَ الْخُرَاجِ أَيَّامَ مُقَامِهِ بِالرَّى ، وَتُوفِّي مُطَرِّفُ بِنُ مُحَدَّدٍ سَنَةً أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ فِي قُولُ ، وَقَيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَقَدْ ذَكَرْ ثُهُ بَعْدَ هَذَا . وَكَانَ أَبُو الْوَزير عَفيفاً مُتَصَوِّناً وَكَانَ يُبَخَّلُ.

وَحُكِي أَنَّهُ كُلِّمَ عُمَرَ بْنَ الْعَلَاءِ فِي رَجُلٍ فَوَهَبَ لهُ مِائَةَ الْفُو دِرْ كُمْ ، فَدَخُلَ أَبُو الْوَزِيرِ عَلَى الرَّشْيِدِ وَقَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، عُمَرُ خَائِنْ ، كَامَّنُهُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ هِبَتْهُ أَلْفَى الْمُؤْمِنِينَ ، عُمَرُ خَائِنْ ، كَامَّنُهُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ هِبَتْهُ أَلْفَى

<sup>(</sup>۱) في هامش الأصل: عند الجهشياري ص ٣٣٦: على ماهو لك (٢) في هامش الأصل: يريد مطرف بن محمد والد المترجم له ج ٢ ص ٢٣٣

دِرْكُمْ (١)، فَوَهَبَ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ دِرْكُمْ فَلَمْ يَضِرْهُ ذَلِكَ عِنْدَ الرَّشِيدِ لِعِلْمِهِ بِبُخْلِ أَبِي الْوَزِيرِ ، وَلَمَّا ٱنْصَرَفَ عُمَرُ بْنُ الْعَلَاءُ إِلَى حَضْرَةً أَبِي الْوَزِيرِ أَغْلَظَ لَهُ وَشَدَّدَ مُعَاتَبَتَهُ لِأَجْلِ مَا وَهَبَ لِلرَّجُلِ وَقَالَ لَهُ : قَدْ كَانَ يُجْزِئُهُ إِذَا أَسْرَفْتَ أَنْ نَهَبَ لَهُ ۗ خُسْةُ آلَافِ دِرْكُم ، قَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْعَلَاءِ: فَأَعْمَلْ عَلَى أَنِّي أَعْطَيْتُهُ بَكِيَابِكَ خُسْةَ آلَافِ دِرْكُمْ ، وَأَعْطَيْتُهُ لِنَفْسِي خَسْةً وَتَسْعِينَ أَلْفَ دِرْ كُمْ ِ . وَفِي أَ بِي الْوَزِيرِ يَقُولُ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ : لَبِسَ الرِّئَاءَ وَرَاحَ فِي أَثْوَابِهِ فَخُوْ الْخُلِيفَةِ كَاسِراً لَمْ يَطْرِفِ (") يُبْدِي خِلَافَ صَمْيرِهِ لِيَغُرُّهُ لِلَّهِ دَرُّ رِئَائِكَ ٱبْنَ مُطَرِّف وَكَانَ حَجُّ الرَّشِيدِ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ ، وَقَدْ حَجَّ الرَّشيِدُ بَعْدُ ذَلِكَ أَيْضًا فِي سَنَةٍ ثَمَانٍ ، وَلَا أَدْرِى فِي أَيَّةٍ حَجَّنَيْهِ هَا تَيْنِ مَاتَ أَبُو الْوَزِيرِ .

﴿ ١١ – عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍ و إِسْحَاقَ بْنِ مِرَارٍ الشَّيْبَانِيُّ \* ﴾

قَدْ تَقَدَّمَ ذِكُرُ نَسَبِهِ وَوَلَا ثِهِ عِنْدَ ذِكْرِ أَبِيهِ، وَكَانَ عَمْرُ وَهَذَا قَدْ أَخَذَ عِلْمَ أَبِيهِ وَتَصَدَّرَ لِلْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ وَأَبُوهُ حَى ،

عمرو بن إسحاق الشيباني

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «كانت همته ألفا درهم» (۲) الكاسر اسم فاعل من كسر من طرفه: غض. ولم يطرف: لم يحرك طرفه

<sup>(\*)</sup> ترجم له في كتاب أنباه الرواة ج أول ، وترجم له أيضاً في كتاب بنية الوعاة

مَاتَ سَنَةً إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَمِا تُتَيْنِ، وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ : مَاتَ سَنَةً ٱ ثُنَتَيْنِ وَثَالَ الْأَزْهَرِيُّ : مَاتَ سَنَةَ ٱ ثُنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِا تُتَيْنِ .

## ﴿ ١٢ – عَمْرُ و بْنُ بَحْرِ بْنِ مَحْبُوبٍ \* ﴾

عمرو بن بحر الجاحظ

أَبُو عُمْانَ الْمُاحِظُ مَوْلَى أَبِي الْقَامَسِ عَمْرِو بْنِ قَلْمِ الْكَيْانِيِّ مُمَّ الْفُقَمِيِّ (ا) أَحَدِ التَّسَّابِينَ ، قَالَ يَمُوتُ بْنُ الْمُزَرَّعِ : الْمُاحِظُ خَالُ أُمِّى ، وَكَانَ جَدُّ الْمُاحِظُ أَسُودَ يُقَالُ لَهُ فَزَارَةُ ، وَكَانَ جَمُّ الْمُاحِظُ أَسُودَ يُقَالُ لَهُ فَزَارَةُ ، وَكَانَ جَمَّالًا لِعَمْرِو بْنِ قَلْعِ الْكَيْنَانِيِّ . وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَاخِيُّ : وَكَانَ جَمَّالًا لِعَمْرِو بْنِ قَلْعِ الْكَيْنَانِيِّ . وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَاخِيُّ : الْمُاحِظُ مِنَ الذَّكَاءِ الْمُاحِظُ كِنَانِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرة ، وَكَانَ الْمُاحِظُ مِنَ الذَّكَاءِ وَالْمُؤْمِنَ الذَّكَاءِ وَلُمْ مَنْ الذَّكَاءِ وَلَا مَا عَدْرُهُ ، وَعَلَا قَدْرُهُ ، وَعَلَا قَدْرُهُ ، وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ : وَالْمُخْفِ :

قَالَ الْمَرْ زُبَانِيُّ: حَدَّثَ الْمَادِّيُّ قَالَ: حَدَّثَ مِنْ رَأَى الْمَادِّيُ قَالَ: حَدَّ ثَنِي مَنْ رَأَى الْمُاحِظَ يَبِيعُ الْخُبْرَ وَالسَّمَكَ بِسِيْحَانَ " . قَالَ الْجُاحِظُ : أَنَا أَلْمَا صُلْ يَبِيعُ الْخُبْرَ وَالسَّمَكَ بِسِيْحَانَ " . قَالَ الْجُاحِظُ : أَنَا أَسَنَ مِنْ أَبِي نُواسٍ بِسَنَةٍ ، وُلِدْتُ فِي أَوَّلِ سَنَةٍ خَسْيِنَ وَمِائَةٍ وَوُلِدَ فِي آخِرِهَا . مَاتَ الْجُاحِظُ سَنَةَ خَسْ وَخَسْيِنَ وَمِا تُتَبْنِ فِي خِلَافَةٍ الْمُعْتَزِ وَقَدْ جَاوَزَ التَّسْعِينَ ، سَمِعَ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةً فِي خِلَافَةٍ الْمُعْتَزِ وَقَدْ جَاوَزَ التَسْعِينَ ، سَمِعَ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةً

<sup>(</sup>١) كانت فى الا صل : « الفقيمى » ، وجاء بالقاموس المحيط : النسبة إلى فقيم كنانة : فقمى ، والنسبه إلى فقيم دارم : فقيمى (٢) سيحان : نهر بالبصرة (٣) ترجم له أيضاً في كتاب بنية الوعاة (٣) ترجم له أيضاً في كتاب بنية الوعاة

وَالْأَصْمَعِيِّ وَأَ بِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، وَأَخَذَ النَّحْوَ عَنِ الْأَخْفَشِ أَبِي الْمُسَنِ وَكَانَ صَدِيقَهُ ، وَأَخَذَ الْكَلَامَ عَنِ النَّظَامِ ، وَأَخَذَ الْكَلَامَ عَنِ النَّظَامِ ، وَ لَنَّقَفَ الْفَصَاحَةَ مِنَ الْمُرَبِ شَفِاهَا بِالْمِرْ بَدِ . وَحُدِّثْتُ أَنَّ الْمُوا الْمُوا الْمُوا الْمُوا اللهِ الْمُوا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَحَدَّثُ أَبُوهِ هِفَّانَ قَالَ: لَمْ أَرَ قَطُّ وَلَا سَمِعْتُ مَنْ أَحَبً الْكُنُبُ وَالْعُلُومَ أَكْثَرَ مِنَ الْجَاحِظِ ، فَا إِنَّهُ لَمْ يَقَعْ بِيلَاهِ كَتَابٌ قَطُّ إِلَّا اُسْتَوْ فَى قَرِّاءً تَهُ كَائِنًا مَا كَانَ ، حَتَّى إِنَّهُ كَانَ يَكْثَرِى دَكَاكِينَ الْوَرَّاقِينَ وَيَبِيتُ فِيهَا لِلنَّظَرِ . وَالْفَتْحِ بْنِ خَافَانَ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ لِمُجَالَسَةِ الْمُتَوَكِّلِ ، فَاذَا أَرَادَ الْقَيامَ خَافَانَ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ لِمُجَالَسَةِ الْمُتَوَكِّلِ ، فَاذَا أَرَادَ الْقِيامَ لَلَاجَةٍ أَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ كُمِّهِ أَوْ خُفِّةٍ وَقَرَأَهُ فِي مَجْلِسِ لِللَّهِ عَلْمَ عَوْدِهِ إِلَيْهِ عَوْدِهِ إِلَيْهِ عَلَى الْفَرَاقِ فَي الْخَلَاءِ . وَإِسْمَاعِيلَ الْمُتَوَكِّلِ إِلَى حِبْ عَوْدِهِ إِلَيْهِ عَلَى إِلَيْهِ إِلَا رَأَيْتُهُ يَنْظُرُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ يَنْظُرُ فِي النَّهُ إِلَى اللّهِ إِلَّا رَأَيْتُهُ يَنْظُرُ فِي اللّهِ إِلَا رَأَيْتُهُ يَنْظُرُ فِي النَّهُ إِلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

وَقَالَ الْمَوْزُ بَانِيُّ :قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَ هُمَدُ بْنُ عَلِيِّ :كَانَأَ بُو عُنْمَانَ الْجَاحِظُ مِنْ أَ ضِحَابِ النَّظَّامِ ، وَكَانَ وَاسِعَ الْعَلِّمِ بِالْكَلَامِ ،

<sup>(</sup>١) يقال: نفض الثوب: حركه لينتفض. ويقال نفض فلان المكان: نظر جميع مافيه ليمرفه 6 وكلا المنيين يصلح

كَثِيرَ التّبَكُّرِ فِيهِ شَدِيدَ الضّبْطِ كُلِدُودِهِ، وَمِنْ أَعْلَمِ النّاسِ بِهِ وَ بِغَيْرِهِ مِنْ عُلُومِ الدّينِ وَالدُّنْيَا، وَلَهُ كُتُبْ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ جَلِيلَةٌ فِي نُصْرَةِ الدّينِ، وَفِي حَكَايَةِ مَذْهَبِ الْمُخَالِفِينَ، وَفِي الْاَ دَابِ وَالْأَخْلَقِ، وَفِي ضُرُوبٍ مِنَ الجُدِّ وَالْمُزْلِ، وَقَدْ تَدَاوَ لَمَا النّاسُ وَقَرَ وَهَا وَعَرَفُوا فَضْلَهَا. وَإِذَا تَدَبَّرَ الْعَاقِلُ الْمُمَيِّزُ أَمْنَ كُتُبِهِ عَلِمَ أَنّهُ لَيْسَ فِي تَلْقِيحِ الْعُقُولِ وَشَحَدْ الْمُمَيِّزُ أَمْنَ كُتُبِهِ عَلِمَ أَنّهُ لَيْسَ فِي تَلْقِيحِ الْعُقُولِ وَشَحَدْ الْمُمَيِّزُ أَمْنَ كُتُبِهِ عَلِمَ أَنّهُ لَيْسَ فِي تَلْقِيحِ الْعُقُولِ وَشَحَدْ الْمُمَيِّزُ أَمْنَ كُتُبِهِ عَلِمَ النّهُ لَيْسَ فِي تَلْقِيحِ الْعُقُولِ وَشَحَدْ الْأَذْهَانِ، وَمَعْرِفَةِ أَصُولِ الْكَلَامِ وَجَوَاهِرِهِ، وَإِيصَالِ الْمُمَاتِيلَ وَمُعَرْفِة أَصُولِ الْكَلَامِ وَجَوَاهِرِهِ، وَإِيصَالِ خَلَافِ الْإِسْلَامِ وَمَعْرِفَة أَصُولِ الْكَكَلَامِ وَجَوَاهِرِهِ ، وَإِيصَالِ خَلَافِ الْإِسْلَامِ وَمَعْرِفَة أَصُولِ الْمُعَرِزُ لَهِ إِلَى الْقُلُوبِ — كُتُبُ تَنَالِ إِلَى الْقُلُوبِ — كُتُبُ تَسَالِ مِنْ الْمُعَارِلَةِ وَعَيْرُ الْمُعَرِفَة أَصُولِ الْجَالَ وَيُعَيِّرُونَ الْأَمُونَ الْمُعَرِّيلَ لَهُ وَعَيْرُ الْمُعَرِ لَهِ الْمُعَرِّرِ لَقَ الْمُعَرِقِ لَهُ وَعَيْرُ الْمُعَرِّ لَهِ مَنْ الْمُعَالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَرِّلَة وَعَيْرُ الْمُعَرِّ لَهُ عَلِيمُ النّهُ الْمُعَرِّ لَتُهِ وَعَيْرُ الْمُعَرِّ لَهُ إِلَى الْمُعَرِّ لَهُ وَعَيْرُونَ الْمُعَرِّ لَهُ الْمُعَرِّ لَهُ الْمُعَالَ وَيُعَيِّرُونَ الْمُعَرِقِ الْمُورَ الْمُعَرِّ الْمُعَرِّ لَهُ الْمُعَالِي اللْمُهُ اللّهُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَرِّ الْمُعَرِّ الْمُعَرِّ لَهُ الْمُعَرِّ الْمُعَرِّ الْمُعَرِقُونَ الرَّعِالَ وَيُعَيِّ وَالْمُ الْمُعَالِي وَالْمُعَرِقِ الْمُولِ الْمُعَالِي وَعَلَيْهِ الْمُعْرِقِ الْمُعَالَ وَالْمُعَرِّ وَالْمُولِ الْمُعَالِقِيمِ الْمُولَى الْمُعَلِّ الْمُعَالَقِيمِ الْمُعَالِقِيمِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالَ وَالْمُولِ الْمُعَلِيمُ الْمُعَالِقُولِ الْمُعَالَقِيمِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِي الْمُعَالِقُولُ الْمُعَلِيقِيمُ

قَالَ الْمَرْذُ بَانِيُّ: وَكَانَ الْجُاحِظُ مُلَازِماً لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ خَاصًّا بِهِ ، وَكَانَ مُنْحَرِفاً عَنْ أَخْدَ بْنِ أَبِي دُوَّادٍ لِلْعَدَاوَةِ بِيْنَ أَخْدَ وَثُمَّدَ وَكُمَّةٍ ، وَكَانَ مُنْحَرِفاً عَنْ أَخْدَ بْنِ أَبِي دُوَّادٍ لِلْعَدَاوَةِ بِيْنَ أَخْدَ وَكُمَّةٍ هُوَبَ الْجُاحِظُ فَقِيلَ اللهُ : لِمُ هَرَبُتَ : فَقَالَ : خِفْتُ أَنْ أَ كُونَ ثَانِيَ ٱ ثَنَيْنِ إِذْ هُمَا لَهُ : لَمُ هَرَبْتَ : فَقَالَ : خِفْتُ أَنْ أَ كُونَ ثَانِيَ ٱ ثَنَوْرَ حَدِيدٍ فِيهِ فِي التَّنُّورِ ، يُويدُ مَا صُنِعَ بِمُحَمَّدٍ ، وَإِدْ خَالَهُ تَنُورَ حَدِيدٍ فِيهِ مَسَامِيرُ كَانَ هُو صَنعَهُ لِيُعَذّبُ النَّاسَ فِيهِ ، فَعَذَّبَ هُو قَيهِ فَي مُحَمَّدٍ ، وَإِدْ خَالَهُ تَنُورَ حَدِيدٍ فِيهِ مَسَامِيرُ كَانَ هُو صَنعَهُ لِيُعَذِّبُ النَّاسَ فِيهِ ، فَعَذَّبَ هُو قَيهِ مَاتَ « يَعْنَى خُمَّدُ بْنَ الرَّيَّاتِ » .

وَحَدَّثَ عَلِيٌّ بْنُ كُمَّةً إِلْوَرَّاقُ قَالَ : مِنْ كِتَابِ الْجَاحِظِ إِلَى ٱبْنَالزَّ يَّاتِ : لَاوَاللهِ ، مَا عَالَجَ النَّاسُ دَاءٌ قَطَّ أَدْوَى (' ' مِنَ الْغَيْظِ ، وَلَا رَأَيْتُ شَيْئًا هُوَ أَنْفَذُ مِنْ شَمَا تَهَ الْأَعْدَاء ، وَلَا أَعْلَمُ بَابًا أَجْمَعَ لِخِصَالِ الْمَكْرُوهِ مِنَ الذُّلُّ ، وَلَكِنَّ الْمُظْلُومَ مَا دَامَ يَجِدُ مَنْ يَرْجُوهُ ، وَالْمُبْتَلَى مَا دَامَ يَجِدُ مَنْ يَرْثَى لَهُ ، فَهُوَ عَلَى سَبَبِ دَرْكُ وَإِنْ تَطَاوَلَتْ بِهِ الْأَيَّامُ ، فَكُمْ مِنْ كُرْبَةٍ فَادِحَةٍ ، وَضَيقَةِ مُصْمَتَةٍ قَدْ فَتَحْتَ أَقْفَالَهَا وَفَكَكُتَ أَغَلَالَهَا ، وَمَهْمَا قَصَّرْتُ فِيهِ فَلَمْ أُقَصِّرْ فِي الْمَعْرِفَةِ بِفَصْلِكَ ، وَفِي حُسْنِ النِّيَّةِ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ ، لَا مُشَتَّتَ الْمُوَى، وَلَا مُقَسَّمَ الْأُمَلِ ، عَلَى تَقْصِيرِ قَدِ ٱحْتَمَلْنَهُ ، وَ تَفْرِيطٍ قَدِ ٱغْتَفَرْ تَهُ ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مِنْ دُيُونِ الْإِدْ لَالَ وَجَرَائِمِ الْإِغْفَالَ ، وَمَهْمَا كَانَ مِنْ ذَٰلِكَ فَلَنْ أَ جُمَعَ رَيْنَ الْإِسَاءَةِ وَالْإِنْكَارِ ، وَإِنْ كُنْتُ كُمَّا تَصِفُ مِنَ النَّقْصِيرِ وَكُمَا تَعْرِفُ مِنَ النَّفْرِيطِ ، فَإِنِّي مِنْ شَاكِرِي أَهْلِ هَذَا الزَّمَانِ ، وَحَسَنُ الْحَالِ مُتَوَسِّطُ الْمَذْ هَب ، وَأَنَا أَ حَمَدُ اللَّهَ عَلَى أَنْ كَانَتْ مَرْ تَبَتُكَ مِنَ الْمُنْعِمِينَ فَوْقَ مْرْ تَبَتِي فِي الشَّاكِرِينَ ،

<sup>(</sup>١) أدوى : أشد وأكثر إعضالا

وَقَدْ كَانَتْ عَلَى بِكَ نِعْمَةٌ أَذَا قَنْنِي طَعْمَ الْعِزِ ، وَعَوَّ دَنْنِي رُوحَ الْكَانَةِ ، وَلَمَّا مَسَخَ اللهُ الْإِنْسَانَ الْكَفَايَةِ ، وَلَمَّا مَسَخَ اللهُ الْإِنْسَانَ فِرْدًا وَلِمَا مَسَخَ اللهُ الْإِنْسَانَ وَلَمَّا مَسَخَ رَمَانَنَا فِرْدًا وَلِمَّا مَسَخَ زَمَانَنَا فَرْدًا وَلِمَا مَسَخَ زَمَانَنَا فَرْدًا وَلِمَا مَسَخَ زَمَانَنَا فَرْدًا وَلِمَا مَسَخَ رَمَانَنَا فَرْدًا وَلِمَا مَسَخَ رَمَانَنَا فَرْدًا وَلِمُ مَشَابِهُ مِنَ الْإِنْسَانِ ، وَلَمَّا مَسَخَ زَمَانَنَا فَمْ يَتُولُكُ فِيهِ مَشَابِهُ مِنَ الْأَزْمَانِ .

وَقَالَ أَبُو عُمْاً نَ : لَيْسَ جَهْدُ الْبَلَاء مَدَّ الْا عَنَاقِ وَ الْنَظَارَ وَقَعْ السَّيْفِ ، لِأَنَّ الْوَقْتَ قَصِيرٌ ، وَالْجَيْنَ مَغْمُورٌ ، وَلَكُنَّ جَهْدَ الْبَلَاء أَنْ تَظْهُرَ الْخَلَّةُ وَتَعْلُولَ الْهُدَّةُ ، وَتَعْجِزَ الْجِيلَةُ ، ثُمَّ جَهْدَ الْبَلَاء أَنْ تَظْهُرَ الْخُلَّةُ وَتَعْلُولَ الْهُدَّةُ ، وَتَعْجِزَ الْجِيلَةُ ، ثُمَّ لَا تَعْدَمَ صَدِيقًا مُؤَنِّبًا ، وَا بُنْ عَمِّ شَامِتًا ، وَجَارًا حَاسِدًا ، وَوَلِيًّا لَا تَعْدَمَ صَدِيقًا مُؤَنِّبًا ، وَا بُنْ عَمِّ شَامِتًا ، وَجَارِينَةً مُسْبَعَةً (٣) ، وَعَبَدًا قَدْ نَحُولًا عَدُولًا عَدُولًا ، وَزَوْجَةً مُغْتَلِعَةً (٣) ، وَجَارِينَةً مُسْبَعَةً (٣) ، وَعَبَدًا بَعْتَمُولُكَ ، وَوَلَدًا يَغْتَهُولُكَ ، وَوَلَدًا يَغْتَهُولُكَ

وَقَالَ الْجَاحِظُ : إِذَا سَمِعْتَ الرَّ بُحلَ يَقُولُ : مَا تَرَكَ الْأُوَّلُ اللَّوْرَكُ اللَّوَالُ اللَّوْرِيدُ أَنْ يُفلُح . قَالَ أَبُو حَيَّانَ اللَّوْرِيدُ أَنْ يُفلُح . قَالَ أَبُو حَيَّانَ فِي كَتَابِ النَّقْرِيظِ وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُ :

وَحَدَّثَنَا أَبُو دُلَفَ الْكَاتِبُ قَالَ: صُدِّرَ الْجَاحِظُ فِي دِيوَانِ

<sup>(</sup>١) كانت فى الأصل : « والموت هذا الدهر وجهد هذا قردا وخنزيرا الخ» وقد أشار فى هامش الأصل إلى أن بهذه الجملة تحريفا وسقطا وأظنه كذلك ، غير أنه بهذا الاصلاح أصبح الكلام منسجها فى غاية الدقة والبلاغة (٢) مختلعة : شبقة ، ولعله يقصد أن الزوجة تصبح كثيرة الطلب للأشياء التى حرمت منها بسبب النقر والعسر . (٣) أى كالسبع خبثا وعدوانا

الرَّسَائِلِ أَيَّامَ الْمَأْمُونِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ إِنَّهُ ٱسْتَعْنَى فَأَعْنِي . وَكَانَ سَهَلُ بْنُ هَارُونَ يَقُولُ : إِنْ ثَبَتَ الْجَاحِظُ فِي هَذَا الدِّيوَانِ أَ فَلَ نَجْمُ الْكُنَّابِ . قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ الْمَرْزُبَانِيُّ : حَدَّثَ إِسْحَاقُ الْمَوْصِلِيُّ وَأَبُو الْعَيْنَاءِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَحْدَ بْن أَنِي دُوَّادٍ بَعْدُ قَتْلُ أُبْنِ الزَّيَّاتِ فَجَى ۚ بِالْجَاحِظِ مُقَيَّدًا وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبْنِ الزَّيَّاتِ وَفِي نَاحِيَتِهِ ، فَامَّا نَظُرَ إِلَيْهِ قَالَ : وَاللَّهِ مَا عَامِنْكَ إِلَّا مُتَنَاسِيًّا لِلنِّعْمَةِ ، كَفُورًا لِلصَّنيعَةِ ، مُعَدِّدًا لِلْمَسَاوِي ، وَمَا نُقَّنِي بِاسْتِصَلَاحِيلَكَ ، وَلَكُنَّ الْأَيَّامَ لَا تُصْلِحُ مِنْكَ لِفَسَادِ (١) طَويَّتَكَ ، وَرَدَاءة دَاخِلَتِكَ ، وَسُوء ٱخْتِيَارِكَ ، وَتَغَالُب طَبْعِكَ . فَقَالَ لَهُ الْجَاحِظُ : خَفِّضْ عَلَيْكَ ، - أَيَّدَكَ اللهُ - ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَكُونَ لَكَ الْأَمْرُ عَلَىَّ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي عَلَيْكَ، وَلَأَنْ أُسِي ۚ وَتَحْسِنَ ، أَحْسَنُ عَنْكَ منْ أَنْ أُحْسِنَ فَتُسِيءَ ، وَأَنْ تَعَفُّوَ عَنِّى فِي حَالِ قُدْرَتِكَ أَ جَمَلُ من َ الْا نْتَقِام مِنَّى . فَقَالَ لَهُ أَبْنُ أَبِي دُوَّادٍ : قَبَّحَكَ اللهُ ، مَا عَلِمْنَكَ إِلَّا كَثِيرَ تَزْوِيقِ الْكَلَامِ ، وَقَدْ جَعَلْتَ ثَيَابَكَ أَمَامَ قَلْبِكَ، ثُمَّ ٱصْطَفَيْتَ فِيهِ النِّفَاقَ وَالْكُفُوَّ، مَا تَأْوِيلُ

<sup>(</sup>١) كانت في الأصل: إلا لفساد

هَذِهِ الْآيَةِ ? « وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِلَةٌ ، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ » ﴿ قَالَ : تِلَاوَتُهَا تَأْوِيلُهَا ۖ أَعَزَّ اللَّهُ الْقَاضِيَ – . فَقَالَ : جِيئُوا بِحَدَّادٍ . فَقَالَ : – أَعَزَّ اللهُ الْقَاضِيَ – لِيَفُكُّ عَنِّي أَوْ لِيَزَ يِدَنِي ﴿ فَقَالَ : بَلْ لِيَفُكُّ عَنْكُ . فِجَيَّ بِالْخُدَّادِ فَغَمَزَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْمَجْلِسِ أَنْ يَعْنُفَ بِسَاقِ الْجَاحِظِ ، وَيُطيلَ أَمْرَهُ قَلِيلًا ، فَلَطَمَهُ الْجَاحِظُ وَقَالَ : ٱعْمَلُ عَمَلَ شَهْرٍ في يَوْمٍ ، وَعَمَلَ يَوْمٍ فِي سَاعَةٍ ، وَعَمَلَ سَاعَةٍ فِي كَلِظَةٍ ، فَإِنَّ الضَّرَرَ عَلَى سَاقِي ، وَلَيْسَ بِجِذْعِ وَلَا سَاجَةٍ (١) . فَضَحِكَ أَبْنُ أَبِي دُوَّادِ وَأَ هَلُ الْمَجْلِسِ مِنْهُ . وَقَالَ أَبْنُ أَبِي دُوَّادٍ لِلْحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، وَكَانَ حَاضِرًا : أَنَا أَثِقُ بِظُرْفِهِ وَلَا أَثِقُ بِدِينِهِ ، ثُمُّ قَالَ : يَاغُلَامُ : صِرْ بِهِ إِلَى الْحُيَّامِ وَأَمْطِ (١) عَنْهُ الْأَذَى، وَٱحْمَلْ إِلَيْهِ تَخْتَ ثِيَابٍ وَطَوِيلَةً (٢) وَخُفًّا، فَلَبِسَ ذَلِكَ ثُمَّ أَتَاهُ فَتَصَدَّرَ فِي تَجْلِسِهِ ، ثُمَّ أَقْبُلَ عَلَيْهِ وَقَالَ : هَاتِ الْآنَ حَدِيثَكَ يَا أَبَا عُمْاَنَ . وَمِنْ شِعْرِ الْجُاحِظِ فِي أَبْنِ أَبِي دُوَّادٍ : وَعَوِيصٍ مِنَ الْأُمُورِ بَهِيمٍ غَامِضِ الشَّخْصِ مُظْلِمٍ مَسْتُورُ

<sup>(</sup>١) الساج : يطلق لغة على الحشب مطلقا ، والساجة : الحشية المنحوتة المهيأة

 <sup>(</sup>۲) في الا صل أومط (٣) تخت الثياب : خزانتها 6 والطويلة : ثياب بعينها
 مفتوحة من الا مام تشبه العباءة .

بِلِسَانٍ يَزِينُهُ التَّحبِيرُ حَجُ وَعِنْدَ الْحِجَاجِ دُرٌّ نَثِيرُ نَصَتَ الْقُومُ وَالْخُدِيثُ يَدُورُ سر وَعَرْضُ مَهَدُبُ مُوفُور

قَدْ تَسَنَّمْتُ مَا تُوعَرُ مِنْهُ مِنْلُ وَشَي الْبُرُودِ هَلَّالُهُ النَّسْدِ حَسَنُ الصَّمْتِ وَالْمَقَاطِعِ إِمَّا ثُمَّ مِنْ بَعْدِ لَخَظَةٍ تُورَثُ الْيُسْ

وَكُنَبَ الْجُاحِظُ إِلَى أَحْمَدَ بْنِ أَبِي دُوَّادٍ :

َبِينَ صَفَّيْهِمُ وَأَنْتَ تَسِيرُ وَلِسَانِي يَزِينُهُ التَّحْبِيرُ وَكَأَنِّي عَلَى الْجَمِيعِ أَمْيِرُ وَلِفَرْطِ الذَّكَا يَكَادُ يَطَيرُ

لَا تُوَانِي وَإِنْ تَطَاوَلْتُ عَمْداً كُلُّهُمْ فَاضِلْ عَلَى بِمَالِ فَإِذَا صَمَّنَا الْحُدِيثُ وَبَيْتُ رُبَّ خَصْم أَرَقَ مِنَ كُلُّرُوحٍ فَإِذَا رَامَ غَايِنِي فَهُوَ كَابِ وَعَلَى الْبُعْدِ كُو كُنْ مَبَهُورُ (١)

وَحَدَّثَ أَبُو الْعَيْنَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ: أَتَانِي جَمَاعَةٌ مِنَ الشُّعَرَاءِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَدُّعِي أَنَّهُ مَدَحَنِي بِهِذُهِ الْأَبْيَاتِ وَأَجْزِيهِ عَلَيْهَا :

فَفَلَّلُ عَنْهُمْ شَبَّاةً الْعَدَمُ (٢) فَبَادَرَ قَبْلَ أُنْتِقَالِ النِّعَمُ فَمَازَجَ مِنْهُ الْمَيْمَا بِالْكُرَمْ

بَدَا حِينَ أَثْرَى بِاخْوَانِهِ وَذَكَّرُهُ الدَّهِرُ صَرْفَ الزَّمَان فَتَّى خَصَّةُ اللهُ بِالْمُكُرُمَات

<sup>(</sup>١) الكابى : الساقط ، والمبهور : المغلوب بضوء غيره من الكواك.

<sup>(</sup>٢) بدا : مخففة من بدأ ، والمني أنه حين أثرى وأيسر بدأ باخوانه فحا عنهم المدم ، والعدم : فقدان المال .

وَلَا يَنْكُنُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْدَ السُّوَّال

لِيَقَطْعَ ۚ ذُوَّارَهُ عَن نَعَمْ وَلَيْقَطْعَ ۚ ذُوَّارَهُ عَن نَعَمْ وَيُقَالُ: إِنَّ الجُاحِظَ مَدَحَ مِهَذِهِ الْأَبْيَاتِ أَنْهَدَ بْنَ أَبِي دُوَّادٍ وَلَا بْيَاتِ أَنْهَدَ بْنَ أَبِي دُوَّادٍ وَلَا بْيَاتِ أَنْهَا لَكُهُمْ .

وَحَدَّثَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَبَاحِ قَالَ : مَدَحَنِي حَدَّانُ بْنُ أَ بَانَ اللَّادِحِقُ وَذَكَرَ مِثْلَ مَا مَضَى وَقَالَ فِي آخِرِهِ فَقَالَ : إِنَّ اللَّادِحِقُ وَذَكَرَ مِثْلَ مَا مَضَى وَقَالَ فِي آخِرِهِ فَقَالَ : إِنَّ مَادِحَكَ – أَعَزَّكَ اللهُ – يَجِدُ مَقَالًا، وَالْجَاحِظُ يَمْلُأُ عَيْنَيْهِ مِنِّي مَالِمَ وَلَا يَسْتَحِي " . قَالَ : وَحَدَّثَ يَمُوتُ بْنُ الْمُزَرَّعِ قَالَ : هَجَاحَالِي وَلَا يَسْتَحِي " . قَالَ : وَحَدَّثَ يَمُوتُ بْنُ الْمُزَرَّعِ قَالَ : هَجَاحَالِي أَبُو عُمْآنَ الْمُزَرَّعِ قَالَ : هَجَاحَالِي أَبُو عُمْآنَ الْمُزرَّعِ قَالَ : هَجَاحَالِي اللَّهُ وَمُمْآنَ الْمُؤرِعِ قَالَ : هَجَاحَالِي اللّهُ وَعُمْآنَ الْمُؤرِعِ قَالَ : هَاحَالِي اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>۱) لا ينكت الأرض عند السؤال: نكت الأرض: عادة يغملها الناس عند التفكر و الأثمر 6 والنكت: الفرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيها ، يقول الشاعر: إن هذا الممدوح لا يلجأ إلى نكت الأرض بقصد الانصراف عن الزوار والتخلص منهم (۲) يملاً عينيه منى الح: أى ينظر إلى متأملا بدون خجل مع أنه مدحنى بهذه الا بيات من قبل و (٣) أى ينتهى نسبه باسمه هو 6 فلا يتمدى إلى ذكر الآباء والا جداد ومعرفتهم

قَالَ عَمْرُهُو مُفَاخِرًا نَحْنُ قُومٌ منَ الْعَرَبِ قُلْتُ فِي طَاعَةٍ لِرَبْ بِكَأَ بْلَيْتَ ذَا النَّسَبِ (١) ﴿ وَحَدَّثَ أَبُوالْعَيْنَاء مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: كَانَ لِي صَدِيقٌ أَخْاء نِي يَوْماً فَقَالَ لِي: أَرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى فَلَانِ الْعَامِلِ وَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ مَعِي إِلَيْهِ وَسِيلَةٌ وَقَدْ سَأَلْتُ : مَنْ صَدِيقُهُ ?. فَقَيِلَ لِى : أَبُو عُمْاَنَ الْجُاحِظُ وَهُوَ صَدِيقُكَ ، وَأُحِبُ ۚ أَنْ تَأْخُذَ لَى كِنَابَهُ إِلَيْهِ بِالْعِنَايَةِ . قَالَ : فَصِرْتُ إِلَى الْجَاحِظِ فَقُلْتُ لَهُ : جِئْتُكُ مُسَلِّمًا وَقَاضِياً لِلْحَقِّ ، وَلِي حَاجَةٌ لِبَعْضِ أَصْدِقَالِي وَهِيَ كَذَا وَكَذَا قَالَ : لَا تَشْغَلْنَا السَّاعَةَ عَنِ الْمُحَادَثَةِ وَ تَعَرُّ فِ أَخْبَارِ نَا، إِذَا كَانَ فِي غَدٍ وَجَّمْتُ إِلَيْكَ بِالْكِيتَابِ، فَامَّا كَانَ مِنْ غَدٍ وَجَّهَ إِلَىَّ بِالْكِيتَابِ. فَقُلْتُ لِا بَي: وَجَّهُ هَذَا الْكِيتَابَ إِلَى فُلَانِ فَفِيهِ حَاجَتُهُ . فَقَالَ لَى: إِنَّ أَبَا عُمَّانَ بَهِيدُ الْغَوْرِ ، فَيَنْبَغَى أَنْ نَفُضَّهُ وَنَنْظُرَ مَا فيهِ ، فَفَعَلَ فَإِذَا فِي الْكِيَّابِ: « هَذَا الْكِيَّابُ مَعَ مَنْ لَا أَعْرِفُهُ ، وَقَدْ كَأَّمَنِي فِيهِ مَنْ لَا أُوجِبُ حَقَّهُ ، فَإِنْ قَضَيْتَ حَاجَتَهُ كُمْ أَحْمَدُكَ ، وَإِنْ رَدَدْتُهُ لَمْ أَذْكُمْكَ » . فَلَمَّا قَرَأْتُ الْكِيتَابَ مَضَيْتُ إِلَى الْجَاحِظِ مِنْ فَوْدِى فَقَالَ : يَا أَ بَاعَبْدِ اللهِ ، قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ أَ نَكُرْتَ

 <sup>(</sup>١) قوله : في طاعة لربك إلى آخر البيت : لعله على تقدير الاستفهام الانكارى ،
 لائن المفام هجا، وذم ، والمعنى لم تبله في طاعة ربك بل في معصيته .

مَافِي الْكُرَّابِ . فَقُلْتُ : أَو لَيْسَ مَوْضِعَ نَكَرَّةٍ فَقَالَ : لَا إِلَهُ إِلَّا هَذِهِ عَلَامَةٌ يَيْنِي وَيَنَ الرَّجُلِ فِيمَنْ أَعْتَنِي بِهِ . فَقُلْتُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا بِطَبْعِكَ وَلَا مَا جُبِلْتَ عَلَيْهِ (1) . مِنْ هَذَا اللهُ ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا بِطَبْعِكَ وَلَا مَا جُبِلْتَ عَلَيْهِ (1) . مِنْ هَذَا الرَّجُلِ عَلَمْتُ أَنَّهُ لَمَّا فَرَأَ الْكَرَّبَابَ قَالَ : أُمُّ الْجُاحِظِ عَشَرَةً اللهُ عَشَرَةً آلَافَ قَحْبَةً ، وَأُمْ مَنْ يَسْأَلُهُ حَاجَةً . فَقُلْتُ اللهُ : مَا هَذَا فَ تَشْرَةٍ آلَافِ قَحْبَةٍ ، وَأُمْ مَنْ يَسْأَلُهُ حَاجَةً . فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذَا فَ تَشْرَةٍ آلَافِ قَحْبَةٍ ، وَأُمْ مَنْ يَسْأَلُهُ حَاجَةً . فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذَا فَ تَشْرَةٍ آلَافَ قَحْبَةٍ ، وَأُمْ مَنْ يَسْأَلُهُ حَاجَةً . فَقُلْتُ لَكُ أَلْفَ عَلَمْ فَي عَشَرَةٍ آلَافَ عَجْبَةٍ ، وَأُمْ مَنْ يَسْأَلُهُ حَاجَةً . فَقُلْتُ أَلَا مَا هَذَا فَ عَلَمْ عَلَى الْمُعَلِيقِ فَيْمَنْ أَلْكَ كَانَ سَبَبَ الْقَتْحُ بْنَ خَاقَانَ ، وَحَدَّثَ الْفَتْحُ الْفَتْحُ الْمُتُو كُلّ : فَذَلِكَ كَانَ سَبَبَ اتَصَالِى بِهِ وَحَدَّتُ الْفَتْحُ الْفَتْحُ الْمُنْوَ كُلّ : فَذَلِكَ كَانَ سَبَبَ اتَصَالِى بِهِ وَالْحَضَادِى إِلَى عَلِيهِ .

<sup>(</sup>١) كان الكلام فى الاُصل : « ولا جبلت عليه » النح (٢) أى تقدم إلى حاجبه وأمره . (٣) فى الاُصل : « فانك »

الدُّنيَا أَنْقَلُ مِنْ أَعْمَى، وَلَا أَبْغَضُ مِنْ أَعْوَرَ، وَلَا أَخْفُ رُوحًا مِنْ أَحْوَلَ ، وَلَا أَقْوَدُ مِنْ أَحْدَبَ. قَالَ الْمَرْ زُبَانِيُّ : وَرَوَى أَصْحَا بُنَا أَنْ الْجِاحِظَ صَارَ إِلَى مَنْزِل بَعْضِ إِخْوَانِهِ فَأَسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ ، نَخْرَجُ إِلَيْهِ غُلَامٌ عَجَمِيٌّ فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ ﴿ قَالَ الْجُاحِظُ : فَدَخَلَ الْغُلَامُ إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ فَقَالَ: الْجَاحِدُ عَلَى الْبَابِ وَسَمَعِمَا الْجَاحِظُ، فَقَالَ صَاحِبُ الدَّارِ لِلْ فُلَامِ: أُخْرُجْ فَانْظُرْ مَنِ الرَّجُلُ \* نَفَرَجَ يَسْتَخْبِرُعَن ٱسْمِهِ فَقَالَ:أَ نَا الْحُدَقِيُّ. (''فَدَخَلَ الْفُلَامُ فَقَالَ:الْحُلِقُّ وَسَمِعَهَا الْجُاحِظُ فَصَاحَ بِهِ فِي الْبَابِ « رُدَّنَا إِلَى الْأُوَّل » يُرِيدُ أَنَّ قَوْلَهُ الْجُاحِدُ مَكَانَ الْجَاحِظِ أَسْهَلُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَلَقِيِّ مَكَانَ الْحُدَقِّ، فَعَرَّفَهُ الرَّجُلُ فَأَوْصَلَهُ ۚ وَٱعْتَذَرَ إِلَيْهِ . وَقَالَ الْجُاحِظُ : أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ مَسْوُخَةٌ : أَكُلُ الْأَرْزِ الْبَارِدِ ، وَالنَّيْكُ فِي الْمَاءِ ، وَالْقُبُلُ عَلَى النَّقَابِ، وَالْغَيْنَاءُ مِنْ وَرَاء سِتَارَةٍ.

وَحُدَّثَ قَالَ الْجُاحِظُ مَرَّةً بِجَفْرَةِ السَّدْرِئِ : إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ عَافِلَةً عَافِلَةً عَافِلَةً كَانَتْ قَحْبُةً ، فَفَالَ لَهُ السِّدْرِيُّ: وَكَيْفَ ؟ عَافِلَةً ظَرِيفَةً كَامِلَةً كَانَتْ قَحْبُةً ، فَفَالَ لَهُ السِّدْرِيُّ: وَكَيْفَ ؟ فَالَ : لِأَنَّهَا تَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ وَتَعَتَّعُ (٢) بِالناسِ وَالطِّيبِ، وَتَخْتَارُ عَلَى عَلْنَهَا مَنْ ثُرِيدُ ، وَالنَّوْ بَةُ مَعْرُ وضَةٌ لَمَا مَتَى شَاءَتْ . فَقَالَ لَهُ عَيْنِهَا مَنْ ثُرِيدُ ، وَالنَّوْ بَةُ مَعْرُ وضَةٌ لَمَا مَتَى شَاءَتْ . فَقَالَ لَهُ

 <sup>(</sup>١) الحدقي نسبة إلى الحدقة : وكانت حدقة الجاحظ ناتئة بارزة عن محجر العين ،
 ومن ذلك سمى الجاحظ (٢) تمتع : أصله تتمتع فذفت إحدى التاءين تخفيفاً

السَّدُرِيُّ: فَكَيْفَ عَقْلُ الْعَجُو زِحَفِظَهَا اللهُ أَ قَالَ: هِيَ أَحْمَقُ النَّاسِ وَأَ قَلْهُمْ عَقْلًا.

وَحَدَّثَ الْمُبَرِّدُ قَالَ: قَالَ الْجاحِظُ: أَ نَيْتُ أَ بَا الَّ بيع الْغَنُويُّ أَنَاوَرَجُلُ مِنْ بَنِي هَاشِمِ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَيْهِ خَفَرَجَ إِلَيْنَا وَقَالَ: خَرَجَ إِلَيْكُمُ رَجُلُ كُرِيمٌ وَالله. فَقُلْتُ لَهُ :مَنْ خَيْرُ الْخَلْقِ يَاأَ بَا الرَّ بيع ? فَقَالَ : النَّاسُ وَاللَّهِ . ثُلْتُ : وَمَنْ خَيْرُ النَّاسِ ؛ قَالَ الْعَرَبُ وَاللَّهِ . قُلْتُ : فَمَنْ خَيْرُ الْعَرَبِ ﴿ قَالَ : مُضَرُّ وَاللَّهِ . ثُلْتُ : فَمَنْ خَيْرٌ مُضَرَ? . قَالَ: قَيْسٌ وَاللهِ. قُلْتُ :وَمَنْ خَيْرٌ قَيْسٍ? قَالَ أَعْصُرُ وَاللَّهِ. ثُقَلْتُ :فَمَنْ خَيْرُ أَعْصُرَ ﴿قَالَ غَنِي ۖ وَاللَّهِ. ثُقَلْتُ :فَمَنْ خَيْرُ غَنِي ﴿ قَالَ : أَنَا وَاللهِ . قُلْتُ : فَأَ نْتَ خَيْرُ الْخَلْقِ ﴿ قَالَ : إِي وَاللهِ . قُلْتُ : أَ يَسُرُّكَ لَوْ أَنَّكَ (١) نَزَوَّجْتَ بِنْتَ يَزِيدَ بْنِ الْمُهَلِّبِ? قَالَ : وَاللَّهِ لَا أَدَنِّسُ كُرَمِي بِلُؤْمِهِا . ثَلْتُ : عَلَى أَنَّ لَكَ الْجَنَّةَ ، فَفَكَّرَ سَاعَةً ثُمُمَّ قَالَ: عَلَى أَلَّا تَلِدَ مِنِّى وَأَنْشَدَ: تَأْبَى لِأَعْصِرَ أَعْرَاقِ مُهَدَّيَّةً مُ

مِنْ أَنْ تُنَاسِبَ قَوْمًا غَيْرَ أَكَفَاءِ غَالِنْ يَكُنُ ذَاكَ حَمَّاً لَا مَرَدًّ لَهُ فَإِنْ يَكُنُ ذَاكَ حَمَّاً لَا مَرَدًّ لَهُ فَاذْ كُنْ ثُحَذَيْفَ فَإِنِّى غَيْرُ أَبَّاءِ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « أنك لو »

أُخذَيْفَةَ بْنَ بَكْرٍ ، وَإِنَّمَا ذَ كَرَهُ مِنْ بَيْنِ الْأَشْرَافِ لِأَنَّهُ أَقُو بُهُمْ إِلَيْهِ نَسَبًا ، لِأَنَّ أَعْصُرَ ٱبْنُ سَعْدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَيْلاَنَ . وَحُدَيْفَةَ ٱبْنُ بَدْرِ (١) بْنِ عَمْرِو بْنِ جُوَيَّةَ بْنِ لَوْذَانَ بْنِ أَعْلَبَةَ بْنِ عَدِيًّ بْنِ لَوْذَانَ بْنِ أَعْلَبَةَ بْنِ عَدِيًّ بْنِ لَوْذَانَ بْنِ أَعْلَبَةَ بْنِ عَدِيًّ بْنِ وَيْشِ بْنِ وَيْشِ بْنِ وَيْشِ بْنِ عَيْضِ بْنِ وَيْشِ بْنِ عَلْمَانَ بْنِ عَيْضِ بْنِ وَيْشِ بْنِ عَلْمَانَ بْنِ عَيْضَ بْنِ وَيْشِ بْنِ عَيْلانَ بْنِ عَيْضَ بْنِ وَيْشِ بْنِ عَيْلانَ .

قَالَ الْمَوْزُبَانِيُّ : وَحَدَّثَ أَبُو الْحُسَنِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَى الْجَاحِظُ قَالَ : كَانَ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ تَشَيَّعَ وَكَانَ ظَرِيفًا ، فَقَالَ أَبْنُ عَمِّ لَهُ : بَلَغَنِي أَنَّكَ تَبْغُضُ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَ لَتُردَنَّ عَلَيْهِ الْخُوْضَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلَا يَسْقَيكَ. قَالَ : وَالْخُوْضُ فِي يَدِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ﴿ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ: وَمَا لِهَٰذَا الرَّجُلِ الْفَاصِلِ يَقْتُلُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا بِالسَّيْفِ وَفِي الْآخِرَةِ بِالْعَطَشِ ۚ فَقَيلَ لَهُ : أَ تَقُولُ هَذَا مَعَ تَشَيُّعِكَ وَدِينِكَ \*. قَالَ:وَاللهِ لَا تُوَ كُنُّ النَّادِرَةَ وَلَوْ قَتَلَتْنِي فِي الدُّنْيَا وَأَدْخَلَتْنِي النَّارَ فِي الْآخِرَةِ. وَقَالَ الْجُاحِظُ : يَنْبَغِي لِأَكَاتِبِ أَنْ يَكُونَ رَقِيقَ حَوَا شِي اللَّسَانِ ، عَذْبَ يَنَابِيعِ الْبَيَانِ ، إِذَا حَاوَرَ سَدَّدَسَهُمْ الصُّوابِ إِلَى غَرَضِ الْمَعْنَى ، لَا يُكَلِّمُ الْعَامَّةُ بِكَلَّامِ الْخَاصَّةِ ، وَلَا الْخَاصَّةُ بَكَلَامِ الْعَامَّةِ .

<sup>(</sup>١) ابن بعد أعصر وحذيفة بألف لا ًنه خبر

وَحَدَّثُ الْمُبَرِّدُ قَالَ: سَمِعْتُ الْجُاحِظَ يَقُولُ: كُلُّ عِشْقٍ يُسَمَّى عُشْقًا ، لِأَنَّ الْعِشْقَ أَسْمُ لِمَا فَضَلَ عُنِ الْمُحَبَّةِ ، كَمَّا أَنَّ السَّرِفَ أَسْمُ لِمَا جَاوَزَ الْجُودَ ، وَالْبُخْلُ أَسْمُ عِنْ الْمَحَبَّةِ ، كَمَا أَنَّ السَّرِفَ أَسْمُ لِمَا جَاوَزَ الْجُودَ ، وَالْبُخْلُ أَسْمُ لِمَا فَصَرَ عَنْ الِاقْتِصَادِ ، وَالْجُبْنُ أَسْمُ لِمَا فَصَلَ عَنْ شَدِّةِ لِمَا فَصَرَ عَنْ الْإِقْتِصَادِ ، وَالْجُبْنُ أَسْمُ لِمَا فَصَلَ عَنْ الشَّجَاعَةِ . الاحْتِرَاسِ ، وَالْهُوَجَ أَسْمُ لِمَا فَصَلَ عَنِ الشَّجَاعَةِ .

وَحَدَّثَ مَيْمُونُ بْنُ هَارُونَ الْكَاتِبُ عَنِ الْجِاحِظِ قَالَ : ذُمَّ رُجُلُ النَّبِيذَ فَقَالَ : منْ مَثَالِبِهِ أَنَّ صَاحِبَهُ يَتَكُرَّهُهُ قَبْلَ شُرْبِهِ ، وَيَكْاحُ وَجْهُهُ عِنْدَ شَمِّهِ ، وَيَسْتَنْقِصُ السَّاقَ منْ قَدْرُهِ ، وَيَعْتَبُرُ عَلَيْهِ مِكْيَالُهُ ، وَيَمْزُجُهُ بِالْمَاءِ الَّذِي هُوَ صَدُّهُ ليُخْرِجُهُ عَنْ مَعْنَاهُ وَحَدِّهِ ، ثُمَّ يَكُرْعُهُ عَلَى الْمُبَادَرَةِ وَيَعْبُهُ ، وَيَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ ، لِيقَلَّ مُكْثُهُ فِي فِيهِ ، وَيُسْرُعَ عَلَى اللَّهُوَاتِ ٱجْنَيَازُهُ ، ثُمَّ لَا يَسْتُوْفِى كُلِّيِّنَهُ وَيَرَى أَنْ يَجْعَلَ عَاقِبَةُ الشَّرَابِ فَضَلَّةً فِي قَدَحِهِ ، وَ يُشَاحُ (١) السَّاقَ في الْمُنَاظَرَةِ عَلَى مَا يَتِيَ مِنْهُ عِنْدُ رَدِّهِ ، لِيَصْرِفَ عَنْ نَفْسِهِ عَادِيَّةً شَرْبِهِ ، وَيَذْهُبَ بِسَاعَتِهِ ، وَيَمْنَعَ مِنْ تَهُوُّعِهِ (٢) ، كَمَا يُفْعَلُ بِعَلَبْخِ الْغَارِيقُونَ عِنْدَ شُرْبِهِ وَحَبِّ الْإسْطَيْخَمُول. وَكَانَ الْجَاحِظُ يَقُولُ: إِنْ نَهَيَّأً لَكَ فِي الشَّاعِرِ أَنْ تَبَرَّهُ وَنُرْضِيَهُ وَإِلَّا فَأَقْتُلُهُ .

<sup>(</sup>۱) أى يرميه بالشيح ويعنته (۲) أى تعيثه

وَقَالَ أَ بُوالْعَيْنَاء: أَنْشَدَ نِي الْجَاحِظُ لِنَفْسِهِ:

يَطِيبُ الْعَيْشُ أَنْ تَلْقَى تَحلِيها عَذَاهُ الْعِلْمُ وَالرَّأَىُ الْمُصِيبُ ليَكْشفِ عَنْكَ حِيلَةً كُلِّ رَيْبٍ

وَفَضْلُ الْعِلْمِ يَعْرِفُهُ الْأَرِيبُ سَقَامُ الْحِرْصِ لَيْسَ لَهُ شِفَاء وَدَاء الْبُخلِ لَيْسَ لَهُ طَبِيبٌ وَأَنْشَدَ الْمُبَرِّدُ لِلْجَاحِظِ:

إِنْ حَالَ لَوْنُ الرَّأْسِ عَنْ لَوْنِهِ

ُ فَنِي خِضَابِ الرَّأْسِ مُسْتَمَنَّعُ هَبْ مَنْ لَهُ شَيْبٌ لَهُ حِيلَةً فَمَا الَّذِي يَحْتَالُهُ الْأَصْلَعُ ﴿

وَحَدَّثَ أَبُو الْعَيْنَاءِ قَالَ : قَالَ الْجَاحِظُ : كَانَ الْأَصْمَعِيُّ مَانَوِيًّا (١) ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ رُسْتُم : لَا وَاللهِ ، وَلَكِنْ نَذْ كُرُ مَانَوِيًّا (١) ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ رُسْتُم : لَا وَاللهِ ، وَلَكِنْ نَذْ كُرُ حِينَ جَلَسْتَ إِلَيْهِ تَسْأَلُهُ ، فَعَلَ يَأْخُذُ نَهْلَهُ بِيدِهِ وَهِي حِينَ جَلَسْتَ إِلَيْهِ تَسْأَلُهُ ، فَعَلَ يَأْخُذُ نَهْلَهُ بِيدِهِ وَهِي عَصُوفَةٌ بِحَدِيدٍ وَيَقُولُ : نِعْمَ قِنَاعُ الْقَدَرِيِّ (٢) ، فَعَلَمْتَ أَنَّهُ يَعْمُونَةٌ أَنَّهُ عَلَيْتَ أَنَّهُ يَعْمَ قَنَاعُ الْقَدَرِيِّ (٢) ، فَعَلَمْتَ أَنَّهُ يَعْمَدُونَ قُولُ : نِعْمَ قِنَاعُ الْقَدَرِيِّ (٢) ، فَعَلَمْتَ أَنَّهُ يَعْمَدُونَ قُولُ : يَعْمَ قَنَاعُ الْقَدَرِيِّ (٢) ، فَعَلَمْتَ أَنَّهُ يَعْمَدُونَ قُولُ : يَعْمَ قَنَاعُ الْقَدَرِيِّ (٢) ، فَعَلَمْتَ أَنَّهُ يَعْمَدُونَ وَهِي يَعْمَدُونَ اللهَ وَالْعَلَامُ اللهُ الْعَدَرِيِّ (٢) ، فَعَلَمْتَ أَنَّهُ يَعْمَدُونَ اللهِ وَيَقُولُ : يَعْمَ قَنَاعُ الْقَدَرِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ وَلِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولَ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَحَدَّثَ يَحْيَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُنَجِّمِ قَالَ : قُلْتُ لِلْجَاحِظِ : مِثْلُكَ فِي عَلْمِكَ وَمَقْدَادِكَ فِي الْأَدَبِ يَقُولُ فِي كِنَابِ الْبَيَانِ وَالتَّبْيِنِ : فِي عِلْمِكَ وَمِقْدَادِكَ فِي الْأَدَبِ يَقُولُ فِي كِنَابِ الْبَيَانِ وَالتَّبْيِنِ :

 <sup>(</sup>١) في الا صل « منانيا » ورأينا أنها محرفة عن « مانويا » نسبة إلى ماني الثنوى رأس المانوية (٢) القدرى: نسبة إلى القدرية ، وهم فرقة من المنزلة تكادوا في القدر وخلق الفرآن (٣) في الا صل : « فتمت » تحريف وأصلح في هامش الا صل

وَ يُكَدُّرَهُ لِلْجَارِيَةِ أَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ فِي فَصَاحَتِهَا ، أَلَا تَرَى إِلَى غَوْل مَالِكِ بْنُ أَسْمَاءَ الْفَزَارِيِّ :

وَحَدِيثٍ أَ لَذُهُ هُوَ مِمَّا يَنْعَتُ النَّاعِتُونَ يُوزَنُ وَزْنَا مَنْطِقٌ صَائِبٌ وَتَلْحَنُ أَحْيَا نَا وَخَيْرُ الْحَدِيثِ مَا كَانَ كَلَمَا

فَتَرَاهُ مِن ْ لَحَنِ الْإِعْرَابِ ، وَإِنَّمَا وَصَفَهَا بِالطَّرْفِ وَالْفَطْنَةِ وَ إِنَّمَا وَصَفَهَا بِالطَّرْفِ وَالْفَطْنَةُ وَ إِنَّمَا تَا مَنْ أَشْيَاءً وَ تَتَنَكَّبُ مَا قَصَدَتْ لَهُ ، فَقَالَ : فَطِنْتُ لِذَلِكَ . قُلْتُ : فَفَتِرْهُ . قَالَ : مَا قَصَدَتْ لَهُ ، فَقَالَ : فَطِنْتُ لِذَلِكَ . قُلْتُ : فَفُتِرُهُ . قَالَ : فَكَيْفَ لِي بِمَا سَارَتْ بِهِ الرُّ كَبَانُ \* فَهُو فِي كِتَابِهِ عَلَى خَطَيْهِ . فَكَيْفَ لِي بِمَا سَارَتْ بِهِ الرُّ كَبَانُ \* فَهُو فِي كِتَابِهِ عَلَى خَطَيْهِ .

قَالَ أَبُو ثُمَالِمَ : أَرَادَ الْفَزَارِيُّ بِقَوْلِهِ هَذَا ، أَنَّ خَيْرَ الْحُدِيثِ مَا أَوْ مَأْتُ إِلِيَّ بِهِ ، وَوَرَّتُ عَنِ الْإِفْصَاحِ بِهِ لِئَلَّا كَيْعَامَهُ غَيْرُنَا ، وَمِثْلُهُ قَوْلُ الْكِلَابِيِّ :

لَقَدْ كَلَنْتُ لَكُمْ لِكَيْمَا تَفَهُمُوا وَوَحَيْتُ وَحَيْلًا لَيْسَ بِالْمُرْ تَابِ وَمَنِهُ فَي خَلْنِ الْقَوْلِ » أَىْ فِيهَا وَمَنِهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَلَتَعْرِ فَنَهُمْ فِي خَلَنِ الْقَوْلِ » أَىْ فِيهَا يَتُوَحَّوْنَهُ بَيْنَهُمْ مِنَ النِّفَاقِ وَالطَّعْنِ .

قَالَ الْمُؤَلِّفُ : وَقَدِ النَّمَصَرَ أَبُو حَيَّانَ لِهَذَا الْقَوْلِ الَّذِي الْ عَنَرَفَ الْجُاحِظُ بِحَطَئِهِ فِيهِ فَقَالَ : وَعِنْدِي أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مُحْتَمِلَة " الْكَلامِ ، لِأَنَّ مُقَابِلَ الْمَنْطِقِ الصَّائِبِ الْمَنْطِقُ الْمَلْحُونُ ، وَاللَّمْنُ مِنَ الْغَوَانِي وَالْفَتَيَاتِ غَيْرُ مُنْكُو وَلَا مَكُرُوهٍ بَلْ

يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ بِالتَّأْنِيثِ أَشْبَهُ ، وَلِلشَّهُوَةِ أَدْعَى ، وَمَعَ الْغَزَلِ أَجْرَى ، وَالْإِعْرَابُ جِدْ ، وَلَيْسَ الْجُدُّ مِنَ التَّغَزُّلِ وَالتَّعَشُّقِ وَالتَّشَاجِي (١) فِي شَيْء ، وَعَلَى مَذْهَبِ عَلِيٌّ بْنِ يَحْدَى أَنَّ الْمَنْطِقَ الصَّائِبَ هُوَ الْكَلَامُ الصَّرِيحُ ، وَأَنَّ اللَّحْنَ هُوَ التَّعْرِيضُ ، وَأَنَّهَا تَعْرُفُ هَذَا وَهَذَا ، فَهَنْ أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى مَقْبُولٌ ، لِمَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى الْآخَرُ لَمُوجًا (٢) وَمَرْدُودًا ﴿ وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الشَّاعِرِ ذَاكَ ، لِأَنَّ الشَّاعِرَ يَشْعُرُ بِهَذَا كَمَا يَشْعُرُ بِهَذَا، قَالَ أَ بُوالْمَيْنَاء : أَنْشَدَني الْجُاحِظُ لِنَفْسِهِ فِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَبَاحٍ:

وَعَهْدِي بِهِ وَاللَّهُ يُصْلِحُ أَمْرُهُ

رَحيثُ مَجَال الرَّأَى مُنْبَلِيجُ الصَّدْر فَلا جَعَلَ اللهُ الْوَلَايَةَ شُبَّةً عَلَيْهِ فَإِنِّي بِالْوَلَايَةِ ذُوخُبْرِ فَقَدْ جَهَدُوهُ بِالسُّؤَالِ وَقَدْ أَبَى

بهِ الْمَجْدُ إِلَّا أَنْ يَلِيجٌ وَيَسْتَشْرِي (١)

قَالَ أَبُو عَلِي ۗ التُّنُوخِيُّ : حَدَّثَنِي أَبُو الْحُسَنِ أَهُمُدُ بْنُ مُحَدَّدٍ الْأُخْبَارِيُّ قَالَ: حَدَّثْنِي أَبُو الْفَرَجِ الْأُصْبَهَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَ نِي

<sup>(</sup>١) التشاجي مصدر تشاجت المرأة علىزوجها تشاجياً : تمنعت وتحازنت .

<sup>(</sup>٢) أي غير ناضج (٣) جهدوه : أتعبوه وحملوه المشقة ، ويلج : يتمادى في الشيء، ويستشرى: ممناه يلج أيضا . ومعنى البيت أن الناس أكثروا عليه في الطاب والطمع فبالغ في عطائهم والاحسان اليهم

الْحُسَنُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مَهْرَوَيْهِ قَالَ : حَدَّ ثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَ كَيِلُ قَالَ : كُنْتُ يَوْمًا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُدَبِّرِ فَرَأَيْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ رُفْعَةً يُرَدُّ النَّظَرَ إِلَيْهَا فَقُلْتُ لَهُ : مَا شَأَنُ هَذِهِ الرُّقْعَةِ ﴿ كَأَنَّهُ ٱسْتَعْجَمَ عَلَيْكَ شَيْ مِنْهُ ﴿ فَقَالَ . هَذِهِ رُقْعَةٌ أَبِي عُمَّانَ الْجَاحِظِ ، وَكَالَامُهُ لَيْعِجْبِي وَأَنَا أُرَدِّدُهُ عَلَى نَفْسِي لِشِدَّة إِعْجَابِي . فَقُلْتُ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَقْرَأَهَا ؛ قَالَ : نَعَمْ وَأَلْقَاهَا إِلَى فَإِذَا فِيهَا: مَا صَاءً لِي نَهَارٌ وَلَا دَجَا لَيْلٌ مُذَّ فَارَقْتُكَ ، إِلَّا وَجَدْتُ الشَّوْقَ إِلَيْكَ قَدْ حَزَّ فِي كَبدِي ، وَالْأُسُفَ عَلَيْكَ قَدْ أُسْقِطَ فِي يَدِي، وَالنَّزَاعَ نَحْوَكَ قَدْ خَانَ جَلَدِي ، فَأَ نَا بَيْنَ حَشَا خَافِقَةٍ وَدَمْعَةً مُهْرَاقَةٍ ، وَ نَفْسِ قَدْ ذَ بَأَتْ ِمَا تُجَاهِدُ ، وَجَوَانِحَ قَدْ أُبْلِيَتْ مَا تُكَابِدُ ، وَذَكَرْتُ وَأَنَاعَلَى فِرَاشِ الْإِرْ تِمَاضِ مَمْنُوعٌ مِنْ لَذَّةِ الْإِغْمَاضِ قَوْلَ بَشَّارِ : إِذَا هَنَفَ الْقُمْرِيُّ نَازَعَنِي الْهُوَى بِشُوْقِ فَلَمْ أَ مُلِكُ دُمُوعِي مِنَ الْوَجْدِ أَنَى اللهُ إِلَّا أَن ۚ يُفَرِّقَ بَيْنَنَا وَكُنَّا كَمَاءِ الْمُزْنِ شِيبَ مَمَ الشَّهْدِ لَقَدْ كَانَ مَا يَيْنِي زَمَانًا وَيَيْنَهَا

كَمَا كُانَ كَيْنَ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ الْوَرْدِ

فَانْتَظُم وَصَفُ مَا كُنَّا نَتَعَاشَرُ عَلَيْهِ ، وَنَجْرِى فِي مَودَّنِنَا إِلَيْهِ فِي شَعْرِهِ هَذَا ، وَذَكَرْتُ أَيْضًا مَا رَمَانِي بِهِ الدَّهْرُ مِنْ فَرْقَةً أَعِزَانِي الدِينَ أَيْتَ أَعَزُهُمْ ، وَيَعْتَحِنْنِي بَمَنْ فَرْقَةً أَعِزَانِي الدِينَ أَيْتَ أَعَزُهُمْ ، وَيَعْتَحِنْنِي بَمَنْ فَوْ فَلْهَانِي وَخُلْهَانِي الدِينَ أَيْتَ أَعَرُهُمْ ، وَيَعْتَحِنْنِي بَمَنْ فَلَا مِنْ أَوْتَ أَعْرَهُمْ ، وَيَعْتَحِنْنِي بَمْ وَبُحُرِ عَنْ مِنْ مَرَارَةً فَلْهِمْ وَبُعْدِ لِقَامِمٍ ، وَسَأَلْتُ الله أَنْ يَقُرِنَ آيَاتِ شُرُورِي بِالقُرْبِ مِنْكَ ، وَلِينَ عَيْشِي بِسُرْعَة بَعْرِنَ آيَاتِ شُرُورِي بِالقُرْبِ مِنْكَ ، وَلِينَ عَيْشِي بِسُرْعَة بَعْرِنَ آيَاتِ شُرُورِي بِالقُرْبِ مِنْكَ ، وَلِينَ عَيْشِي بِسُرْعَة أَوْبَتِكَ ، وَقُلْتُ أَيْبَاتًا تَقْصُرُ عَنْ صِفَةٍ وَجْدِي ، وَكُنْهِ مَا يَتَضَمَّنُهُ قَلْنِي ، وَهِي : مَا يَتَضَمَّنُهُ قَلْنِي ، وَهِي : مَا يَتَضَمَّنُهُ قَلْنِ ، وَهِي : وَبِالْقَلْدِ مِنِّي مَذْ نَا يَتَعْمَنَنُهُ وَلِي الله أَيْ وَجِيبُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا لَنْ الله مَلِي مَنْ مَنْ فَا أَيْدِي مِنْ فَوْدِ لِنَا الله مَنْ مَنْ فَا أَيْدَا وَجَيْبُ مَنْ مَنْ مَا يَتَضَمَّنُهُ وَلَوْ الدُّمُوعُ الدُوبُ وَالْقَلْدِ مِنِّي مَا يُعْمَلُونَ مِنْ فَطُو الدُّمُوعُ الدُوبُ و بِالْقَلْدِ مِنِي مَا يُعْفِي اللهِ اللهِ مَنْ مِنْ فَا أَيْ يُنْ وَجِيبُ مَا يَتَضَمَّنُهُ وَلَا الله مَنْ مَا يَتَضَمَّنُهُ وَالْمُ اللَّهُ مَنْ فَا الله مَنْ مَا يَتَضَمَّنُهُ وَلَا اللهُ الْمُ الْمُ الْمُعَالِقِ اللهُ الله مَنْ مَا يَتَصَمَّلُونَا اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوعُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ مَنْ وَالْقَلْدُ مِنْ مَنْ فَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

بِخِدِّىَ مِنْ قَطْرِ الدُّمُوعُ نُدُوبُ وَ بِالْقَلْبِ مِنِّى مُذْ نَأَ يْتَوَجِيبُ وَلِي نَفَسَ حَتَّى الدُّجَى يَصْدَعُ الْخَشَا

وَرَجْعُ حَنِينِ لِلْفُؤَادِ مُذِيبُ وَرَجْعُ حَنِينِ لِلْفُؤَادِ مُذِيبُ وَلَيْ وَلِيْ وَلَيْ وَلِيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلِي وَلِي وَلِيْ وَلِي وَلِي وَلَيْ وَلَيْ وَلِي وَلَيْ وَلِي مِنْ فِي وَلِي مِنْ فَلِي مِنْ فَلِي وَلِي وَلِي مِنْ فَلِي مِنْ فَلِي مِنْ فَلِي وَلِي مِنْ فَلِي مِنْ فَلِي مِنْ فَلِي مِنْ فَلِي مِنْ فِي مِنْ فَلِي مِنْ فَلِي مِنْ فَلِي مِنْ فَلِي مِنْ فَلِي مِنْ فِي مِنْ فَلِي مِنْ فَلِي مِنْ فَلِي مِنْ فَلِي مِنْ فَلِي مِنْ فِي مِنْ فِي مِنْ فَلِي مِنْ فَلِي مِنْ فَلِي مِنْ فِي مِنْ فَلِي مِنْ فَلِي مِنْ فَلِي مِنْ فَلِي مِنْ فَلِي مِنْ فَلْمُولِ مِنْ فِي مِنْ فِي مِنْ فِي مِنْ فَلِي مِنْ فِي مِنْ فَلِي مِنْ مِنْ ف

يُحَبِّرُ عَنِّي أَنِي لَكَثِيبُ

كُأَنَّى كُمْ أَكَفِعْ بِفُرْقَةِ صَاحِبٍ

وَلَا غَابَ عَنْ عَيْنِي سِوَاكَ حَبِيبٌ

ُ فَقُلْتُ لِابْنِ الْمُدَبِّرِ: هَذِهِ رُفْعَةُ عَاشِقٍ لَارُفْعَةُ خَادِمٍ، وَرُفْعَةُ عَاشِقٍ لَارُفْعَةُ خَادِمٍ، وَرُفْعَةُ عَاشِي لَارُفْعَةُ حَاضِرٍ. فَضَحِكَ وَقَالَ : نَحْنُ نَنْبُسِطُ مَعَ

<sup>(</sup>١) الحلصان بضم الحاء: الحالص من الاتُخدان والاتُصحاب يستوى فيه الواحد والجماعة .

أَبِي عُمْاَنَ إِلَى مَاهُوَ أَرَقُ مِنْ هَذَا وَأَلْطَفُ ، فَأَمَّا الْغَيْبَةُ فَإِنَّنَا نَجْنَمِعُ فِي كُلِّ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ وَتَأْخَرَ ذَلِكَ لِشُغْلِ عَرَضَ لِي نَخَاطَبَنِي نُخَاطَبَةَ الْغَائِبِ ، وَأَقَامَ ٱنْقِطَاعَ الْعَادَةِ مَقَامَ الْغَيْبَةِ . قَالَ الْجَاحِظُ : كَانَ يَأْتِينِي رَجُلُ فَصِيتٌ مِنَ الْعَجَمِ قَالَ : · فَقُلْتُ لَهُ : هَذِهِ الْفَصَاحَةُ وَهَذَا الْبَيَانُ لَو اُدَّعَيْتَ فِي قَبِيلَةٍ مِنَ الْعَرَبِ لَكُنْتَ لَا تُنَازَعُ فِيهِا. قَالَ: فَأَجَا بَنِي إِلَى ذَلِكَ ، فَجُعَلْتُ أُحَفِّظُهُ نَسَبًا حَتَّى حَفِظَهُ وَهَدَّهُ مُدًّا (١). فَقُلْتُ لَهُ: الْا نَ لَا تَنهُ عَلَيْنَا . فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ . إِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا إِذًا دَعِيٌّ . وَمَنْ كَلَامِ الْجُاحِظِ يَصِفُ الْبَلَاعَةُ: وَمَنَى شَاكُلَ \_ أَبْقَاكُ اللهُ \_ اللَّهْظُ مَعْنَاهُ وَكَانَ لِذَلِكَ الْحَالِ وَفَقًا وَلِذَلِكَ الْقَدْرِ لِفَقًا (٢) وَخَرَجَ مِنْ سَمَاجَةِ الإسْتِكْرَاهِ وَسَلِمَ مِنْ فَسَادِ النَّكَانُفِ، كَانَ قَمِنًا بَجُسُنِ الْمَوْ قِع ، وَحَقِيقًا بِانْتِفَاعِ الْمُسْتَمِعِ ، وَجَدِيرًا أَنْ يَمْنَعُ جَانِبَهُ مِنْ تَأْوُلِ الطَّاعِنِينَ ، وَيَحِمْيَ عِرْضَهُ مِنَ ٱعْتَرَاضَ الْعَائِبِينَ ، وَلَا يَزَالُ الْقُلُوبُ بِهِ مَعْمُورَةً ، وَالصُّدُورُ بِهِ مَأْهُولَةً ، وَمَتَى كَانَ اللَّهْظُ أَيْضًا كَرِيمًا فِي نَفْسِهِ مُتَخَبِّرًا منْ جِنْسِهِ ، وَكَانَ سَلِياً مِنَ الْفُضُولِ بَرِيئًا مِنَ التَّعْقيدِ حُبِّبَ إِلَى النَّفُوسِ ، وَٱنَّصَلَ بِالْأَذْهَانِ وَالْتَحَمَ بِالْعُقُولِ ، (١) هذا لحديث هذا : سرده سردا مع الاسراع (٢) اللفق : أحد شقتي الملاءة ٤

والمراد : مساواة اللفظ لمعناه وملاءمته له

وَهَشَّتُ لَهُ الْأَسْمَاعُ ، وَالْرْتَاحَتُ لَهُ الْقُلُوبُ ، وَخَفَّ عَلَى النَّاسِ الْوَاقِ ، وَصَارَ ذَلِكَ مَادَّةً لِلْعَالِمِ الرَّئِيسِ ، وَرِيَاضَةً للمُتَعَلِمِ الرَّئِيسِ ، وَرِيَاضَةً لِلْمُتَعَلِمِ الرَّئِيسِ ، وَرِيَاضَةً لِلْمُتَعَلِمِ الرَّئِيسِ ، وَرَيَاضَةً لِلْمُتَعَلِمِ الرَّئِيسِ ، وَرَيَاضَةً لِلْمُتَعَلِمِ الرَّئِيسِ ، وَرَيَاضَةً لِلْمُتَعَلِمِ الرَّيْسِ ، وَرَيَاضَةً لِلْمُتَعَلِمِ الرَّيْسِ ، وَمَنْ أَعَارَهُ مِنْ مَعْرِفَتِهِ نَصِيبًا ، وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ مِنْ عَبَيْهِ ذَنُوبًا ، حَبَّبِ إِلَيْهِ الْمَعَانِي وَسَلَسَ لَهُ نِظَامُ اللَّهُ ظِيء مِنْ عَبَيْهِ ذَنُوبًا ، حَبَّب إِلَيْهِ الْمَعَانِي وَسَلَسَ لَهُ نِظَامُ اللَّهُ ظِيء مِنْ عَبَيْهِ وَلَي الْمُعَانِي وَسَلَسَ لَهُ فَا اللَّه فَلْ ، وَقَرَ أَتَ يَخَطُّ أَبِي حَيَّانَ التَّوْجِيدِيِّ مِنْ كَدَّ التَّنَكُلُّفِ ، وَأَرَاحَ التَّفَهُمِ . وَقَرَ أَتُ يَخَطِّ أَبِي حَيَّانَ التَّوْجِيدِيِّ مِنْ كُتَابٍ مِنْ عَلاجِ التَّفَهُم . وَقَرَ أَتُ يَخَطِّ أَبِي حَيَّانَ التَّوْجِيدِيِّ مِنْ كُتَابٍ مِنْ عَلَاجِ التَّفَهُم . وَقَرَ أَتُ يَخَطِّ أَبِي حَيَّانَ التَّوْجِيدِيِّ مِنْ كُتَابِ مِنْ عَلَج التَّفَهُم . وَقَرَ أَتُ يَخِطُ أَبِي حَيَّانَ التَّوْجِيدِيِّ مِنْ كُتَابِ إِلَيْهِ الْمُعَانِي وَسَلَى الْمُعَانِي وَالْمَالَ اللَّه الْمُعَانِي وَالْمَالُونَ عَلَامِ اللَّوْحِيةِ الْمُعَادِ اللَّه الْمُعَانِي وَالْمَامُ الْمُعَانِي وَالْمَامُ الْمُعَالِي الْمُعَانِي وَالْمَامُ الْمُعَالِقِي الْمُعَانِي وَالْمَامُ الْمُعَانِي وَالْمَعْلَقِي الْمُعَانِي وَالْمَامُ الْمُعَانِي وَلَا اللَّه الْمُعَالِمِ اللْمَامِي الْمُعَالِمِ اللْمُعَلِي الْمُعَانِي اللَّهُ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ اللْمُعَالَقِي اللْمُ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ اللْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِ اللْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالَقِي اللْمُعَالَقُولُ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالَقُولُولَ الْمُعَالَقِي اللْمُعَالَقِي الْمُعَالَقُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَقُولُولُولُولُولِهِ الْمُعَالِمِ ال

وَحَدَّ ثَنَا أَبُو سَعِيدِ السَّيرَ افِيُّ - وَهَمُّكَ مِنْ رَجُلٍ ، وَنَاهِيكَ - مِنْ عَالِم ، وَشَرْعُكَ مِنْ صَدُوقٍ ('' - قَالَ : حَدَّثَنَا جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّابِئِينَ الْكُتَابِ : أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قُرَّةَ قَالَ : مَّا أَحْسُدُ هَذِهِ الْأُمَّةَ الْعَرَبِيَةَ إِلَّا عَلَى ثَلَاثَةٍ أَ نَفُسٍ فَإِنَّهُ :

عَقِمَ النِّسَاءُ فَلَا يَلِدْنَ شَبِيهَهُ إِنَّ النِّسَاءَ عِيثْلِهِ عُقْمُ فَقَيْلَ فَقَيْلُ عُقْمُ النِّسَاءَ عِيثْلِهِ عُقْمُ فَقَيْلَ لَهُ : أَحْصِ لَنَا هَؤُلَاءِ النَّلَاثَةَ . قَالَ : أَوَّ لُهُمْ عُمَرُ بْنُ الْفَطَّابِ فِي سَيِاسَتِهِ وَيَقَطَّتِهِ وَحَذَرِهِ ، وَتَحَفَّظِهِ وَدِينِهِ وَتَقَيَّتِهِ ، وَخَوَالَتِهِ وَبَدَالِتِهِ وَصَرَامَتِهِ وَسَهَامَتِهِ ، وَقَيَامَتِهِ فِي صَغْيرِ أَمْرِهِ وَجَزَ النّهِ وَبَدَالِتِهِ وَصَرَامَتِهِ وَسَهَامَتِهِ ، وَقَيَامَتِهِ فِي صَغْيرِ أَمْرِهِ وَجَزَ النّهِ وَبَدَالُتِهِ وَصَرَامَتِهِ وَسَهَامَتِهِ ، وَقَيَامَتِهِ فِي صَغْيرِ أَمْرِهِ وَكَبَيرِهِ بِنَفْسِهِ ، مَعَ قَرِيحةٍ صَافِيةٍ ، وَعَقْلٍ وَا فِرٍ ، وَلِسَانِ

<sup>(</sup>١) همك من رجل ، وناهيك ، وشرعك 6 كلها بمعنى حسبك

عَضْبِ وَقَلْبِ شَدِيدٍ ، وَطَويْةٍ مَأْمُونَةٍ ، وَعَزيمَةٍ مَأْمُومَةٍ ، وَصَدْرٍ مُنشَرِحٍ ، وَبَالٍ مُنفَسِحٍ ، وَبَدِيهَ الضُوحِ (١) وَرَويَّةٍ لَقُوحِ (٢) ، وَسِرِّ طَاهِرِ ، وَتَوْفِيقِ حَاضِرِ ، وَرَأَي مُصِيبٍ ، وَأَمْرِ عَجِيبٍ ، وَشَأْنِ غَرِيبٍ ، دَعَمَ الدِّينَ وَشَيَّدُ بُغْيَانَهُ ، وَأَحْكُمُ أَسَاسَهُ وَرَفَعَ أَرْكَانَهُ ، وَأَوْضَحَ كُحِبَّتُهُ وَأَنْارَ بُوْهَانَهُ ، مَلِكُ فِي زِيِّ مِسْكِمِينِ ، مَا جَنَحَ فِي أَمْرِ إِلَى وَنَي ، وَلَاغَضَّ طَرْفَهُ عَلَى خَنًّا ، ظهَارَتَهُ كَالْبِطَانَةِ ، وَبِطَانَتُهُ كَالظُّهَارَةِ، جَرَحٌ وَأَسَا ، وَلَانَ وَقَسَا، وَمَنْعَ وَأَعْطَى ، وَٱسْتَخْذَى وَسَطًا ، كُلُّ ذَلِكَ فِي اللَّهِ وَلِلَّهِ ، لَقَدْ كَانَ مِنْ نَوَادِرِ الرِّجَالَ. قَالَ: وَالنَّانِي الْحُسَنُ بْنُ أَيِي الْحُسَنِ الْبَصْرِيُّ ، فَلَقَدْ كَانَ مِنْ دَرَارِيُّ النَّجُومِ عِلْمًا وَنَقُوَى وَزُهْدًا وَوَرَعًا وَعِفَّةً وَرَقَّةً وَتُأَلُّمًا وَتَنَزُّهَا وَفِقْهَا وَمَعْرِفَةً وَفَصَاحَةً وَنَصَاحَةً (٣)، مَوَاعِظُهُ تَصِلُ إِلَى الْقُلُوبِ، وَأَلْفَاظُهُ تَلْنَبِسُ بِالْعُقُولِ، وَمَا أَعْرِفُ لَهُ ۗ ثَمَانِيًّا ، لَا قَرِيبًا وَلَا مُدَا نِيًّا ، كَانَ مَنْظُرُهُ وَفْقَ نَحْبَدِهِ ، وَعَلا نِيتُهُ فِي وَزْنِ سَرِيرَ تِهِ ، عَاشَ سَبْعَينَ سَنَةً كُمْ يُقْرَفْ (١) بِمَقَالَةٍ شَنْعَاءَ ، وَكُمْ يُزَنَّ ( ْ ) بِرِيبَةٍ وَلَا نْفَشَاءَ ، سَلِيمُ الدِّينِ ، نَقِيُّ الْأَدِيمِ ،

 <sup>(</sup>١) بديهة نضوح ، النضوح : كثير النضح وهو رشاش الماء ، والماء يسقى به
 الزرع (٢) ناقة لتوح : حلوب (٣) النصاحة : الوعظ وإخلاص المودة .

<sup>(؛)</sup> لم يقرف : بالبناء للمجهول : لم يعبه أحد ولم يتهمه . (ه) ولم يزن بريبة ولا فحشاء : مجهول أيضا : أى لم يتهم بريبة الخ .

تَحْرُوسُ الْخُرِيمِ ، يَجْمَعُ تَجْلِسُهُ ضُرُوبَ النَّاسِ وَأَصْنَافَ اللَّبَاسِ لِمَا يُوسِمُهُمْ مِنْ بَيَانِهِ،وَيُفْيِضُ عَلَيْهِمْ بِافْتِنَانِهِ، هَذَا يَأْخُذُ عَنْهُ الْحَدِيثَ ، وَهَذَا يَلْقَنُ مِنْهُ النَّأُويلَ ، وَهَذَا يَسْمَعُ الْحَلَالَ وَالْخُرَامَ، وَهَذَا يَتْبَعُ فِي كَلَامِهِ الْعَرَبِيَّةَ ، وَهَذَا يُجَرِّدُ لَهُ الْمَقَالَةَ ، وَهَذَا يَحْكِي الْفُتْيَا، وَهَذَا يَتَعَلَّمُ الْخُكُمْ وَالْقَضَاءَ، وَهَذَا يَسْمَعُ الْمُوْعِظَةُ ، وَهُوَ جَمِيمُ هَذَا ، كَالْبَحْرِ الْعَجَّاجِ تَدَفَّقًا ، وَكَالسِّرَاجِ الْوَهَّاجِ تَأَلُّقًا، وَلَا تَنْسَ مَوَاقِفَهُ وَمَشَاهِدَهُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْ يَ عَنِ الْمُنْكَرِ عِنْدَ الْأُمَرَاءِ وَأَشْبَاهِ الْأُمَرَاءِ بِالْكَلَامِ الْفُصْلِ ، وَاللَّفْظِ الْجُزْلُ ، وَالصَّدْرِ الرَّحْبُ ، وَالْوَجْهِ الصَّلْبِ ، وَٱللَّسَانِ الْعَضْبِ ، كَالْحُجَّاجِ وَفُلَانِ وَفُلَانِ مَعَ شَارَةِ الدِّينِ ، وَبَهْجَةِ الْعِلْمِ وَرَحْمَةِ النَّتَقِ، لَا تَثْنِيهِ لَا عُمَّةٌ (١) فِي اللهِ ، وَلَا تُذْهِلُهُ رَائِحَةً (٢) عَنِ اللهِ ، يَجْلِسُ تَحْتَ كُرْسِيِّهِ قَتَادَةُ صَاحِبُ التَّفْسِيرِ ، وَعَمْرُ وَوَاصِلُ صَاحِبًا الْكَلَامِ، وَأَنْنُ أَبِي إِسْحَاقَ صَاحِبُ النَّحْوِ ، وَفَرْقَدُ السَّبَخَيُّ صَاحِبُ الدُّقَائِق ، وَأَشْبَاهُ هَؤُلَاء وَ نَظَرَ اؤَهُمُ ،فَمَنْ ذَا مِثْلُهُ وَمَنْ يَجْرِى مَجْرَاهُ ?. وَالثَّالِثُ أَبُو عُثْانَ الْجَاحِظُ ، خَطِيبُ الْمُسْلِمِينَ ، وَشَيْخُ الْمُتَكَامِينَ ، وَمِدْرَهُ المُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأْخِّرِينَ، إِنْ تَكُلُّمَ حَكَّى سَحْبَانَ فِي الْبَلَاعَةِ، وَإِنْ

<sup>(</sup>١) اللائمة : اللوم ، وفي الله متعلق بتثنيه . (٢) الرائحة : المشيى ، أو من الزوال إلى الليل . والمعنى : لا ينسيه مرور الا وقات أن يذكر الله في جميع أعماله ٧ — ج ١٦

نَاظَرَ صَارَعَ النَّظَّامَ فِي الْجَدَالِ ، وَ إِنْ جَدَّ خَرَجَ فِي مِسْكِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ قَيْسِ ، وَإِنْ هَزَلَ زَادَ عَلَى مَزْ يَدٍ حَبِيبِ الْقُلُوبِ وَمِزَاجِ الْأَرْوَاحِ، وَشَيْخِ الْأَدَبِ وَلِسَانِ الْعَرَبِ . كَتَبُهُ رِيَاضٌ زَاهِرَةً، وَرَسَا ئِلُهُ أَفْنَانُ مُثُمِّرَةٌ ، مَانَازَعَهُ مُنَازِعٌ إِلَّارَشَاهُ آنِفًا ، وَلَا تَعَرُّضَ لَهُ مَنْقُوصٌ إِلَّاقَدَّمَ لَهُ التَّوَاصَعُ ٱسْتَبْقَاءً . الْخُلْفَاء تَعْرِفُهُ ، وَالْأُمَرَاءُ تُصَافِيهِ (') وَتُنَادِمُهُ ، وَالْعُلَمَاءُ تَأْخُذُ عَنْهُ ، وَالْخَاصَّةُ تُسَلِّمُ لَهُ ، وَالْعَامَّةُ ثُحِبُّهُ ، جَمَعَ بَبْنَ الَّلسَانِ وَالْقَلَمِ ، وَ بَيْنَ الْفِطْنَةِ وَالْعِلْمِ ، وَبَيْنَ الرَّأَي وَالْأَدَبِ ، وَبَيْنَ النَّهْرِ وَالنَّظْمِ ، وَ بَيْنَ الذَّكَاء وَالْفَهُم ، طَالَ عُمُرُهُ ، وَفَشَتْ حِكْمَتُهُ ، وَظَهَرَتْ خَالْتُهُ ، وَوَطِيءٌ (٢) الرِّجَالُ عَقْبَهُ ، وَنَهَادُواْ أَدَبَهُ (١) ، وَٱفْتَخَرُوا بِالْإِنْتِسَابِ إِلَيْهِ ، وَنَجَحُوا بِالْإِقْتَدَاءِ بِهِ ، لَقَدْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخَطَابِ . هَذَا قُوْلُ ثَابِتٍ ، وَهُوَ قُوْلُ صَابِيءِ لَا يَرَى الْإِسْلَامِ حُرْمَةً وَلَا لِلْمُسْلِمِينَ حَقًّا ، وَلَا يُوجِبُ لِأَحَدِ مِنْهُمْ ذِمَامًا ، قُدِ ٱنْتَقَدَ هَذَا الْإِنْتَقَادَ ، وَنَظرَ هَذَا النَّظرَ ، وَحَكُمَ هَذَا الْحُلَكُمْ ، وَأَبْصَرَ الْحُقُّ بَعَيْنِ لَاغَشَاوَةَ عَلَيْهَا مِنَ الْهُوَالُ ('')، وَنَفْسِ لَا لَطْخَ ('' بهمَا مِنَ التَّقْلِيدِ، وَعَقْلِ مَا تَحَيَّلُ بِالْعَصَبِيةِ ، وَلَسْنَا نَجُهُلُ مَعَ ذَلِكَ فَصْلَ غَيْرٍ هَوَّ لَاء مِنَ السَّلَفِ

 <sup>(</sup>١) في الأصل: « تصفه » (٢) وطيء الرجال عقبه: أي اتبعوه واقتفوا أثره
 (٣) في هذا الأصل: « إربه » (٤) أي خوف النقد (٥) أي لا لوث

الطَّاهِرِ ، وَالنَّالَفِ الصَّالِحِ ، وَلَكِنَّا عَجِبْنَا فَضْلَ عَجَبِ مِنْ رَجُلِ لَيْسَ مِنَّا وَلَامِنْ أَهْلُ مِلْتَنِنَا وَلُغَتَنِنَا، - وَلَعَلَّهُ مَاخَبَرَ عُمَرَ بْنَ الْمُطَّابِ كُلَّ الْخُبْرَةِ ، وَلَا أَسْتُوعَبَ كُلُّ مَا لِأَحْسَنَ مِنَ الْمُنْقَبَةِ ، وَلَاوَقَفَ عَلَى جَمِيعٍ مَا لِأَ بِي عُمَّانَ مِنَ الْبِيَانِ وَالْحِكُمَةِ – يَقُولُ هَذَا الْقُولُ ، وَيَتَعَجَّبُ هَذَا الْعَجَبُ ، وَيَحْسُدُ أُمَّتَنَا بِهِمْ هَذَا الْحُسَدَ ، وَيَخْتِيمُ كَلَامَهُ بِأَ بِي عُمْاَنَ ، وَيَصِفِهُ بِمَا يَأْبَى الطَّاعِنُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُ ، وَيَغْضَبُ إِذَا ٱدُّعِى ذَلِكَ لَهُ لِمَوْ فِنِ (١) عَلَيْهِ ، هَلْ هَذَا إِلَّا الْجَهْلُ الَّذِي يُرْحَمُ الْمُبْتَلَى بِهِ ١٠. فَالَ أَبُوحَيَّانَ : وَحَدَّثَنَا أَبْنُ مِقْسَمٍ – وَقَدْ طَالَ ذِكْرُ الْجَاحِظِ لِأَ بِي هِفَانَ : - قِيلَ (٢) لاَّ بِي هِفَانَ لِمَ لَا تَهْجُواكُماحِظَ وَقَدْ نَدَّدَ بِكَ وَأَخَذَ بَمُخَنَّقِكَ (٣) ﴿ فَقَالَ: أَ مِثْلِي يُخْدَعُ عَنْ عَقْلِهِ ، وَاللَّهِ لَوْ وَصَنَعَ رِسَالُةً فِي أَرْنَبَةٍ أَ نَفِي لَمَا أَمْسَتْ إِلَّا بِالصِّينِ شُهْرَةً ، وَلَوْ قَلْتُ فِيهِ أَلْفَ بَيْتٍ لَمَا طَنَّ (١) مِنْهَا بَيْتُ فِي أَلْفَ سَنَةٍ . قَالَ أَبُوحَيَّانَ :سَمِعْتُ أَبَا مَعْمَرِ الْكَاتِبَ فِي دِيوَانِ بَادُورِيَا، قَالَ : كَتَبَ الْفَتْحُ بْنُ خَاقَانَ إِلَى الْجَاحِظِ كِتَابًا يَقُولُ فِي فَصْلِ مِنْهُ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَجِدُّ بِكَ ،وَيَهَشُّ عِنْدَ ذِكْرِكَ ، وَلَوْ لَا

<sup>(</sup>١) أى لحقد يجمله يغز عليه (٢) نسبه الأصل إلى سقوط جملة منا معناها : قيل لا بي مفان (٣) المحنق : موضع حبل الحنق من العنق ، أو هو العنق ، وأخف عينقه : ضيق عليه وشدد (٤) أى ما سمع لها صوت ولا اشتهرت

عَظْمَتُكُ فِي نَفْسِهِ لِعِلْمِكَ وَمَعْرِ فَتِكَ ، كَالَ يَبْنَكَ وَيَنْ بُعْدِكَ عَنْ مَعْلِسِهِ ، وَلَغَصْبَكَ رَ أَيكَ وَتَدْ بِبِرَكَ فِيما أَنْتَ مَشْغُولٌ بِهِ وَمَتُوفَرِّ عَلَيْهِ ، وَقَدْ كَانَ أَ لْقَى إِلِيَّ مِنْ هَذَا عُنْوانَهُ (") ، فَرْ دْتُكَ فَى نَفْسِهِ زِيّادَةً كَانَ أَ لْقَى إِلَى مِنْ هَذَا عُنْوانَهُ (") ، فَاعْرِفْ لِي فِي نَفْسِهِ زِيّادَةً كَانَ أَ الْمِنَّةَ عَلَى كِتَابِ الرَّدِّ عَلَى النَّصَارَى، هَذِهِ الْمِنَّةَ عَلَى كِتَابِ الرَّدِّ عَلَى النَّصَارَى، وَافْرُغْ مِنْهُ وَعَجِّلْ بِهِ إِلَى "، وَكُنْ مَنْ جَدَا (") بِهِ عَلَى نَفْسِهِ ، وَافْرُغْ مِنْهُ وَعَجِّلْ بِهِ إِلَى "، وَكُنْ مَنْ جَدَا (") بِهِ عَلَى نَفْسِهِ ، وَافْرُغْ مِنْهُ وَعَجِّلْ بِهِ إِلَى "، وَكُنْ مَنْ جَدَا (") بِهِ نَفْسُكَ ، وَاسْتَشْلَفْتُ (") لِلَا مَضَى، وَأُ سُتَسْلَفْتُ ("لَكَ فَيْسُكَ ، وَكُنْ مَنْ جَدَا أَنْ أَوْيِلاً أَقْ فَلْكَ ، وَكُنْ مَنْ جَدَا مِنَا مُ مَنْ جَدَا مِنَا مُنَى وَلَا أَ فَى أَوْيِلاً فَيْ أَوْيِلاً أَقْ فَلْكَ ، وَهَ خَنَام ، وَلَوْ لَا أَ فِي الْمَنْ فِي بَصِيرَةٍ عَنَام ، وَلَوْ لَا أَ فِي أَوْيِلاً أَ فِي السَلَهُ عَلَى عَلْم ، وَلَوْ لَا أَ فَى أَوْيِلاً مُنْ فَي أَوْيِلاً أَ فَى أَوْيِلاً أَ فَي أَوْيلاً مُنْ مَنْ جَدَاعِكَ وَاللَّهُ فَي بَصِيرَةٍ عَنَام ، وَلَوْ لَا أَ فَى أَوْيلا أَ فَى أَوْيلا أَ فَى أَوْيلا أَ فَى أَوْيلا أَ فَي أَوْيلا أَ فَى أَوْيلا أَ فَى أَوْيلا أَ فَي أَوْيلا أَ فَى أَوْيلا أَ فَى أَوْيلا أَ فَى أَوْيلا أَ فَى أَوْيلا أَي مَا يَعْتَر يَى عِنْدَ قَرَاءَتِهَا وَالسَّلامُ .

قَالَ الجَّاحِظُ (\*) :قُلْتُ لِلْحَزَامِیِّ :قَدْ رَضِیتَ بِقَوْلِ النَّاسِ فِیكَ : لِإِنَّكَ بَخِیلِ . قَالَ : لَا أَعْدَ مَنِی اللهُ هَـٰذَا الاِسْمَ . قَالَ : لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ : فَلَانْ بَخِيلٌ إِلَّا وَهُو ذُو مَالٍ ، فَإِذَا سَلِمَ الْمَالُ فَادْ عُنِی لا يُقَالُ : فَلَانْ بَخِيلٌ إِلَّا وَهُو ذُو مَالٍ ، فَإِذَا سَلِمَ الْمَالُ فَادْ عُنِی لا يُقَالُ اللهِ مُعْدَى اللهِ اللهِ مَعْدَى اللهِ اللهِ مَالُ ، وَلَا يُقَالُ سَخِي إِلَّا وَهُو ذُو مَالٍ ، فَقَدْ جَمَعَ مَا ذَاكَ الإِسْمُ الْمَالُ وَالْحُمْدُ ، وَجَمَعَ ذَاكَ الإِسْمُ الْمَالُ وَالْحُمْدُ ، وَجَمَعَ ذَاكَ الإِسْمُ الْمَالُ وَالْحُمْدُ ، وَجَمَعَ ذَاكَ الإِسْمُ الْمَالُ وَالْمُمْدُ ، وَجَمَعَ ذَاكَ الإِسْمُ الْمَالُ وَالْمُونُ وَلَا يُقَالُ مَا الْمَالُ وَالْمُونُ وَالْمُونِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْ

<sup>(</sup>۱) أى ما يشير إلى ذلك (۲) أى تكليفك ما فيه مشقة (٣) جدا عليه : أعطاه الجدوى أى النقع ، والمعنى : أعط نفسك النقع من وراء هذا الكتاب (٤) استطلقته لما مفى : أى طلبت إليه تعليق ما مفى . (٥) استسلفت لك الح : قدمت لك ماينغمك من صالح المال والعمل (٦) لم تحتكم به نفسك : لم تنصرف فيه كما تريد (٧) بكتاب البخلاء طبع ليدن ص ٦٥ « هكذا في الاصل »

وَالذَّمْ . قَالَ : بَيْنَهُمَا فَرْقْ . قُلْتُ : هَاتِهِ . قَالَ : فِي قَوْلِهِمْ الْبَخْيِلِ السّمْ فِيهِ بَخْيِلْ تَثْبِيتُ لِإِقَامَةِ الْمَالِ فِي مِلْكِهِ ، وَاسْمُ الْبَخْيِلِ السّمْ فِيهِ حَزْمٌ وَخَدْ ، وَالْمَالُ نَافِعٌ حَزْمٌ وَخَدْ ، وَالْمَالُ نَافِعٌ مَكْرِمٌ وَخَدْ ، وَالْمَالُ نَافِعٌ مُكْرِمٌ لِأَ هَلِهِ مُعِزْ ، وَالْمَادُ وَيَحْ (') وَسُخْرِيَةٌ ، وَالْمَالُ نَافِعٌ مَكْرِمٌ لِأَ هَلِهِ مُعِزْ ، وَالْمَادُ وَيَحْ (') وَسُخْرِيَةٌ ، وَالسّمَاعُهُ مَعْفُ وَفُسُولَةٌ (') . وَمَا أَقَلَ وَاللّهِ غَنَاءَ الْحُمْدِ عَنْهُ إِذَا جَاعَ مَعْفُ ، وَعَرِي جَسَدُهُ ، وَشَمِتَ عَدُوهُ .

قَالَ أَبُوحَيَّانَ : وَمِنْ عَجِيبِ الْحَدِيثِ فِي كُنْبِهِ مَاحَدُّ ثَنَا بِهِ عَلَى بُنُ عِيسَى النَّحْوِيُّ الْشَيْخُ الصَّالِحُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبْنَ الْأَخْشَادِ شَيْخُنَا أَبّا بَكْرٍ يَقُولُ : ذَكَرَ أَبُو عُنْمَانَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ شَيْخُنَا أَبّا بَكْرٍ يَقُولُ : ذَكَرَ أَبُو عُنْمَانَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْخَيْوَانِ أَبْعَاءً كُنْبُهِ لِيكُونَ ذَلِكَ كَالْهُو سِنْتٍ، وَمَرَّ بِي النَّيْوَانِ أَنْهَا الْفَرْقُ بَيْنَ النَّيِّ (٣) وَالْمُتَنبِّعِ ، وَكَتَابُ دَلَائِلِ النَّبُوَّةِ وَقَدْ ذَكَرَ مُمَا هَكَذَا عَلَى النَّفْرِ قَةٍ ، وَأَعَادَ ذَكْرَ الْفَرْقِ فِي الْجُزْءِ الرَّابِعِ (١) لِشَيْءٍ دَعَاهُ إِلَيْهِ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ النَّيْوِ وَقَدْ ذَكَرَ مُمَا هَكَذَا عَلَى التَّفْرِ قَةٍ ، وَأَعَادَ ذَكْرَ الْفَرْقِ فِي الْجُزْءِ الرَّابِعِ (١) لِشَيْءٍ دَعَاهُ إِلَيْهِ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ الْفَرْقِ فِي الْجُزْءِ الرَّابِعِ (١) لِشَيْءٍ دَعَاهُ إِلَيْهِ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ الْفَرْقِ فِي الْجُزْءِ الرَّابِعِ (١) لِشَيْءٍ دَعَاهُ إِلَيْهِ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ النَّيْوِ وَكَمْ الْعَرْقِ فَي الْجُزْءِ الرَّابِعِ (١) لِشَيْءٍ دَعَاهُ إِلَيْهِ ، فَأَحْبَقُ مَنْ وَهُو كِتَابُ وَلَاكِ النَّبُوقَةِ ، وَدُرَّ بَعَا الْقَرْقِ خَطَأً ، فَهَمَّى ذَلِكَ وَسَاءَ فِي فَو شُوءٍ طَفَرِي بِهِ ، فَلَمَّا شَخَصْتُ مِن فَهِ مِنْ مِضْ فَو طَفَرِي بِهِ ، فَلَمَّا شَخَصْتُ مِن مِنْ مِضْ وَطَفَرِي بِهِ ، فَلَمَّا شَخَصْتُ مِن مِنْ مِضْ وَطَعْرِي بِهِ ، فَلَمَّا شَخَصَتْ مِن فَي مُومِ عَلَيْهُ وَالْمَانِ النَّالِ النَّالُونَ فِي سُوء طَفَرَى بِهِ ، فَلَمَّا شَخَصَتْ مِن فَي مُومِ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْتَقْرِقُ فَا الْعُولِي اللَّهُ وَالْمَالِي النَّهُ وَالْمَالَ مَعْ وَالْمَالِ النَّهُ وَلِي الْمُؤْفِقِ عَلْمُ أَنْ اللَّهُ وَالْمَالُ مَنْ عَلَى وَالْمَالُونُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالَ مَنْ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِ الْمَالِقُ الْمَالُولِ اللْمَالُولُ الْمَالِي اللْمُؤْفِقِ الْمُؤْمِ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَقُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِ الْمَالَا الْم

 <sup>(</sup>١) أى كالريح لا ثبات له (٢) الفسولة: الحساسة ، والفسل: الرذل الذي لا مروءة له (٣) النبي: المخبر عن الله ، والمتبنى: مدعى النبوة باطلا (١) طبع مصر سنة ١٣٢٤ ص ١٢٢

وَدُخَلْتُ مَكَةً - حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى - حَاجًا أَقَمْتُ مُنَادِياً بِمَرَفَات يُنَادِي. وَالنَّاسُ حُضُورٌ مِنَ الْآفَاقِ عَلَى الْخَتِلَافِ بِمَرَفَات يُنَادِي. وَالنَّاسُ حُضُورٌ مِنَ الْآفَاقِ عَلَى الْخَتِلَافِ بَلْدَانِهِم وَتَنَازُح أَوْطَانِهِم ، وَتَبَائِنَ قَبَائِلِم وَأَجْنَاسِهِم مِنَ الْمَشْرِق إِلَى الْمَغْرِب ، وَمِنْ مَهَبِّ الشَّمَالِ إِلَى مَهَبِّ الجُنُوب ، وَمِنْ مَهَبِّ الشَّمَالِ إِلَى مَهَبِّ الجُنُوب ، وَمِنْ مَهَبِّ الشَّمَالِ إِلَى مَهَبِّ الجُنُوب ، وَهُو الْمَنْظُر الله مِنْ دَلَّنَا عَلَى وَهُو الْمَنْظُر اللهُ مَنْ دَلَّنَا عَلَى كَتَابِ الْفَرْقِ يَنْ النَّيِّ وَالْمُتَنَبِّع عَلَى الْمُنَادِي فِي تَرَابِيع (الْعَاجِظِ عَلَى وَعَادَ بِالْخَيْبَةِ وَقَالَ : حَجَبَ النَّاسَ مِنَى وَكُمْ يَعْرِفُوا هَذَا وَعَادَ بِالْخَيْبَةِ وَقَالَ : حَجَبَ النَّاسَ مِنَى وَكُمْ يَعْرِفُوا هَذَا الْكَتَابَ وَلَا أَعْرَفُوا بِهِ .

قَالَ اَبْنُ أَخْشَادٍ : وَإِنَّمَا أَرَدْتُ بِهِذَا أَنْ أَ بْلِغَ نَفْسِي عُدْرَهَا . قَالَ الْمُؤَلِّفُ : وَحَسْبُكُ بِهَا فَضِيلَةً لِأَبِي عُمْانَ أَنْ الْمُؤلِّفُ : وَحَسْبُكُ بِهَا فَضِيلَةً لِأَبِي عُمْانَ أَنْ الْأَخْشَادِ وَهُوَ هُو (1) فِي مَعْرِفَةِ عُلُومِ يَكُونَ مَثِلُ ابْنِ الْأَخْشَادِ وَهُو هُو (1) فِي مَعْرِفَةِ عُلُومِ الْمُعْتَزِلَةِ لَي مَعْرِفَة عُلُومِ الْمُعْتَزِلَةِ لَي مَعْرِفَة عُلُومِ الْمُعْتَزِلَةِ لَي يَسْتَهَامُ الْمُعْتَزِلَةِ لَي يَسْتَهَامُ وَهُو رَأْسُ عَظِيمٌ مِنْ رُقُوسِ الْمُعْتَزِلَةِ لَي يَسْتَهَامُ وَهُو رَأْسُ عَظِيمٌ مِنْ رُقُوسِ الْمُعْتَزِلَةِ لَي يَسْتَهَامُ وَهُو دَنْ فِي أَيْدِي النَّاسِ الْيُومُ لَا يَكَادُ تَخْلُو وَهَا الْمَانِ الْيُومُ لَا يَكَادُ تَخْلُو وَهَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْدَةِ أَوْ أَكْرَامَ عَزِانَةٌ مِنهُ . وَلَقَدْ رَأً يْتُ أَنَا مِنْهُ نَحُو مِائَةٍ نُسْخَةً أَوْ أَكْرَ . وَمَنْ كَتَابِ هِلَالَ قَالَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ الْعَمِيدِ : ثَلَاثَةً وَمَنْ كَتَابِ هِلَالَ قَالَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ الْعَمِيدِ : ثَلَاثَةً وَمَنْ كَتَابِ هِلَالَ قَالَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ الْعَمِيدِ : ثَلَاثَةً وَمَنْ كَتَابِ هِلَالَ قَالَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ الْعَمِيدِ : ثَلَاثَةً وَمَنْ كَتَابٍ هِلَالَ قَالَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ الْعَمِيدِ : ثَلَاثَةً وَمَنْ كَتَابٍ هِلَالً قَالَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ الْعَمِيدِ : ثَلَاثَةً أَوْ أَنْ مَنْ كَتَابٍ هِلَالً قَالَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ الْعَمِيدِ : ثَلَاثَةً أَوْ الْمُعْدِ : ثَلَاثَةً مُولَا قَالَ أَبُو الْفَضِلُ بَنُ الْعُمِيدِ : ثَلَاثَةً أَلَا مِنْ الْعَمِيدِ : ثَلَاثَةً أَلَا مُنْ الْعُمِيدِ : ثَلَاثَةً أَلَا مُنْ الْعُمِيدِ : ثَلَاثَةً أَلَا مِنْ الْعَمِيدِ : ثَلَاثَةً أَلَا مُنْ الْعُمِيدِ : ثَلَاثَةً أَلَا مُنْ الْعُمَيدِ : ثَلَاثَةً أَلَا الْمُؤْلُ الْعُمْدِ : ثَلَاثَةً أَلَا مُنْ الْعُمِيدِ الْعُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُولُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُ

<sup>(</sup>١) ترابيع عرفات : منازلها التي ينزل فيها أيام الربيع (٢) وهو هو الخ : أي المروف في علوم الحكمة

عُلُومِ النَّاسُ كُلُّهُمْ عِيَالٌ (١) فيهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْفُسِ : أَمَّا الْفِقِهُ فَعَلَى أَبِي حَنِيفَةً ، لِأَنَّهُ دَوَّنَ وَخَلَّدَ مَا جَعَلَ مَنْ يَتَكُلَّمُ فيهِ بَعْدُهُ مُشيرًا إِلَيْهِ وَمُخْبِرًا عَنْهُ . وَأَمَّا الْكَلَامُ فَعَلَى أَبِي الْهُذَيْلِ ، وَأَمَّا الْبَلَاعَةُ وَالْفَصَاحَةُ وَاللَّسَنُ وَالْعَارِضَةُ (٢) ، فَعَلَى أَ بِي عُمْاَنَ الْجَاحِظِ. وَحَدَّثَ أَبُو الْقَاسِمِ السِّيرَافِيُّ قَالَ :حَضَرْنَا تَعِلْسَ الْأُسْتَاذِ الرَّئِيسِ أَبِي الْفَضْلِ فَقَصَّرَ رَجُلُ بِالْجَاحِظِ (٢) وَأَزْرَى عَلَيْهِ وَ حَلْمَ الْأَسْتَاذُ عَنْهُ . فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهُ : سَكَتَّ أَيُّهَا الْأُسْتَاذُ عَنْ هَذَا الْجَاهِلِ فِي قَوْلِهِ الَّذِي (1) قَالَ مَعَ عَادَتِكَ بِالرَّدِّ عَلَى أَمْثَالِهِ . فَقَالَ : لَمْ أَجِدْ فِي مُقَابِلَتِهِ أَبْلَغَ منْ تَوْ كَهِ عَلَى جَهْلِهِ ، وَلَوْ وَاقَفَتُهُ ( ) وَبَيِّنْتُ لَهُ النَّظَرَ في كُتُبِهِ ، صَارَ إِنْسَانًا . يَا أَ بَاالْقَاسِمِ كُتُبُ الْجَاحِظِ تُعَلِّمُ الْعَقْلَ أُوَّلاً وَالْأَدَبُ ثَانياً.

وَحَكَى أَبُو عَلِي الْقَالِيُّ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ عَبْدَانَ الْخُوْلِيُّ (1) الْمُتَطَبِّبِ (٧) قَالَ : دَخَلْنَا يَوْماً بِشُرَّ مَنْ دَأَى عَلَى عَمْرِو

<sup>(</sup>۱) العيال: أهل بيت الرجل الذين يتكفل بهم ويعولهم من أولاد وأزواج وأتباع والمراد: أنهم مفتقرون إليهم افتقار العيال إلى من يعولهم (۲) العارضة: البيان واللسن وقوة البديهة (۳) أى قلل من منزلته وحط من قدره (٤) لم تكن كامة « الذي » في الاصل (ه) المواقفة: أن تفف مع إنسان ويقف معك في حرب أو خصومة، وواقفته على كذا: سألته الوقوف (٦) كانت في الاصل « الحوى » وبالرجوع إلى الأملى المنقول عنه ج ١ ص ١٥ طبع مصر سنة ١٣٢٤ وجدتها « الحولى » وهي الصحيحة وتلك تحريف (٧) المتطبب: متعاطى علم الطب

أَنْ بَحْرٍ الْجَاحِظِ نَعُودُهُ وَقَدْ ثُلِيجٌ (') ، فَلَمَّا أَخَذْنَا تَجَالِسَنَا أَنَى رَسُولُ الْمُنْوَ عَلِ إِلَيْهِ فَقَالَ : وَمَا يَصْنَعُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِشِقٍ مَا يُلُو وَلَا يَصْنَعُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِشِقٍ مَا يُلُو وَلَمَا المُنَوَ عَلَيْنَا فَقَالَ : مَا تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ لَهُ شَقَالَ : مَا تَقُولُونَ فَي رَجُلٍ لَهُ شَقَالَ مَا أَحَدًا فَهُ مَا لَوْ غُرِزَ بِالْمَسَالِ مَا أَحْسَ ، وَالشَّقُ الْاَخِرُ كَمُرُ بِهِ الذَّبَابُ فَيُغُولُ ثُونَ '')، وَأَ كُثرُ مَا أَشْكُوهُ لَا أَنْهُ أَوْنَ ('') .

حَدِّثُ أَبُوعَبُدِ اللهِ الْحَمِيدِيُّ فِي الْجَدُّوةِ (''): قَرَأْتُ عَلَى الْأَمِنِ الْمَانِي أَبِي عَنِ الْقَاضِي أَبِي الْقَاسِمِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَلِيٍّ عَنِ الْقَاضِي أَبِي الْقَاسِمِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَدَّ الْمُتَكُمِّ مُ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَدَّ الْمُتَكُمِّ مُ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَدَّ الْمُتَكُمِّ مَ مَرُو النَّجِيْرَ مِي قَالَ: كُنْتُ بِالْأَنْدَلُسِ فَقِيلَ لِي الْمُسْرِقِ النَّجِيْرَ مِي قَالَ: كُنْتُ مِينَا الْمُنْدِي اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) فلج الرجل: بالبناء للمجهول: أصابه الفالج: وهو داء يحدث في أحد شتى البدن طولا فيبطل إحساسه وحركته (۲) أى قال واغوثاه (۳) فى الأصل « النمانين » وهو خطأ ظاهر (٤) بهامش الأصل « راجع الجزء ٨ من نشوارالمحاضرة » (٥) فى الاصل « زيد » ولكن ذكر سلام عن نفسه أنه ابن يزيد فى الحديث بعد الهم بالكمر: الشيخ الفانى

فَأَ شَارُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ أَرْدَفَهُ عِنْدَنَا كِتَابُ الْبِيَانِ وَالتَّبْيِينِ لَهُ ۗ فَبَلَغَ الرَّجُلُ النُّصَكَاكَ (١) بِهَذَيْنِ الْكَتِمَا يَيْنِ. قَالَ: غَفَرَجْتُ لَا أُعَرِّجُ عَلَى شَيْء حَتَى قَصَدْتُ بَغْدَادَ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقَيلَ: هُوَ بِسُرَّ مَنْ رَأَى، فَأَصْعَدْتُ (اللَّهُمَا فَقيلَ لى: قد ٱنْحَدَرَ (٣) إِلَى الْبَصْرَةِ ، فَانْحَدَرْتُ إِلَيْهِ وَسَأَلْتُ عَنْ مَنْزِلِهِ فَأُرْشِدْتُ وَدَخَلْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ وَحَوَالَيْهِ عِشْرُونَ صَبَيًّا لَيْسَ فَهِمْ ذُو لَلِيَةٍ غَيْرُهُ ، فَدَهِشْتُ فَقُلْتُ : أَيْكُمْ أَ بُو عُمْاَنَ ۚ فَرَفَعَ يَدَهُ وَحَرَّكُمَا فِي وَجْهِي وَقَالَ: مِنْ أَيْنَ ﴿ قُلْتُ مِنَ الْأُنْدَلُسِ ، فَقَالَ : طِينَةٌ حَمْقًا ﴿ (١) ، فَمَا الْإِسْمُ \* قُلْتُ سَلَّاهُ مْ . قَالَ : أَمْمُ كُلْ الْقَرَّادِ ، أَبْنُ مَنْ ﴿قُلْتُ أَبْنُ يَزِيدَ . قَالَ : بِحَقِّ مَا صِرْتَ أَبُو مَنْ \* قُلْتُ : أَبُو خَلَفٍ . قَالَ : كُنْيَةُ قَرْدٍ زُبَيْدَةَ ، مَاجِئْتَ تَطْلُبُ ۚ قَلْتُ : الْعِلْمَ.قَالَ : ٱرْجِعْ بِوَقْتِ ( ْ ) فَإِنَّكَ لَا تُفْلِحُ . قُلْتُ لَهُ مَا أَنْصَفْتَنِي ، فَقَدِ ٱشْتَمَلْتُ عَلَى خِصَال. أَرْبَع : جَفَاء الْبَلَدِيَّةِ ، وَبُعْدِ الشَّقَّةِ (٦) ، وَغَرَّةِ الْحُدَاثَةِ (٧) ، وَدَهْشَةِ الدَّاخِلِ. قَالَ : فَتَرَى حَوْلِي عِشْرِينَ صَبَيًّا لَيْسَ فيهمْ ذُو لْحِيَةٍ غَيْرِي ، مَا كَانَ يَجِبُ أَنْ تَعْرِ فَنِي بِهَا ﴿ قَالَ : فَأَقَمْتُ

<sup>(</sup>١) الصكاك والسكاك : الهواء كناية عن علو قدره ورفعة شأنه

 <sup>(</sup>٣) أصعدت : مضيت مرتفعاً (٣) انحدر : هبط ونزل (٤) أى لاتنبت ثمرا طيبا ، والمعنى : أصل خبيث (٥) ارجع بوقت : أى حالا (٦) أى المسافة
 (٧) أى الغفلة وقلة التجارب التى يتصف بها الصفير

عَلَيْهِ عِشْرِينَ سَنَةً . وَهَذَا فَهْرَسْتُ كُنُكُ الْجَاحِظِ : كَتَابُ الْحَيْوَانَ وَهُوَ سَبْعَةُ أَجْزَاءِ وَأَضَافَ إِلَيْهِ كِتَابًا آخَرَ سَمَّاهُ كِتَابَ النِّسَاء وَهُوَ الْفَرْقُ فَيَا كَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأَنْثَى ، وَكِتَابًا آخَرَ سَمَّاهُ : كِنَابَ النَّعْلِ . قَالَ أَبْنُ النَّدِيمِ . وَرَأَيْتُ أَنَا هَذَيْنِ ٱلْكِتَاكِينِ بِخُطِّزَكُرِيًّا ۚ بْنِ يَحْنِي \_ وَأَيكُنِّي أَبَا يَحْنَى \_ وَرَّاقِ الْجَاحِظِ ، وَقَدْ أُضِيفَ إِلَيْهِ كِتَابٌ سَمَّوْهُ كِتَابَ الْإِبِلِ لَيْسٌ مِنْ كَلَامِ الْجَاحِظِ وَلَا يُقَارِبُهُ ، وَكِتَابُ الْحَيْوَان أَلْفَهُ بِاسْمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الزَّيَّاتِ قَالَ مَيْمُونُ بْنُ هَارُونَ : قُلْتُ لِلْجَاحِظِ أَلَكَ بِالْبَصْرَةِ ضَيْعَةٌ ۚ فَتَبَسَّمَ وَقَالَ : إِنَّكَا أَنَا وَجَارِيَةٌ ، وَجَارِيَةٌ تَخْدُمُهَا وَخَادِمٌ وَجَارٌ ، أَهْدَيْتُ كِتَابَ الْحَيْوَانِ إِلَى مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَعْطَانِي خُسْةُ آلَافِ دِينَار، وَأَهْدَيْتُ كِتَابَ الْبَيَانِ وَالتَّبْيِينِ إِلَى أَبْنِ أَبِي دُوَّادٍ فَأَعْطَانِي خَمْسَةَ آلَافِ دِينَارِ ، وَأَهْدَيْتُ كِتَابَ الزَّرْعِ وَالنَّخْلِ إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَبَّاسِ الصُّولِيِّ فَأَعْطَانِي خَسْةَ آلَافِ دِينَارٍ ، فَأَنْصَرَفَتُ إِلَى الْبَصْرَةِ وَمَعَى ضَيْعَةٌ لَا تَحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيدِ وَلَا تَسْمِيدٍ (١) ، وَكِتَابُ الْبِيَانِ وَالتَّبْيِينِ نُسْخَتَانِ : أُولَى وَثَانِيَةٌ ، وَالنَّانِيَةُ أَصَحُ وَأَجْوَدُ ، كِتَابُ النِّيِّ وَالْمُتَنَبِّيء ، كِتَابُ الْمَعْرِ فَةِ

<sup>(</sup>١) التسميد : مصدر سمد الأون : جعل فيها السماد . وهو السرقين برماد .

كِتَابُ جَوَا بَاتِ كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ ، كِتَابُ مَسَائِل كِتَاب الْمَعْرْفَةِ ، كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَصْحَابِ الْإِلْمَامِ ، كِتَابُ نَظْمِ الْقُرْآنِ ثَلَاثُ نُسَخ ، كِتَابُ مَسَائِلِ الْقُرْآنِ ، كِتَابُ فَضِيلَةِ الْمُعْتَزِلَةِ ، كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى الْمُشَبِّمَةِ ، كِتَابُ الْإِمَامَةِ عَلَى مَذْهَب الشَّيعَةِ ، كَتَابُ حَكَايَةِ قَوْل أَصْنَافِ الزَّيْدِيَّةِ ، كِتَابُ الْعُمَّانِيَّةِ . كِتَابُ الْأُخْبَارِ وَكَيْفَ تَصِحُ ﴿ كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى النَّصَارَى ، كِتَابُ عِصَامِ الْمُرِيدِ، كِنَابُ الرَّدِّ عَلَى الْعُنْمَ نِيَّةِ ، كِنَابُ إِمَامَةِ مُعَاوِيَةً ، كِتَابُ إِمَامَةً بَنِي الْعَبَّاسِ ، كِتَابُ الْفِتِيَّانِ ، كِتَابُ الْقُوَّادِ ، كِتَابُ اللَّصُوص ، كِتَابُ ذِكْر مَا يَنْ الزَّيْدِيَّةِ وَالرَّافِضَةِ ، كِتَابُ صِيَاغَةِ الْكَلامِ ، كِتَابُ الْمُخَاطَبَاتِ فِي التَّوْحِيدِ ، كِتَابُ تَصُويبِ عَلِيَّ فِي تَحْكِمِ الْحُكُمَيْنِ ، كِتَابُ وُجُوبِ الْإِمَامَةِ ، كِتَابُ الْأَصْنَامِ ، كِتَابُ الْوُكَلاء وَالْمُوَ كَايِنَ ، كِتَابُ الشَّارِبِ وَالْمَشْرُوبِ ، كِتَابُ أَفْتِخَارِ الشِّتَاءُ وَالصَّيْفِ ، كِتَابُ الْهُعَامِينَ ، كِتَابُ الْجُوارِي ، كِتَابُ نوَادِر الْخِسَن ، كِتَابُ الْبُخَلَاء ، كِتَابُ الْفَخْر مَا يَيْنَ عَبُدِ شَمْس وَعَزُومٍ ، كِتَابُ الْعُرْجَانِ وَالْبُرْصَانِ ، كِتَابُ نْفَرِ الْقَحْطَانِيَّةِ وَالْعَدْنَانِيَّةِ ، كِتَابُ اللَّهُ بيع وَالتَّذُويرِ ، كِتَابُ الطُّفَيْلِيِّينَ ، كِتَابُ أَخْلَاقِ الْمُلُوكِ ، كِتَابُ الْفُتْيَا ، كِتَابُ مِنَاقِبٍ جُنْدِ

الْجِلَافَةِ وَفَضَا ثِلِ الْأُ تُواكِ ، كِنَـابُ الْجَاسِدِ وَالْمَحْسُودِ ، كِنَابُ الرَّدِّ عَلَى الْهَوْدِ ، كِنَابُ الصُّرَحَاء وَالْهُجُنَاء ، كِتَابُ السُّودَانِ وَالْبِيضَانِ ، كِتَابُ الْمُعَادِ وَالْمُعَاشِ ، كِتَابَ النِّسَاءِ ، كِتَابُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ ، كِتَابُ السُّلْطَانِ وَأَخْلَاقِ أَهْلِهِ ، كِتَابُ الْوَعِيدِ ، كِتَابُ الْبُلْدَان ، كِتَابُ الْأُخْبَار ، كِتَابُ الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَةَ فَوْضْ، كِتَابُ الاسْتِطَاعَةِ وَخَلْقِ الْأَفْعَالِ ، كِتَابُ الْمُقَيِّدِينَ (١) وَالْغِنَاء وَالصَّنْعَةِ ، كِتَابُ الْهَدَايَا مَنْحُولٌ ، كِتَابُ الْإِخْوَان ، كِتَابُ الرَّدُّ عَلَى مَنْ أَكُلُدَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، كِتَابُ آي الْقُرْ آن ، كِتَابُ النَّاشِي وَالْمُتَلَاشِي، كِتَابُ حَانُوتِ عَطَّارِ ، كِتَابُ التَّمْثِيلِ ، كِتَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ ، كِتَابُ الْمُزَاحِ وَالْجِدِّ، كِتَابُ جَمْهُرَةِ الْمُلُوكِ، كِتَابُ الصَّوَالِجَةِ (١)، كِتَابُ ذُمٌّ الرُّنَا ، كِتَابُ النَّفَكُّرِ وَ الإعْتِبَارِ ، كِتَابُ الْخُجَرِ وَالنَّبُوَّةِ ، كِتَابُ آلِ إِبْرَاهِمَ بْنِ الْمُدَبِّرِ فِي الْمُكَاتِبَةِ ، كِتَابُ إِحَالَةِ الْقُدْرَةِ عَلَى الظُّلْمِ ، كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأُوْلَادِ ، كِتَابُ الْاعْتَرَال وَفَضْلِهِ عَنِ الْفَضِيلَةِ ، كِتَابُ الْأَخْطَارِ وَالْمَرَاتِبِ وَالصِّنَاءَاتِ ،

<sup>(</sup>۱) يريد بالمقينين: مزيني القيان ، من قين الشيء زينه ، وأهم ما تزين به القينة أن تكون مغنية ألا ترى القاموس يقول « القينة الائمة المغنية أو أعم » ولا يقال إن « المقينين » محرفة عن المغنين لا تركتاب المغنين معدود بعد (۲) الصوالجة : جم صولجان : المحجن والعصا المنعطفة الرأس

كِتَابُ أُحدُوثَةِ الْعَاكَمِ ، كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِنْسَانَ جُزْ لَا يَتَجَزَّأُ ، كِتَابُ أَبِي النَّجْمِ وَجَوَا بِهِ ، كِتَابُ النَّفَّاحِ ، كِتَابُ الْأَنْسِ وَالسَّلْوَةِ ، كِتَابُ الْكِبْرِ الْمُسْتَحْسَن وَالْمُسْتَقَبَّح، كِتَابُ نَقْضِ الطِّبُّ ، كِنَابُ الْحُزْمِ وَالْعَزْمِ . كِينَابُ عَنَاصِرِ الْأَ دَابِ ، كِتَابُ تَحْصِينِ الْأُمْوَالَ ، كِتَابُ الْأَمْثَالَ ، كِتَابُ فَضْلُ الْفُرْس، كِتَابٌ عَلَى الْمُمِنْلَاجِ ('' ، كِتَابُ الرِّسَالَةِ إِلَى أَبِي الْفَرَجِ بْنِ نَجَاحٍ فِي أُمْتِحَانَ عُقُولَ الْأُولْيَاء ، كِتَابُ رَسَالَةِ أَبِي النَّجْمِ فِي الْخُرَاجِ ، كِتَابُر سَالَتِهِ فِي الْقُلَمِ ، كِتَابُ رسَالَتِهِ في فَضْلُ ٱتِّخَاذِ الْكُنْبِ ، كِتَابُ رسَالَتِهِ في كِنَّانَ السِّرِّ ، كِتَابُ رسَالَتِهِ فِي مَدَّحِ النَّبِيذِ ، كِتَابُ رسَالَتِهِ فِي ذُمِّ النَّبِيذِ ، كِتَابُ رِسَالَتِهِ فِي الْعَفْوِ وَالصَّفْحِ ، كِتَابُ رِسَالَتِهِ فِي إِنْمِ السُّكُر ، كِتَابُ رسَالَتِهِ فِي الْأُمَلِ وَالْمَأْمُولِ ، كِتَابُ رسَالَتِهِ فِي الْحُلْيَةِ ، كِتَابُ رِسَالَتِهِ فِي ذُمِّ الْسَكُنَّابِ ، كِتَابُ رِسَالَتِهِ في مَدْح الْـكُتَّابِ، كِتَابُ رِسَالَتِهِ فِي مَدْح الْوُرَّاقِ، كِتَابُ رِسَالَتِهِ فِي ذُمَّ الْوُرَّاقِ ، كِتَابُرِسَالَتِهِ فِيمَنْ يُسَمَّى منَ الشُّعَرَاء عَمْرًا ، كِتَابُ رِسَالَتِهِ الْيَتَيْمَةِ ، كِتَابُ رِسَالَتِهِ فِي فَرْطِ جَهْل يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الْكِنْدِيِّ ، كِتَابُ رِسَالَتِهِ فِي الْكُرِّ مِ إِلَى

<sup>(</sup>١) الهملاج بالكسر : الهملج من البرازين ، أى الذلول المنقاد .

أَبِي الْفَرَجِ بْنِ نَجَاحٍ ، كِتَابُ رِسَالَتِهِ فِي الْمِيرَاثِ ، كِتَابُ فِي الْأَسَدِ الصَّفَّارِ الْبَصْرِيِّ ، كِتَابُ وِسَالَتِهِ فِي الْمِيرَاثِ ، كِتَابُ فِي الْأَسْدِ وَالدِّنْ فِي النَّهِ فِي الْمِيرَاثِ ، كِتَابُ فِي الْأَسْدِ وَالدِّنْ وَالدُّسُاوَرَةِ فِي الْمُرْبِ ، كِتَابُ رِسَالَتِهِ فِي الْقُضَاةِ وَالْوُلَاةِ ، كِتَابُ الْمُلُوكِ وَالْأَمَ السَّالِفَةِ وَالْبَاقِيَةِ ، كِتَابُ وَالْوُلَاةِ ، كِتَابُ الْمُلُوكِ وَالْأَمَ السَّالِفَةِ وَالْبَاقِيَةِ ، كِتَابُ وَاللَّهِ فِي الْقُولِيَّةِ ، كِتَابُ المُلُوكِ وَالْأَمَ السَّالِفَةِ وَالْبَاقِيَةِ ، كِتَابُ الْمُفَاتِ ، كِتَابُ المُفَاتِ ، كَتَابُ المُفَاتِ ، كِتَابُ المُفَاتِ ، كَتَابُ المُفَاتِ ، كِتَابُ المُفَاتِ ، كِتَابُ المُفَاتِ ، كَتَابُ اللَّهُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُ السَالِقُولِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُ السُولِ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

وَحَدَّثَ يَمُوتُ بْنُ الْمُزَرَّعِ عَنْ خَالِهِ الْجُاحِظِ قَالَ: يَجِبُ اللَّ جُلِ أَنْ يَكُونَ سَخِيًّا لَا يَبْلُغُ التَّبْذِيرَ، شُجَاعًا لَا يَبْلُغُ اللَّبِنْذِيرَ، شُجَاعًا لَا يَبْلُغُ الْفَوَةَ ('')، الْهُوَجَةَ ('')، الْهُوَجَةَ ('')، مَمُو تَا لَا يَبْلُغُ الْعِيَّ، حَلِمًا لَا يَبْلُغُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَيِّ، حَلِمًا لَا يَبْلُغُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللْهُ اللِهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْ

<sup>(</sup>١) النرد: لعبة معروفة « الطاولة » وهي فارسية معربة ، والشطر نج : بكسر أوله ولا يفتح : لعبة مشهورة ، والسين لغة فيه ، وهو معرب شتررنك بالفارسية ، أي ستة ألوان ، وذلك لا أن له ستة أصناف من القطع التي يلعب بها ولكل قطعة اسم وشكل واتجاه — وهو من مخترعات الفرس — وقيل ، اخترعه رجل من حكها، الهند وقدمه إلى ملكهم يلبيب ، ومن هناك تناولته الفرس (٢) الشطار جمع شاطر : من أعيا أهله خبثا ، والعامة تستحمل في النبيه الماضي في أوره (٣) الهوج : الحق والعليش والتسرع (١) الفحة : بكسر الفاف وفتحها : قلة الحياء (٥) الهذر : معدر هذو كلامه : كثر في الحطأ والباطل

مُنتَصِراً لَا يَبْلُغُ الظَّلْمَ ، وَقُوراً لَا يَبْلُغُ الْبَلَادَةَ ، نَاقِداً لَا يَبْلُغُ الطَّيْشَ (" ، ثُمَّ وَجَدْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَمَّ الطَّيْشَ (" ، ثُمَّ وَجَدْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَمَّ ذَلِكَ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَهِي قَوْلُهُ : « خَيْرُ الأَمُورِ أَوْسَاطُهَا ». فَعَلِمْنَا أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُورِي جَوَامِعَ الْكَلِمِ (" ، وَعُلِمَ فَصُلْ الْخُطَابِ. فَصُلْ الْخُطَابِ.

وَقَالَ أَبُوزَيْدٍ الْبَلَخِيُّ: مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ الْجَاحِظُ : عَقْلُ الْمُنْشِيء مَشْغُولٌ ، وَعَقْلُ الْمُتَصَفِّحِ فَارِغٌ . وَقَالَ الْمَرْذُ بَانِيُّ الْمُنْشِيء مَشْغُولٌ ، وَعَقْلُ الْمُتَصَفِّحِ فَارِغٌ . وَقَالَ الْمَرْذُ بَانِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْمُبَرِّدِ: سَمِعْتُ الْجَاحِظَ يَقُولُ لِرَجُلٍ آذَاهُ : أَنْتَ وَاللهِ أَحْوَجُ إِلَى هَوَانٍ مِنْ كَرِيمٍ إِلَى إِكْرَامٍ ، وَمِنْ عِلْمٍ وَاللهِ أَحْوَجُ إِلَى هَوَانٍ مِنْ كَرِيمٍ إِلَى إِكْرَامٍ ، وَمِنْ عِلْمٍ إِلَى عَمْلٍ ، وَمِنْ قُدْرَةٍ إِلَى عَفْوٍ ، وَمِنْ نِعْمَةٍ إِلَى شَكَرٍ . وَقَالَ الْجَاحِظُ فِي أَبِي الْفَرَجِ بَجَاحٍ بْنِ سَلَمَةَ يَشَأَلُهُ وَقَالَ الْجَاحِظُ فِي أَبِي الْفَرَجِ بَجَاحٍ بْنِ سَلَمَةَ يَشَأَلُهُ وَقَالَ الْجَاحِظُ فِي أَبِي الْفَرَجِ بَجَاحٍ بْنِ سَلَمَةَ يَشَأَلُهُ وَقَالَ الْجَاحِظُ فِي أَبِي الْفَرَجِ بَجَاحٍ بْنِ سَلَمَةَ يَشَأَلُهُ وَقَالَ الْجَاحِظُ فِي أَبِي الْفَرَجِ بَجَاحٍ بْنِ سَلَمَةَ يَشَأَلُهُ وَقَالَ الْجَاحِظُ فِي أَبِي الْفَرَجِ بَجَاحٍ بْنِ سَلَمَةَ يَشَأَلُهُ وَقَالَ الْجَاحِظُ فِي أَبِي الْفَرَجِ يَجَاحٍ بْنِ سَلَمَةَ يَشَأَلُهُ وَقَالَ الْجَاحِظُ وَى أَبِي الْفَرَجِ يَجَاحٍ بْنِ سَلَمَةَ يَشَأَلُهُ وَقَالَ الْجَاحِظُ وَى أَبِي الْفَرَجِ يَجَاحٍ بْنِ سَلَمَة يَشَأَلُهُ وَقَالَ الْجَادِ الْخُفْضِ رَاضٍ مِخْفُضِهِ وَوَالْمُونَ وَوَالْمُ فَي وَوْلَكُونُ مِ يَسْرَى حِينَ لَا أَحَدُ يَسْرَى

ودواخرم ِيسرِيَّ عَالَمُ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُّوَّالُّا يَظُنُّ الرُّضَا (٣) شَيْئًا يَسيراً مُهَوَّناً

وَدُونَ الرِّضَى كَأْسُ أَمَرُ مِنَ الصَّبْرِ

 <sup>(</sup>۱) الطیش . الحفة والنزق (۲) جوامع الکام . ما قلت ألناظه و کثرت معانیه
 (۳) أى الحصول على ما يرضى به الانسان

سَوَا ﴿ عَلَى الْأَيَّامِ صَاحِبُ كُونُكُةً (١)

وَآخَرُ كَابٍ (٢) لَا يَرِيشُ وَلَا يَبْرِي

خَضَعَتُ لِبَعْضِ الْقَوْمِ أَرْجُو نَوَالَهُ

وَقَدْ كُنْتُ لَا أُعْطَى الدَّنيَّةَ بِالْقَسْرِ (")

فَلَمَّا رَأَيْتُ الْقُوْمَ يَبْذُلُ بِشْرَهُ

وَيَجْعَلُ حُسْنَ الْبِشْرِ وَاقِيَةَ الْوَفْرِ (''

رَبَعْتُ عَلَى ظُلْعِي (٥) وَرَاجَعْتُ مَنْزِلي

فَصِرْتُ حَلِيفًا لِلدِّرَاسَةِ وَالْفِكْدِ

وَشَاوَرْتُ إِخْوَانِي فَقَالَ حَلِيمُهُمْ :

عَلَيْكُ الْفَتَى الْمُرِّيُّ ذَا الْخُلْقِ الْغَمْرِ (1)

أُعِيذُكَ بِالرُّحْمَنِ مِنْ قَوْلِ شَامِتٍ:

أَبُو الْفَرَجِ ِ الْمَأْمُولُ يَوْهَدُ فِي عَمْرِو

وَلَوْ كَانَ فِيهِ رَاغِبًا لَرَأَيْتُهُ

كَمَا كَانَ دَهْرًا فِي الرَّخَاءِ وَفِي الْيُسْرِ

<sup>(</sup>١) الحنكة : اسم من حنكت السن الرجل حنكا : أحكمته التجارب والأمور

<sup>(</sup>٢) كاب : اسم فاعل من كبا يكبوكبواً وكبوا : انكب على وجهه فلم يرش ولم يبر

<sup>(</sup>٣) الدنية : الشيء الحقير 4 والقسر : الاكراه على الاس (٤) الوفر : الله والمال الكثير : يصف بعض القوم بأنه يبدل البشر ويحسن اللقاء ويتخذ من ذلك ذريمة للمنع ووقاية المال . (٥) يقال للرجل : اربع على ظلمك : أي إنك ضميف فانته عما لا تطيقه ، وكانت « ظلمي » في الأصل : « ضلمي » .

<sup>(</sup>٦) الغمر: الواسع

أَخَافُ عَلَيْكَ الْعَيْنَ مِنْ ثَكُلِّ حَاسِدٍ وَذُو الْوُدِّمَنْ خُوبُ الْفُؤَادِمِنَ النَّعْرِ (١)

فَإِنْ يُرْعَ وُدِّي بِالْقَبُولِ فَأَهْلُهُ وَلَا يَعْرُفُ الْأَقْدَارَ غَيْثُ ذُوِي الْقَدْرِ وَحَدَّثَ يَمُوتُ بْنُ الْمُزَرَّعِ قَالَ : وَجَّهَ الْمُتَوَكِّلُ فِي السَّنَةِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا أَنْ يُحْمَلَ إِلَيْهِ الْجَاحِظُ مِنَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ لِمَنْ أَرَادَ خَمْلَهُ : وَمَا يَصْنَعُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِامْرِيءَ لَيْسَ بِطَأَئِلٍ ، ذِي شِقّ مَا ثِل، وَلُعَابِ سَا ثِلُ ، وَفَرْج بَا ثِلُ ، وَعَلْرِحَا ثِلُ<sup>(٢)</sup> ﴿ وَحَدَّثَ الْمُبَرِّدُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى الْجَاحِظِ فِي آخِرِ أَيَّامِهِ فَقُلْتُ لَهُ : كَيْفَ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : كَيْفَ يَكُونُ مَنْ نِصِفُهُ مَفْلُوجٌ لَوْ حُزٌّ بِالْمَنَاشِيرِ مَا شَعَرَ بِهِ ، وَنِصِفُهُ الْآخَرُ مُنَقَرُسُ (٣) لَوْ طَارَ الذُّبَابُ بِقُرْ بِهِ لَآلَمَهُ ، وَأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ سِتْ وَتِسْعُونَ سَنَةً أَنَا فِيهَا ، ثُمَّ أَنْشَدَنَا :

أَنُوْجُو أَنْ تَلَكُونَ وَأَنْتَ شَيْخٌ

كَا قَدْ كُنْتَ أَيَّامَ الشَّبَابِ ؟ لَقَدْ كَذَبَتْكَ نَفْسُكَ لَيْسَ ثَوْبٌ دَرِيسٌ (١) كَالْجَدِيدِمِنَ النِّيَابِ

 <sup>(</sup>۱) يريد فارغ القلب من أجل الخوف 6 كأنه الثيء الذي نخب لبه فصار أجوف
 (۲) أى متنير (۳) متقرس: مصاب بالنقرس . وهو ورم ووجع في مفاصل
 الكعبين وأصابع الرجلين 6 وفي إبهامهما أكتر (٤) أى بال

وَقَالَ لِمُتَطَبِّبِ يَشْكُو إِلَيْهِ عِلَّتَهُ : ٱصْطَلَحَتِ الْأَصْدَادُ عَلَى جَسَدِى ، إِنْ أَكُلْتُ بَارِدًا أَخَذَ بِرِجْلِي ، وَإِنْ أَكَلْتُ حَارًا أَخَذَ بِرَأْسِي .

وَحَدَّثُ أَخْمَدُ بِنُ يَزِيدُ بِنِ مُحَدِّدٍ الْمُهَلَّيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَدَلِكَ فَالَ لِي الْمُهَا فِي الْمُهَا فَي الْمُهُ مَنِينَ طُولُ الْبَقَاءُ وَدَوَامُ النَّعْاءُ. قَالَ : وَذَلِكَ فَقُلْتُ : لِأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَمِا تَدَيْنِ ، وَفِيهِ يَقُولُ أَبُوشُراعَةً الْقَيْسِيُ : فَي سَنَةً خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَمِا تَدَيْنِ ، وَفِيهِ يَقُولُ أَبُوشُراعَةً الْقَيْسِيُ : فِي الْعِلْمِ لِلْمُعْمَلِ وَمَا تَدَيْنِ ، وَفِيهِ يَقُولُ أَبُوشُراعَةً الْقَيْسِيُ : وَفَي الْعِلْمِ لِلْمُعْمَلِ وَمَا تَدَيْنِ ، وَفِيهِ يَقُولُ أَبُوشُراعَةً الْقَيْسِيُ : وَلَا يَعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلْمُ وَلَا اللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ فَلْمُ وَلَا اللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ فَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ال

﴿ ١٣ - عَمْرُو بْنُ عُمَّانَ بْنِ قَنْبَرٍ \* ﴾

أَبُو بِشْرٍ، وَيُقَالُ أَبُو الْحُسَنِ وَأَبُو بِشْرٍ أَشْهَرُ، مَوْلَى بَنِي الْحَارِثِ بِشْرٍ أَشْهَرُ، مَوْلَى اللهِ اللهِ بِنِي الْحَارِثِ بَنِ كَعْبِ، ثُمَّ مَوْلَى آلِ الرَّبِيعِ بْنِ زِيَادٍ الْحَارِثِيِّ، وَسِيبَوَيْهِ لَقَبْ وَمَعْنَاهُ رَائِحَةُ التُّفَّاحِ . يُقَالُ : كَانَتْ أُمَّهُ وَسِيبَوَيْهِ لَقَبْ وَمَعْنَاهُ رَائِحَةُ التُّفَّاحِ . يُقَالُ : كَانَتْ أُمَّهُ

(١) أى لم يحوه أيَّ لافظ بالكلام (٢) الغائظ : الميت

سيبويه النحوى

<sup>(\*)</sup> ترجم له في كتاب نزهة الأثباء في طبقات الأطباء ، وترجم له أيضاً في وفيات الأعيان لابن خلكان ج أول ، وترجم له في كتاب فهرست ابن النديم

يُرَقِّصُهُ بِذَلِكَ فِي صِغَرِهِ . وَرَأَ يْتُ ٱبْنَ خَالُوَيْهِ قَدِ ٱشْتَقَ لَهُ ۗ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَالَ : كَانَ سِيبَوَيْهِ لَا يَزَالُ مَنْ يَلْقَاهُ يَشُمُّ مِنْهُ رَائِحَةَ الطِّيبِ فَسُمِّيَ سِيبُوَيْهِ ، وَمَعْنَى سِي: ثَلَاثُونَ ، وَبَوَىْ: الرَّائِحَةَ . فَكَأَنَّهُ رَأًى ثَلَاثِينَ رَائِحَةً طِيبٍ ، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا فَالَ ذَلِكَ غَيْرَ اَبْنِ خَالَوَ يُهِ ، وَأَصْلُهُ مِنَ الْبَيْضَاءِ مِنْ أَرْضِ فَارِسَ وَمَنْشَوُّهُ الْبَصْرَةُ ، مَاتَ فِيهَا ذَكَرَهُ أَبْنُ نَافِعٍ بِالْبَصْرَةِ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ . وَقَالَ الْمَرْزُكِانِيُّ : مَاتَ بِشِيرَازَ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَمِائَةٍ . وَذَكَرَ الْخَطيبُ أَنَّ عُمْرَهُ كَانَ ٱ ثَنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ سَنَّةً . وَيُقَالُ: إِنَّهُ نَيُّفَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ سَنَّةً وَهُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّهُ قَدْ رُوَى عَنْ عِيسَى بْن عُمْرَ ، وَعِيسَى بْنُ عُمْرَ مَاتَ سَنَةً تِسْعِ وَأَرْبَه بِنَ وَمِائَةٍ ، فَمَنْ وَفَاةٍ عِيسَى إِلَى وَفَاةٍ سِيبَوَيْهِ إِحْدَى وَ ثَلَا ثِينَ سَنَةً ، وَمَا يَكُونُ قَدْ أَخَذَ عَنْهُ إِلَّا وَهُوَ يَعْقِلُ ، وَلَا يَعْقِلُ حَتَّى يَكُونَ بَالِغًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَقَالَ أَخَدُ بِنُ يَحْنَى تَعْلَبُ فِي الْمَالِيهِ: قَدِمَ سِيبُوَيهُ الْعِرَاقَ فِي أَمَالِيهِ: قَدِمَ سِيبُوَيهُ الْعِرَاقَ فِي أَيَّامِ الرَّشِيدِ وَهُو الْبِنُ نَيِّفٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً ، وَتُوفِّى وَعُمُرُهُ نَيِّفٌ وَالْاثِينَ سَنَةً ، وَتُوفِّى وَعُمُرُهُ نَيِّفٌ وَأَرْبُعُونَ سَنَةً بِفَارِسَ. قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : قَرَأْتُ عَلَى قَبْرِ سَيبَوَيهُ بِشِيرَازَ هَذِهِ الْأَبْيَاتَ وَهِي لِسُلَمْانَ بْنِ يَزِيدَ الْعَدُويِ السَّلَمَانَ الْعَدَوِيِّ :

ذَهَبَ الْأَحِبِّةُ بَعْدَ طُولِ تَزَاوُرٍ وَنَأَى الْمَزَّارُ فَأَسْلَمُوكَ وَأَقْشَعُوا<sup>(۱)</sup>

تَرَكُوكَ أَوْحَشَ مَا تَكُونُ بِقَفْرَةٍ

كُمْ يُؤْنِسُوكَ وَكُرْبَةً (٢) كُمْ يَدْفَعُوا

قُضِي الْقَضَاء وصِرْتَ صَاحِبَ حَفْرَةٍ

عَنْكَ الْأَحِبَّةُ أَعْرَ صَنُوا وَتَصَدَّعُوا(٢)

وَأَخَذَ سِيبَوَيْهِ النَّحْوَ وَالْأَدْبَ عَنِ الْخُلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ ، وَعِيسَى بْنِ عُمَرَ. وَيُونُسَ بْنِ حَبِيبٍ ، وَأَبِي الْخُطَّابِ الْأَخْفَشِ ، وَعِيسَى بْنِ عُمَرَ ، نَقَلْتُ مِنْ خَطِّ أَبِي سَعْدٍ السَّمْعَانِيِّ مِمَّا ٱنْتَخَبَهُ مِنْ طَبَقَاتِ أَهْلِ فَارِسَ وَشِيرَازَ تَأْلِيفِ الْخَافِظِ أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَدِّد بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَارِسَ وَشِيرَازَ تَأْلِيفِ الْخَافِظِ أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَدِّد بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ السَّيرَازِيِّ الْقَصَّارِ ('' : بَشِيرُ بْنُ سَعِيدٍ ، وقيل : عَمْرُ و بْنُ عَبْدَ الْعَزِيزِ الشِّيرَازِيِّ الْقَصَّارِ ('' : بَشِيرُ بْنُ سَعِيدٍ ، وقيل : عَمْرُ و بْنُ عَبْدَ اللهِ السَّيرَازِيِّ الْقَصَّارِ ('' : بَشِيرُ ، « سِيبَوَيْهِ النَّحْوِيِّ » عَنِ الْخَلِيلِ الْنَجْوِيِّ » عَنِ الْخَلِيلِ أَبْنِ قَنْبَرُ يُكَدِّنَ أَبْكَ أَبَا بِشِرٍ ، « سِيبَوَيْهِ النَّحْوِيِ » عَنِ الْخَلِيلِ أَبْنِ قَنْبَرٍ يُكَدِّنَ أَبْكَ أَبَا لِشِرْ ، « سِيبَوَيْهِ النَّحْوِيِّ » عَنِ الْخَلِيلِ أَبْنِ قَنْبَرٍ يُكَدِّنَ أَنْ الْمَالِيلِ وَالْمَلِيلِ وَقَالَ مُ مَالًا عَلَى مَظَالِم وَوَرَدَ فَى الْمَدَّ مُ وَكُانَ عَلَى هَذَا ، وَوَرَدَ فَى الْخَلِيلِ فَالْمِلَ مِهَا الْكِيلِ الْمَرْ مِهَا الْكِيلِ الْمَرْ مِهَا الْكِيلِ الْمَالِيلِ وَقَوْدُهُ عَلَى هَذَا ، وَوَرَدَ فَى الْمُولِ وَقَوْدُهُ عَلَى خَلَاهِ وَقَوْدُهُ عَلَى خَلَافِهِ ، وَلِذَلِكَ قَصَّةُ وَ عَلَيْهِ ، وَجَعَلُوا الْعَرَبِ فِعَا بَعْدُ ، وَكُلْ عَلَى خَلَافِهِ ، وَلِذَلِكَ قِصَّةُ وَ كَرَتْ فِيهَا بَعْدُ ، وَكُلْ عَلَى خَلَافِهِ ، وَلِذَلِكَ قَصَّةُ وَ كُلُونَ فَي الْعَلَى الْعَرَبِ فَعَلَى الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْقَوْدُهُ وَكُونَ فَيَا الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْمِ ، وَلِذَلِكَ قَصَّةُ وَكُونَ فَيَا الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْمِ ، وَلِذَلِكَ قَصَةٌ أَدُ كُرَتْ فِيهَا بَعْدُ ، وَكُلْ الْمُؤْمِ ، وَلَالِكَ قَصَةُ وَافَقُوهُ وَعَلَى الْمُؤْمِ ، وَلِلْكُ وَلَا الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ ، وَلَا اللْمُؤْمِ ، وَلَا الْمُؤْمِ ، وَلَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

 <sup>(</sup>۱) نأى المزار: بعد مكان الزيارة ٤.وأقشعوا: تفرقوا (۲) القفرة والففر: الحلاء
 من الأرض ٤ والكربة: الحزن يأخذ بالنفس (٣) أى تفرقوا
 (١) القصارة: محور الثياب ومبيضها ٤ وحرفته القصارة .

سَبَّ طُلَب سِيبُوَيهِ النَّحْوَ مَاذَ كَرْ نَاهُ فِي أَخْبَار حَمَّادِ بْن سَلْمَةً. وَحَدَّثَ أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ : لَمَّا مَاتَ سِيبَوَيْهِ قِيلَ لِيُونُسَ أُ بْنِ حَبِيبٍ : إِنَّ سِيبَوَ يُهِ قَدْ أَلَّفَ كَتَابًا فِي أَلْفِ وَرَقَةٍ مِنْ عِلْمِ الْخَلَيلِ. قَالَ يُونُسُ: وَمَتَى سَمِعَ سِيبَوَيْهِ هَذَا كُلَّهُ مِنَ الْعَلَيلِ ؟ جِيتُونِي بِكِتَابِهِ ، فَامَّا نَظَرَ فِيهِ رَأَى كُلَّ مَا حَكَى فَقَالَ : يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الرَّجُلُ قَدْ صَدَقَ عَنِ الْخَلَيلِ فِي جَمْسِيعِ مَاحَكُاهُ كُمَّا صَدَقَ فِيهَا حَكَاهُ عَنَّى. وَذَكَّرَ صَاعِدُ بْنُ أَحْمَدَ الْجَيَّانَىٰ مِنْ أَهْلِ الْأَنْدَلُسِ فِي كِتَا بِهِ قَالَ : لَا أَعْرِفُ كِنَابًا أُلُّفَ فِي عِلْمِ مِنَ الْعُلُومِ قَدِيمِمَا وَحَدِيثِهَا فَاشْتُمَلَ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ الْعَلِمِ ، وَأَحَاطَ بِأَجْزَاء ذَلِكَ الْفَنِّ غَيْرَ ٱلْاثَةِ كُنْب، أَحَدُهَا الْمِجَسْطِيُّ لِبَطْلَيْمُوسَ فِي عِلْم ِ هَيْئَةِ الْأُ فَلَاكِ، وَالنَّانِي كِتَابُ أَرسْطَطَالِيسَ فِي عِلْمِ الْمَنْطِقِ ، وَالنَّالِثُ كِتَابُ سِيبُوَيْهِ الْبَعْسِيِّ النَّحْويِّ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ لَمْ يَشِذَّ عَنْهُ مِنْ أُصُول فَنَّهِ شَيْءَ إِلَّا مَالَاخَطَرَ (<sup>()</sup> لَهُ . وَكَانَ إِذَا أَرَادَ إِنْسَانٌ قِرَاءَةً كِنَابِ سِيبُوَيْهِ عَلَى الْدُبَرِّدِ يَقُولُ لَهُ : أَرَ كَبْتَ الْبَحْرَ ? تَعْظِيماً وَٱسْتِصِعْمَاباً .

وَحَدَّثَ مُحَدَّدُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: كَانَ سِيبَوَيْهِ جَالِسًا فِي

<sup>(</sup>١) أى ما لا قدر له ولا شأن

حُلْقَتِهِ بِالْبَصْرَةِ فَتَذَاكُو نَا شَيْئًا مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةً فَذَ كُرَ وَ هَذَا إِلَّا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْعُرُو بَةِ . حَدِيثًا غَرِيبًا وَقَالَ : كُمْ يَرْوِ هَذَا إِلَّا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْعُرُو بَةِ . فَقَالَ بَعْضُ وَلَدِ جَعْفَرِ بْنِ شُلَيْهَانَ : مَا هَاتَانِ الزَّائِدَتَانِ يَقَالَ بَعْضُ وَلَدِ جَعْفَرِ بْنِ شُلَيْهَانَ : مَا هَاتَانِ الزَّائِدَتَانِ يَا أَبَا بَعْضُ وَلَدِ جَعْفَرِ بْنِ شُلَيْهَانَ : مَا هَاتَانِ الزَّائِدَتَانِ يَقَالَ بَعْضُ وَلَدِ جَعْفَر بْنِ شُلَيْهَانَ : مَا هَاتَانِ الزَّائِدَتَانِ وَلَا أَبْنَ الْعُرُوبَةَ هِي الْجُمْعَةُ ، يَا أَبَا بِشِو فَقَالَ هَكَذَا أَيْقَالُ ، لِأَنَّ الْعُرُوبَةَ هِي الْجُمُعَةُ ، وَمَنْ قَالَ أَبْنُ سَلَّامٍ : فَذَكَرْتُ وَمِنْ قَالَ الْبُنُ سَلَّامٍ : فَذَكَرْتُ لَا لِيُونُسَ فَقَالَ : أَصَابَ لِلْهِ دَرُّهُ (") .

وَحَدَّثَ أَبْنُ النَّطَّاحِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ فَأَ فَبَلَ سِيبَوَيْهِ فَقَالَ الْخَلِيلِ مَوْحَبًا بِزَائِرٍ لَا يُمَلُّ ، قَالَ : وَكَانَ كَأَ فَبَلَ سِيبَوَيْهِ فَقَالَ الْخَلِيلِ ، وَمَا سَمِعْتُ الْخَلِيلَ يَقُولُهَا لِغَيْرِهِ ، قَالَ : وَكَانَ شَابًا جَيلًا نَظيفًا .

وَحَدَّتُ أَحْدُ بِنُ مُعَاوِيَةً بِنِ بَكُرِ الْعَلِيمِيُّ قَالَ : ذُكِرً سِيبُويْهِ عِنْدَ أَبِي فَقَالَ : عَمْرُو بِنُ عَمْانَ قَدْ رَأَيْنَهُ وَكَانَ حَدَثَ السِّنِ ، كُنْتُ أَسْمَعُ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ أَنَّهُ أَثْبَتُ مَنْ حَمَلَ عَنِ الظَّيلِ ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَتَكَلَّمُ وَيُنَاظِرُ فِي النَّحْوِ وَكَانَتْ فِي عَنِ الظَّيلِ ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَتَكَلَّمُ وَيُنَاظِرُ فِي النَّحْوِ وَكَانَتْ فِي عَنِ الظَّيلِ ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَتَكَلَّمُ وَيُنَاظِرُ فِي النَّحْوِ وَكَانَتْ فِي عَنِ الظَّيلِ ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَتَكَلَّمُ وَيُنَاظِرُ فِي النَّحْوِ وَكَانَتْ فِي عَنِ الظَّيلِ ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَتَكَلَّمُ وَيُنَاظِرُ فِي النَّحْوِ وَكَانَتْ فِي لِسَانِهِ حُبْسَةٌ "، وَنَظَرْتُ فِي كِتَابِهِ فَرَأَيْتُ عِلْمَهُ أَبْلُكَ لِمِنْ السَانِهِ ، وَحَدَّثُ أَبُو الْخُسَنِ سَعِيدُ بْنُ مَسْعَدَةً وَالْمُبَرِّدُ وَالْمُبَرِّدُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ فِي وَحَدَّفْتُ التَّكُوارَ قَالُوا : وَنَظَرَ أَوْ الْخُسِنِ سَعِيدُ بُنُ مَسْعَدَةً وَالْمُبَرِّدُ وَاللَّهُ وَقَعْلَ اللَّهُ وَعَمْنَ الْقَاوِيلِهِمْ وَحَدَّفْتُ التَّكُورَارَ قَالُوا : وَقَعْلَ اللَّهِ وَقَالُوا : وَالْمُبَرِّدُ وَقَالُوا : وَقَدْ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَوْلُوا : وَالْمُبَرِّ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولَ : وَالْمُلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَالُوا : وَالْمُولِ الْمُعَلِّ وَالْمُؤْلِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْم

<sup>(</sup>١) لله دره : كلمة تقال في التعجب 6 والدر : اللبن 6 أي لله لبن غذاه فنشأه

<sup>(</sup>٢) الحبسة بالضم 6 تعذر الكلام عند إرادته

قَدِمَ سِيبَوَيْهِ إِلَى الْعِرَاقِ عَلَى بَحْنَى بْنِ خَالِدٍ الْبَرْ مَكَى " فَسَأً لَهُ عَنْ خَبَرهِ فَقَالَ : جِئْتُ لِتَجْمَعَ كَيْنِي وَكَيْنَ الْكَسِائِيُّ ، فَقَالَ : لَا تَفْعَلْ ، فَا إِنَّهُ شَيْخُ مَدِينَةِ السَّلَامِ وَقَارِثُهَا ، وَمُؤَدِّبُ وَلَدِ أَ مِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَكُلُّ مَنْ فِي الْمِصْرِ لَهُ وَمَعَــهُ ، فَأَبَى إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ، فَعَرَّفَ الرَّشِيدَ خَبَرَهُ ، فَأَمَرَهُ بِالْجَمْع بَيْنَهُمَا فَوَعَدَهُ بِيَوْمٍ ، فَلَمَا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ غَدَا سِيبَوَيْهِ وَحْدَهُ إِلَى دَارِ الرَّسِيدِ ، فَوَجَدَ الْفَرَّاءَ وَ الْأَحْمَرَ وَهِشَامَ بْنَ مُعَـاوِيَةَ وَ كُمَّادَ بْنَ سَعَدَانَ قَدْ سَبَقُوهُ ، فَسَأَ لَهُ الْأَحْمَرُ عَنْ مِائَةِ مَسْأَ لَةٍ فَمَا أَجَابَهُ عَنْهَا بِجَوَابِ إِلَّا قَالَ أَ خَطَأْتَ يَا بَصْرِيُّ ، فَوَجَمَ (١) سِيبُوَيْهِ وَقَالَ: هَـٰذَا سُو ﴿ أَدَبِ ، وَوَافَى الْـكَسَائِيُّ وَقَدْ شَقَّ أَمْرُهُ عَلَيْهِ وَمَعَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنَ الْعَرَبِ، فَلَمَّا جَلَسَ قَالَ لَهُ : يَا بَصْرِيٌّ ، كَيْفَ تَقُولُ: خَرْجْتُ وَإِذَا زَيْدٌ قَائِمٌ ۚ ۚ قَالَ :خَرَجْتُ وَ إِذَا زَيْدٌ ۚ قَائِمٌ ۚ، قَالَ : فَيَجُوزُ أَنْ تَقُولَ : خَرَجْتُ فَا ذَا زَيْدٌ ۗ قَائِمًا قَالَ لَا ، قَالَ الْكَسِائِيُّ : فَكَيْفَ تَقُولُ قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ الْعَقْرَبَ أَشَدُّ لَسْعَةً مِنَ الزُّنْبُورِ ، فَإِذَا هُوَ هِيَ ، أَوْ فَإِذَا هُوَ إِيَّاهَا ? فَقَالَ سِيبَوَيْهِ : فَإِذَا هُوَ هِيَ، وَلَا يَجُوزُ النَّصْبُ . فَقَالَ الْـكِسَائِيُّ : كَمَنْتَ ، وَخَطَّأَهُ الْجُمِيعُ . وَقَالَ

<sup>(</sup>١) وجم وجوماً : سكت على غيظ

الْكِكَسَائَى : الْعَرَبُ تَرْفَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَتَنْصِبُهُ ، وَدَفَعَ (١)سِيبَوَيْهِ قَوْ لَهُ فَقَالَ يَحْنَى بْنُ خَالِهِ : قَدِ ٱخْتَلَفْتُمَا وَأَنْتُمَا رَئِيسَا بَلَدَ يَكُما ، فَمَنْ يَحْكُمْ لَيْنَكُمَا وَهَذَا مَوْضِعْ مُشْكِلٌ ? . فَقَالَ الْكِسَائِيُّ: هَذِهِ الْعَرَبُ بِبَابِكَ ، قَدْ جَعَنْتُهُمْ مِنْ كُلِّ أُوْبٍ ، وَوَفَدَتْ عَلَيْكُ مِنْ كُلِّ صُقُعْ ِ وَهُمْ فُصَحَاءُ النَّاسِ وَقَدْ قَنِعَ بِهِمْ أَهْلُ الْمِصْرَيْنِ ، وَسَمِعَ أَهْلُ الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ مِنْهُمْ فَيُحْضَرُونَ وَ يُسَأَ لُونَ ، فَقَالَ يَحْدَى وَجَعْفُرْ : قَدْ أَنْصَفْتَ ، وَأَمَرَ بِإِحْضَارِ هِمْ فَدَخُلُوا وَفِيهِمْ أَبُو فَقَعْسِ، وَأَبُو دِثَارِ، وَأَبُو ثَرُوانَ ، فَسُتْلُوا عَنِ الْمُسَائِلِ الَّتِي جَرَتْ بَيْنَهُمَا فَتَابَعُوا الْكِسَائِيُّ ، فَأَقْبَلَ يَحْنِي عَلَى سِيبُوَيْهِ فَقَالَ: قَدْ تَسْمَعُ أَيُّهَا الرَّجُلُ ? فَأَنْصَرَفَ الْمُجْلِسُ عَلَى سِيبَوَيْهِ (٢) ، وَأَعْطَاهُ يَحْنَى عَشْرَةَ آلَافِ دِرْ هُمِ وَصَرَفَهُ ، نَفَرَجَ وَصَرَفَ وَجَهَهُ تِلْقَاءَ فَارِسَ ، وَأَقَامَ هُنَاكَ حَتَّى مَاتَ غَمًّا بِالذَّرَبِ (٣) ، وَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا وَكُمْ يَعُدُ إِلَى الْبَعْثرَة.

قَالَ أَبُواكُلْسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ سُلَمْانَ الْأَخْفَشُ: وَأَصْحَابُ سِيبَوَيْهِ إِلَى هَذِهِ الْغَايَةِ لَا ٱخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ الْجُوابَ كَمَا قَالَ سِيبَوَيْهِ، وَهُوَ فَإِذَا هُوَ هِيَ، أَىْ فَإِذَا هُوَ مِثْلُهُا ، وَهَذَا مَوْضِعُ رَفْعِ

<sup>(</sup>۱) أى رده (۲) أى حاكما بنلبة الكسائى عليه (۳) الذرب كالذرابة والذروبة : فساد الممدة وصلاحها ضد ، والمرض الذي لا يبرأ

وَلَيْسَ بِمَوْضِعِ نَصْبِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَأَنْتَ تَقُولُ : خَرَجْتُ فَإِذَا زَيْدٌ قَائِمٌ ۗ وَقَائِمًا فَتَنْصِبُ قَائِمًا ، فَلَيمَ لَمْ يَجُزُ فَإِذَا هُوَ إِيَّاهَا ۚ لِأَنَّ إِيًّا لِلْمَنْصُوبِ وَهِيَ لِلْمَرْفُوع \* وَٱلْجُوابُ فِي هَذَا أَنَّ قَائِمًا ٱنْتَصَبَّ عَلَى الْحَالِ وَهُوَ لَكِرَةٌ ، وَإِيًّا مَعَ مَا بَعْدَهَا مِمَّا أَصِيفَتْ إِلَيْهِ مَعْرُفَةٌ ، وَاكْمَالُ لَا تَكُونُ إِلَّا نَكُرَةً فَبَعَالَ إِيَّاهَا، وَلَمْ يَكُنْ إِلَّا هِيَ وَهُوَ خَبَرُ الْإِبْتِدَاء، وَخَبَرُ الْإِبْتِدَاء يَكُونُ مَعْرِفَةً وَنَكَرَةً ، وَالْحَالُ لَا يَكُونُ إِلَّا نَكَرَةً ، فَكَيْفَ تَقَعُ إِيَّاهَا وَهِيَ مَعْرِفَةٌ فِي مَوْضِع مَا لَا يَكُونَ إِلَّا نَكُرَةً ? وَهَذَا مَوْضِعُ الرَّفْعِ . وَقَدْ قَالَ أَ صَحَابُ سِيبَوَيْهِ : الْأَعْرَابُ الَّذِينَ شَهِدُوا لِلْكِيسائِيِّ مِنْ أَعْرَابِ الْخُطَمِيَّةِ (١) الَّذِينَ كَانَ الْكِسَائَىٰ يَقُومُ بَهِمْ وَيَأْخُذُ عَنْهُمْ.

وَلَمَّا مَرِضَ سِيبَوَيْهِ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيـهِ ، جَعَلَ يَجُودُ بنَفْسِهِ وَيَقُولُ :

أُبُوَّ مِنَّ أُ دُنْيَا لِنَبْقَ لَهُ فَمَاتَ الْمُؤَمِّلُ فَبْلَ الْأَمَلُ حَثِيثًا يُرَوِّى أُصُولَ النَّخِيلِ

فَعَاشَ الْفُسِيلُ (٢) وَمَاتَ الرَّجُلُ

<sup>(</sup>١) قرية على فرسخ من بنداد منسوبة إلى السرى بن الحطم أحد القواد ، في الا مسل « الحطمة » لحرفة . (٢) حثيثاً : مسرعا ، والفسيل : النخل الصنير يقطم من أمه فينرس ، وكل عود يقطع من شجرته فينرس واحده فسيلة

قَالُوا : وَلَمَّا أَعْنَلُ سِيبُوَيْهِ وَضَعَ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ أَخِيهِ فَبَكَى أَخُوهُ لَمَّا رَآهُ لِمَا بِهِ ، فَقَطَرَتْ مِنْ عَيْنِهِ قَطْرَةٌ عَلَى وَجْهِ سِيبَوَيْهِ فَفَتَّحَ عَيْنَهُ فَرَآهُ يَبْكِي فَقَالَ : أُخَيَّيْنُ (1) كُنَّا فَرَّقَ الدَّهْرُ بَيْنَنَا

إِلَى الْأَمَدِ الْأَفْصَى، وَمَنْ يَأْمَنُ الدَّهْرَا ؟ وَحَدَّثَ أَبُو الطَّيِّبِ اللَّغُوِيُّ عَنْ أَبِي عُمَرَ الزَّاهِدِ قَالَ: قَالَ ثَمْلَبٌ يَوْماً فِي مَجْلِسِهِ : مَاتَ الْفَرَّا ﴿ وَتَحَدْتَ رَأْسِهِ كِتَابُ سِيبَوَيْهِ فَعَارَضَهُ أَبُو مُوسَى الْخَامِضُ بِمَا قَدْ كَتَبْنَاهُ فِي أَخْبَارهِ .

وَحَدَّتُ مُحَمَّدُ مِنْ عَبَدْ الْمَلِكِ التَّارِيخِيُّ فِيهَا رَوَاهُ عَنْ ثَعْلَبِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ : حَدَّ ثَنِي الْأَخْفَشُ أَنَّهُ قَرَأَ كَتَابً
سِيبَوَيْهِ عَلَى الْكَسِائِيِّ فِي مُجْعَةٍ فَوَهَبَ لَهُ سَبْعِينَ دِينَارًا .
قَالَ : وَكَانَ الْكَسِائِيُّ يَقُولُ لِي : هَذَا الْحُرْفُ لَمْ أَسْمَعْهُ فَاكُنَهُ لِي : هَذَا الْحُرْفُ لَمْ أَسْمَعْهُ فَالَ : وَكَانَ الْكَسِائِيُّ يَقُولُ لِي : هَذَا الْحُرْفُ لَمْ أَسْمَعْهُ فَالَ : وَكَانَ الْكَسِائِيُّ يَقُولُ لِي : هَذَا الْحُرْفُ لَمْ أَسْمَعْهُ فَالَ مَنْ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى النَّارِيخِيُّ : فَكَأَنَّ الْجَاحِظَ سَمِعَ هَذَا الْخُبْرَ فَقَالَ مِمَّا قَالَ مِمَّا فَالَ اللَّهُ عَلَى النَّارِيخِيُّ : فَكَأَنَ الْجَاحِظَ سَمِعَ هَذَا الْخُبْرَ فَقَالَ مِمَّا

قَالَ التَّارِيخِيُّ : فَكَأَنَّ الْجَاحِظَ سَمِعَ هَذَا الْخُبْرَ فَقَالَ مِمَّا يُعَدِّدُهُ مِنْ نْفَرِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ : وَهَوُّلَاهِ يُعَدِّدُهُ مِنْ نْفَرِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ : وَهَوُّلَاهِ يَأْتُونَ كُمُ مِنْ نُفَلِانٍ وَفِلَانٍ وَبِسِيبَوَيْهِ الَّذِي أَعْتَمَدْتُمْ عَلَى كُنُبِهِ يَأْتُونَ لَكُمْ اللَّهِ وَفِلَانٍ وَبِسِيبَوَيْهِ الَّذِي أَعْتَمَدْتُمْ عَلَى كُنُبِهِ

<sup>(</sup>١) مثنى مصغر أخ 6 والا مد الا قصى : الا بعد ، والمراد إلى قيام الساعة

وَجَعَدُنَّكُمْ فَضْلُهُ . وَحَدَّثَ التَّارِيخِيُّ أَيْضًا وَهَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الْمَلِكِ الزَّيَّاتُ، قَالَ هَارُونُ: دَخَلَ الْجَاحِظُ عَلَى أَى وَقَدِ أُفْتُصِدَ (١) فَقَالَ لَهُ : \_ أَ دَامَ اللهُ صِحَّتَكَ \_ ، وَوَصَلَ غَبْطُتَكَ ، وَلا سَلَبَكَ نِعْمَتُكَ . قَالَ : مَا أَهْدَيْتَ لِي يَا أَبَا تُعْمَانَ ﴿ قَالَ: أَطْرُفَ أَشَى عَ ، كِتَابَ سِيبُو يُهِ بِخَطِّ الْكِسَائِيِّ وَعَرْضَ الْفَرَّاء (٢). وَقَالَ التَّارِيخِيُّ : قَالَ الْجَاحِظُ:أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الْمَلِكِ ۚ فَفَكَّرْتُ فِي تَشْيء أُهْدِيهِ لَهُ فَلَمْ أَجِدْشَيْئًا أَشْرَفَ منْ كِنَابِ سيبَوَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ : أَرَدْتُ أَنْ أُهْدِيَ لَكَ شَيْئًا فَهَكَرُنْتُ فَإِذَا كُلُّ شَيْءٍ عِنْدُكَ ، فَلَمْ أَرَ أَشْرَفَ مَنْ هَذَا الْكِيْنَابِ، وَهَذَا كِتَابٌ ٱشْتَرَيْتُهُ مِنْ مِيرَاثِ الْفَرَّاءِ قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَهْدَيْتَ إِلَىَّ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْهُ.

وَحَدَّثَ التَّارِيخِيُّ عَنِ الْمُبَرِّدِ عَنِ الزُّرَارِيِّ أَبِي زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَجُلُ لِسَمَّاكُ بِالْبَصْرَةِ: بِكَمْ هَدْهِ السَّمَكَةُ \* قَالَ: « بِدِرْ هَمَانِ » : فَضَحِكَ الرَّّ جُلُّ، فَقَالَ السَّمَّاكُ : وَ يَلَكَ أَنْتَ أَحْمَقُ، سَمِعْتُ سِيبَوَيْهِ يَقُولُ: ثَمَنْهَا دِرْ هَمَانِ.

وَحَدَّثُ عَنِ الْمُبَرِّدِ عَنِ الْمَازِ نِيِّ عَنِ الْجُرْمِيِّ قَالَ: فِي كِتَابِ سِيبَوَيْهِ أَلْفُ وَخُسُونَ بَيْتًا سَأَلْتُ عَنْهَا فَعُرِفَ أَلْفُ وَكُمْ

<sup>(</sup>١) افتصد : مجهول افتصد له العرق : شقه مداواة (٢) أي مقابلته

تُعْرُفْ خَسُونَ . وَحُدِّثْتُ عَنِ النَّظَّامِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى سِيبَوَيْهِ فِي مَرَصْهِ فَقَالَ لَهُ : كَيْفَ تَجِدُكَ يَاأَ بَا بِشْرٍ \* قَالَ : أَجِدُ فِي تَوْحَلُ الْعَافِيةُ عَتَى بِانْتِقَالٍ ، وَأَجِدُ الدَّاءَ يُخَامِرُ فِي بِحُلُولٍ ، غَيْرَ أَنِّي الْعَافِيةُ عَتَى بِانْتِقَالٍ ، وَأَجِدُ الدَّاءَ يُخَامِرُ فِي بِحُلُولٍ ، غَيْرَ أَنِّي وَجَدْتُ الْعَافِيةُ عَتَى بِانْتِقَالٍ ، وَأَجِدُ الدَّاءَ يُخَامِرُ فِي بِحُلُولٍ ، غَيْرَ أَنِّي وَجَدْتُ وَجَدْتُ الرَّاحَة مُنْ ذُهُوعِهِ فَطَرَةٌ عَلَى : أَشْتَهِي أَنْ أَشْتَهِي وَقَدْ فَطَرَتْ مِنْ دُمُوعِهِ فَطْرَةٌ عَلَى الْعَوْمِ دَخَلْتُ عَلَى الْعَهُ وَقَدْ فَطَرَتْ مِنْ دُمُوعِهِ فَطْرَةٌ عَلَى الْعَالِ : لَيْفَ تَجِدُكَ \* فَقَالَ : عَدِّ فَقَالَ : عَدِّ فَقَالَ : فَمَا كَانَ قَدَّمَ مِنْ ثُوقًا لَ : فَمَا كَانَ قَدَّمَ مِنْ ثُوقًا لَ : فَمَا كَانَ قَدَّمَ مِنْ ثُوقًا لَ : فَقَالَ : فَمَا كَانَ قَدَّمَ مِنْ ثُوقًا لَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَمَا كُانَ قَدَّمَ مِنْ ثُوقًا لَ : فَقَالَ اللّهِ فَعَلَى الْعَلَى مَا كَانَ قَدَّمَ مِنْ ثُوقًا لَ : فَقَالَ : فَقَالَ اللَّهُ فَا لَا الْعَلَى مَا كَانَ قَدَّمَ مَنْ ثُوقًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَ

إِذَا عَرَفَ الدَّاءَ الَّذِي هُوَ قَالِلهُ وَمَاتَ مَنْ يَوْمِهِ . وَحَدَّثَ أَبُوحَاتِمِ فَالَ النَّظَّامُ : ثُمُّ مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ . وَحَدَّثَ أَبُوحَاتِمِ السَّجِسْنَانِيُّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى الْأَصْمَعِيِّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ خَبَرِهِ ثُمُّ قُلْتُ : كَمْ سَنَةٍ مَضَتْ مَرِثُ عُمْرِكَ ؟ فَسَأَلْتُهُ عَنْ خَبَرِهِ ثُمُّ قُلْتُ : كَمْ سَنَةٍ مَضَتْ مَرِثُ عُمْرِكَ ؟ فَسَأَلْتُهُ عَنْ خَبَرِهِ ثُمُ قُلْتُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَأَضْطُرَ بَتْ مِنْ كِبَرِ أَعْضَادُهَا وَجَعَلَتْ أَسْقَامُهَا تَعْتَادُهَا فَهِي زُرُوعٌ قَدْ دَّنَا حَصَادُهَا

<sup>(</sup>١) يرجو أن يعود إليه قدر من الصحة يجمله يشتهي الأشياء

<sup>(</sup>٢) يقال رجل مقتبل الشباب بالغتج : لم يظهر فيه أثر كبر

فَقُلْتُ لَهُ : فِي نَفْسِي شَيْءُ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ. قَالَ: سَلْ. فَقُلْتُ: حَدُّ ثني بِمَا جَرَى بَيْنَكَ وَ بَيْنَ سِيبُوَ يُهِ مِنَ الْمُنَاظَرَةِ. فَقَالَ :وَاللَّهِ لَوْلَا أَنِّي لَا أَرْجُو الْحَيَاةَ مِنْ مَرْ صَتَّى هَذِهِ مَاحَدَّ ثُنَّكَ، إِنَّهُ عُرِضَ عَلَىَّ شَيْ مِنَ الْأَبْيَاتِ الَّتِي وَضَعَهَا سِيبَوَيْهِ فِي كِتَابِهِ فَفَسَّرْتُهَا عَلِي خِلَافٍ مَا فَسَّرَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ سِيبُوَيْهِ فَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ: لَا نَاظَرْ تُهُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ ، فَصَلَّيْتُ يَوْماً فِي الْجَامِعِ أَنُّمُ خَرَجْتُ فَتَلَقَّانِي فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لِي : ٱجْلِسْ يَاأَ بَا سَعِيدٍ ، مَا الَّذِي أَنْكُرْتَ مِنْ يَيْتِ كَذَا وَيَيْتِ كَذَا ﴿ وَلِمَ فَسَّرْتَ عَلَى خَلَافِ مَا يَجِبُ ؟. فَقُلْتُ لَهُ: مَا فَسَّرْتُ إِلَّا عَلَى مَا يَجِبُ ، وَالَّذِي فَسَّرْتُهُ أَنْتَ وَوَضَعْتُهُ خَطَأَتْ ، تَسْأَلُني وَأُجِيبُ. وَرَفَعْتُ صَوْتِي فَسَمِعَ الْعَامَّةُ فَصَاحَتِي ، وَنَظَرُوا إِلَى لَكُنْتِهِ (١) فَقَالُوا: لَوْ غَلَبَ الْأَصْمَعَيُّ سِيبَوَيْهِ ، فَسَرَّ نِي ذَلِكَ ، فَقَالَ لِي : إِذَا عَلِمْتَ أَنْتَ يَا أَصْمَعَيُّ مَا نَزَلَ بِكَ مِنِّي كُمْ أَلْتَفِتْ إِلَى قُولُ هَؤُلًا، وَ نَفَضَ يِدَهُ فِي وَجْهِي وَمَضَى . ثُمَّ قَالَ الْأَصْمَعَيُّ: يَا بُنِيَّ ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ نَزَلَ بِي مِنْهُ أَشَى ﴿ وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَ أَتَكَلَّمْ فِي شَيْءَ مِنَ الْعِلْمِ. وَعَنْ أَيِي عُمْهَانَ الْمَازِنِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَخْفَشُ قَالَ : حَضَرْتُ تَجْلِسَ الْخُلِيلِ لَجُاءَهُ سِيبَوَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ

<sup>(</sup>١) يَقَالُ فَلَانُ أَلَكُن : لا يَقْبِمِ العربية لعجمة في لسانه

وَفَسَّرَهَا لَهُ الْخُلِيلُ فَلَمْ أَفْهُمْ مَا قَالًا ، فَقَّمْتُ وَجَلَسْتُ لَهُ فِي اللهُ وَدَاءَكَ ، سَأَلْتَ الْخُلِيلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَلَمْ أَفْهُمْ مَا رَدَّ عَلَيْكَ فَفَهِمْ فِيدِهِ ، فَأَخْبَرَ فِي جِهَا فَلَمْ مَسْأَلَةٍ فَلَمْ أَفْهُمْ مَا رَدَّ عَلَيْكَ فَفَهِمْ فِيهِ ، فَأَخْبَرَ فِي جِهَا فَلَمْ تَقَعْ لِي وَلَا فَهِمْمُ ا فَقُلْتُ لَهُ : لَا تَتَوَقَّهُ أَنِّي أَسْأَلُكَ إِعْنَاتًا فَلَا يَهُ فَلَا لَي وَلَا فَهُمْهُا وَلَمْ تَقَعْ لِي . فَقَالَ لِي : وَ يُلكَ ، وَمَنَى تَوَهَمْتَ فَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَحَدَّثُ الْمَازِيُّ قَالَ : قَالَ الْأَخْفَشُ : كَنْتُ عِنْدَ يُونُسَ فَقِيلَ لَهُ : قَدْ أَقْبَلَ سِيبَوَيْهِ فَقَالَ : أَعُو ذُ بِاللهِ مِنْهُ . قَالَ : خَاءً فَصَالَ لَهُ : فَقَالَ : جَائِرُ فَسَأَ لَهُ فَقَالَ : كَيْفَ تَقُولُ مَرَرْتُ بِهِ الْمِسْكَيْنِ ، فَقَالَ : جَائِرُ أَنْ أَجُرَّهُ عَلَى الْبُدَلِ مِنَ الْهَاءِ . قَالَ : فَقَالَ لَهُ : فَمَرَرْتُ بِهِ الْمِسْكِينُ مَرَرْتُ بِهِ ، فَقَالَ : هَذَا خَطَاءُ الْمِسْكِينُ مَرَرْتُ بِهِ ، فَقَالَ : هَذَا خَطَاءُ لَا الْمِسْكِينُ عَلَى مَعْنَى : الْمِسْكِينُ مَرَرْتُ بِهِ ، فَقَالَ : هَذَا خَطَاءُ فَلَا الْمُضْمَرَ قَبْلُ الظّاهِرِ . قَالَ : فَقَالَ لَهُ : إِنَّ الْخُلِيلَ أَجَازَ لَكُ وَأَنْشَدَ فَيها أَيْيَانًا فَقَالَ : هُو خَطَاءُ فَغَمْنِي ذَلِكَ أَلَ الْمُعْمَرِ فَهَالَ : هُو خَطَاءُ فَغَمْنِي ذَلِكَ أَلَ الْمُسْكِينَ ، فَقَالَ : هُو خَطَاءُ فَغَمْنِي ذَلِكَ أَلَ الْمُعْمَرِ فَيها أَيْقًالَ اللهَ عَقَالَ : هُو خَطَاءُ فَغَمْنِي ذَلِكَ أَلَ الْمُعْمَرِ فَيها أَيْقًالَ عَلَى اللهَ عَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ وَاللَّامِ إِنْ الْمُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ وَاللَّامِ فَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ وَاللَّامِ فَقَالَ لَهُ : صَدَقَتَ . ثُمَّ قَالَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أعنته إعنانا : ألزمه ما يصعب عليه أداؤه . (٢) الواقع أن الرفع جائز 6 فان من مواضع حذف المبتدإ وجوبا دلالة الخبر على مدح أو ذم أو ترحم 6 فيكون المسكين من هذا القبيل 6 فهو مرفوع على أنه خبر بتقدير هو

لِسِيبَوَيْهِ : فَمَا قَالَ صَاحِبُكَ فِيهِ \* يَعْنِي الْخُلِيلَ ، فَقَالَ سِيبَوَيْهِ : قَالَ لِيبَوَيْهِ : قَالَ لِي اللَّوَحُمْ (١) ، فَقَالَ : مَا أَحْسَنَ هَذَا وَرَاً يَنْهُ مَغْمُوماً بِقَوْلِهِ : نَصَبْتُهُ عَلَى الْخَالِ .

﴿ ١٤ - عَمْرُ و بْنُ مَسْعَدَةً بْنِ سَعْدِ بْنِ صُولِ بْنِ صُولٍ \* ﴾

عمرو بن مسمدة الصولى الصُّولِيُّ ، كُنْيَتُهُ أَبُو الْفَضْلِ ، مِنْ جِلَّةِ كُتَّابِ الْمَأْمُونِ وَأَهْلِ الْفَضْلِ وَالْبَرَاعَةِ وَالشَّعْرِ مِنْهُمْ . وَذَكَرَ الْجَهْشَيَادِيُّ : أَنَّ مَسْعَدَةً كَانَ مَوْ لَى خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقَسْرِيِّ ، وَأَنَّهُ كَانَ مَوْ لَى خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقَسْرِيِّ ، وَأَنَّهُ كَانَ مَوْ لَى خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقَسْرِيِّ ، وَأَنَّهُ كَانَ مَسْعَدَةً بَكُنْ بُولِكِ وَكَانَ بَلِيغًا كَاتِبًا ، مَاتَ فِي سَنَةٍ أَرْبَعَ عَشْرَةً وَمَا نَتَيْنِ ، وَقِيلَ فِي سَنَةٍ سَبْعٍ فِي أَيَّامِ الْمَأْمُونِ . وَكَانَ مَسْعَدَةُ وَمِا نَيْنِ ، وَقِيلَ فِي سَنَةٍ سَبْعٍ فِي أَيَّامِ الْمَأْمُونِ . وَكَانَ مَسْعَدَةُ مِنْ كُنَبَ بَعْدَهُ لِأَبِي أَيُّوبَ مِنْ كُنَبَ بَعْدَهُ لِأَبِي أَيُّوبَ وَزِيرِ الْمَنْصُودِ عَلَى دِيوَانِ الرَّسَائِلِ .

يَّ قَالَ الصُّولِيُّ : قَالَ أَ حَمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : كَانَ لِسِعْدَةَ أَرْبَعَةُ بَذِينَ : نُجَاشِعٌ ، وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ أَ بُوالْعَنَاهِيَةِ :

عَلِمْتَ يَا ثُجَّاشِعُ بْنَ مَسْعَدَهُ أَنَّ الشَّبَابَ وَالْفَرَاغَ وَالْجِيدَهُ عَلِمْتُ مَا الْفَرَاغَ وَالْجِيدَهُ مَا الْفَرَاغَ وَالْجِيدَهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) يريد بالترحم الاشارة إلى قاعدة وهي: أن النصب المقطوع ينصب بغمل محذوف تقديره أترحم كما أن مثل هذا الضم على أنه خبر لمبتدإ محذوف 6 وكانت هذه الكالمة في الأصل : « الترخيم » (\*) ترجم له في فهرست ابن النديم

وَمَسْعُودٌ ، وَعُمْرُه ، وَ مُحَدَّد . وَقَدْ ذُكُرَ أَنَّ الْمَنْصُورَ قَالَ يَوْمًا لِكُتَّابِهِ : أَكْنَبُوا لِي تَعْظِيمَ الْإِسْلَام ، قَالَ : فَبَدَرَ (ا) مَسْعَدَةُ فَكَتَبَ: الْحُمْدُ لِلهِ الَّذِي عَظَّمَ الْإِسْلَامَ وَٱخْتَارَهُ ، وَأُوضَحَهُ وَأَنَارَهُ(٢)، وَأَعَزَّهُ وَأَنَافَهُ(٢)، وَشَرَّفَهُ وَأَكُمَلُهُ، وَ نَمَّهُ ۚ وَفَضَّلُهُ ، وَأَعَزُّهُ وَرَفَعَهُ ، وَجَعَلَهُ دِينَـهُ الَّذِي أَحَبُّهُ وَاجْتَبَاهُ (') ، وَأَسْتَخْلَصَهُ وَٱرْتَضَاهُ ، وَٱخْتَارَهُ وَأَصْطَفَاهُ ، وَجَعَلَهُ الدِّينَ الَّذِي تَعْتَدُّ (°) به مَلَائِكَتُهُ ، وَأَرْسَلَ بالدُّعَاء إِلَيْهِ أَنْبِيَاءَهُ ، وَهَدَى لَهُ مَنْ أَرَادَ إِكْرَامَهُ وَإِسْعَادَهُ منْ خُلْقِهِ ، فَقَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلِ : « إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ » ، وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا : « وَمَنْ يَبْتَغِ (<sup>1)</sup> غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ». وَقَالَ : « مِلَّةَ أَبِيكُمْ ۚ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّا كُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ » . فَبِهِذَا الْإِسْلَامِ وَالدُّخُولِ فِيهِ وَالْدِلْمِ بِهِ ، وَأَدَامِ شَرَائِعهِ ، وَالْقَيَامِ بَمُفْرُ وَضَاتِهِ ، وَصَلَتْ مَلَائِكُمْ وَرُسُلُهُ إِلَى رصْوَان اللهِ وَرَحْمَتِهِ ، وَجوارهِ في جَنَّتِهِ ، وَ بهِ تَحَرَّزُوا(٧) منْ غَضَبِهِ وَعُقُوبَتِهِ ، وَأَمِنُوا نَـكَالَ (^) عَذَابِهِ وَسَعَلُو تِهِ . فَقَالَ

<sup>(</sup>۱) أى فعجل واستبق (۲) أناره : أضاءه وحسنه وأظهره بما فيه من الحير لا هله دنيا وآخرة (۳) أنافه : أعلاه ورفعه (٤) اجتباه : اختاره (٥) تعتد به ملائكته : تعده و تلتفت إليه ٤ ويقال في عكسه : هذا شيء لا يعتد به : لا يعتد ولا يلتفت إليه (٦) ومن يبتغ : ومن يطلب (٧) تحرزوا : تحصنوا و توقوا (٨) النكال : اسم من نكلت به : جعلت غيره يحذر أن يفعل مثل فعله ٤ أى اسم ما يكون عرة للغير

الْمَنْصُورُ: حَسْبُكَ يَا مَسْعَدَةُ ، ٱ جُعَلْ هَذَا صَدْرَ الْكَنِتَابِ إِلَى الْمَنْصُورُ: حَسْبُكَ يَا مَسْعَدَةً : أَهْلِ الْجَزِيرَةِ بِالْإِعْذَارِ () وَالْإِنْذَارِ . وَأَمَّا عَمْرُ و بْنُ مَسْعَدَةً : فَفَضْلُهُ شَائِعْ ، وَنُبْلُهُ ذَا بِعْ ، أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُنَبَّهُ عَلَيْهِ ، أَوْيُدَلَّ فَفَضْلُهُ شَائِعٌ ، وَنُبْلُهُ ذَا بِعْ مَ اللَّهُ عَمَالَ الْجَلِيلَةَ ، وَأَلِي لِلْمَأْمُونِ الْأَعْمَالَ الْجَلِيلَةَ ، وَأَلِي لِلْمَأْمُونِ الْأَعْمَالَ الْجَلِيلَةَ ، وَأَلِي الْمَأْمُونِ الْأَعْمَالَ الْجَلِيلَةَ ، وَأَلِي لِلْمَأْمُونِ الْأَعْمَالَ الْجَلِيلَةَ ، وَأَلِي لِلْمَأْمُونِ الْأَعْمَالُ الْجَلِيلَةَ ، وَأَلِي لِلْمَأْمُونِ الْأَعْمَالُ الشَّعْرَاءِ وَزِيرًا لِعِظَمِ بِذَوِي الْمُرَاتِ اللهِ النَّبِيلَةِ ، وَسَمَّاهُ بَعْضُ الشَّعْرَاءِ وَزِيرًا لِعِظَمِ مَنْ الشَّعْرَاءِ وَزِيرًا لِعِظَمِ مَنْ الشَّعْرَاءِ وَزِيرًا وَهُو قُولُهُ : مَنْ لَتِهِ ، لَا لِلَّهُ الْوَزِيرَ أَبْنَ مَسْعَدَهُ .

وَبَثَ لَهُ (الْ فِي النَّاسِ شُكْراً وَكُمْدَهُ فَالَ: فَي النَّاسِ شُكْراً وَكُمْدَهُ فَالَ: فِي أَنْ مَا إِنْ مَهُو مِنْ أَوْلَادِ كَانَ عَمْرُ وَبْنُ مَسْعَدَةً أَبْيَضَ أَحْمَرَ الْوَجْهِ ، وَهُو مِنْ أَوْلَادِ صُولِ الْاَحْمُ وَفَلَ مَنْ أَوْلَادِ صُولِ الْاَحْمُ فَي أَوْلَادِ صُولِ الْاَحْمُ فَي أَوْلَادِ صُولِ الْاَحْمُ فَي أَوْلَادِ مَهُولِ الْاَحْمُ فَي أَوْلَادِ مَنْ هَا الْكَتِنَابِ ، وَقَادُ ذَكَرْتُ أَصْلَهُمْ فِي أَخْبَارِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَبّاسِ مِنْ هَا الْكَتِنَابِ ، وَكَانَ الْمَأْمُونُ يُسْمِيهِ الرُّومِيَّ لِبِيَاضٍ وَجْهِدٍ . وَوَصَفَ الْفَضْلُ أَنْ اللهَ مُنْ النَّاسِ ، وَكَانَ الْمَأْمُونُ يُسْمِيهِ الرُّومِيَّ لِبِيَاضٍ وَجْهِدٍ . وَوَصَفَ الْفَضْلُ أَنْ اللهُ اللّهُ ال

 <sup>(</sup>١) الاعدار مصدر أعدر فلانا: رفع عن نفسه اللوم فى الذنب ، وأوجب لنفسه العدر
 فى الايقاع به، والاندار: الاعلام والتحدير من المخالفة (٢) أى نشر له

عَلَى مِثْلُهَا ، فَإِذَا رَامَهَا ٱسْتَصْعَبَتْ عَلَيْهِ .

وَحَدَّثُ الْعَبَّاسُ بْنُ رُسْتُم قَالَ : كَانَ لِعَمْرُو بْنِ مَسْعَدَةً فَرَاهَةً وَحُسْنًا فَبَلَغَ فَرَسَ أَدْهُمُ أَغَرُ ، كَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِثْلُهُ فَرَاهَةً وَحُسْنًا فَبَلَغَ الْمَأْمُونَ خَبَرُهُ ، وَبَلَغَ عَمْرَو بْنَ مَسْعَدَةً ذَلِكَ ، غَفَافَ أَنْ يَأْمُرَ بِقَوْدِهِ إِلَيْهِ فَلَا يَكُونَ لَهُ فِيهِ مَحْدَةٌ ، فَوَجَّه بِهِ إِلَيْهِ هَدِينَةً وَكَتَ مَعَهُ :

يَا إِمَامًا لَا يُدَانِي فَ إِذَا عُدَّ إِمَامُ فَضَانًا تَمَامُ فَضَلَ النَّاسَ كَمَا يَفْ فَضَانًا تَمَامُ فَضَلَ النَّاسَ كَمَا يَفْ فَضَلَ النَّاسَ كَمَا يَفْ فَرَسَ يُوامُ فَدَ بَعَمْنَا بِجُوادٍ مِمْلُهُ لَيْسَ يُرامُ فَرَسَ يُوهَى (ا) بِهِ لِلْ فَحَسْنِ سَرْجٌ وَكِلَامُ فَرُونَهُ الْخَيْلُ كَمَا دُو نَكَ (ا) فِي الْفَصْلُ الْأَنَامُ دُو نَكَ (ا) فِي الْفَصْلُ الْأَنَامُ وَجَهُهُ صُبْحٌ وَلَكِنَ سَائِرُ الْجُسْمِ ظَلَامُ وَجَهُهُ صُبْحٌ وَلَكِنَ سَائِرُ الْجُسْمِ ظَلَامُ وَجَهُهُ صُبْحٌ وَلَكِنَ سَائِرُ الْجُسْمِ ظَلَامُ وَالَّذِي يَصْلُحُ لِلْمُو لَى عَلَى الْعَبْدِ حَرَامُ وَالَّذِي يَصْلُحُ لِلْمُو لَى عَلَى الْعَبْدِ حَرَامُ وَالْدِي يَصْلُحُ لِلْمُو لَى عَلَى الْعُبْدِ حَرَامُ وَالَّذِي يَصْلُحُ لِلْمُو لَى الْخُسْنِ بْنِ سَهْلٍ أَمَّا بَعْدُ وَكَامَ فَوْ إِذَا أَسَّسَ بَيْ ، لِيُسْتَتِمَ تَشْيِيدَأُسَةً بَعْدُ وَكَامَ فَوْ إِذَا أَسَّسَ بَيْ ، لِيُسْتَتِمَ تَشْيِيدَأُسَةً ، وَكَنَامُ وَلَا أَسَلَ بَعْدُ وَكَمْ سَفْ وَإِذَا أَسَّسَ بَنِي مَارَفَ الدُّرُوسَ ، وَتَنَاوُلُكَ عِنْدِي قَدْ شَارَفَ الدُّرُوسَ ، وَعَرْسُكَ مُشْفُ (الْ عَلَى الْيُبُوسِ ، فَتَدَارَكُ بِنَاءً مَا أَسَسْتَ ، وَعَرْسُكَ مُشْفُ (اللَّهُ عَلَى الْيُبُوسِ ، فَتَدَارِكُ بِنَاءً مَا أَسَسْتَ ،

<sup>(</sup>۱) هذا الغرس لحسنه يزهى به السرج واللجام (۲) كانت هذه الكلمة نى الا على « مثلك » (۳) أى مشرف

وَسُقَّى مَا غُرَسْتَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

وَحَدَّثُ الصُّولَىٰ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَمْرُو بْنُ مَسْعَدَةَ رُفِعً إِلَى الْمَأْمُونِ أَنَّهُ خَلَّفَ ثَمَانِينَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهُمْ فَوَقَّعَ عَلَى الرُّفْعَةِ : هَذَا قَلِيلٌ لِمَنِ ٱتَّصَلَ بِنَا وَطَالَتْ خِدْمَتُهُ لَنَا، فَبَارَكَ اللَّهُ لِوَلَدِهِ فِيهِ . وَعَمْرُ وَالْقَائِلُ فِي رَوَايَةِ الْمَرْزُرُ بَانِيٍّ : وَمُسْتَعَذِّبِ لِلْهَجْرِ ، وَالْوَصْلُ أَعَذَبُ

أُكَايَّهُ حَى فَيَنْأَى

إِذَا جُدْتُ مِنِّي بِالرِّضَا جَادَ بِالْجِفَا

وَيَزْعُمُ أَنِّى مُذْنِبٌ وَهُوَ أَذْنَبُ

تَعَلَّمْتُ أَ نُوَانَ الرِّضَا خَوْفَ هَرْهِ

وَعَلَّمُهُ خُتِّى لَهُ كَيْفَ يَغْضَبُ

وَلِى غَيْرُ وَجُهُ قَدْ عَرَفْتُ طَريقَهُ

وَلَكِنْ بِلَا قُلْبِ إِلَى أَيْنَ أَذْهَبُ ۗ

قَالَ: وَهَذَانِ الْبَيْتَانِ الْأَخِيرَانِ مُتَنَازِعَانَ (1)

﴿ ١٥ – عَمْرُ و بْنُ كُوْ كُرَةً أَبُو مَالِكٍ الْأَعْرَابِيُّ \* ﴾

كَانَ يُعَلِّمُ بِالْبَادِيَةِ وَوَرَّقَ (٢) فِي الْخَصْرَةِ ، وَهُوَ مَوْلَى

عمرو بن :55 الأعرابي

<sup>(</sup>١) أقول: ليس فيهما من تنازع ما دام لا يستطيع الذهاب إلى أى وجه براء غير الرضا لتخلف قلبه عنه إذا حاول . (٢) ورق الرجل : كنر ماله ودراهمه ، والحضرة : المدينة خلاف البادية

 <sup>(\*)</sup> ترجم له في كتاب أنباء الرواة ج أول وترجم له أيضاً في كتاب بنية الوعاة

بَنِي سَعْدٍ ، وَكَانَ رَاوِيَةَ أَبِي الْبَيْدَاء ، يُقَالُ : إِنَّهُ كَانَ يَحْفَظُ لُغَةَ الْعَرَبِ ، وَكَانَ أَحَدَ الطَّيِّبَاتِ . قَالَ الْعَرَجُ ، وَكَانَ أَحَدَ الطَّيِّبَاتِ . قَالَ الْجَاحِظُ : كَانَ يَزْعُمُ أَنَّ الْأَغْنِياءَ عِنْدَ اللهِ أَكْرَمُ مِنَ الْفُقَرَاء وَيَقُولُ : إِنَّ فِرْعَوْنَ عِنْدَ اللهِ أَكْرَمُ مِنْ مُوسَى ، وَكَانَ يَلْتَقَمُ وَيَقُولُ : إِنَّ فِرْعَوْنَ عِنْدَ اللهِ أَكْرَمُ مِنْ مُوسَى ، وَكَانَ يَلْتَقَمُ اللهِ أَكْرَمُ مِنْ مُوسَى ، وَكَانَ يَلْتَقَمُ اللهِ الْمُمْتَنِعَ فَلَا يُؤْذِيهِ ، وصَنَّفَ كُنبًا مِنْها : كِتَابُ الْحُلْقِ الْإِنْسَانِ ، كِتَابُ الْحُيْلِ .

وَقَالَ أَبُو الطَّيِّبِ اللَّغُوِيُّ فِي كِنَابِ مَرَاتِبِ النَّحُوِيِّينَ : كَانَ الْأَصْمَعِيُّ بَجِيبُ فِي ثُلُثِ اللَّغَةِ ، وَكَانَ أَبُو مُنَاذِرٍ يَقُولُ : كَانَ الْأَصْمَعِيُّ بَجِيبُ فِي ثُلُثَ اللَّهُ ، وَكَانَ أَبُو زَيْدٍ بَجِيبُ فِي ثُلْتَدَهًا ، وَكَانَ أَبُو زَيْدٍ بَجِيبُ فِي ثُلْتَدَهًا ، وَكَانَ أَبُو مَالِكٍ يُجِيبُ فِي نِصِفْهَا ، وَكَانَ أَبُو رَيْدٍ بَجِيبُ فِي ثُلْتَهُا ، وَكَانَ أَبُو مَالِكٍ يُجِيبُ فِيها كُلِّها ، وَإِنَّمَا عَنَى ابْنُ مُنَاذِرٍ وَكَانَ أَبُو مَنَاذِرٍ وَلَا يُجَوِّدُ إِلَّا أَصَحَ اللَّفَاتِ ، وَيُلِحُ فِي ذَلِكَ وَيَعْطَكُ (ا) ، وَكَانَ مَعَيقُ وَلَا يُجَوِّدُ إِلَّا أَصَحَ اللَّفَاتِ ، وَيُلِحُ فِي ذَلِكَ وَيَعْطَكُ (ا) ، وَكَانَ مَعَالَى مُعَلِّي وَلَا يُجَوِّدُ إِلَّا أَصَحَ اللَّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْفَرْآنِ وَحَدِيثِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَعَلَى هَذَا يَزِيدُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَلَهُ قِصَةٌ فِي أَخْبَادِ وَسَلَّمَ . فَعَلَى هَذَا يَزِيدُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَلَهُ قِصَةٌ فِي أَخْبَادِ أَبْنِ مُنَاذِرٍ فِي كِتَابِ الشَّعَرَاء مِنْ تَصِيْبِفِنَا .

<sup>(</sup>١) عمل : سمادى في اللجاجة

## ﴿ ١٦ - عَنْبُسَةُ بْنُ مَعْدَانَ الْفِيلِ \* ﴾

عنبسة بن معدان الغيل

أَخَذَ النَّحْوَ عَنْ أَبِي الْأُسْوَدِ الدُّؤُلِّي وَكُمْ يَكُنُ فيمَنْ أَخَذَ النَّحْوَ أَ بْرَعُمِنْهُ. وَأَمَّا مَعْنَى تَسْمِينَهِ بِمَعْدَانَ الْفيلِ : فَحَدَّثُ مُحَمَّدُ أَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ التَّارِيخِيُّ عَنْ يُوسُفَ بْن يَعْقُوبَ بْن السِّكِّيتِ قَالَ : حَدَّ ثَنِي عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الْهَيْشَمَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَشْيَاخِهِ قَالَ يُوسُفُ : وَحَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ يُحَدَّدِ بْنِ نُوحٍ عَنْ هِشَام بْنِ ثُمَّدَّدٍ عَنْ رَجُلِ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ : كَانَتْ لِزِيَادِ بْنِ أَبِيهِ فِيلَةُ ` أَينَفْقُ عَلَيْهَا فِي كُلِّ يَوْم عَشْرَةً دَرَاهِمَ . فَأَقْبَلَ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ مَيْسَانَ 'يْقَالُ لَهُ مَعْدَانُ فَقَالَ : ٱدْفَعُوهَا إِلَىَّ وَأَ كُفِيكُمْ الْمَثُونَةَ ، وَأُعْطِيكُمُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ يَوْمِ فَدَفَعُوهَا إِلَيْهِ فَأَثْرَى وَأُبْتَنَى قَصْراً ، وَنَشَأَ لَهُ أَبْنُ يَقَالُ لَهُ عَنْبَسَةُ ، فَرَوَى الْأَشْعَارَ وَظَرُفَ وَفَصْحَ ، وَرَوَى شِعْرَ جَرِيرِ وَالْفَرَزْدَقِ وَٱنْتَكَى إِلَى بَنِي أَبِي بَكْرِ بْنِ كِلَابِ فَقِيلَ لِلْفَرَزْدَقِ : هَمُّنَا رَجُلْ مِن بَنِي أَبِي بَكْرِ بْنِ كِلَابٍ يَرْوِي شِعْرَ جَرِيرِ وَيُفَصِّلُهُ عَلَيْكَ وَوَصَفُوا لَهُ فَقَالَ : رَجُلُ مِنْ بَنِي أَبِي بَكْرِبْنِ كِلَابٍ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ لَا أَعْرِفُهُ ، فَأَرُو نِي دَارَهُ فَأَرَوْهُ فَقَالَ : هَذَا أَبْنُ مَعْدَانَ الْمَيْسَانِيُّ ثُمَّ قَصَّ قِصَّتُهُ وَقَالَ:

<sup>(﴿)</sup> ترجم له في كتاب أنباء الرواة ج أول ، وترجم له أيضا في كتاب بنية الوعاة

لَقَدُ كَانَ فِي مَعْدَانَ وَالْفَيِلِ زَاجِرْ ۖ

لِعَنْبُسَةً الرَّاوِي عَلَىَّ الْقَصَائِدَا فَرُّوِيَ الْبَيْتُ بِالْبَصْرَةِ، وَلَقِيَ عَنْبَسَةُ أَبَا عُيَيْنَةَ بْنَ الْمُهَلَّبِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عُيَيْنَةً : مَا أَرَادَ الْفَرَزْدَقُ بِقَوْلِهِ :

لَقَدُ كَانَ فِي مَعْدَانَ وَالْفَيلِ زَاجِرْ ﴿

فَقَالَ: إِنَّمَا قَالَ: لَقَدْ كَانَ فِي مَعْدَانَ وَالَّاوْمِ زَاجِرْ . فَقَالَ أَبُوعُيَيْنَةً : وَأَبِيكَ إِنَّ شَيْئًا فَرَرْتَ مِنْهُ إِلَى اللَّوْمِ لَعَظِيمْ . قَالَ التَّارِيخِيُّ : فَذَرَّتُ مِنْهُ إِلَى اللَّوْمَ لَعَظِيمْ . قَالَ التَّارِيخِيُّ : فَذَرَّتُ مِهْذَا الْحُدِيثِ أَبَا الْعَبَّاسِ أَحْدَدَ بْنَ يَحْنِي ثَعْلَبًا التَّارِيخِيُّ : فَذَرَّتُ مِهْذَا الْحُدِيثِ أَبَا الْعَبَّاسِ أَحْدَدَ بْنَ يَحْنِي تَعْلَبًا فَلَا التَّارِيخِيُّ : فَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ ا

﴿ ١٧ - عَوَانَةُ بْنُ الْحُكُمِ بْنِ عَوَانَةُ بْنِ عِيَاضٍ بْنِ وَزَرِ \* ﴾

أَبْنِ عَبْدِ الْحَادِثِ بْنِ أَي حِصْنِ بْنِ وَعْلَبَةَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ عَامِرِ الْبَعْ الْمِ الْفَعْ الْمَ اللَّهُ الْمَادِ وَالْآ ثَارِ ثِقَةً ، رَوَى عَنْهُ الْأَصْمَعِيُّ وَالْمَيْمُ بْنُ عَدِى ۗ وَكَثِيرٌ مِنْ أَعْيَانِ أَهْلِ الْعِلْمِ . الْأَصْمَعِيُّ وَالْمَيْمُ بْنُ عَدِى ۗ وَكَثِيرٌ مِنْ أَعْيَانِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً فِي كِتَابِ الْمَثَالِبِ : يُقَالُ فِي الْمُكَلِّمِ بْنِ عَوَانَةً وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً فِي كِتَابِ الْمَثَالِبِ : يُقَالُ فِي الْمُكَلِمِ بْنِ عَوَانَةً الْمَثَالِبِ : يُقَالُ فِي الْمُكْمِ بْنِ عَوَانَةً الْمَالِي وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً فِي كِتَابِ الْمَثَالِبِ : يُقَالُ فِي الْمُكْمِ بْنِ عَوَانَةً اللّهُ اللّهَ عَلَى الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ اللّهُ اللّهِ الْمَثَالِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكَانَتُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللل

(\*) ترجم له في فهرست ابن النديم

عوالة بن الحكم

إِخْوَةٌ مُوَالِ ، قَالَ فِي ذَٰ لِكَ ذُو الرُّمَّةِ : أَلِكُني (١) فَإِنِّي مُرْسَلٌ بِرِسَالَةٍ إِلَى حَكُم مِنْ غَيْرِ حُبٍّ وَلَا قُرْبِ فَلُوْ كُنْتَ مِنْ كُلْبِ صَمِماً هَبُوْتُهَا وَلَكِنْ لَعَمْرِي لَا إِخَالُكَ مِنْ كَالْبِ وَلَكِنَّهَا أُخْبِرْتُ أَنَّكَ مُلْصَقَ (1) كَمَا أُلْصِقِتْ مِنْ غَيْرِهِ ثُلْمَةُ الْقَعْبِ (٢) تَدَهْدَى نَفَرَّتْ أَثَامُةٌ مِنْ صَحِيحِهِ فَلْزُ بِأُخْرَى بِالْغُرَاءِ وَبِالشَّعْبِ (١) حَدَّثَ أَحْمَدُ بْنُ يَحْسَى قَالَ: أَنْشَدَنِي ذُو الرُّمَّةِ شِعْرًا وَعَوَانَةُ أَبْنُ الْمُلْكُمُ حَاضِرٌ ، فَعَابَ شَيْئًا مِنْهُ فَقَالَ فِيهِ هَذِهِ الْأَبْيَاتَ الْمُتَقَدِّمَةَ . قَالَ : وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْـكَاتِبُ : وَقَالَ عِيَاضُ أَبْنُ وَزَر فِي أَبْنِهِ عَوَانَةً : عَجَبًا عَجِبْتُ لِمَعْشَرِ كُمْ يَوْشُدُوا

جَعُلُوا عَوَانَةً لِي بِغَيْبٍ إِنْهَا (٥)

<sup>(</sup>۱) ألكنى إلى فلان : أى أبلغه عنى . (۲) الملصق : الدعى (۳) اللعت : الدعى (۳) القعب بالفتح : القدح ، وثلمته : فرجته وفتحته التى يصب منها الماء (٤) تدهدى : تدخرج وانقاب — ولز بأخرى : ألصق بها ، والشعب : الحبر والاصلاح (٥) أى بدون علم ، وابنم ، لغة في ابن ، والا لف الروى ، وقطعت همزة وصله الشعر

إِنِّي إِلَى الرُّحْمَنِ أَبْرُأُ صَادِقًا

مَا نِكُتُ أُمَّكَ يَاعُوانَهُ مُحْرِمًا (١)

أَنْكُرْتُ مِنْكَ جَعُودَةً فِي حُوَّةٍ

وَمَشَافِراً هُدُلاً وَأَنْفًا أَخْمًا (٢)

مَا كَانَ لِي فِي آلِ حَامٍ وَالِدُ مُ

عَبْدُ فَأُصْبِحَ فِي كِنَا لَهُ أَكُشُما (١٠)

وَكَانَ أَيكُ فَي أَبَا الْحَكَمِ وَكَانَ ضَرِيراً ، مَاتَ فِيهاً 
ذَكَرَهُ الْمَرْ زُبَانِيُّ عَنِ الصُّولِيِّ سَنَةَ سَبْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ فِي الشَّهْرِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ الْأَعْمَشُ . قَالَ الْمَدَا ثِنِيُّ : مَاتَ عَوَانَةُ سَنَةَ 
الشَّهْرِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ الْأَعْمَشُ . قَالَ الْمَدَا ثِنِيُّ : مَاتَ عَوَانَةُ سَنَةً 
ثَمَانِ وَخُسْيِنَ وَمِائَةٍ فِي السَّنَةِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا الْمَنْصُورُ .

حَدَّثَ الْهَيْمُ بُنُ عَدِي قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشٍ الْهَمَذَا نِيِّ وَعِنْدَهُ عَوَانَةُ بْنُ الْمُكَمَ فَذَا كَرُوا أَنْ النِّسَاءِ فَقُلْتُ: عَدَّ نَنِي ابْنُ الظَّامَةِ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا قَالَتْ : وَاللهِ مَا أَتَى (النِّسَاءَ مَثْلُ أَعْمَى عَفِيفٍ وَفَضَرَبَ عَوَانَةُ بِيدِهِ عَلَى نِخَذِي وَقَالَ: حَفِظَكَ اللهُ مَا أَبَى اللَّهُ عَلَى عَفِيفٍ وَفَيْفُ وَفَضَرَبَ عَوَانَةُ بِيدِهِ عَلَى نِخَذِي وَقَالَ: حَفِظَكَ اللهُ عَلَى أَا عَبْدِ الرَّحْنِ ، فَإِنَّكَ تَحَفَّظُ عَرِيبَ الحَدِيثِ وَحَسَنَهُ . قَالَ : وَكَانَ عَوَانَةُ بْنُ عَوَانَةُ بْنُ عَوَانَةُ بْنُ عَوَانَةُ فَرْ يَوْ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ : عَوَانَةُ بْنُ

<sup>(</sup>١) المحرم كمحسن: من في حريمك ونسائك فهي حال من الائم (٢) الحوة بالضم : سمرة في الشفة ، ومشافرا هدلا : شفاها مسترخية ، والا حثم : العريض الغليظ (٣) الا كثيم : الناقص الحلق والحسب (٤) كانت هذه الكامة في الا صل : « أبي »

الْمُكَمَّمِ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ بِالْأَخْبَارِ خَاصَّةً وَالْفُتُوحِ مَعَ عِلْمَ بِالشَّعْرِ وَالْفُصَاحَةِ، وَلَهُ إِخْوَةٌ وَأَخْبَارٌ ظَرِيفَةٌ، وَكَانَ مُوَثَقًا (ا)ً وَعَامَّةُ أَخْبَارِ الْمُدَا رِبِيِّ عَنْهُ .

قَالَ: وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُعْتَزِّ عَنِ الْحُسَنِ أَبْنِ عُلَيْلِ الْعَنْزِيِّ أَنَّ عَنِ الْحُسَنِ أَبْنِ عُلَيْلِ الْعَنْزِيِّ أَمَيَّةً. أَنَّ عَوَانَةً بْنَ الْحُكَمِ كَانَ عُمْاً نِيًّا وَكَانَ يَضَعُ أَخْبَاراً لِبَنِي أُمَيَّةً. قَالَ: وَحَدَّثَ أَبُو الْعَيْنَاءِ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ قَالَ: أَنْشَدَ عَوَانَةُ بَيْتَبْنِ فَقَالَ: وَحَدَّثَ أَبُو الْعَيْنَاءِ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ قَالَ: أَنْشَدَ عَوَانَةُ بَيْتَبْنِ فَقَلِ اللهِ سَنَادِ فَقَيلَ لَهُ لِمِنْ هُمَا \* قَالَ: أَنَا تَرَ كُنْ الْمُديثُ بُغْضًا مِنِي لِلْإِسْنَادِ وَلَيْسَ أَرَاكُم \* ثُعْفُونِي مِنْهُ فِي الشَّعْرِ .

وَحَدَّثُ هِشَامُ بْنُ الْكَاْمِيِّ عَنْ عَوَانَةَ قَالَ : خَطَبَنَا عُنْبَةُ اَبْنُ النَّهَّاسِ الْعِجْلِيُّ فَقَالَ : مَا أَحْسَنَ شَيْئًا قَالَ (٢) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

فِي كِتَابِهِ :

لَيْسَ حَىٰ عَلَى الْمُنُونِ بِبَاقِ عَيْرُ وَجُهِ الْمُسَبَّحِ الْخُلَّاقِ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: أَيُّهَا الرَّجُلُ ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَمْ يَقُلُ هَذَا، إِنَّمَا قَالَهُ عَدِيُّ بْنُ زَيْدٍ ثُمَّ نَوَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ ، وَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ مِنَ الْخُوَارِجِ فَقَالَ: يَاعَدُوَّةَ اللهِ ، مَا خُرُوجُكِ عَلَى أَ مِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ؟ الْخُوَارِجِ فَقَالَ: يَاعَدُوَّةَ اللهِ ، مَا خُرُوجُكِ عَلَى أَ مِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ؟ أَكُمْ تَسْمَعِي قَوْلَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ :

كُتِبَ الْقَتْلُ وَالْقَتِالُ عَلَيْنَا وَعَلَى الْمُحْصَنَاتِ جَرُّ الذُّيُولِ ﴿

<sup>(</sup>۱) أى ثقة (۲) بريد قاله

غُرَّ كَتْ رَأْسَهَا وَقَالَتْ : يَاعَدُوَّ اللهِ حَلَّى عَلَى الْخُرُوجِ جَهْلُكُمْ بِكِمَّابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ . وَحَدَّثُ الْهَيْمُ بُنُ عَدِيًّ خَلْلَ اللهِ عَنْ عَجْدِ اللهِ بْنِ عَلَى اللهِ عَنْ عَجْدِ اللهِ بْنِ عَلَى اللهِ عَنْ عَجْدِ اللهِ بْنِ الْمُدِينَةِ ، فَالَ : أَخْطَأَ الرَّأَى فِي الْمُدِينَةِ ، فَتَرَ جَمَّ عَلَيْهِ عَوَانَةُ وَذَكَرَ فَضْلَهُ ثُمُّ قَالَ : أَخْطَأَ الرَّأَى فِي الْمُدِينَةِ ، فَتَرَ عَلَيْهِ عَوَانَةُ وَذَكَرَ فَضْلَهُ ثُمُ قَالً : أَخْطَأَ الرَّأَى فِي الْمُدِينَةِ عَنْهُمْ وَلَا اللهِ اللهِ عَوَانَةُ وَذَكَرَ فَضْلَهُ ثُمُ قَالً : أَخْطَأَ الرَّأَى فِي الْمُدِينَةِ عَنْهُمْ وَمُقَا بَلْتِهِ إِيَّاهُمْ بِالْقُرْبِ مِنْهُمْ ، وَلَوْ تَبَاعَدَ عَنْهُمْ وَلَوْ تَبَاعَدَ عَنْهُمْ عَوَانَةُ بِقَوْلُ ذُهُمْ وَلَا تَعْرَبُ مَنْهُمْ ، وَلَوْ تَبَاعَدَ عَنْهُمْ عَوَانَةُ بِقَوْلُ ذُهُمْ وَلَا تَعْرَبُ مَنْهُمْ ، وَلَوْ تَبَاعَدَ عَنْهُمْ عَوَانَةُ بِقَوْلُ ذُهُمْ وَلَا مُكَالِكَ عَلَاقَتْ تَبَابًا عِنْدَ آخِرِ مَعْهُدِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالًا عَنْدُ آخِرِ مَعْهُدِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الل

وَبِضِعَ كَلِيامٍ (٢) فِي إِهَابٍ مُمَّدَّدِ قَالَ : ثُمُّ قَالَ : ثُمُّ قَالَ : هُلْ عَلَيْنَا عَيْنُ ﴿ . قَالُوا لَا فَقُلْ مَا شِئْتَ ، فَقَالَ : ثُمَّ ذَّ وَاللهِ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللهُ فِيهِمْ : «النَّائِبُونَ الْمَابِدُونَ فَقَالَ : ثُمَّ ذُونَ السَّاجِدُونَ النَّائِبُونَ الْمَابِدُونَ النَّا عِبُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُ وَنَ بِالْمَعْرُوفِ النَّا هُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَحَدَّثَ التَّارِيخِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ

<sup>(</sup>١) الشاو بالكسر: العضو بعد التفرق 6 وكل مسلوخ أكل بعضه وبقيت منه بقية (٢) اللحام: جمع لحم (٣) السائحون جمع سائح: بمدى الصائم الملازم للمساجد، سمى بذلك لائه يسيح في النهار بلا زاد 6 والسياحة: الضرب في الائرض يقصد العبادة 6 أو التذه أو التفرج.

عَنِ الْأَصْمَعِيِّ عَنْ عَوَانَةً قَالَ: كَانَ اُبْنُ زِيَادٍ يَا كُلُ بَعْدَ الشَّبَعِ أَرْبَعَ جَرَادِقَ (ا) أَصْبَهَا نِيَّةً وَجُبْنَةً وَرِطْلاً عَسَلاً. وَحَدَّثَ عَنْهُ أَرْبَعَ جَرَادِقَ (ا) أَصْبَهَا نِيَّةً وَجُبْنَةً وَرِطْلاً عَسَلاً. وَحَدَّثَ عَنْهُ أَحْمَدُ بِنُ عُبِيدٍ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ عَنْ عَوَانَةً قَالَ: لَتِي رَجُلاً أَعْرَابِيًّا فَقَالَ: مِنْ تَقَوْمٍ إِذَا نَسِيَ النَّاسُ عِلْمَهُمْ فَقَالَ: مِنْ كَلْبِ ، قَالَ النَّاسُ عِلْمَهُمْ خَفْظُوهُ عَلَيْهِمْ . قَالَ: فَقَالَ: مَنْ كَلْبٍ ، قَالَ أَجَلْ. وَكَانَ خَفْظُوهُ عَلَيْهِمْ . قَالَ: فَقَالُ لَهُ عِيَاضٌ نَعُويٌ أَدِيبٌ أَقَامَ بِإِفْرِيقِيَّةً لِعَوَانَةً أَخْ بُنُ اللَّهُ عَيَاضٌ نَعُويٌ أَدِيبٌ أَقَامَ بِإِفْرِيقِيَّةً وَانَتَ إِنَّا مِنَ الْمَوْرُقِ أَلْمَ وَكُلْ بَعْدَانَ الْمَوْرِيِّ أَوْلِيقِيَّةً عَلَى النَّاسُ عَلَى النَّاسُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى النَّالَ وَقَالَ : كَانَ عَوَانَةُ بُنُ اللَّكُو فَة ، فَقَالَ اللَّهُ عَلَى إِنْ السَادِهِ قَالَ : كَانَ عَوَانَةُ أَنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلَى النَّوْ فَا إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالَ مُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

## ﴿ ١٨ - عَوْفُ بْنُ مُحَالِّم الْخُزَاعِيُّ \* ﴾

عوف بن محلم الخزاعي أَبُوالْمِنْهَالِ، أَحَدُ الْهُامَاء وَالْأَدَبَاء وَالْأُواةِ الْهُهَمَاء، وَالنَّدَامَى الْفُلْرَ فَاء وَالْهِيْمَاء وَوَالْهُ وَكَانَ صَاحِبَ أَخْبَادٍ وَنَوَادِرَ، وَلَهُ الْفُلْرَ فَاء وَالشَّعَرَاء الْفُصَحَاء، وَكَانَ طَاهِرُ بْنُ الْخُسَيْنِ ابْنِ مُصْعَب قَدِ مَعْرِفَة بِأَيَّام النَّاسِ. وَكَانَ طَاهِرُ بْنُ الْخُسَيْنِ ابْنِ مُصْعَب قَدِ الْخَتَصَة لِمُنَا دَمَتِهِ وَأَخْتَارَهُ لِمُسَامَر تِهِ. وَكَانَ لَا يَخْرُجُ فِي سَفَر الْحَتَى الله عَلْمُ وَعَدِيلَه وَكَانَ لَا يَخْرُجُ فِي سَفَر إِلَّا أَخْرَجُهُ مَعَه ، وَجَعَلَهُ زَمِيلَة وَأَنْ يَسَه وَعَدِيلَه ، وَكَانَ لُه عَجْبُ بِهِ.

<sup>(</sup>١) جرادق : جمع جردق وجردقة : الرغيف ، معرب كرده بالفارسية .

<sup>(\*)</sup> ترجم له في كتاب فوات الوفيات ، وفي كتاب أعجام الأعلام

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ : وَيُقَالُ إِنَّ سَبَبَ ٱتَصَالِهِ بِطَاهِرٍ أَنَّهُ لَادَى عَلَى الْجِسْرِ بِهَذِهِ الْأَ بَيَاتِ فِى أَيَّامِ الْفِتْنَةَ بِبَغْدَادَ ، وَطَاهِرْ " نَادَى عَلَى الْجِسْرِ بِهَذِهِ الْأَ بَيَاتِ فِى أَيَّامِ الْفِتْنَةَ بِبَغْدَادَ ، وَطَاهِرْ " يَنْحَدِرُ فِى حَرَّا قَةٍ فِى دِجْلَةً ، فَسَمِعِهَا مَنْهُ فَأَدْخَلَهُ وَأَنْشَدَهُ إِيَّاهَا وَهِيَ :

عَجِبْتُ كَلِرَّاقَةً بْنِ الْخُسَيْنِ كَيْفَ تَعُومُ وَلَا تَغْرَقُ ﴿ وَبَحْرَانِ مِنْ تَحْتُهَا وَاحِدْ وَآخَرُ مِنْ فَوْقِهَا مُطْبِقُ وَأَعْجَبُ مِنْ ذَاكَ عِيدَانُهَا وَقَدْ مَسَّهَا كَيْفَ لَا تُورِقُ ؟ وَأَصْلُهُ مِنْ حَرَّانَ فَبَقِيَ مَعَ طَاهِرٍ ثَلَاثِينَ سَنَةً لَا يُفَارِقُهُ ، وَكَانَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْإِنْصِرَافِ إِلَى أَمْلِهِ وَوَطَنِهِ فَلَا يَأْذَنُ لَهُ وَلَا يَسْمَحُ بِهِ ، فَأَمَّا مَاتَ طَاهِرْ ظُنَّ أَنَّهُ قَدْ تَخَالُّصَ وَأَنَّهُ يَلْحَقُّ بأَهْلِهِ (١) وَيَرْجِعُ إِلَى وَطَنِهِ ، فَقَرَّ بَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاهِرِ مِنْ نَفْسِهِ وَأَنْزَلَهُ مَنْزَلَتَهُ مِنْ أَبِيهِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ أَدِيبًا فَاضِلًا عَالِمًا بأَخْبَارِ النَّاسِ ، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى أَدَبِ عَوْفٍ وَفَصْلِهِ تَمَسَّكَ بِهِ وَأَفْضَلَ عَلَيْهِ حَتَّى كُثُرَ مَالُهُ ، وَحَسُنَ حَالُهُ ، وَتَلَطَّفَ بَجَهْدِهِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ عَبْدُ اللهِ فِي الْعَوْدِ إِلَى وَطَنِهِ فَلَمْ يَكُنُ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ ، وَحَفَزَهُ الشَّوْقُ إِلَى أَهْلِهِ وَأَهْمَّهُ أَمْرُهُمْ ، فَاتَّفَقَ أَنْ خَرَجَ عَبْدُ اللهِ مِنْ بَغْدَادَ يُويِدُ خُرَاسَانَ ، فَصَيَّرَ عَوْفًا

<sup>(</sup>١) في الأصل : « به »

عَدِيلَهُ يَسْتُمْتِهُ بَمُسَامَرَتِهِ ، وَيَوْتَاحُ إِلَى مُحَادَثَتِهِ إِلَى أَنْ دَنَا مِنَ الرَّى ، فَامَّا شَارَفَهَا سَمِعَ صَوْتَ عَنْدَليب يُغَرِّدُ بِأَحْسَن تَغْرِيدٍ وَأَ شُجَى صَوْتٍ ، فَأَعْجِبَ عَبْدُ اللهِ بِصَوْتِهِ ، وَٱلْتَفَتَ إِلَى عَوْفِ أَبْنِ مُحَلِّم ِ فَقَالَ لَهُ : يَابْنَ مُحَلِّم ، هَلْ سَمِعْتَ قَطُّ أَشْجَى مِنْ هَذَا الصَّوتِ وَأَطْرَبَ مِنْهُ ؛ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ أَيُّهَا الْأَمِيرُ ، وَ إِنَّهُ كَلِّسَنُ الصَّوْتِ ، شَجِيُّ النَّفْمَةِ ، مُطْرِبُ النَّفْرِيدِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : قَاتَلَ اللَّهُ أَبَا كَبِيرِ حَيْثُ يَقُولُ : أَ لَا يَاحَمَامَ الْأَيْكَ إِلْفُكَ حَاضِرٌ ۗ فَفِيمُ تَنُوحُ ا وَغُمَنْكُ مَيَّادٌ أَفَقُ لَا تَنْحُ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ فَإِنِّنِي وَالْفُؤَادُ صَحِيحُ بَكَيْتُ زَمَانًا وَلُو عَا (١) فَشَطَّتْ غُرْبَةً دَارُ زَيْنَب فَهَا أَنَا أَبِكِي وَالْفُؤَادُ قَرِيحُ فَقَالَ عَوْفٌ : أَحْسَنَ وَاللَّهِ أَبُوكَبِيرِ وَأَجَادَ ثُمَّ قَالَ : · أَ صْلَحَ اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ — إِنَّهُ كَانَ فِي الْهُذَالِيِّينَ مِائَةٌ ۗ وَ ثَلَا ثُونَ شَاعِراً مَافِيهِمْ إِلَّا مُفْلِقٌ ، وَمَا كَانَ فِيهِمْ مِثِلٌ أَبِي كَبِيرِ فَإِنَّهُ كَانَ كُنْبِدِعُ فِي شِعْرِهِ ، وَيُفْهَمُ آخِرُ قَوْلِهِ وَأَوَّلُهُ ،وَمَا شَيْءٍ

<sup>(</sup>١) ولوع بفتح الواو مصدر ولع كوجل : استخف شوقا

أَ بْلَغَ فِي الشُّعْرِ مِنَ الْإِبْدَاعِ فِيهِ .

قَالَ عَبُدُ اللّهِ : أَقْسَمُتُ عَلَيْكَ إِلَّا أَجَزْتَ شِعْرَ أَبِي كَبِيرٍ ؟ قَالَ عَوْفٌ : أَصْلَحَ اللهُ الْأَمِيرَ ، قَدْ كَبِرَ سِنِّى ، وَفَنِي ذِهْنِي ، وَأَ نَكَرْتُ كُلَّ مَا كُنْتُ أَعْرِفُهُ . قَالَ عَبْدُ اللهِ : سَأَلْتُكَ بِحِقً اللهِ عَلَى مُا كُنْتُ أَعْرِفُهُ . قَالَ عَبْدُ اللهِ : سَأَلْتُكَ بِحِقً اللهِ عَبْدُ اللهِ : سَأَلْتُكَ بِحِقً اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَى عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلْمُ عَلَى عَبْدُ اللهِ عَلَى عَبْدُ اللهِ عَلَى عَبْدُ اللهِ عَلْمُ عَلَى عَبْدُ اللهِ عَلَى عَبْدُ اللهِ عَلَيْ عَبْدُ اللهِ عَلْمُ عَلَى عَبْدُ اللهِ عَلَيْ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ عَبْدُ اللهِ عَلَى عَبْدُ اللهِ عَلَيْ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ عَالَا عَبْدُ اللهِ عَلَيْ عَالَا عَبْدُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ عَلْمُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ عَالَا عَكُونَ اللهِ عَلَيْ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ عَالَا عَبْدُ اللهِ عَلَيْكُ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ عَلَا عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ عَلَا عَبْدُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَا عَبْدُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَا عَالَا عَبْدُ اللهِ عَلَا عَلَا عَالَا عَالَا عَلَا عَلْكُونِ عَلَا عَلَ

طَاهِرٍ إِلَّا فَعَلْتَ ؟ وَكَانَ لَا يُسْأَلُ بِحِقٌّ طَاهِرٍ شَيْئًا إِلَّا ٱبْتَدَرَ

إِلَيْهِ لِلَا كَانَ يُوجِبُهُ لَهُ ، فَلَمَّا سَمِعَ عَوْفٌ ذَلِكَ أَ نَشَأً يَقُولُ:

أَفِي كُلِّ عَامٍ غُرْ بَهُ وَنُرُوحُ أَمَالِلنَّوَى مِنْ وَنْيَةٍ (١) فَتُرِيحُ ١٠٠

لَقَدْ طَلَحَ (٢) الْبَيْنُ الْمُشِتُّ رَكَا لِبِي

فَهَلُ أَرَيْنًا الْبَيْنَ وَهُوَ طَلِيحُ ﴿

وَأَرَّ فَنِي بِالرَّى نَوْحُ حَمَامَةٍ

فَنُحْتُ وَذُو الْبُثِّ الْغَرِيبِ يَنُوحُ

عَلَى أَنَّهَا نَاحَتْ وَلَمْ تُذْرِ دَمْعَةً

وَ يُحْتُ وَأَسْرَابُ الدُّمُوعِ شُفُوحُ (١)

وَنَاحَتْ وَفَرْخَاهَا بِحَيْثُ ثَرَاهُمَا

وَمِنْ دُونِ أَفْرًاخِي مَهَامِهُ فِيحُ

(۱) أى فترة (۲) أى أعيا (۳) لم تذر : أى لم ترسل من عينها دمعة ، وأسراب الدموع : جماعاتها ، وسقوح : مصدر سفحت الدمع كمنعت : صيبته ، أو سفح الدمع كمفعد : انصب ، ومثله السفح فيهما ...

أَلَا يَا حَمَامَ الْأَيْكِ إِلْفُكَ حَاضِرٌ وَغُصِنُكَ مَيَّادٌ وَغُصِنُكَ مَيَّادٌ

وَغُصْنُكَ مَيَّادٌ فَفِيم عَسَى جُودُ عَبْدِ اللهِ أَنْ يَعْكِسَ النَّوَى

فَيُلْقِي عَصَمًا التَّطْوَافِ وَهْىَ طَارِيحُ (''

فَإِنَّ الْغَنَّى يُدْنِي الْفَتَّى مِنْ صَدِيقِهِ

وَعُدُمُ الْغِنَى بِالْمُقْتِرِينَ طَرُوحُ (٢)

قَالَ : فَاسْتَعْبَرَ (٣) عَبْدُ اللهِ وَرَقَّ لَهُ، وَجَرَتْ دُمُوعُهُ وَقَالَ

لَهُ : وَاللهِ إِنِّى لَضَنبِنُ بِمُفَارَقَتِكَ ، شَجِيحٌ عَلَى الْفَائِتِ مِنَ مُحَاضَرَ تِكَ ، وَلَكُنِ وَاللهِ لَا أَعْمَلْتَ مَعِي خُفًّا وَلَا حَافِرًا إِلَّا رَاجِعًا إِلَى أَهْلِكَ ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهُمٍ . فَقَالَ يَمْذَحُ عَبْدُ اللهِ وَأَبَاهُ :

يَائِنَ الَّذِي دَانَ لَهُ الْمَشْرِقَانَ وَأَلْبِسَ الْأَمْنَ بِهِ الْمَغْرِ بَانُ '' إِنَّ النَّمَا نِينَ ، وَبُلِّغْنَهَا قَدْ أَحْوَجَتْ سَمْعِي إِلَى تَرْجُمَانَ وَأَبْدَ لَتْنَى بِالشِّطَاطِ الْخُنَا

وَكُنْتُ كَالصَّعْدُةِ تَحْتَ السِّنَان (٥)

(١) التطواف: مصدر طاف: لكثير السير ، وعما التطواف كناية عن الاستقرار وترك السفر ، وطريح فعيل بمعنى مفعول ، أى مطروح (٢) المقترين: جميم مقتر: المضيق على عياله في النفقة ، وطروح: رام وقاذف صيغة مبالغة (٣) استعبر: جرت عبرته أى دمعته وحزن (١) معنى البيت : يابن من حكم المشرقين وأحل الأمن في المغربين (٥) الشطاط: الطول وحسن القوام أو اعتداله ، والحنا: الانحناء كيريد تقوس الظهر ، والصعدة: الفناة المستوية ، والسنان: حديدتها .

وَهِمَّتِي مَمَّ الْجَبَانِ الْهَدَانِ (1) مُقَارِ بَاتٍوُ ثَنَتْ منْ عِنَان (٦) عَنَانَةً مِنْ غَيْرِ نَسْجِ الْعَنَانِ (٢) إِلَّا لِسَانِي وَبَحَسْنِي لِسَان عَلَى الْأُميرِ الْمُصْعَى َّالْمِجَان (١) وَ بِالْغُوَانِي أَيْنَ مِنِّي الْغُوَانِ (0) إ

وَعَوَّ صَنْتِي مِنْ زَمَاعِ الْفَتَى وَقَارَ بَتْ مِنِّي خُطِّي كُمْ تَكُنُّ وَأَ نُشَأَتْ يَيْنِي وَيَنْ الْوَرَى وَكُمْ تَدُعُ فِي لِمُسْتَمْتِعِ أَدْعُو بِهِ اللَّهُ وَأُثْنِي بِهِ وَهِمْتُ بِالْأُوْطَانِ وَجُدًا بِهِمَا خَقَرَّ بَانِي بَأْ بِي أَ<sup>\*</sup> نَهُا

مِنْ وَعَلَنِي قَبْلُ أُصْفُرَارِ الْبُنَانِ (٦) وَقَبْلَ مَنْعَاى (٧) إِلَى نِسْوَةٍ أَوْطَأَنُهَا حَرَّانُ وَالرَّقَتَان سَقَى قُصُورَ الشَّاذِيَاخِ الْحَيْمَا مِنْ بَعْدِ عَهْدِي وَقُصُورَ الْمِيَانِ (^)

فَكُمْ وَكُمْ مِنْ دَعُوَّةٍ لِي بِهَا بِأَنْ تَخَطَّاهَا صُرُوفُ الزَّمَانِ ؟

(١) الزماع كسحاب: المضاء في الامر فهو اسم من الزميع أي الشجاع الذي يزمع بالا مر ثم لاينتني عنه والجيد الرأى المقدم على الا مور ، والهدان : الا حمق النفيل ، هذا وقد أتينا بكلمة الجبان كما في الاُّمال بدل الهجان كما في الاُّصل ، لاَّن الكلام لايستقيم مها ، إذ معناها الحسيب كما وردت في نهاية أحد الا بيات بعد (٢) العنان : سير اللجام فهو يكني عن الا تقياد (٣) العنان : السحاب 6 واحدته عنانة (1) الهجان : الحسيب (٥) همت بالا وطان الح : أحببتها وتعلقت بها من الوجد والحزن ، والغواني : جمع غانية : وهي المرأة الجميلة الناعمة المستغنية بجهالها (٦) هذا كناية عن الموت (٧) المنعى : خبر الوفاة 6 وحران والرقتان مواضع بعينها (۸) الشاذياخ والميان : موضعان بنيسابور

وَهَذِهِ قُصُورٌ بِخُرَاسَانَ بِنَاحِيَةً نَيْسَابُورَ لِآلِ طَاهِرٍ ، ثُمُّ وَدَّعَ عَبْدَ اللهِ وَسَارَ رَاجِعًا إِلَى أَهْلِهِ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِمْ . وَقَدْ رُوىَ فِي خَبرِ هَذِهِ الْأَبْيَاتِ أَنَّ عَوْفَ بْنَ مُحَلِّمِ وَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاهِرٍ فَسَلَّمَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَسْمَعُ فَأَعْلِمَ وَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاهِرٍ فَسَلَّمَ عَبْدُ اللهِ وَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلُ عَبْدِ اللهِ مِنَ الشَّعْرِ إِلَّا أَحْسَنُهُ . فَقَالَ لَهُ مِنَ الشَّعْرِ إِلَّا أَحْسَنُهُ . فَقَالَ لَهُ مَنْ عَلَى عَوْفِ عَبْدَ اللهِ وَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلُ عَبْدَ اللهِ وَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلُ عَالَمُ لَهُ مَنْ الشَّعْرِ إِلَّا أَحْسَنُهُ . فَقَالَ لَهُ مَنْ الشَّعْرِ إِلَّا أَحْسَنُهُ . فَقَالَ لَهُ عَرْدَهُ وَرَدَهُ مَنْ الشَّعْرِ إِلَّا أَحْسَنُهُ . فَقَالَ لَهُ وَرَدَهُ مَنَ الشَّعْرِ إِلَّا أَحْسَنُهُ . فَقَالَ لَهُ وَرَدَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَوْفًا فَقَالَ : وَرَدَهُ مَنْ أَنْ مَنْ الشَّعْرِ فَاسْتَرْ ذَلَهُ وَ اسْتَبْرَدَهُ وَ الْسَتَبْرَدَهُ وَ الْسَتَبْرَدَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَقَالَ : وَرَدَهُ مَوْفَا فَقَالَ : وَرَدَهُ مَ فَلَكَ عَوْفًا فَقَالَ :

أَنْشَدَنِي رَوْحٌ مَدِيهًا لَهُ فَقُلْتُ شِعْرًا قَالَ لِي فَيْشِ (١) فَصِرْتُ لَمَّا أَنْ بَدَا مُنْشِدًا كَأَنْنِي فِي قُبَّةِ الْخَيْشِ وَقَلْتُ : زِدْنِي وَتَفَهَّمْتُهُ وَالتَّلْجُ فِي الصَّيْفِ مِنَ الْعَيْشِ

﴿ ١٩ - عَوْنُ بْنُ ثُمَّدِ الْكَنِدِيِّ \* ﴾

عون بن محمد . الكندى الْكَانِبُ أَبُو مَالِكٍ ، أَحَدُ أَصْحَابِ أَبْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَأَخَذَ عَنْ سَلَمَةً بْنِ عَاصِمٍ صَاحِبِ الْفَرَّاء ، وَرَوَى عَنْهُ الصُّولِيُّ فَأَكْثَرَ.

<sup>(</sup>١) من فاش الرجل فيشا : افتخر وتكبر ورأى ما ليس عنده . وفايشه مفايشة : فاخره ، وفايش|لرجل : أكتر الوعيدفي الفتال ثم لم يفعل

<sup>(</sup>۵) ترجم له و كتاب الواني بالوفيات ج خامس قسم ثالث ص ٦٤

حَدَّثَ الصُّولِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ مُحَدَّدٍ الْكَنِدِيُّ قَالَ : كُنَّا فِي مَجْلِسِ ٱبْنِ الْأَعْرَابِيِّ فَقَدِمَ قَادِمٌ مِنْ شُرَّ مَنْ رَأَى فَأَخْبَرَ بِنَكْبَةِ شَلَيْهَانَ بْنِ وَهْبٍ وَأَحْمَدَ بْنِ الْخَصِيبِ فَأَنْشَدَ ٱبْنُ الْأَعْرَابِيِّ :

رُبَّ قَوْمٍ رَبَّعُوا (") فِي نِعْمَةً زَمَنَا وَالْعَيْشُ رَيَّانُ (") غَدَقُ مَّ الْعَيْشُ رَيَّانُ (") غَدَقُ مَسَكَتَ الدَّهُمُ طُوِيلًا عَنْهُمُ أَنْ الْعَامُ دَمَّا حِينَ نَطَقَ اللَّهُمُ دَمَّا حِينَ نَطَقَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللْلِهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّه

﴿ ٢٠ - عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّبَعِيُّ الْوُحَاظِيُّ \* ﴾ بَلْدَةٌ بِالْيَمَنِ . لَا أَعْرِفُ حَالَهُ إِلَّا أَنَّهُ مُصَنِّفُ كِتَابِ

نظام الْغَرِيبِ فِي اللَّغَةِ ، حَذَا فِيهِ حَذْوَ «كِفَايَةِ الْمُتَحَفِّظِ (٣) » وَأَجَادَهُ ، وَأَهْلُ الْيَمَنِ مُشْتَغَلُونَ بِهِ .

﴿ ٢١ - عِيسَى بْنُ عُمَرَ النَّقَنِيُّ أَبُو عُمَرَ \* ﴾

مَوْلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، نَزَلَ فِى ثَقِيفٍ فَنُسِبَ إِلَيْهِمْ ، عَالِمْ " بِالنَّحْوِ وَالْعَرَبِيَّةِ وَالْقِرَاءَةِ مَشْهُورٌ بِذَلِكَ ، أَخَذَ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبْنِ إِسْحَاقَ الْخَضْرَ مِيِّ ، وَمَاتَ عِيسَى بْنُ عُمَرَ سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمَائَةٍ فِي خِلَافَةِ الْمَنْصُورِ قَبْلَ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ بِخَمْسٍ عيسى بن عمر الثقنى

عيسى بن

إبراهيم الربعي

<sup>(</sup>۱) رتموا فی نعمة : أخصبوا فی سعة من العيش (۲) العيش الريان : ذو النضارة الممتلی، 6 والفدق : الواسع 6 وأيضاً الماء الكشير (۳) ذكره صاحب كشف الظنون 6 وكأنه لم يعرف اسم مؤلفه

<sup>(</sup>a) ترجم له في بغية الوعاة

<sup>(</sup>ه) ترجم له في كـتاب أنباء الرواة ج أول وترجم له أيضاً في بنية الوعاة

سِنينَ أَوْسِتَ . حَدَّثُ النَّارِيَّيُ مُحَدِّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْمُبَرِّدِ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ وَضَعَ الْعَرَبِيَّةَ وَنَقَطَ الْمَصَاحِفَ أَبُو الْأَسُودِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْدَاتِ اللَّوْلِيُّ ، ثُمَّ أَخَدَهُ عَنْ عَنْبِسَةُ مَنْ مَعْدَاتِ اللَّوْلِيُّ ، ثُمَّ أَخَدَهُ عَنْ عَنْبِسَةَ مَيْمُونَ الْمَهْرِيُّ الْمَهْ فَعَنْ عَنْبِسَةَ مَيْمُونَ الْمَهْ أَخَدَهُ عَنْ عَنْبِسَةَ مَيْمُونَ الْمَهْ أَخَدَهُ عَنْ عَنْبِسَةَ مَيْمُونَ الْمَهْ أَخَدَهُ عَنْ عَنْبِسَةَ مَيْمُونَ الْمَهُ أَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الخَصْرَي ، ثُمَّ أَخَذَهُ عَنِ اللَّهُ وَلَا خَذَهُ عَنِ اللَّهُ وَلَا عَنِي اللَّهُ اللَّ

بَطَلَ النَّحْوُ جَبِيعًا ثُكَلُّهُ غَيْرً مَا أَحْدَثَ عِيسَى بْنُعُمْ فَاكُ وَاللَّهُ وَهَدَ فَهُمَا لِلنَّاسِ شَمْسٌ وَقَمَرْ فَاللَّهُ اللَّهُ وَهَذَا جَامِعٌ فَهُمَا لِلنَّاسِ شَمْسٌ وَقَمَرْ فَاللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ إِنَّا اللَّهُ وَهَذَانِ كِتَابَانِ مَا عَلِمْنَا أَحَدًا رُآهُمَا وَلَا عَرَفَهُمَا ، غَيْرً أَنَ أَبَا الطَّيِّبِ اللَّغُويَّ ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ وَلَا عَرَفَهُمَا ، غَيْرً أَنَ أَبَا الطَّيِّبِ اللَّغُويَّ ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُمَا مَبْسُوطٌ وَمُخْتَصَرٌ . وَذَكَرَ عَنِ الْلُبَرِّدِ أَنَّهُ قَالَ : قَرَأْتُ أَوْرَاقًا مِنْ اتَحَدِينَا إِنْ عَيْسَى بْنِ عُمَرَ وَذَكَرَا أَيْضًا أَنَ أَوْرَاقًا مِنْ الْحَدِينَا إِنْ عَيْسَى بْنِ عُمَرَ وَذَكَرَا أَيْضًا أَنَ

<sup>(</sup>١) لمله سقط « ثم أخذه عن عيسى بن عمر الحليل بن أحمد »

عِيسًى بْنَ عُمْرَ أَخَذَ النَّحْوَ عَنْ أَ بِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ . وَحَدَّثَ الْمَوْزُبَانِي فِيهَا أَسْنَدَهُ إِلَى الْأَصْمَعِيِّ قَالَ : كَانَ عِيسَى بْنُ عُمَرَ صَاحِبَ تَقْصِيرِ فِي كَلَامِهِ ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ هُبَيْرَةً قَدِ ٱنْهُمَهُ بِوَدِيعَةٍ لِبَعْضِ الْعُمَّالِ فَضَرَبَهُ مُقَطَّعًا نَحُواً مِنْ أَلْفِ سَوْطٍ خَعَلَ يَقُولُ : وَ اللهِ مَا كَانَ إِلَّا أُثَيَّابٌ فِي أُسَيْفَاطِ فَبَضَهَا عَشَّارُوكَ <sup>(١)</sup> فَيَقُولُ لَهُ : إِنَّكَ خَلَبِيثٌ . قَالَ : وَكَانَ دَقيقَ الصَّوْتِ . قَالَ : فَـكَانَ طُولَ دَهْرِهِ يَحْمَلُ فِي كُمَّهِ خِرْقَةً فِيهَا سُكِّرُ الْمُشْرِ وَالْإِجَّاسُ الْيَابِسُ (٢) ، وَرُبَّمَا رَأَيْنَهُ وَاقِفًا أَوْسَائِراً أَوْ عِنْدَ بَعْض وُلَاةِ الْبَصْرَةِ فَتُصِيبُهُ مَنْكُمَةٌ (٣) في فُؤَادِهِ ، فَيَخْفَقُ عَلَيْهِ حَتَّى يَكَادُ يُغْلَبُ فَيَسْتَغَيثُ بِإِجَّاصَةٍ وَسُكِرَةٍ يُلْقِيهَا فِي فِيهِ ثُمَّ يَتَمَصَّمُهَا ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ سَكَنَ عَلَيْهِ فَسُتُلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : أَصَا بَنِي هَذَا مِنَ الضَّرْبِ الَّذِي ضَرَ بَنِي عُمَرُ بْنُ هُبَيْرَةً ، فَعَا لَجُتُهُ بِكُلِّ شَيْءٍ فَمَا رَأَيْتُ لَهُ أُصْلَحَ مِنْ هَذَا .

وَحَدَّثَ النَّارِيخِيُّ عَنِ الْمُبَرِّدِ قَالَ : سَمِعْتُ نَجْسَى بْنَ مُعِينٍ

<sup>(</sup>۱) أثياب: تصغير أثواب ، جمع ثوب ، وأسيفاط تصغير أسفاط ، جمع سفط: وهو وعاء كالجوالتي أو كالقفة — والتصغير فيهما التقليل والتحقير — وعشاروك: جمع عشار: وهو آخذ العشر وجابيه . وبقية الحكاية عند ابن الانبارى « ص ٢٦ » (٢) الاجاس: ثمر شجر معروف ، الواحدة إجاصة . وهو دخيل ، لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة (٣) النهكة بالفتح . الغلب كالنهاكة — يقال: « نهكة نهكة ونهاكة » .

يَقُولُ: عِيسَى بْنُ عُمَرَ النَّحُويُّ بَصْرِيٌّ ، وَعِيسَى بْنُ عُمَرَ الْكُوفِيُّ هَمَذَا نِي وَهُوَ صَاحِبُ الْخُرُوفِ. وَحَدَّثَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ أَبْنِ السَّكِيِّتِ عَنِ الجُمَّازِ قَالَ : عِيسَى بْنُ عُمَرَ أُخُو حَاجِبِ بْنِ عُمَرٌ ، وَيُكُنِّي حَاجِبٌ أَبَا خُشَيْنَةً ، رَوَى عَنْهُ الْحَدِيثَ وَمُحَا مَوْلَيَانِ لِبَنِي مَغْزُومٍ ، وَهُمَا مِنْ وَلَد الْحَكُم بْن عَبْدِ اللهِ بْن الْأَعْرَجِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ الْحُدِيثَ . وَحَدَّثَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدٍ النَّحْوِيِّ عَنِ الْأَصْمَعَيِّ قَالَ :حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عُمَرَ قَالَ : قَدِمْتُ مَنْ سَفَرٍ فَدَخَلَ عَلَىَّ ذُوالرُّمَّةِ فَعَرَضْتُ أَلَّا أَكُونَ أَعْطَيْتُهُ شَيْئًا فَقَالَ لَا ، أَنَا وَأَنْتَ نَأْخُذُ وَلَا نُعْطِي. قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: وَحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ كُنْتُ أَكْتُبُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يَنْقَطِعَ سَوْئِي أَىْ وَسَطِي . وَحَدَّثَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْأَصْمَعَيِّ عَنْ عيسَى بْنِ عُمَرَ قَالَ : اللَّهَازِمُ قَيْسُ بْنُ ثَعْلَبَةَ وَعِجْلٌ وَعَنْزَةُ وَتَيْمُ اللهِ. قَالَ عِيسَى بْنُ عُمَرَ: أَرَى اللَّهَازِمَ تَجَمَّعُوا كَمَا تَجَمَّع لَهَازِمُ (١) الدَّابَّةِ قَالَ : «وَالرُّ بَابُ ثَوْرٌ ۖ وَعُكُلُّ وَتَيْمُ اللهِ » وَالرَّ بَابُ ثُورٌ ۗ وَعُكُلٌ وَنَهُمْ عَدِيٌّ وَضَبَّةٌ وَأَطْحَلُ كُلُّهُمْ إِخْوَةٌ، وَإِنَّمَا سُمُّوا الرَّبَابَ لِأَنَّهُمْ تَجَمَّعُوا وَتَحَالُفُوا ، وَالرِّبَا بَهُ (٢) : جَمَاعَةُ الْقِدَاح إِذَا مُنْتُ ، وَجُشُمُ بْنُ بَكْرٍ وَإِخْوَتْهُمُ الْأَرَافِمُ وَلَيْسَ بِنَسَب

 <sup>(</sup>١) اللهازم جم لهزمة . عظم ناتى ، ق اللحى تحت الأذن 6 وهما لهزمتان لكل إنسان أو حيوان (٢) في الأسل : « والرباعة » تحريف

وَلَكِنْ شُبِهَتْ عُيُونَهُمْ بِعُيُونِ ٱلْأَرَاقِمِ مِنَ الْمُيَّاتِ فَبَقَى عَلَيْهِمْ . قَالَ مُؤَلِّفُ الْكِيتَابِ: أَمَّا فَوْلُهُ وَأَطْحَلُ فَهُوَ عَجَبْ مِنْ مِثْلِهِ، لِأَنْ أَطْحَلَ أَسْمُ جَبَلِ سَكَسْنَهُ ثَوْرٌ فَنُسِبَ إِلَيْهِ فَقَيلَ: ثُوْرُ أَطْحَلَ وَلَا يُفْرَدُ فِي أَسْمِ الْقَبِيلَةِ . وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِنَّهُمْ تَجَمَّعُوا مِمثُلَ الرِّبَابَةَ فَأَكْثُرُ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ تَجَمَّعُوا وَغُمَسُوا أَيْدِيَهُمْ فِي الرُّبِّ (١) وَتُحَالَفُوا عَلَى بَنِي عَمِم. قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ ثَعْلَتْ: جَمَّعَ الْحُسَنُ بْنُ قَحْطَبَةً عِنْدَ مَقْدَمِهِ مَدِينَةَ السَّلَامِ الْكِسَائِيُّ وَٱلْأَصْمَعِيُّ وَعِيسَى بْنَ عُمَرَ، فَأَ لْقَ عِيسَى عَلَى الْكِسَائِيُّ هَذِهِ الْمُسْأَلَةَ: هَمُّكَ مَا أَهُمُّكَ، فَذَهَا الْكِسَائِيُّ يَقُولُ : يَجُوزُ كَذَا وَيَجُوزُ كَذَا . فَقَالَ لَهُ عِيدَى : عَافَاكَ اللهُ . إِنَّهَا أَرِيدُ كَلَامَ الْعَرَّبِ، وَلَيْسَ هَذَا الَّذِي تَأْتِي بِهِ كَلَامَ الْعَرَبِ(١) قَالَ أَبُوالْعَبَّاسِ: وَلَيْسَ يَقَدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُخْطِئُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّهُ كَيْفَ أَعْرَبَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ فَهُوَمُصِيبٌ، وَإِنَّمَا أَرَادَ عِيسَى أَبْنُ عُمَرَ مِنَ الْـكْسِائِيِّ أَنْ يَأْرِنِيهُ بِاللَّفْظَةِ الَّذِي وَقَعَتْ إِلَيْهِ . ﴿ ٢٢ - عِيسَى بْنُ مَرُوانَ الْكُوفَى أَبُومُوسَى \* ﴾

> عیسی بن مروان الکونی

ذَكْرَهُ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ النَّدِيمُ قَالَ: قَرَأْتُ بِخَطِّ ٱبْن

<sup>(</sup>۱) الرب . سلافة خثارة كل تمرة بعد اعتصارها (۲) يويد عيسى لفت الكسائى إن أن ما أتى له به مثل 6 والا مثال لا تغير (۵) ترجم له في فهرست ابن النديم

الْكُوفِيِّ أَنَّهُ أَخَذَ عَنْ أَبِي طَالِبِ الْمُفَضَّلِ بْنِ سَلَمَةً وَرَوَى عَنْهُ ، وَلَهُ مِنَ الْكُنْبِ : كِتَابُ الْقِيَاسِ عَلَى أُصُولِ النَّحْوِ.

﴿ ٢٣ - عِيسَى بْنُ الْمُعَلِّى بْنِ مَسْلَمَةَ الرَّافِقِيُّ \* ﴾

عيسى بن المعلى الرافتى أَحَدُ أُدَبَاءِ عَصْرِنَا، أَخْمَلَ (ا) مِنْ ذِكْرِهِ خُمُولُ فُطْرِهِ، كَانَ مُوَّدُ اللهِ عَلَى الْفُرَاتِ، وَلَهُ شِعْرُ كَثِيرٌ وَفَضَا لِللهُ جَمَّةٌ وَعِدَّةُ تَصَانِيفَ مِنْهَا : كِتَابُ تَبْيِينِ الْغُمُوضِ وَحَدْثُهُ بِخَطِّهِ وَقَدْ كَنْبَهُ فِي سَنَةٍ تِسْعِينَ وَخَمْسِهِ فَي عِلْم الْعَرُوضِ وَجَدْثُهُ بِخَطِّهِ وَقَدْ كَنْبَهُ فِي سَنَةٍ تِسْعِينَ وَخَمْسِهِ فَي عِلْم الْعَرُوضِ وَجَدْثُهُ بِخَطِّهِ وَقَدْ كَنْبَهُ فِي اللَّغَةِ حَسَنٌ فِي وَخَمْسِهِ فَي اللَّغَةِ حَسَنٌ فِي وَخَمْسِهِ فَي اللَّغَةِ حَسَنٌ فِي اللَّهَ وَعَدْرُهِ وَخَمْسِهِ أَنْهُ بِخَطِّهِ أَيْضًا . كِتَابُ دِيوانِ شِعْرِهِ مُحَمِّدُ وَلَهُ كَتَابُ وَيُوانِ شِعْرِهِ مَعْمَدُ فَي اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَاللهُ الْعَلَمِ وَالْمَنْ اللهِ فَي اللَّهُ الْعَرْهِ وَالْمَالُولُ اللهِ الْعَرْهِ وَالْمَالُ اللهِ اللهِ وَاللهُ الْعَلَمُ وَاللهُ الْعَلَامِ اللّهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ وَاللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ وَاللّهُ الْعَلَمُ وَاللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّ

## ﴿ ٢٤ – عِيسَى بْنُ مِينَا بْنِ وَرْدَانَ بْنِ عِيسَى \* ﴾

عيسى بزمينا المعروف يقالون أُبْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ ، الْمَدَنِيُّ الْمَعْرُوفُ بِقَالُونَ الْقَارِيء ، كُنْيَتُهُ أَبُو مُوسَى صَاحِبُ نَافِع ِ بْنِ أَبِي نُعَبْم، مَاتَ سَنَةَ خَسْ وَمِا تَتَبْنِ فِي أَيَّامِ الْمَأْمُونِ ، وَمَوْ لِلْهُ سَنَةً عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فِي أَيَّامٍ هِشَامٍ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَقَرَأَ عَلَى عِشْرِينَ وَمَائِلَةٍ فِي أَيَّامٍ هِشَامٍ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَقَرَأَ عَلَى

<sup>(</sup>١) أي أن خول قطر. هو السبب في خوله وعدم نباهته

<sup>(\*)</sup> ترجم له في كتاب أنباء الرواة ج أول وترجم له في بغية الوعاة

<sup>(\*)</sup> ترجم له في كتاب طبقات الفراء ج أول بترجمة ضافية

نَافِع سَنَةً خَسْيِنَ وَمِائَةٍ فِي أَيَّامِ الْمَنْصُورِ ، وَكَانَ قَالُونُ أَمَمَّ لَا يَسْمَعُ الْبُوقَ ، وَكَانَ إِذَا قَرَأً عَلَيْهِ قَارِي ﴿ أَلْقُمَ أَلْفُكُمُ أَلُونُهُ فَا هُ لِيَسْمَعَ قِرَاءَتَهُ ، وَهُوَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ .

حَدَّثَ أَبُومُورَى قَالُونُ : كَانَ نَافِعٌ إِذَا قَرَ أَتُ عَايِهِ يَعْقِدُ لِي ثَلَاثِينَ وَيَقُولُ لِي : قَالُونُ قَالُونُ : يَعْنِي جَيِّدٌ إِلرُّومِيَّةِ . وَإِنَّمَا كَانَ 'يُكَلِّمُهُ بِذَلِكَ ، لِأَنَّ قَالُونَ أَصْلُهُ مِنَ الرُّومِ ، جَدُّ جَدِّهِ عَبْدُ اللهِ مِنْ شَبِي أَيَّامٍ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَدِمَ بِهِ مَنْ أَسَرَهُ وَبَاعَهُ فَاشْتَرَاهُ بَعْضُ الْأَنْصَادِ فَأَعْتَقَهُ فَهُو مَوْلَى الْأَنْصَادِ .

﴿ ٢٥ - عِيسَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ دَأْبٍ اللَّيْنِيُّ \* ﴾

هُوَ عِيسَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَارِثِ بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَدِ بْنِ عَوْفِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَامِر بْنِ لَيْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةً بْنِ كِمْنَانَةً بْنِ كُوْ يْعَةً بْنِ عَامِر بْنِ لَيْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةً بْنِ كِمْنَانَةً بْنِ نُحْزَيْعَةً بْنِ عَامِر بْنِ لَيْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةً بْنِ كِمْنَانَةً بْنِ نُحْزَيْعَةً بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ وَفِي نَسَبِهِ الْخَيْلَافُ . هَذَا أَظْهَرَهُ أَمُو الْوَلِيدِ الرَّاوِيَةُ النَّسَابُ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَكَانَ يُضَعَّفُ فِي أَبُوالُو لِيدِ الرَّاوِيَةُ النَّسَابُ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَكَانَ يُضَعَفَّ فِي رَوايَتِهِ (١٠ ، مَاتَ فِي سَنَة إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَمِائَةٍ فِي أَوَّل خِلَافَةٍ رُوايَتِهِ إِلَّا مَاتَ فِي سَنَة إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَمِائَةٍ فِي أَوَّل خِلَافَةٍ الرَّاسِيدِ . وَحَدَّثَ الْمَرْ زُبَانِيْ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ : وَحَدَّثَ الْمَرْ زُبَانِيْ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ :

(١) أي ينسب إلى الضعف فيها

عیسی بن بزید اللیثی

<sup>(</sup>١) راجع البيان والتبيين ج أول ص ٣٠

كَانَ عِيسَى بْنُ يَوِيدَ بْنِ دَأْبِ يُكَنِّى أَبَا الْوَلِيدِ، وَكَانَ مِنْ رُوَاةِ الْأَخْبَارِ وَالْأَشْعَارِ وَحُفَّاظِهِمْ ، وَكَانَ مُعَلِّمًا مِنْ عُلَمَاءِ الْحُجَادِ. وَحُدَّثَ فِيهَ وَهَا لَكُ مَوْلِيمٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً قَالَ : أَنْشَدَ أَبْنُ دَأْبِ :

وَهُمْ مَنْ وَلَدُوا أَشَبُوا بِسِرِّ الْأَدَبِ الْمَحْضِ ('')

فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا عَمْرِو بْنَ الْعَلَاءَ فَقَالَ : أَخْطَأَتِ ٱسْتُهُ الْمُغْرَةَ ، إِنَّمَا هُو أَشْبَئُوا أَىْ كَفَوْا ، أَمَا سَمِعَ قَوْلَ الشَّاعِرِ : وَذُو الرُّنْحَبْنِ أَشْبَاء ('') مِنَ الْقُوَّةِ وَالْحُزْمِ وَذُو الرُّنْحَبْنِ أَشْبَاء ('') مِنَ الْقُوَّةِ وَالْحُزْمِ فَنَالَ : عَلَى نَفْسِهَا تَجْنِي فَنَالَ : عَلَى نَفْسِهَا تَجْنِي بَرَاقِشُ ('') ، أَمَا سَمَعْتُمْ قَوْلَ اللَّيْنِيُّ :

أَلَا مِنْ مُبْلِغِ دَأْبُ بِنَ كُرْدٍ أَبَا الْخُنْسَاءِ زَائِدَ ةَالظَّلِيمِ ('' فَلَا تَفْخُرُ بِأَعْمَرَ وَٱطَّرِحْهُ فَمَاكِنْ فَى الْأَغَرُّ مِنَ الْبَهِمِ ('' فَعِنْدَ اللهِ سِرْ مِنْ أَبِيهِ

كُرَاعْ زِيدَ فِي عَرْضِ الْأَدِيمِ (1) وَحَدَّثَ فِيهَ وَيهُ الْبَرْقِ قَالَ : وَعَدَّ وَحَدَّثَ فِيها رَفَعَهُ إِلَى جَا بِرِ بْنِ الصَّلْتِ الْبَرْقِ قَالَ : وَعَدَّ

<sup>(</sup>١) البيت: لعمر بن عبد الله بن أبى ربيعة ، وفى الا عانى : بسر الحسب الضخم « ١ : ٣٠ » وأشبوا : شبت أولادهم (٢) فى الا صل أشباك تحريف ، وأشبئوا أنجبوا (٣) على نفسها تجنى براقش ، مثل يضرب لمن يعمل عملا يرجع ضرره عليه (٤) الطلم : ذكر النعام ، وزائدة الطلم لقب دأب بن كرز (٥) اطرحه : الركه ، والا غر : النهار ، والبهم : الليل المظلم لاضوء فيه (٦) الكراع : الدفو، ومن الناس : السفلة منهم على سبيل الكناية ، والا ديم فى الا صل : الجلد

الْمَهْدِيُّ أَبْنَ دَأْبِ جَارِيَةً فَوَهَبَهَا لَهُ فَأَنْشَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُصَغَّبِ اللهِ يَنْ مُصغَب الزُّ يَبْرِيُّ قَوْلَ مُضَرِّسٍ الْأَسَدِيِّ : فَلَا تَيْأَسَنْ مِنْ صَالِحٍ أَنْ تَنَالَهُ

وَ إِنْ كَانَ قِدْماً بَيْنَ أَيْدٍ تُبَادِرُهُ (١)

فَضَحِكَ الْمَهْدِئُ وَقَالَ: أَدْفَعُوا إِلَى عَبْدِ اللهِ فَلَانَةَ كِارِيَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُصْعَب :

أَنْجَزَ خَيْرُ النَّاسِ فَبْلَ وَعْدِهِ أَرَاحَ مِنْ مَطْلٍ (") وَطُولِ كَدِّهِ فَقَالَ ٱبْنُ دَأْبِ: مَا قُلْتَ شَيْئًا، هَلَّا قُلْتَ:

حَلَاوَةُ الْفَصْلِ بِوَعْدٍ مُنْجَزِ

لَا خَيْرَ فِي الْغُرْفِ كَنَهُمْ مُهُوْرٍ " مُنْهُوْرٍ " فَضَحِكَ الْمُهُدِيُّ وَقَالَ : أَحْسَنُ الْوَفَاءِ مَا تَقَدَّمَهُ ضَمَانٌ .

وَحَدَّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلْمْ قَالَ: مَا شَيْءٌ أَجَلُّ مِنَ الْعِلْمْ ، كَانَ ٱبْنُ دَأْبٍ أَحْفَظَ النَّاسِ لِلْأَنْسَابِ وَالْأَخْبَارِ وَكَانَ تَيَّاهًا (') فَكَانَ يُنَادِمُ الْهَادِيَ وَلَا يَتَغَدَّى مَعَهُ وَلَا مَيْنَ يَدَيْهِ فَقَيِلَ لَهُ مُ

<sup>(</sup>١) قدما اسم من القديم جعل اسها من أسهاء الزمان 6 يقال : كان كذا قدما : أى في الزمان القديم 6 وتبادره : تسرع إليه (٢) المطل بالدين : تسويف الوفاء به مرة بعد أخرى 6 والمراد هنا : التأخير في الوفاء 6 والكد : التعب (٣) النهب : المنهوب : ومنهز 6 من انتهاز الفرصة : أى اغتنامها ، أى لاخير في العطاء إذا كان نهبا حفتها (٤) أى كنير الكبر

فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَنَا لَا أَتَنَدَّى فِي مَكَانِ لَا أَغْسِلُ يَدِى فِيهِ ، فَقَالَ لَهُ الْهَادِي : فَتَغَدَّ ، فَكَانَ النَّاسُ إِذَا تَغَدَّوْا تَنَحُّوْا لِغَسْلِ أَقَالَ لَهُ الْهَادِي : فَتَغَدَّ ، فَكَانَ النَّاسُ إِذَا تَغَدَّوْا تَنَحُّوْا لِغَسْلِ أَقَالِهُ يَدَهُ بِحَضْرَةِ الْهَادِي .

وَحَدَّثَ الْمَرْزُبَانِي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الزُّ يَيْرِ بْنِ بَكَارِ عَنْ عَمْهِ مُصْعَبِ عَنْ مُوسَى بْنِ صَالِحٍ قَالَ : كَانَ عِيسَى بْنُ دَأْبِكَثِيرَ الْأَدَبِ عَذْبَ الْأَلْفَاظِ، وَكَانَ قَدْ حَظِيَ (ا) عِنْدَ الْهَادِي خُطْوَةً كُمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ ، وَكَانَ يَدْعُو لَهُ بِنُكَأَةٍ (١) وَلَمْ يَكُنْ يَطْمَعُ أَحَدٌ مِنَ الْخُلْقِ فِي هَذَا فِي مَجْلِسِهِ وَلَا يُفْعَلُ بَغَيْرِهِ وَكَانَ يَقُولُ لَهُ : مَا أَسْتَطَلْتُ (٣) بِكَ يَوْمًا وَلَا لَيْلَةً ، وَلَا غِبْتَ عَنْ عَيْنِي إِلَّا تَمَنَّتْ أَلَّا تُوَى غَيْرَكَ ، وَكَانَ لَذِيذَ الْمُفَاكَهَةِ (١) ، طَيِّبَ الْمُسَامَرَةِ ، كَيْبِرَ النَّادِرَةِ (٥) ، جَيِّدَ الشِّعْرِ حَسَنَ الِّا نَتِزَاعِ لَهُ (٦)، قَالَ : فَأْمَرَ لَهُ لَيْلَةً بِثَلَاثَينَ أَلْفَ دِينَارِ ، فَامَّا أَصْبَحَ ٱبْنُ دَأْبِ وَجَّهَ قَهْرَ مَانَهُ (٧) إِلَى بَابِ مُوسَى الْهَادِي وَقَالَ لَهُ : أَنْطَلَقْ إِلَى بَابِ الْحَاجِبِ فَقُلْ لَهُ :

<sup>(</sup>۱) كان ذا مكانة وحظ ومنزلة فهو حظ ، والحظوة : المكانة والمنزلة من ذى سلطان ونحوه . (۲) التكائة ، المتكائ الذى يعتبد عليه (۳) ما استطلت بك الح ، ماعددت وقتك معى طويلا ولا سئمت مجانستك (٤) المفاكهة : الاتيان بملح الكلام وطرفه (٥) النادرة : غريب الكلام وما كان فصيحاً مستجاداً (٦) انتزاع الشعر : إخراجه والاحتجاج به في موضعه . (٧) القهرمان ، لفظة أعجمية استعملتها العرب بمعنى الوكيل أو أمين الدخل والخرج ، والجمع قهارمة .

تُوَجُّهُ ۚ إِلَيْنَا بِالْمَالِ ، فَانْطَلَقَ فَأَ ْبِلَغَ الْحَاجِبِ رَسَالَتُهُ فَتَبَسُّمُ وَقَالَ : لَيْسَ هَـذَا إِلَى مَا نَطَاقُ إِلَى صَاحِبِ التَّوْ قِيمِ لِيُخْرِجَ لَكَ كِنَابًا إِلَى الدِّيوَانِ فَتُدِيرَهُ (١) هُنَاكُ، ثُمَّ تَفْعَلَ بِهِ كَذَا وَ تَفَعْلَ بِهِ كَذَا ، فَرَجَعَ الرَّسُولُ إِلَى ٱبْنِ دَأْبِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: دَعْهَا فَلَا تَعْرُضْ لَهَا وَلَا تَسْأَلُ عَنْهَا. قَالَ: فَبَيْنَمَا مُوسَى في مُسْتَشْرَفٍ لَهُ إِذْ نَظَرَ إِلَى أَبْنِ دَأْبِ قَدْ أَقْبَلَ وَكَيْسَ مَعَهُ إِلَّا غُلَامٌ وَاحِدُ فَقَالَ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ ذَكُوانَ الْحُرَّانِيِّ « وَإِلَيْهِ يُنْسَبُ طَاقُ الْخُرَّانِيِّ بِبِغُدَادَ بِالْكَرْخِ »: أَمَا تَرَى أَبْنَ دَأْب مَا غَيْرٌ (٢) مِنْ حَالِهِ وَلَا تَزَيَّى لَنَا، وَقَدْ بَرَرْنَاهُ بِالْأَمْسِ لِيُرَى عَلَيْهِ أَثَرُنَا . فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِنْ أَذِنَ لَى أَميرُ الْمُؤْمِنِينَ عَرَضْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا . فَقَالَ : لَا ، هُوَ أَعْلَمُ بِأَدْهِ ، وَدَخَلَ أَبْنُ دَأْبِ فَأَخَذَ فِي حَدِيثِهِ إِلَى أَنْ عَرَضَ لَهُ الْمَادِي بِشَيْءَ مِنْ أَمْرِهِ فَقَالَ: أَرَى فِي ثَوْبِكَ غَسِيلًا، وَهَذَا الشُّتَاءُ مُعْتَاجٌ فِيهِ إِلَى لُبُسِ الجُدِيدِ وَاللَّيْنِ. فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، بَاعِي قَصِيرٌ (٣) عَمَّا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ . فَقَالَ : وَكَيْفَ ذَاكَ ؟ وَقَدْ صَرَفْنًا إِلَيْكَ مِنْ بِرُّنَا مَا ظَنَنَّا صَلَاحَ شَأْنِكَ مَعَهُ ، فَقَالَ :

<sup>(</sup>۱) أى تدور به (۲) أى لم يصلح من شأنه (۳) كناية عن ففره وقصوره عن إدراك ما يتمناه

مَا وَصَلَ إِلَى وَلَا قَبَضَتُ مِنْهُ شَيْئًا ، فَدَعَا بِصَاحِب بَيْتِ الْمَال فَقَالَ لَهُ : عَبِّلِ الْآنَ بِمُلاثِينَ أَلْفَ دِينَارِ كُفُمِلَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ . وَحَدَّثَ بِإِسْنَادٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي زُهَيْرِ قَالَ : كَانَ ٱبْنُ دَأْبِ أَحْظَى النَّاسِ عِنْدَ الْهَادِي ، نَخَرَجَ الْفَصْلُ بْنُ الرَّبِيعِ يَوْمًا فَقَالَ : إِنْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَأْمُرُ مَنْ بِبَابِهِ بِالِانْصِرَافِ ، فَأَمَّا أَنْتَ يَابْنَ دَأْبِ فَادْخُلْ ، قَالَ ٱبْنِ ۚ دَأْبِ : فَدَخَلْتُ وَهُوَ مُنْبَطِحُ (١) عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَحَمْرَ اوَانِ مِنَ السَّهَرِ وَشُرْبِ اللَّيْلِ. فَقَالَ لِي : حَدِّثِي بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِ الشَّرَابِ ، فَقُلْتُ: نَعُمُ ۚ يَاأً مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، خَرَجَ نَفَرْ مِنْ كِنَانَةَ إِلَى الشَّامِ يَجِلُبُونَ الْخُمْرَ فَهَاتَ أَحَدُهُمْ تَجْلَسُوا عَلَى قَبْرِهِ يَشْرَبُونَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: لَا تُصَرِّدُ (٢) هَامَةً مِنْ شُرْبِهَا إِسْقِهِ الْخُمْرَ وَإِنْ كَانَ أُوبِنْ إِسْقِ أَوْصَالًا وَهَاماً وَصَدَّى نَاشِعاً يَنْشَعُ نَشْعُ الْمُنْبَهِر (٦) كَانَ حُرًّا فَهُوَى (١) فيمَنْ هُوَى كُلُّ عُودٍ ذِي ثُنُونِ مُنْكَسِرٌ قَالَ : فَدَعَا بِدَوَاةٍ فَكَنَّبَهَا ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى الْخُزَّان بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْكُمْ وَقَالَ : عَشَرَةُ آلَافٍ لَكَ ، وَثَلَاثُونَ

<sup>(</sup>۱) أى مستلق على وجهه (۲) لا تصرد: لا تقال 6 ومنه شراب مصرد مقال (۳) الأوصال: الأعضاء 6 والهام: الرأس 6 والصدى: الجسد عن الانسان بعد موته 6 والناشع: المنتزع الشيء بعنف 6 والمنهر: الرجل المنقطع النفس من الاعياء (٤) هوى: سقط من علو إلى أسفل، والمراد الموت

أَلْفَا لِلنَّالُاثَةِ الْأَبْيَاتِ. قَالَ: فَأَ تَيْتُ الْخُزَّانَ فَقَالُوا: صَالْحِنَا عَلَى عَشَرَةِ آلَافِ أَنَّكَ تَحْلِفُ لَنَا أَلَّا تَذْكُرَهَا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، عَشَرَةِ آلَافِ أَنَّكَ تَحْلِفُ لَنَا أَلَّا تَذْكُرَهَا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَافَتُ أَلَّا أَذْكُرُهَا حَتَى يَبْدُأَ نِي فَاتَ وَلَمْ يَذْكُرُهَا وَحَدَّثَ فَلَانَ دَخَلَ أَبْنُ دَأْبِ عَلَى عِيسَى بْنِ مُوسَى عِنْدُ مُنْصَرَفِهِ مِنْ فَالَ : دَخَلَ أَبْنُ دَأْبِ عَلَى عِيسَى بْنِ مُوسَى عِنْدُ مُنْصَرَفِهِ مِنْ فَخَ " أَفُوجَدَهُ وَاجِمًا يَلْتَمِسُ عُذْرًا لِمَنْ قَتَلَ ، فَقَالَ لَهُ : أَصْلَتُ فَعَلَ اللّهُ اللهُ أَنْ مُعَاوِيةً يَعْتَذُرُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

يَا أَيُّهَا الرَّاكِبُ الْغَادِي لِطِيِّتِهِ

عَلَى عُذَافِرَةٍ فِي سَيْرِهَا قُحَمُ (١) أَ لِيغٌ قُرَيْشًا عَلَى شَحْطِ الْمَزَارِ بِهَا الْمَزَارِ بِهَا

يَنْنِي وَيَيْنَ كُسَيْنِ ، اللهُ والرَّحِمُ (٣) وَمَوْقِفُ ۚ بَفِينَاءِ الْبَيْتِ أَنْشُدُهُ ۗ وَمَوْقِفُ ۚ بَفِينَاءِ الْبَيْتِ أَنْشُدُهُ

عَهٰذَ الْإِلَّهِ وَمَا يُرْعَى بِهِ النَّهُمْ (١)

(۱) واد بمكة لفيت فيه جيوش بني العباس بقيادة عيسى هذا أبا عبد الله الحسين بن على بن الحسن بن على بن أبي طالب سنة ١٦٩ وقد بايعه جماعة من العلويين ففتلوه وتتلوا جماعة من عسكره وأهل بيته (٢) الطبة: النية والمقصد والمنزل، أو الجمة التي إليها تطوى البلاد 6 والمدافرة: النافة الشديدة، وقعم الطريق . مصاعبه (٣) منع حسين من الصرف لفرورة الشعر (٤) أنشده عهد الح: أعاهد عهد الله 6 والذمم: العهود 6 ورعايتها: المحافظة عليها والوفاه بها

عَنَّفْتُمْ قُوْمَكُمْ فَخُراً بِأَمْكُمْ أُمْ حَصَانَ لَعَمْرِي بَرَّةً كُرَّمُ (۱) هِي آلِي لَا يُدَانِي فَضَلَهَا أَحَدَّ هِي (۱) الّتِي لَا يُدَانِي فَضَلَهَا أَحَدَّ بِنِنْتُ الرَّسُولِ وَخَيْرِ النَّاسِ قَدْ عَلِمُوا \* وَفَضْلُهَا لَكُمُ فَضْلُ وَغَيْرُ كُمُ (۱) وَفَضْلُهَا لَكُمُ فَضْلُهَا لَكُمُ فَضْلُهَا لَكُمْ فَضْلُهَا لَكُمْ فَضْلُهَا لَكُمْ عَنْ فَوْمِكُمْ فَكُمْ فِي فَضْلُهَا قِسَمُ مِنْ قَوْمِكُمْ فَكُمْ فِي فَضْلُهَا قِسَمُ إِنِّي لَا عَلَمُ أَوْ ظَنَّا كَعَالِمِهِ وَالظَّنَّ يَصَدُقُ أَحْيَانًا فَيَنْتَظِمُ (۱) وَالظَّنَّ يَصَدُقُ أَحْيَانًا فَيَنْتَظِمُ (۱) أَنْ سَوْفَ يَنْ لَا عَلَمُ مُا تَطْلُبُونَ بِهَا

السَّوَى يُهُرَّ عَلَمْ مُنْ عَصَابُونَ بِهِ قَبْلِي تَهَادَا كُمُ الْعَقِبْكَانُ وَالرَّخَمُ ('' يَا قَوْمَنَا لَا تُشَهُّوا الْقَوْمَ إِذْ خَمَدَتْ

وَمَسَّكُوا بِجِبِالِ السَّامِ وَٱعْتَصِهُوا (1)

قَدْ جَرَّتِ الْخُرْبُ مَنْ قَدْ كَانَ قَبْاً كُمُ مُ الْقَرْونِ وَقَدْ بَادَتْ بِهَا الْأَمْمُ

(١) أى عنيفة ، والبرة : الصالحة الفاعلة للبر الصادقة (٢) في الأصل : « هل » تحريف (٣) في الأصل : « وغركم » تحريف (٤) قوله : أوظنا كعالمه : أى ظنا يشبه العلم في الغوة والتصديق ، والظن : إدراك الطرف الراجح ، والعلم : الاذعان بالشيء والتصديق ، وينتظم : يتسقى ويستقيم . (٥) قوله : تهاداكم الح ، يهدى بعضها إلى بعض لحومكم . والعقبان جمع عقاب : طائر من الجوارح يقع على الذكر والا ثنى ، والرخم : طير أيقع يشبه النسر في الحلقة ، واحده رخمة (٦) لا تشهوا القوم : لا تحماوهم على شهوة القتال وترغبوهم في ذلك ، وخدت : سكنت وطفئت توسكوا : تمسكوا — وقوله بحبال السلم واعتصموا — مجاز عن الا من بالاتحاد ، ونبذ الشقاق والشحناء

فَأَ نَصِفُوا فَوْمَكُمْ لَا تَهْلِكُوا بَدِّخاً

فَرُبُّ ذِي بَذَخٍ زَلَّتْ بِهِ الْقَدَمُ قَالَ فَسُرِّى عَنْ عِيسَى(ا) بَعْضُ مَا كَانَ فِيهِ . قَالَ أَبْنُمُنَاذِرٍ يَهْجُو ٱبْنَ دَأْبِ :

وَمَنْ يَبْغِ الْوَصَاةَ (٢) فَإِنَّ عِنْدِي

وَصَاةٌ لِلْـكُهُولِ وَلِلسَّبَابِ

خُدُّوا عَنْ مَالِكٍ وَعَنِ ٱبْنِ عَوْنِ وَلَا تَرْوُوا أَحَادِيثَ ٱبْنِ دَابِ

َرَى الْغَاوِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْهَا (<sup>1)</sup>

مَلَاهِيَ مِنْ أَحَادِيثٍ كَلَابِ السَّرَابِ إِذَا طُلِبِتْ مَنَافِعُهَا أَضَمَحَلَّتْ كَا يَنْجَابُ رَفْرَاقُ ''السَّرَابِ وَحَدَّثَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُبِيْدَةَ النَّمَبْرِيِّ عَنْ خَالِهِ أَبْنِ أَبِي عُبِيْدَةَ النَّمَبْرِيِّ عَنْ خَالِهِ أَبْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ النَّمَبْرِيِّ عَنْ خَالِهِ أَبْنِ أَبِي أَبْنِ فَالَّ عَنْ خَالِهِ أَبْنِ أَبْنِ دَأْبِ إِلَى الْكَذِبِ شَمْعُ لَلْهُ فَالَ : كَانَ خَلَفْ الْأَحْمَرُ يَنْسُبُ أَبْنِ دَأْبِ فَأَخَذَ فِي حَدِيثِ فَالَا : فَغَدُوْتُ يَوْماً أَنَا وَخَلَفَ عَلَى أَبْنِ دَأْبٍ فَأَخَذَ فِي حَدِيثِ فِي الْمَعْرِذِ إِنَا الْعَلَى الْكَافِي يَاأَ بَا مُحْرِذٍ إِن الْمُعْرِذِ إِن الْمُعْمَدُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

<sup>(</sup>١) سرى عنه بالبناء المجهول : كشف عنه الهم . (٢) الوصاة : الوصية

<sup>(</sup>٣) الشطر في الأصل : « يرى الغاوون منها » والتصحيح من الا ُغاني ج ١٧ ص ٢ ٢

<sup>(</sup>٤) ينجاب: ينكشف وينقطع ، ورقراق السراب: ما تلا ً لا ً منه . (٥) ذوالحاصة: محركة وبضمتين: بيت كان يدعى الكعبة اليمانية لبنى خثعم ، سمى بذلك لصنم كان فيه يسمى الحلصة ، أو لا ته كان في منبت الحلصة .

أَثُواهُ كَذَبَ ؛ . قَالَ : لَا أَدْرِى ، وَاللهِ لَا أَعْرِفُ مِمَّا حَدَّثَ بِهِ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا . قَالَ عُمَرُ : وَلِخَلَفٍ الْأَحْرَ فِي أَبِي الْعَيْنَاء مُحَدِّدُ أَبْنَ عُبَيْدِ اللهِ :

لَنَا صَاحِبٌ مُولَعٌ بِالْمِرَاءِ (١)

كَيْيرُ الْخَطَاء وليدلُ الصَّوابِ

أَشَدُّ كَاجًا مِنَ الْخُنْفُسَاءِ وَأَزْهَى إِذَا مَامَشَى مِنْ غُرَابِ وَلَيْسَ مِنَ الْعِلْمِ فِي فِقْرَةٍ

إِذَا حَصَّلُ الْعِلْمَ غَيْرٍ التَّرَابِ (1)

أَحَادِيثُ أَلْفَهَا شَوْ كُرْ وَأُخْرَى مُؤَلَّفَةٌ لِابْنِ دَابِ

قَالَ الْمَرْزُ بَانِيْ : وَقَوْمٌ يَرْوُونَ فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ زِيَادَةً ، وَأَبْيَاتُ زِيَادَةً ، وَأَبْيَاتُ خَلَفٍ هِي هَذِهِ ، وَالزِّيَادَةُ عَلَيْهَا فِيهَا ذَكَرَ الْمَقْدَمِيْ وَأَبْيَاتُ خَلَفٍ هِي هَذِهِ ، وَالزِّيَادَةُ عَلَيْهَا فِيهَا ذَكَرَ الْمَقْدَمِيْ وَالْكُرُانِيُّ لِأَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنُ وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ عَنْ عَمْرَ بْنِ شَبَّةً قَالَ : شَوْ كُرْ شَاعِر اللهِ بِالْبَصْرَةِ يَضَعُ اللَّهُ مِنْ كُرْ شَاعِر اللَّهُ بِالْبَصْرَةِ يَضَعُ اللَّخْبَارَ وَالْأَشْعَارَ (٣) .

وَحَدَّثَ الرِّيَاشِيُّ قَالَ : قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : قُالْتُ لِخَلَفٍ الْأَحْمَرِ : أَمَا تَرَى مَاجَاءً بِهِ ٱبْنُ دَأْبٍ مِنَ الِخْجَاذِ \* وَالشَّوْ كَرِيُّ مِنَ

<sup>(</sup>۱) المراء: الجدل والنزاع واللجاجة · (۲) الفقرة من الكلام: كالبيت من الشعر — والممنى: أنه لا يعمى شيئا من العلم ولا فقرة منه سوى قشور لا تنفع كالتراب . (۳) قد ورد ذكره في ميزان الاعتدال .

الْكُوفَة إِ فَقَالَ : إِنَّمَا يَرْوِى لِهَؤُلَاء مَنْ يَقُولُ : قَالَتْ سِتِّى، وَيَدْعُورَ بَّهُ مِنْ دَفْتَر، وَيُسَبِّحُ بِالْحُصَى، وَيَحْلِفُ تَحَيْتُ الْمُصْحَفَ، وَيَكْلِفُ تَحَيْتُ الْمُصْحَفَ، وَيَكْلِفُ تَحَيْتُ الْمُصْحَفَ، وَيَدْعُ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَ نَا وَيَقُولُ : أَكَلْنَا وَشَرِبْنَا . وَزَعَمَ الْعَنْزِيُّ وَيَلَا وَيَعْرَبُنَا . وَزَعَمَ الْعَنْزِيُّ أَنَّ ابْنَ دَأْبِ كَانَ يَتَشَيَّعُ وَيَضَعُ أَخْبَاراً لِبَنِي هَاشِمٍ ، وَكَانَ عَوَانَةُ بْنُ الْحَكْمَ عُمَّانِيًّا وَيَضَعُ أَخْبَاراً لِبَنِي أُمَيَّةً .

وَحَدَّثَ مُصُعْبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّ بَبْرِيُّ قَالَ : شَيْطَانُ الرَّ دُهَةِ أَشَى هُ وَضَعَهُ ا بْنُ دَأْبٍ ، وَهُو ذُو الثُّدَيَّةِ (١) فِيهَا زَعَمَ قَالَ : جَاءَتُ أَشَى ﴿ وَضَعَهُ ا بْنُ دَأْبٍ ، وَهُو ذُو الثُّدَيَّةِ (١) فِيهَا زَعَمَ قَالَ : جَاءَتُ أَمَّةٌ تُسْتَسْقِي مَاءً فَوَقَعَ بِهَا شَيْطَانُ كَفَمَلَتْهُ فَوَلَدَتْهُ .

وَحَدِّثُ الْمَرْ زُبَانِيْ فِيهَا رَفَعَهُ إِلَى مُصْعَبِ الرُّ يَبْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ فَالَ : كُناً جَاعَةً نُجَالِسُ الْهَادِي أَنَا وَسَعِيدُ بْنُ سَلْمِ الْبَاهِلِيُّ وَابْنُ دَأْبِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ الْعَزِيزِيُّ وَكَانَ أَجْرَأَ نَا عَلَيْهِ ، وَابْنُ دَأْبِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ الْعَزِيزِيُّ وَكَانَ أَجْرَأَ نَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : فَرَرَجَ عَلَيْنَا مَغِيظاً مُتَغَيِّراً فَسَأَلَهُ الْعَزِيزِيُّ عَنْ خَبَرِهِ فَقَالَ : لَمْ أَدَ كَمَاحِبِ الدُّنِيَا أَكْرُ آفَاتٍ وَلَا أَدْوَمَ مُحْمُوماً ، قَدُ مَرْ فَمُ وَمَعَ لَبَانَةَ بِنِتِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ مِنَّى ، وَأَنْهَا أَعْلَقَتْ لِي إِذْلَا لِمَا آنِ فَي شَيْءٍ فَلَمْ أَجِدْ صَبْراً عَنْدِي " ) وَأَنَّهَا أَعْلَقَتْ لِي إِذْلَا لِمَا آنَ فِي شَيْءٍ فَلَمْ أَجِدْ صَبْراً عَنْدَيْكَ اللهِ بَعْفَرِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) ذو الثدية : رجل اسمه ترملة (٢) الأثرة : تقديمي لها (٣) أي بدالتها

<sup>(</sup>١) أي ضربتها بها .

يَا أَمِيرَ الْمُؤْ مِنْ اِنْ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ السّلَةِ الْمَاءَ بَنْتَ أَيِي مَنْ أَفْضَلِ نِسَاءِ زَمَانِهَا حَتَّى كَسَرَ يَدُهَا وَكَانَ ذَلِكَ سَبَبَ مُفَارَقَتِهِ إِيَّاهَا لِأَنَّهُ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ عَلَيْ وَكَانَ ذَلِكَ سَبَبَ مُفَارَقَتِهِ إِيَّاهَا لِأَنَّهُ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ عَلَى حَلَل اللهِ عَنْهُ اللهِ بَنَ الزُّيْرِ ، فَلَمْ عَل اللهِ عَنْهُ يَقُولُ : لا يُشَاللُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ : لا يُشَاللُ يَعْنِي الله عَنْهُ يَقُولُ : لا يُشاللُ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ : لا يُشاللُ وَهُو اللّهِ عَنْهُ الله عَنْهُ يَقُولُ : لا يُشاللُ وَهُو اللّهِ عَلَيْهِ وَهُو اللهِ عَنْهُ يَقُولُ : لا يُشاللُ وَهُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَهُمَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَهُمَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَهُمَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَهُمَا عَلَيْهِ وَهُو مَنَ الْمُهَاجِرِاتِ فِي شَيْءَ فَضَرَبَهَا حَتَّى حَالَ وَهُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَهُمَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَهُمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَهُمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَهُو كَاللّهُ عَلَيْهِ وَهُو كَاللّهُ عَلَيْهِ وَهُو كَاللّهُ عَلَيْهِ وَهُو كَاللّهُ عَلَيْهِ وَهُمَ مَنَ الْمُهَاجِرِاتِ فِي شَيْءَ فَضَرّبَهَا حَتَى حَالَ وَتَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَهُمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَهُمَ مَنَ الْمُهَاجِرِاتِ فِي شَيْءَ فَضَرّبَهَا حَتَى حَالَ وَنَاللّهُ عَلَيْهُ وَهُمَا يَنْهُمَا فَقَالَ :

لَوْلَا بَنُوهَا حَوْلُهَا خَلِمُا كَلَبَطْنُهَا

إِلَى أَنْ تُدَانِي الْمَوْتَ غَيْرَ مُذَمَّمِ ﴿ اللَّهِ الْمَوْتَ غَيْرَ مُذَمَّمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُنْعِيَ دُونَهَا وَلَكَمَّمُ مُلْكُمْ مَا لُوا بِمَنْعِيَ دُونَهَا

فَلَا تَعْدَمِيهِمْ أَيْنَ نَاهٍ وَمُقْسِمٍ (0)

<sup>(</sup>۱) حواری رسول الله صلی الله علیه وسلم ، قال البیضاوی : حواری الرجل خالصته ، من الحور : وهو البیاض الحالص ، ومنه الحواریات العضریات أی نساء الا مصار لحالوس ألوانهن ، (۲) حال بینهما حولا وحیلوله : حجز ، (۳) أی فلم یترکه ، (۱) لحبطتها : لضربتها ضربا شدیدا ، ولم تظهر الفتحة علی یاء تدانی الفرورة (۵) فلا تعدمیهم : دعاء لها بیقاء أولادها ، والناهی : الذی ینهانی ، والمقدم : الحالف ألا أفعل

فَمَالَتْ وَفِيهَا حَالِشْ مِنَ عَبِيطِهِا

عَدَّ مِنْ مِنْ الْمُسْمِةِ الْبُرُّدِ الْمَانِي الْمُسْمَّمِ (١) مَا أَنَّ الْمُسْمَّمِ (١) مَا أَنَّ اللَّمْ

قَالَ: فَضَحِكَ الْهَادِي وَسُرِّيَ عَنْهُ وَأَمَرَ بِالطَّعَامِ، وَأَمَرَ لِابْنِ دَأْبِ بِخَسْنِ أَلْفَ دِرْكُمْ وَخَسْنِ ثُوْبًا . قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُصْعَبٍ : فَتَأَ شَفْتُ كَيْفَ سَبَقَنِي إِلَى شَيْءَ أَحْفَظُهُ مَثْلَ حِفْظِهِ .

وَحَدَّثَ أَبُو الطَّيِّبِ اللَّغَوِيُّ فِي كِتَابِ مَرَاتِبِ النَّحْوِيِّينَ قَالَ: فَأَمَّا مَدِينَـةُ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَعْلَمُ بِهَا إِمَامًا فِي الْعَرَبِيَّةِ .

حَدَّثَ الْأُصْمَعِيُّ قَالَ : أَقَمْتُ بِالْمَدِينَةِ زَمَاناً مَعَ جَعْفَرِ بْنِ شُكْيانَ الْهَاشِمِیِّ وَالِيها ، فَمَا رَأَيْتُ بِالْمَدِينَةِ قَصِيدَةً وَاحِدَةً صَعِيعَةً إِلّا مُصَحَّفَةً (٣) أَوْ مَصْنُوعَةً ، وَكَانَ ٱبْنُ دَأْبِ يَضَعُ الشَّعْرُ وَأَحَادِيثَ السَّمْرِ وَكَلَاماً يَنْسُبُهُ إِلَى الْعَرَبِ فَسَقَطَ وَذَهَبَ عِلْمُهُ وَخَفِيت دِوايَتُهُ . قَالَ : وَكَانَ شَاعِرًا وَعِلْمُهُ بِالْأَخْبَارِ أَ كُنْرُ . قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : وَأَ تَعَجَّبُ لِابْنِ دَأْبِ بِالْأَخْبَارِ أَ كُنْرُ . قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : وَأَ تَعَجَّبُ لِابْنِ دَأْبِ حَنِي يَزْعُمُ أَنَّ أَ عَشَى هَمْدَانَ يَقُولُ :

<sup>(</sup>١) الحائش: أصلا جماعة النخل ولا واحدله ، والعبيط: الدم ، وحاشية البرد: جانبه ، واليمانى: المنسوب إلى الحين ، والمسهم: المخطط (٢) أى فيها تغيير في كلماتها ، والمصنوع من الشعر: ما لم يسمع من العرب ولكن صنعه بعض النحاة ونسبه إلى العرب لاثبات دعواه .

مَنْ رَأَى لِي غُزُ يِّلِي أَرْبَحَ الله تِجَارَتُهُ وَخِضَابٌ بِكَفَّهِ أَسْوَدُ اللَّوْنِ قَارِتُهُ

أُمُمَّ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: يَاسُبْحَانَ اللهِ ،يَحْذِفُ الْأَلِفَ الَّتِي فَبْلَ الْهَاء فِي اللهِ وَيُسَكِّنُ الْهَاءَ وَيَرْفَعُ يَجِارَتُهُ وَهُوَ مَنْصُوبٌ ؟ وَيُجُوِّزُ هَذَا عَنْهُ ، وَيَرْوِي النَّاسُ عَنْ مِثْلِهِ ! قَالَ : وَلَقَدْ سَمِعْتُ خَلَفًا الْأَحْرَ يَقُولُ : لَقَدْ طَمِعَ أَبْنُ دَأْبٍ فِي الْخِلَا فَةِ حِينَ يُجُوَّزُ مِثْلُ هَذَا عَنْهُ .

﴿ ٢٦ - عُينْنَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّ حْمَنِ الْمُهَلِّيُ ﴾ ﴿ يُكُنِّي أَ بَا الْمِنْهَالِ \* ﴾

هيينة بن عبد الرحمن المهابي

ذَكَرَهُ الْمُاكِمُ أَبُوعَبْدِ اللهِ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ فَقَالَ : عُيَيْنَةُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو الْمِنْهَالِ اللَّغَوِيُّ الْمُهَلِّيُّ صَاحِبُ الْعَرَبِيَّةِ تِلْمِيذُ الْمُلِيلِ بْنِ أَعْمَدَ ، مُؤَدِّبُ الْأَمِيرِ أَبِي الْعَبَّاسِ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاهِرِ بْنِ الْمُسَبْنِ ، وَرَدَ مَعَهُ نَيْسَابُورَ وَتُو فَى بِهَا ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبُو مُنَاقِقٍ أَوْ مَائِقٍ إِلَى فَائِو مِ الْمَعْمِلُونَ أَوْ مَائِقٍ إِلَى فَائِو مِنْ إِلَيْ فَائِو مَائِقُ إِلَى فَائِو مِنْ إِلَا مَائِقُ إِلَى فَائِو مِنْ أَوْ مَائِقٍ إِلَى فَائِو مِنْ إِلَيْ فَائِقٍ إِلَى فَائِو إِلَى فَائِو مِنْ فَائِقُ إِلَى فَائِو مِنْ أَوْلِ الْمُعْمِلِ أَنْ إِلَى فَائِو إِلَى فَائِو مِنْ أَوْلَ الْمُؤْلِقِ أَلَا اللْهِ الْمُؤْلِقُ إِلَى فَائِقُ إِلَى فَائِو إِلَا اللّهُ الْمُؤْلِقُ أَلَا وَالْمِ الْمُؤْلِقُ إِلَى فَائِو إِلْهُ الْمُؤْلِقُ أَلَا اللّهُ الْمُؤْلِقُ إِلَا اللْهُ الْمُؤْلِقُ إِلَا الْمُؤْلِقُ إِلَا الْمُؤْلِقُ إِلَا اللْمُؤْلِقُ إِلَا الْمُؤْلِقُ إِلَا الْمُؤْلِقُ إِلَا

<sup>(</sup>١) الغائق: الاُديبالحطيب والجمع فوقه ، والماثق : الاُحق في غباوة ، والجمع موق

<sup>(\*)</sup> راجع بنية الوعاة ، وراجع أنباء الرواة جزء أول

قَرَأْتُ بِخَطَّ أَبِي عُمَرَ الْمُسْتَمْلِي : سَمِعْتُ أَ بَا أَ حَمَدَ الْفَرَّاءَ ، سَمِعْتُ عُمَدَ الْفَرَّاءَ ، سَمِعْتُ عَيْفَ اللهَ عَرُو بَهَ يَقُولُ : عَيْفَةَ الْمُهَلَّمِيَّ يَقُولُ : مَعَيْفَتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي عُرُو بَهَ يَقُولُ : مَا وَصَّائِمٌ بِنَا وَصَّائِمٌ بِأَوْطَانِهِمْ .

قَالَ عُينَنَهُ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ وَهُوَ مُصَلِّى فَقَالَ : أَجْلِسْ خَلَسَ ، مُسَلَّى شَيْدُ ، قَالَ : أَجْلِسْ خَلَسَ ، فَالَ : أَجْلِسْ خَلَسَ ، فَالَ اللَّهُ فَقَالَ : إِنَّ أَ بَانَا مَاتَ وَتَوَ كَنِي فَلَمَّا فَفَى صَلَاتَهُ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ : إِنَّ أَ بَانَا مَاتَ وَتَوَ كَنِي وَأَخَا لِي هَيِنَا (1) . فَقَالَ جَعْفَر " : الْمُلْكُ بَيْنَكُمْ أَ ثَلَاث . وَأَخَا لِي هَيِنَا (1) . فَقَالَ جَعْفَر " : الْمُلْكُ بَيْنَكُمْ أَ ثَلَاث . فَقَالَ الْأَعْرَ آبِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُو آَمَرَ بِهِذَا (1) \* فَالَ : فَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَالَ : وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَالَ : وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَالَ : وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَالَ : وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَ

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: كَانَ أَبُو الْمِنْهَالِ مَعَ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الطَّاهِرِيِّ وَكَانَ آئِسًا بِهِ يُحَادِثُهُ وَيُجَالِسُهُ وَيَقْرَأُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ الطَّاهِرِيِّ وَكَانَ آئِسًا بِهِ يُحَادِثُهُ وَيُجَالِسُهُ وَيَقْرَأُ عَلَيْهِ بْنِ طَاهِرِ بْنِ السَّبَبُ فِي ذَلِكَ ، أَنَّ أَبَا الْمِنْهَالِ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاهِرِ بْنِ السَّبَبُ فِي ذَلِكَ ، أَنَّ أَبَا الْمِنْهَالِ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاهِرِ بْنِ الْخُسِنُ فِي دَوْصَلَهُ بِعِلْهُ عَلَيْهِ وَقَرَأُتُ عَلَيْهِ وَقَرَأُتُ عَلَيْهِ شَيْئًا كَثِيرًا . أَنْهُ عَلَيْهِ شَيْئًا كَثِيرًا . وَكِنَابُ الْأَنْهِ وَقَرَأُتُ عَلَيْهِ شَيْئًا كَثِيرًا . وَكِنَابُ الْأَزْدِ ، وَكَانَ يَنْزَلُ الْعَاصِمِيِّيْنَ فِي مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ وَمَا إِنَّ الْعَاصِمِيِّيْنَ فِي مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ وَاللَّا لَهُ الْعَاصِمِيِّيْنَ فِي مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ الْعَالَ لَهُ الْعَلَامُ الْمُؤْلِ الْعَاصِمِيِّيْنَ فِي مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ الْعَالَ لَهُ الْعَلَامُ وَعِنْ عَلَيْهُ مَنَالُ لَهُ الْعَامِمِيِّيْنَ فِي مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ الْعَالَ لَهُ عَالَى الْقَالُ لَهُ الْعَلَامُ لَهُ إِلَى الْقَنْطُرَةِ عِنْدَ مَنَازِلِ الْعَاصِمِيِّيْنَ فِي مَوْضِع يُقَالُ لَهُ الْعَلَامُ لَهُ إِلَى الْقَنْطُرَةِ عِنْدَ مَنَازِلِ الْعَاصِمِيِّيْنَ فِي مَوْضِع مِيْقَالُ لَهُ الْعَلَامُ لَهُ إِلَى الْقَنْطُرَةِ عِنْدَ مَنَازِلِ الْعَاصِمِيِّيْنَ فِي مَوْضِع مِيْقَالُ لَهُ الْعَلَامُ لَهُ الْقَالِمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ لَهُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَامُ لَهُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَامُ الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَيْمِ الْعَلَامُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمِ الْعُلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعَلَامُ الْعَلِ

<sup>(</sup>١) الهجين : عربى وقملد من أمة ، أو من ابوء خير من امه ، والجمع هجن وهجناء

<sup>(</sup>٢) سقط من الا صل « قال نعم »

دَارُ الْمُهَالِيَةِ ، وَكَانَ أَحَدُّ (ا) مَنْ لَتِيَ النَّأُس وَسُمِعَ ، وَكَانَ حَسَنَ الْمَعْرِ فَةَ بِالْإِسْنَادِ وَالْأَخْبَارِ وَالْأَيَّامِ ، وَعَمِلَ كِتَابًا لِإِسْحَاقَ فِي الْمُعْرِ فَةَ بِالْإِسْنَادِ وَالْأَخْبَارِ وَالْأَيْلِمِ ، وَعَمِلَ كِتَابًا لِإِسْحَاقَ وَلَا يَلْقَاهُ فِي الْقُرْ آنِ ، وَكَانَ أَبْنُ الْأَعْرَافِي لِلَّي لَا يَأْتِي إِسْحَاقَ وَلَا يَلْقَاهُ وَكَانَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْإِنْصِرَافِ لِإِلَى أَهْلِهِ وَوَطَنِهِ ، يُوجَّهُ إِلَيْهِ فَكَانَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْإِنْصِرَافِ لِإِلَى أَهْلِهِ وَوَطَنِهِ ، يُوجَّهُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةً بِدَرُج (اللهِ فَي الْإِنْصِرَافِ لِإِلَى أَهْلِهِ وَوَطَنِهِ ، يُوجَّهُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِدَرُج (اللهِ فَي الإِنْصِرَافِ لِي إِلَى أَهْلِهِ وَوَطَنِهِ ، يُوجَّهُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِدَرْج (اللهِ مَنْ سَمَاعِهِ الْإِشَارَاتُ الْحُسَنَةُ وَاللَّهَةُ وَاللَّهَ الْمُعْرَاتُ الْمُسَادَةِ وَيَالَهُ وَلَا اللهِ الْمُؤْمِلِينَةً وَاللَّهَ أَلْكَ إِلَى كَاتِبِهِ : الْدُفَعْ إِلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## ﴿ ٢٧ – غَانِمُ بْنُ وَلِيدٍ الْمَالَقِيُّ \* ﴾

أَبُو مُحَدَّدٍ الْمَخْزُومِيُّ النَّحْوِيُّ: قَالَ أَبْنُ خَاقَانَ : هُوَ عَالِمُ فَالْمِ بَرُولِدِ مُتَغَرِّسٌ ، وَأَسْتَاذُ مُجُوِّدٌ (') ، وَإِمَامُ لِأَهْلِ مُتَغَرِّسٌ ، وَأَسْتَاذُ مُجُوِّدٌ (') ، وَإِمَامُ لِأَهْلِ الْأَنْدَلُسِ مُجَرِّدٌ (') . وَأَمَّا الْأَدَبُ فَكَانَ أَجُلَّ شِرْعَتِهِ (آ) وَهُوَ الْأَنْدَلُسِ مُجَرِّدٌ (') . وَأَمَّا الْأَدَبُ فَكَانَ أَجُلَّ شِرْعَتِهِ (آ) وَهُو رَأْسُ لَهُ نُمِيعٍ أَمُودِهِ رَأْسُ لَهُ نَعْنَهِ ، مَعَ فَضْلٍ وَحُسْنِ طَرِيقَةٍ ، وَجَدِّ فِي جَمِيعٍ أَمُودِهِ وَحَدَيقةٍ ، وَلَهُ :

صَيِّرْ فُوَّادَكَ لِلْمَحْبُوبِ مَنْزِلَةً سَمْ (٧) الْخِياطِ مَجَالُ لِلْمُحبِّينِ

<sup>(</sup>١) الأحد : ذو الحدة في اللسن (٢) أى قرطاس طويل يكتب فيه ويدرج أى يلف

 <sup>(</sup>٣) أى ذو فراسة (١) المجود: المحسن ، والآتى بالجيد (٥) المجرد: السباق

 <sup>(</sup>٦) الشرعة بالكسر : الشريعة والطريقة (٧) سم الحياط : ثقب الابرة ٤
 مجال : واسع

 <sup>(</sup>a) ترجم له في كتاب أنباء الرواة ج أول ، وترجم له أيضاً في بغية الوعاة

وَلَا تُسَامِحْ بَغِيضًا (١) فِي مُعَاشَرَةٍ

ُ فَقَالَمَا تَسَعُ الدُّنْيَا يَغِيضَيْنِ لَا أَعْرِفُ مِنْ أَمْرِهِ إِلَّا مَا ذَكَرَهُ ٱبْنُ عَسَاكِرَ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيٍّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ طَيِّزٍ . قَالَ : أَنْشَدَنِي غَانِمُ بْنُ وَلِيدٍ النَّحْوِيُّ لِنَفْسِهِ :

ثَلَاثَةُ يُجُهُلُ مِقْدَارُهَا الْأَمْنُ وَالصِّحَّةُ وَالْقُوتُ فَلَاثَةُ دُرُّ وَيَاقُوتُ فَلَا تَثَقَ بِالْمَالِ مِن غَيْرِهَا لَوْ أَنَّهُ دُرُّ وَيَاقُوتُ فَلَا تَثَقَ بِالْمَالِ مِن غَيْرِهَا لَوْ أَنَّهُ دُرُّ وَيَاقُوتُ قَالَ : وَأَنْشَدَنِي غَانِمٌ لِبَعْضِ الشُّعْرَاء :

يَا أَيُّهَا الْمُبْتَغِي أَخَا ثِقَةً عَدِمْتَ مَا تَبْتَغِي فَدَعْ طَمَعَكَ وَالْحَرِ (٢) الْمُدَاجِينَ مَا لَقِيتَهُمُ

وَخَادِعِ (٢) النَّفْسَ لِامْرِيءَ خَدَّعَكُ

لَا تَكُشُّفِ الْمَرْءَ عَنْ سَرَائِرِهِ

وَدَعْهُ تَحْتَ النَّفَاقِ مَا وَدَعَكُ (١)

أَظْهِرْ لَهُ مِثْلَ قَوْلِ ذِي بَلَةٍ ( ) تُويهِ إِنْ ضَرَّ أَنَّهُ نَفَعَكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) البغيض : المكروه ، والمهنى : لا تعاشر بغيضا فتعايق نفسك (۲) داجى فلان فلانا : منعه منعا ليس بالجافى ولا اللين ، ونافقه فهو مداج (۳) الحديمة : أن توهم غيرك خلاف ماتخفيه من المكروه لتنزله عما هو فيه ، من قولهم : خدع الضب : إذا توارى في حجره ، ويقال : خادع إذا لم يبلغ مراده ، وخدع إذا بلغ مراده (١) ما ودعك : ما تركك ، وهذا الماضى نادر الاستمال (٥) أى صاحب بله ، وهو الأبله الغافل عن الشر ، والقليل الفطنة لمداق الا مور

وَلِغَانِمٍ أَنْشَدَهُ ٱبْن خَاقَانَ :

الصَّبْرُ أَوْلَى بِوَقَارِ الْفَتَى مِنْ قَلَقٍ بَهْتِكُ سِنْ الْوَقَارِ مَنْ مَنْ لَنِمَ الْمَقْدِ الْفَقَادِ مَنْ لَزِمَ الصَّبْرَ عَلَى حَالِهِ كَانَ عَلَى أَيَّامِهِ بِالْخِيَادِ مَنْ لَزِمَ الصَّبْرَ عَلَى حَالِهِ كَانَ عَلَى أَيَّامِهِ بِالْخِيَادِ

﴿ ٢٨ - فَاطِمَةُ بِنْتُ الْأَقْرَعِ الْكَاتِبَةُ \* ﴾

وَجَدْتُ بِخَطَّهَا رُفْعَةً هَذِهِ نُسْخَتُهَا : الْأَمَّةُ الْكَاتِبَةُ.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : ثِقَتِي بِاللهِ وَحْدَهُ ، خَسَعْتُ لِصَوْلَةِ عِزِ الْمُخْلِسِ الْعَالِي الْعَادِلِيِّ الْمُؤْيَّدِيِّ الْمُخْلَقَ وِيِّ الْمُخْلَقِ الْمُخْلِقِ الْمُخْلِقِ السَّعْدِيِّ السَّعْدِيِ السَّعْدِيِّ السَّعْدِي السَعْدِي السَّعْدِي السَّعْدِي السَّعْدِي السَّعْدِي السَلْعُ السَّعْدِي السَّعْدِي السَلَعْدِي السَعْدِي السَلْعُ السَاعِي السَاعِي السَاعِي السَعْدِي السَاعِي السَاعِي السَعْدِي السَعْدِي السَاعِي السَاعِي السَعْدِي السَعْمِي السَعْدِي السَعْدِي السَعْدِي السَعْدِي السَعْدِي السَعْدِي السَ

وَ تَعْتَلِي بِاسْمِهِ الْعَـالِي عَلَى الْقَمَرِ وَ يَغْتَدِي أَعْرُهُ أَمْضَى مِنَ الْقَدَرِ

حَنَى تَسِيرَ مَسِيرَ الشَّمْسِ رَايَّتُهُ وَيَخْتِمَ الْأَرْضَ طُرَّ اطِينُ خَاتَمِهِ

فاطمة بلت الا<sup>\*</sup>قرع الكاثبة

<sup>(</sup>١) تريد إلى آخرها

 <sup>(</sup>۵) ترجم له فی کتاب شدرات الدهب ج ثالث

وَ مِنْ بَعْدُ : فَقَدْ ذَهَبْتُ – أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَ الْمَجْلُسِ الْعَالِي وَأَعَزَّ سَلُطَانَهُ - ، فِي دَرْجِ قَدْ قَرَنْتُهُ بِهَاذِهِ الرُّفْعَةِ – مَذْهَبَ الْمُطْرِفِ الْمُعْجِبِ ، وَهُوَ مِمَّا كُمْ أُسْبَقْ إِلَى مِثْلِهِ مِنْ مُقَدِّمِي أَ هُلِ هَذِهِ الصِّنَّاعَةِ مِنَ الذَّكُورِ دُونَ الْإِنَاتِ، أَظْهَرْتُ فِيهِ الْمُعْجِزَ مِنْ عَاجِزِ، وَالْكَامِلَ مِنْ نَاقِصِ، كَمَا قَالَ قَابُوسُ بْنُ وَشَمَكِيرَ ، وَقَدْ أَيْسَتَعْذَبُ الشَّريبُ منْ مَنْبُعَ الزُّ عَاقِ (١) ، وَ يُسْتَطَابُ العَّهِيلُ مِنْ تَخْرَجِ النَّهَاقِ . جَعَلْتُ فِي ذَلِكَ إِقْبَالَ الْمَجْلِسِ الْعَالِي \_ ضَاعَفَ اللهُ ٱقْتَدَارَهُ \_ قَائِدًا إِلَى طُرُقِ الرَّسَادِ ، وَعزَّ سُلْطَانِهِ هَادِيًّا مُبَصِّرًا إِلَى سُبُلِ الْاصَابَةِ وَالْمُرَادِ، وَ أَظْهَرْتُ الْخُرُوفَ مَفْصُولَةً وَمَوْصُولَةً وَمُعَمَّا ةً وَ مُفَتَّحَةً فِي أَحْسَن صِيغَهَا وَأَبْهَجِ خُلْقَهَا ، مُنْخَرِطَةَ الْمَحَاسِنِ فِي سِلْكِ نِظَامِهَا ، مُتَسَاوِيَةَ الْأَجْزَاءِ فِي تَجَاوُرِهَا وَالْبِنَاء . فَهِي لَيِّنَةُ الْمَعَاطِفِ وَالْأَرْدَافِ(٢)، مُتَنَاسِبَةُ الْأُوْسَاطِ وَالْأَطْرَافِ ، ظَاهِرُهَا وَقُورٌ سَاكُنْ ، وَمَفْتَشُهَا رَهَجْ مَائُنْ " ، وَإِنِ ٱسْتُخْدِمْتُ إِلَى مُهِمّ يَسْنَحُ ، أُوفَيْتُ فِيهِ عَلَى كُلُّ مُرْ تَسِم فِي هَذَا الشَّأَنِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا ، وَسَالِفًا وَآنِفًا ،

<sup>(</sup>۱) الشريب والشروب: مايشرب كالشراب ، أو هما الماء دون العذب وهو المراد والزعاق : الماء المر الغليظ لا يطاق شربه (۲) المماطف : المثانى ، جمع معطف ، والارداف : أمجاز الكلام وأواخره ، جمع ردف (۳) وقور : ثابت ، ومفتشها : مخبرها ، والرهج هنا : السحاب بلا ماء ، والماثن هنا : المترقرق اللامم .

أَوَّمَلُ بِذَلِكَ الْخُطْوَةَ مِنْ إِحْمَادِهِ وَجَمِيلِ رِعَايَتِهِ ، سَمِعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِيهِ كُلِّ دُعَاءٍ مُسْتَجَابِ مِنَ الْأُمَّةِ الْــكَاتِبَةِ، وَمَنْ يَتَعَلَّقُ عَلَيْهَا مِنْ وَليدَة وَمَوْلُودٍ ، وَتَمريفٍ وَمَشْرُوفٍ ، وَعَجُوزِ دَاعِيةٍ ، وَ أَمَةٍ خَادِمَةً لِمَا يُولِيهَا وَيُنْعِمُ عَلَيْهَا ، وَيَعْرُفُ مَوْضِعَ خِدْمَنْهَا ، وَ مَحَلَّ صَنْعَتُهَا ، - لَاسَلَبُهَا اللهُ وَسَائِرَ الْخَلْقِ ظِلُّهُ بَمُّتَّهِ -، قَدْ تَوَادَفَ الْإِنْعَامُ عَلَيْهَا دَفْعَةً بَعْدَ أُخْرَى ، وَثَانِيَةً بَعْدَ أُولَى ، عَلَى يَدِ الشَّيْخِ الْأَجَلِّ السَّيِّدِ فَو الْكُفَّاءَةِ أَبِي الْخُسَيْنِ \_ أَدَامَ اللهُ كَأْيِيدَهُ \_ وَ تَوَلَّى عَنَّى مِنْ غَيْرِ حَقٌّ عَارِفَتُهُ (١) ، مَا لَا يَقُومُ بِوُسْعِهِ أَلْسِنَةُ الْقَائِلِينَ ، وَشُكَّرُ الشَّاكِرِينَ ، فَإِذَا أَنْعُمَ عَلَى مَا أَصْدُرْتُهُ مِنَ الْخُدُمِ بِلَحْظَةٍ ، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِ بِلَمْحَةً (٢) ، أَدْرَ كُنُّ حَظَّى وَحُزْتُ أَمْلِي ، وَالرَّأَى السَّامِي فِي إِجَا بَتِي إِلَى مَاسَأَ لْتُ، وَإِثْبَاتِي فِي جُمْ لَةِ الْمُغْمُورِينَ (٣) بِالْإِحْسَانِ مِنَ الْأَدَبَاء وَالْخُشَمِ وَالْعَبِيدِ وَالْخَدَمِ (١)، عُلُونُهُ وَشَرَفُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى « تَرْجُمَة ثَانيَة »

« فَاطِمَةُ بِنْتُ الخُسَنِ بْنِ عَلِيِّ الْعَطَّارِ » أُمُّ الْفَضْلِ الْمَعْرُ وْفَةُ بِبِنْتِ الْأَقْرَعِ الْكَاتِبَةُ ، صَاحِبَةُ

<sup>(</sup>١) العارفة: العطية والمعروف"، والجمع عوارف (٢) اللمحة: النظرة الخاطفة (٣) المفعورين: المشمولين المنفعسين (١) بهامش الاصل لعله سقط « دام » ولكنا تقول: لا حاجة إليها .

الْخَطِّ الْمُليح الْمَعْرُ وفِ، مَا تَتْ فِمَا ذَكَرَهُ تَاجُ الْإِسْلَامِ وَمِنْ خُطِّهِ نَقَلْتُ « قَالَهُ الْمُؤَلِّفُ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ مُحَمَّدِ بْنِ نَا صِرِ بْن مُحَمَّدِ بْنَ عَلِيَّ السَّلَامِيِّ الْحَافِظِ» في يَوْم الْأَرْبَعَاء الحَادِي وَالْعِشْرِينَ مِنَ الْمُحَرَّمِ مِنْ شَهُور سَنَة بَمَانِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . قَالَ السَّمْعَانَيُّ : وَكَانَ لَهَا خَطَ مَلِيحٌ حَسَنٌ، وَهِيَ الَّتِي أُهِّلَتْ لِكِتَابَةِ كِتَاب الْمُدْنَةِ إِلَى مَلِكِ الرُّومِ مِنَ الدِّيوَانِ الْعَزِيزِ ، وَسَافَرَتْ إِلَى بِلَادِ الْجُبَلِ إِلَى الْعَمِيدِ أَبِي نَصْرِ الْكُنْدُرِيِّ . وَكُنْبَ النَّاسُ عَلَى خَطِّهًا ، وَكَانَتْ تَكَنُّبُ طَرِيقَةَ ٱبْنِ الْبَوَّابِ ، سَمِعَتْ أَ بَا غُمَرَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَهْدِيِّ الْفَارِسِيِّ وَغَيْرَهُ. سَمِعَ مِنْهَا أَبُو الْقَاسِمِ مَكِّيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّ مَيْلِيُّ الْمُافِظُ (١). وَرَوَى لَنَا عَنْهَا أَبُوالْقَاسِمِ إِنْهَاعِيلُ بْنُأَخْمَدَ بْنِ عُمْرَ السَّمَرْ فَنَدْيُّ، وَأَبُو الْبَرَكَاتِ عَبَدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَنْهَاطِيُّ بِبَغْدَادَ ، وَأَ بُوسَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحِسْنِ الْبَغْدَادِيُّ الْحَافِظُ بِأَصْبِهَانَ وَغَيْرُ مُ فَي سَمِعْتُ أَبَا بَكُو مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْبَاقِ أَبْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ الْعَرُوضَى يَقُولُ: سَمِعْتُ الْكَاتِبَةَ بِنْتَ الْأَقْرَعِ تَقُولُ: كَتَبْتُ وَرَقَةً لِعَمِيدِ الْمُلْكِ أَبِي نَصْر الْكُنْدُرِيُّ وَأَ عَطَانِي أَلْفَ دِينَارٍ .

<sup>(</sup>١) لعله يريد : أبا العبـاس مكى بن عبد السلام الحافظ المترجم عند السمعاني والذهبي

أَخْبَرَ نَا أَبُوالْبَرَ كَاتِ عَبْدُ الْوَهَّابِ ٱبْنُ الْمُبَارَكِ بْن أَحْمَدَ الْحَافِظُ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ ، أَخْبَرَ ثَنَّا فَاطِمَةُ بِنْتُ الْحُسَنِ بْنُ عَلَى ۗ الْعَطَّارِ الْمُقْرِيءِ قَالَتْ : أَخْبَرَ نَا أَبُو مُحْمَرَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَهْدِيِّ الْفَارِسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْخُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُوهِشَامِ الرِّفَاعِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبْنُ فُضْيَلِ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ ، عَنْ تَمِمِ بْنِ طَرَفَةً ، عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ اللَّذِي هُو خَيْرٌ وَلْكِكَ فَرِّ عَنْ يَمِينِهِ » . أَنْشَدَنَاأَ بُو الْقَاسِم إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَافِظُ الْأَشْعَبِيُّ ، أَنْشَدَتْنَا الْكَاتِبَةُ أُمُّ الْفَضْلِ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْحُسَنِ بْنِ عَلِيِّ الْمُقْرِىءِ قَالَتْ: أَنْسُدَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْمُطَرِّزُ فِي دَارِنَا بِقَطْيِعَةِ الرَّ بِيعِ لِنَفْسِهِ : سَرَى مُغْرَمًا بِالْعِيسِ يَنْتَجِعُ الرَّكْبَا يُسَائِلُ عَنْ بَدْرِ الدُّجَى الشَّرْقَ وَالْغَرْبَا إِذَا مَلاً الْبَدْرُ الْعُيُونَ فَعَنْدُهُ لِعَيْنِكَ بَدْرٌ يَمْلَأُ الْعَنْ وَالْقَلْبَا وَلَمَّا هُوَى دَمْعِي لِيَوْمِ فِرَاقِهِ عَقَيِقًا نَهَاوَى دَمْعُهُ لُوْلُوًّا رَطْبًا

إِذَا كُمْ أَتَبَلِّغْنِي إِلَيْكُمُ رَكَائِبِي إِلَيْكُمُ أَتَبَلِّغْنِي إِلَيْكُمُ رَكَائِبِي فَلَا وَرَدَتْ مَاءً وَلَا رَعَتِ الْعُشْبَا

﴿ ٢٩ – الْفَتْحُ بْنُ خَافَانَ بْنِ أَحْمَدَ الْقَائِدُ \* ﴾

الفتح بن خاقان

وَ قِيلَ : الْفَدُّحُ بْنُ خَافَانَ بْنِ غُرْطُوجَ ، كَنذَا قَالَ الْمَرْ زُبَانِيُّ في كِتَابِ الْمُعْجَمِ. قَالَ مُحَدَّبْنُ إِسْحَقَ النَّدِيمُ (١): كَانَ فِي بِهَا يَةِ الذَّكَاء وَالْغِطْنَةِ وَحُسْنِ الْأَدَبِ وَكَانَ مِنْ أَوْلَادِ ٱلْمُلُوكِ ، وَاتَّخَذَهُ الْمُنَوَكِّلُ أَخًا وَكَانَ يُقَدِّمُهُ عَلَى جَبِيعٍ أَوْلَادِهِ . فُتِلَ مَعَ الْمُتُوَكِّلِ لَيْلَةَ ثُقِيلَ بِالشَّيُوفِ لِأَرْبَعِ خَلُوْنَ مِنْ شَوَّالِ سَنَةَ سَبْعِ وَأَرْبَعِينَ وَمِا نَتَيْنُ بِالْمُتَوَكِّلِيَّةِ (١)، وَكَانَتْ لَهُ خِزَانَةُ كُتُب جَمَعُهَا لَهُ عَلَى بَنُ يَحِنَى الْمُنَجِّمُ لَمْ يُو أَعْظُمْ مِنْهَا كُثْرَةً وَحُسْنًا . وَكَانَ يَحْفُرُ دَارَهُ فُصَحَاهُ الْأَعْرَابِ وَعَلَمَاهُ الْكُوفِيِّينَ وَالْبَصْرِيِّينَ.قَالَ أَبُو هِفَّانَ: ثَلَاثُةٌ لَمْ أَرَّ فَطَّ وَلَاسَمِعْتُ بِأَكْثَرَ عَبَّةً لِالْكُنْبُ وَالْعُلُومِ مِنَ الْجُاحِظِ ، وَالْفَتْحِ بْنِ خَافَانَ ، وَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي .

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: وَبَاقِ الْقِصَّةِ فِي أَخْبَارِ الْجُاحِظِ فَكَرِهِتُ النَّكُرُ الْبُسْتَانِ عَمِنَّهُ النَّكُرُ الرَّ النُسْتَانِ عَمِنَّهُ النَّكُرُ الرَّ وَلِلْفَتْحِ مِنَ التَّصَانِيفِ: كِتَابُ النُسْتَانِ عَمِنَّهُ لُهُ

<sup>(</sup>١) ص ١١٦ (٢) مدينة بناها المتوكل

<sup>(\*)</sup> ترجم له في كتاب فهرست ابن النديم ص ١٦٩

رَجُلْ يُعْرَفُ بِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، وَيُلَقَّبُ بِرَأْسِ الْبَغْلِ وَنَسَبَهُ إِلَيْهِ ، كِتَابُ الصَّيْدِ وَالْجَوَارِحِ (١) . وَذَكَرَهُ أَبُو الْقَاسِمِ فِي تَارِيخِ الشَّامِ فَقَالَ: الْفَتْحُ بْنُ خَافَانَ بْنِ غُرْطُوجَ النَّرْ كِيُّ أَبُو مُمَّدٍّ قَدِمَ الشَّامَ مَعَ الْمُتَوَكِّلِ مُعَادِلَهُ عَلَى جَمَّازَةٍ (")، ثُمَّ نَزَلَ بِالْمِزَّةِ (") فَلَمَّا رَحَلَ الْمُتُوَكِّلُ عَنْ دِمَشْقَ ٱسْتَخْلَفَ بِهَا كَابْبَا تَكَينَ النُّرْ كِيُّ . وَكَانَ عَلَى خَاتَم الْمُتَوَكُّلُ وَقُتِلَ مَعَهُ . رَوَى عَنْهُ أَبُوزَ كَرِيًّا يَحْنَى بْنُ حَكِيمِ الْأَسْامَيُّ شَيْئًا مِنْ شِعْرِهِ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْمُبَرِّدُ، وَأَحْمَدُ بْنِ يَزِيدَ الْمُؤَدِّبُ، فَلَمْ يَذْ كُرْهُ الْخَطِيبُ فِي تَارِيخِهِ . وَعَنْ مُحَدِّدٌ بْنِ الْقَاسِمِ فَالَ : دَخَلَ الْمُعْنَصِمْ يَوْمًا إِلَى خَاقَانَ بْنِ غُرْطُوجَ يَعُودُهُ فَرَأًى الْفَتْحَ بْنَ خَاقَانَ أَبِنَهُ وَهُوَ صَبِي لَمْ يَتَغَدَّ <sup>(۱)</sup> فَمَازَحَهُ ثُمَّ قَالَ : أَيُّمَا أَحْسَن دَارِي أَمْ دَارُ كُمْ ﴿ فَقَالَ الْفَتْحُ بْنُ خَاقَانَ : يَا سَيِّدِي دَارُنَا إِذَا كُنْتَ فِيهَا أَحْسَنُ ، فَقَالَ الْمُعْتَصِمُ : لَا أَبْرَحُ وَاللَّهِ حَتَّى أَنْثُرَ عَلَيْهِ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهُمْ وَفَعَلَ ذَلِكَ . وَعَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُبَرِّدِ

<sup>(</sup>۱) زاد فى الغيرست : كناب اختلاف الملوك . كتاب الروضة والزهر ...
(۲) الجازة : الناقة السريعة أو الحارة السريعة مؤنث الجاز — والجحزى : نوع من العدو وهو دون الحضر وفوق العنق (٣) المزة : قرية غناء فى وسط بساتين دمشق ، بها قبر الصحابى الجليل سيدنا دحية الكابى رضى الله عنه

<sup>(؛)</sup> أى لم يجاوز غدوة العمر ، وعلق عليها هامش الا صل عن نصر بقوله « لعله لم يتعد وسقط عدد السنين »

قَالَ : أُنْشِدَ الْفَتْحُ بْنُ خَاقَانَ :

لَسْتَ مِنِّى وَلَسْتُ مِنْكَ فَدَ عَنِي وَالْمُصْرِعَتِّى مُصَاحَبًا بِسَلَامٍ وَ الْمُصْرِعَتِّى مُصَاحَبًا بِسَلَامٍ وَإِذَ مَا شَكَوْتُ مَا بِيَ قَالَتْ

قَدْ رَأَيْنَا خِلَافَ ذَا فِي الْمَنَامِ

فَزَ ادَ الْفَتَحُ بْنُ خَاقَانَ :

لَمْ نَجِدْ عِلَّةً تَجَنَّى بِهَا الذَّنْ بِهَا الذَّنْ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عِلْمِ (١)

قَالَ الْمُبَرِّدُ: وَسَمِعْتُ الْفَتَحَ يُنشِدُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ بِسَاعَاتٍ هَذَا الْبَيْتَ وَهُوَ :

وَقَدْ يَقْتُلُ الْغُتْمِيُّ مَوْلَاهُ غِيلَةً ""

وَقَدْ يَنْبَحُ الْكَاْبُ الْفَتَى وَهُوَ غَافِلُ وَكَانَ الْفَتْحُ يَتَعَشَّقُ خَادِماً لِلْمُتُوكِّلِ ٱسْمُهُ شَاهِكُ ، وَلَهُ فِيهِ أَشْعَارْ مِنْهَا:

أَشَاهِكُ ، لَيْلِي مُذْ هَجَرْتَ طَوِيلُ

وَعَيْنِي دَمَّا بَعْدُ الدُّمُوعِ تَسِيلُ وَبِي مِنْكُ وَالرَّحْمَنِ مَالَا أُطِيقُهُ

وَلَيْسَ إِلَى شَكُوْكَ إِلَيْكَ سَبِيلُ

<sup>(</sup>۱) تجنى أصله تتجنى ، وتعتل بالا علام: تتعالى بها وتحتج وتتمسك . (۲) الغنتمى بالفم : من لا يفصح شيئا . والغتمة : العجمة في المنطق . والغيلة : الاغتيال ، وقتله غيلة : خدعه فذهب به إلى موضع فقتله .

أَشَاهِكُ لَوْ يُجْزَى الْمُحِبُّ بِوُدِّهِ

سَقَى اللهُ لَيْلًا طَابَ إِذْ زَارَ طَيْفُهُ

فَأَفْنَيْتُهُ حَتَّى الصَّبَاحِ عِنَاقَا

يَطِيبُ نَسِيمٌ مِنْهُ يَسْتَجْلِبُ الْكُرَى

وَلَوْ رَقَدَ الْمَخْمُورُ فِيهِ أَفَاقًا

تَمَلَّكَنِي لَنَّا تَمَلَّكَ مُهْجَنِي وَفَارَقَنِي لَنَّا أَمِنْتُ فِرَاقًا

وَوَجَدْتُ فِي بَعْضِ الْمَجَامِيعِ لِلْفَتْحِ بْنِ خَافَانَ يَصِفُ الْوَرْدَ:

أَمَا تَرَى الْوَرْدَ يَدْعُوالشَّارِبِينَ إِلَى

حَمْرًا مَا فِيَةً فِي لَوْنِهَا صَلَبُ (١)

 <sup>(</sup>١) في الأصل «حتى » ( ٢) في الأصل « صبب » محرفة ، والصواب صنب كما أصلحنا ، أي لون الصناب وهو صبغ يتخذ من الخردل والزبيب

مَدَاهِنْ مِنْ يَوَاقِيتٍ مُرَ كَبَّةٍ عَلَى الزُّمُرُّدِ فِي أَجْفَاضِهَا ذَهَبُّ خَافَ الْمَلَالَ إِذَا طَالَتْ إِفَامَتُهُ

فَصَارَ يَظْهُرُ أَحْيَانًا وَيَحْتَجِبُ

وَكَانَ أَدِيبًا فَاضِلًا ، زَكِيَّ النَّفْسِ حَسَنَ الْمِشْرَةِ ، لَطِيفَ الْأَخْلَاقِ ، مُتُودِدًا مُحَبَّبًا إِلَى كُلِّ مَنْ أَيكَلِّمُهُ ، وَكَانَ عَايَةً فِي الْأَخْلَاقِ ، مُتُودِدًا مُحَبَّبًا إِلَى كُلِّ مَنْ أَيكَلِّمُهُ ، وَكَانَ عَايَةً فِي الْمُحْدِ، الْمُؤْخِرَةِ وَكَانَ عَانَ الْمُعْتَصِمُ وَالْوَاثِقَ فَلَ بَعَنْ لَةِ الرُّوحِ مِنَ الجُسدِ، وَكَانَ خَدَمَ قَبْلَهُ الْمُعْتَصِمُ وَالْوَاثِقَ فَذَ كَرَ أَبُوالْعَيْنَاءَ قَالَ : قَالَ الْفُتْحُ بُنُ خَاقَانَ : غَضِبَ عَلَى الْمُعْتَصِمُ أَمُ رَضِي عَنِي وَقَالَ لِي : الْفُتْحُ بُنُ خَاقَانَ : غَضِبَ عَلَى الْمُعْتَصِمُ أَمُ رَضِي عَنِي وَقَالَ لِي : الْفُتْحُ بُنُ خَاقَانَ : غَضِبَ عَلَى الْمُعْتَصِمُ أَمُ رَضِي عَنِي وَقَالَ لِي : الْفُتْحُ مُنْ خَاقَانَ : غَضِبَ عَلَى الْمُعْتَصِمُ أَمُ مِي الْمُؤْمِنِينَ ، لَيْسَ شَيْءُ أَرْفَعْ حَوَاجِكَ لِيْقَضَى ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَيْسَ شَيْءُ مِن عَرَضِ الدُّنْيَا وَإِنْ جَلَّ ، يَنِي بِرِضَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ قَلَ. وَالْ قَلَ . مَنْ عَرَضِ الدُّنِيَا وَإِنْ جَلَّ ، يَنِي بِرِضَا أَمْرِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ قَلَ. وَالْ قَلَ . فَالً : فَأَمْرَ مُؤْمِنِ وَإِنْ قَلَ . قَالَ : فَالَ : فَالَ : فَالَ : فَالً : فَالً : فَأَمْرَ مُؤْمِنِ فَا هُو مُؤْمَلًا أَمْرَ مُؤْمِنِ فَا فَي جَوْهُ وَاللَ : فَأَمْرَ مُؤْمِنَ فَي جَوْهُ وَالْ . . فَأَمْرَ مُؤْمِنِ فَا هُو مُؤْمَلًا . . فَأَمْرَ مُؤْمَنِ فَا هُمَا مُؤْمَنِ فَالَ الْمُعَلَّا اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ قَلَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤَلِّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِقِينَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

أَخْبَرَ فِي أَبُو الْقَاسِمِ النَّعْلَيُّ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ ، حَدَّثَنَا الْمُوفَقِّ السَّرَّاجُ ، حَدَّثَنَا الْمَرْ ذُبَانِيُّ ، أَخْبَرَ فِي ثُمِّدُ بْنُ جَعْبِي الصُّولِيُّ ، حَدَّثِنِ أَجْدُ مَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثِنِي وَهْبُ بْنُ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ ، حَدَّثِنِي الْمُخْدِ فَيْ فَعْدِ اللَّهُ وَهْبٍ ، حَدَّثِنِي وَهْبُ بْنُ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ ، حَدَّثِنِي وَهْبُ بْنُ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ ، حَدَّ ثَنِي الْمُخْدُ وَلَى الْفُتَحِ ، فَإِنِّى الْمُعْوَلِي الْفَتْحِ ، فَإِنِّى الْمُعْدِ أَنْ فَي شَعْرًا وَفِى الْفَتْحِ ، فَإِنِّى الْمُقَوْدُ فِي الْفَتْحِ ، فَإِنِّى الْمُقَوْدُ فِي الْفَتْحِ ، فَإِنِّى الْمُقَوْدُ فِي الْفَتْحِ ، فَإِنِّى الْمُقَودُ فِي الْفَتْحِ ، فَإِنِّى أَمْعِي وَلَا أَفْقِدُهُ فَيَذْهِبَ عَيْشِي ، وَلَا يَفْقِدُ فِي الْفَدْخِي الْمَعِي وَلَا أَفْقِدُهُ فَيَذْهُبَ عَيْشِي ، وَلَا يَفْقِدُ فِي

ُ فَيَذِلَّ ، فَقُلْ فِي هَذَا الْمَعْنَى ، فَقُلْتُ أَ ْبِيَاتِي : سَيِّدِى أَ نْتَ كَيْفَ أَخْلَفْتَ وَعْدِى وَتَنَا قَلْتَ عَنْ وَفَاء بِعَهْدِى ا

فَقُلْتُ فِيهَا:

لَا أَرْتَنِي الْأَيَّامُ فَقْدَكَ يَا فَتْ

مَعْ وَلَا عَرْفَا الْرُوْءِ أَنْ أَتَهَدَّمَ قَبْلِي وَمِنَ الرُّوْءِ أَنْ أَنَّ خَرَ بَعْدِي حَسَداً أَنْ تَكُونَ إِلْفا لِغَيْرِي إِذْتَهُرَّ دْتُ بِالْهُوَى قَبْلُوحُدِي حَسَداً أَنْ تَكُونَ إِلْفا لِغَيْرِي إِذْتَهُرَّ دْتُ بِالْهُوَى قَبْلُوحُدِي عَسَداً أَنْ تَكُونَ إِلْفا لِغَيْرِي إِذْتَهُرَّ دُتُ بِالْهُوَى قَبْلُوحُ مَدِي قَالَ الْبُحْتُرِيُّ وَجَنْتُ مَا إِلَى ضَرْبَةٍ فِي ظَهْرِهِ فَقَالَ : أَحْسَنْتَ وَاللهِ الضَّرْبَةَ ، وَأَ وَمَأْ إِلَى ضَرْبَةٍ فِي ظَهْرِهِ فَقَالَ : أَحْسَنْتَ وَاللهِ يَا بُحْتُرِيُّ وَجَنْتَ بِمَا فِي نَفْسِي ، وَأَمَرَ لِي بِأَلْفِ دِينَارٍ . وَقَالَ غَيْرُ وَهُ لِلْمُ الرَّاوِي الْخَبَرِ : قَالَ الْبُحْتُرِيُّ : قَدْ كُنْتُ أَكُنْ تُكُنْتُ أَكُنْ تُكُنْتُ أَكُنْ تَكُونَ فَهُمَا إِلَّا لَمْطَةً وَاحِدَةً ، فَإِنَّاتَ فِي غَلْمَ كُنْتُ أَكُنْ الْأَبْيَاتَ ، وَأَرَيْتُهُ أَنِي الْمُنَوَ كُنْ اللهِ الْمُعْلَةً وَاحِدَةً ، فَإِنِّي الْمُنَوِي وَمَا غَيَّرْتُ فِيهَا إِلَّا لَفْظَةً وَاحِدَةً ، فَإِنِّي الْمُنْتُ وَهُ فَي وَمَا غَيَّرْتُ فِيهَا إِلَّا لَفْظَةً وَاحِدَةً ، فَإِنِي الْمُنْتُ وَهُ فَي وَمَا غَيَّرْتُ فِيهَا إِلَّا لَفْظَةً وَاحِدَةً ، فَإِنِي الْمُنْ وَفَتِي وَمَا غَيَّرْتُ فَيْمَا إِلَا لَفْظَةً وَاحِدَةً ، فَإِنِي الْمُنْ وَفَتِي وَمَا غَيَّرْتُ فَيهَا إِلَّا لَفْظَةً وَاحِدَةً ، فَإِنِي الْمُنْتُ وَدُ فَلَاتُ وَاحِدَةً ، فَإِنْ فِي الْمُنْ وَاحِدَةً ، فَإِنْ فِي وَمَا غَيْرُتُ وَهُمَا إِلَّا لَفْظَةً وَاحِدَةً ، فَإِنْ فِي

لَا أَرَ ْتَنِي الْأَيَّامُ فَقَدْكَ مَا عِشْتُ خَعَلَتُهُ يَا فَتَحُ . وَتَحَدَّثَ الشَّمْشَاطِيُّ عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّ ثَنِي أَنْ أَلْهُ بِنُ عَبِدُ اللهِ ، حَدَّ ثَنِي أَحْمَدُ بِنُ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيُّ ، حَدَّنَنَا عَلِيُّ اَبْنُ الْجُهْمِ الْقُرَشِيُّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى الْمُتَوَ عَلِي يَوْماً وَهُو ابْنُ الْجُهْمِ الْقُرَشِيُّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى الْمُتَو عَلِي يَوْماً وَهُو جَالِسٌ وَحْدَهُ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلامَ وَأَجْلَسَى خَفَانَتْ (1) مِنَّى الْنِفَاتَةُ فَرَأَ يْتُ الْفَنْحَ بْنَ خَاقَانَ وَاقِفاً فِى غَبْرِ رُتْبَتِهِ الَّتِي مِنْ الْفَقْ مَ مُطْوِقاً ، فَأَ نَكَرَثُ حَالَهُ كَانَ يَقُومُ فَهَا مُنْكَئِناً عَلَى سَيْفِهِ مُطُوقاً ، فَأَ نَكَرَثُ حَالَهُ وَحَهْمِى نَعُو الْخَلِيفَةِ ، فَإِذَا صَرَفْتُ وَجَهْمِى نَعْوَ الْخَلِيفَةِ ، فَإِذَا صَرَفْتُ وَجَهْمِى نَعُو الْخَلِيفَةِ أَطْرَق ، فَقَالَ : يَاعَلِيُّ ، أَأَ نَكَرَثَ شَيْئاً ؟ وَجَهْمِى نَعُو الْخَلِيفَةِ أَطْرَق ، فَقَالَ : يَاعَلِيُّ ، أَأَ نَكَرَثَ شَيْئاً ؟ وَخُوفُ فَلْتُ : نَعَمْ يُعْوَ الْخَلِيفَةِ أَطُرَق ، فَقَالَ : مَا هُو ؟ قُلْتُ : وُقُوفُ فَلُتُ : فَقَالَ : مَا هُو ؟ قُلْتُ : وُقُوفُ الْفَتْحِ فِى غَيْرٍ رُتْبَتِهِ الَّتِي كَانَ يَقُومُ فِيهَا.

قَالَ: سُوَ ﴿ ٱخْتِيارِهِ أَقَامَهُ ذَلِكَ الْمُقَامَ . قُلْتُ: مَا السَّبَ ُ يَا أَ مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ : خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ قَبِيحَةَ آنِفًا فَأَسْرَرْتُ إِلَيْهِ سِرَّا فَمَا عَدَانِي السِّرُّ إِذْ عَادَ إِلَىًّ .

قُلْتُ : لَعَلَّكَ أَسْرَزْتَهُ إِلَى غَيْرِهِ يَا أَمْيِرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: مَا كَانَ هَذَا إِنَّهُ أَلِي غَيْرِهِ يَا أَمْيِرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: وَلَا هَذَا أَيْضًا. فَالَ: فَلْ هَذَا أَيْضًا. فَالَ: فَأَطْرَقْتُ مَلِيًّا أَنْهُمْ رَفَعْتُ رَأْسِي فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَالَ: فَأَطْرَقْتُ مَلِيًّا أَهُو مِنِينَ، فَلَاتُ : يَا أَمْيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَا : فَأَلْتُ : فَالَ مَا هُو فَيهِ مِحْرَجًا . قَالَ مَا هُو ؟ قُلْتُ : حَدَّثَنَا أَبُو ثُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُ أَبْنُ سُلَمْانَ حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُ أَنْ سُلَمْانَ

 <sup>(</sup>١) أى آنت وحصلت · (٢) أى زمانا طويلا — قيل هو صفة استعملت استعمال الأسماء ...

عَنْ أَبِي الجُوْزَاءِ قَالَ: طَلَّقْتُ أَمْرَأَ بِي فِي نَفْسِي وَأَنَا فِي الْمَسْجِدِ
مُمَّ أَنْصَرَفْتُ إِلَى مَنْزِلِي ، فَقَالَتْ لِي آمْرَأَ بِي : أَطَلَّقْتَنِي
عَا أَبَا الجُوْزَاءِ ؛ قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ لَكِ هَذَا ؛ قَالَتْ : خَبَر نبي جَارَتِي
عَا أَبَا الجُوْزَاءِ ؛ قُلْتُ : وَمَنْ خَبَر هَا بِذَلِكَ ؛ قَالَتْ : خَبَر نبي جَارَتِي
الْأَنْصَارِيَّةُ ، قُلْتُ : وَمَنْ خَبَر هَا بِذَلِكَ ؛ قَالَتْ : ذَكَرَتْ أَنَّ وَالْمَا نِذَلِكَ ؛ قَالَتْ : ذَكَرَتْ أَنَّ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبَلُسُ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسُواسَ الرَّجُلِ (١) يُحَدِّثُ وَسُواسَ الرَّجُلِ ، فَمِنْ هَهُنَا يَفْشُو السِّرُ ،

قَالَاً أَبُو نُعَيْمٍ : فَكَانَ فِي نَفْسِي مِنْ هَذَا شَيْ حَتَّ حَدَّ ثَنِي مَرْزَةُ الزَّيَّاتُ قَالَ : خَرَجْتُ سَنَةً مِنَ السِّنِينَ أُرِيدُ مَكَّةً ، فَامَّا جُزْتُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ صَلَّتْ رَاحِلَتِي ، غَفَرَجْتُ أَطْلُبُهَا فَإِذَا بِاثْنَيْنِ قَدْ قَبَضَا عَلَى ، أُحِسُّ حِسَّهُمَا وَأَسْمَعُ كَلَامَهُمَا فَإِذَا بِاثْنَيْنِ قَدْ قَبَضَا عَلَى ، أُحِسُّ حِسَّهُمَا وَأَسْمَعُ كَلَامَهُمَا وَلَا أَرَى شَخْصَهُمَا ، فَأَخَذَانِي وَجَاءًا بِي إِلَى شَيْخٍ قَاعِدٍ عَلَى وَلَا أَرَى شَخْصَهُمَا ، فَأَخَذَانِي وَجَاءًا بِي إِلَى شَيْخٍ قَاعِدٍ عَلَى قَاعَةٍ عَلَى قَاعَةٍ عَلَى السَّيْبَةِ (٣) فَسَلَّمْ ، فَأَفْرَخَ رُوعِي (١) نُمُ قَالَ : مِنْ أَيْنَ وَإِلَى أَيْنَ فَوْمَ مِنَ السَّيْنِ فَقَلْتُ عَنْ أَعْمَا إِلَى أَيْنَ وَإِلَى أَيْنَ وَإِلَى أَيْنَ فَوْمَ مِنَ السَّلَامَ ، فَأَفْرَخَ رُوعِي (١) نُمُ قَالَ : مِنْ أَيْنَ وَإِلَى أَيْنَ وَإِلَى أَيْنَ فِقَالَتُ عَنْ أَعْمَا إِلَى مِنَ السَّلَامَ ، فَأَفْرَخَ رُوعِي (١) نُمُ قَالَ : مِنْ أَيْنَ وَإِلَى أَيْنَ وَإِلَى أَيْنَ فَوْمَ مِنَ السَّهُ إِلَى فَوْمَ مِنَ السَّهُ إِلَى فَوْمٍ فَعَالِكَ ؟ مِنَ السَّهُ إِلَى فَوْمٍ فَقُلْتُ : صَلَّتْ رَاصِلَتِي فِعَنْتُ أَعْلَابُهَا ، فَرَفَعَ رَأُسَهُ إِلَى فَوْمٍ فَقُلْتُ : صَلَّتُ رَاحِلَتِي فِعَنْتُ أَطْلُبُهَا ، فَرَفَعَ رَأُسَهُ إِلَى فَوْمٍ فَعَ رَأُسَهُ إِلَى فَوْمٍ فَعَلَتُ : صَلَّتَ وَالِحَلَقِ فَوْمُ إِلَى فَوْمُ مَا مَالَهُ إِلَى فَوْمُ مِا فَعَلَا وَالَعَالَ الْمَالَةُ عَرَا مَا فَا فَرَانِهُ وَالْمَا إِلَى فَوْمُ مِ

 <sup>(</sup>١) وسواس الرجل بنتج الواو: الشيطان الذي يوسوس له ، والوسوسة: الصوت الحني والهمس . (٣) التلعة بغتج التاء: ما ارتفع من الا رض . (٣) الشيبة اسم من شاب الرجل : ابيض شعره فهو أشيب (٤) الروع: القلب ٤ وأفرخ : أخرج ما به من خوف

عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ : زَامِلَةُ (١) ، فَأُنيخَتْ بَيْنَ يَدَى ، ثُمَّ قَالَ لِي: أَ تَقْرَأُ الْقُرَ آنَ إِقَلْتُ: نَعَمْ ،قَالَ:هَا تِهِ ،فَقَرَ أَتُ حَمَّ الْأَحْقَافَ حَتَّى أَ نَهَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ « وَ إِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجُنِّ يَسْتُمِعُونَ الْقُرْآنَ » الْآيَةَ ، فَقَالَ لَى : عَلَى رِسْلِكَ تَدْرى كُمْ كَانُوا \* قُلْتُ : اللَّهُمَّ لَا ، قَالَ : كُنَّا أَرْبَعَةً وَكُنْتُ الْمُخَاطِبَ لَهُمْ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَلْتُ: « يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ » . ثُمَّ قَالَ لي : أَ تَقُولُ الشِّعَرَ ۚ قُلْتُ : اللَّهُمَّ لَا . قَالَ : أَ فَتَرْوِيهِ \* قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : هَاتِهِ ، فَأَنْشَدْتُهُ قَصِيدَةً : أَمِنْ أُمِّ أَوْفَى دِمنَةُ لَمْ تَكُلِّم بِحَوْمَانَةِ الدَّرَّاجِ فَالْمُتَنَلِّم (١) فَقَالَ: لِنَ هَذِهِ ? فَقُلْتُ: لِزُ هَيْرِ بْنِ أَبِي سُامَى ، قَالَ الْجِنَّ ؟ قُلْتُ : بَلِ الْإِنْسِيُّ مِرَارًا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى قَوْمٍ عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ : زُهُيْرُ : فَأَتِّي بِشَيْخِ كَأَنَّهُ قِطْعَةُ كُمِ فَأَ لْقِيَ يَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ : يَا زُهُرُ ، قَالَ : لَبَّيْكَ ، قَالَ: « أَمِنْ أُمِّ أَوْفَى » لِمَنْ ؟ قَالَ: لِي. قَالَ:هَذَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ يَذْكُرُ أَنَّهَا لِزُ هَيْرِ بْنَ أَبِي سُلْمَي

<sup>(</sup>۱) زاملة : منادى بحذف حرف النداء ، اسم ناقته . (۲) أمن أم أوف : على حذف مضاف أى أمن منازل أم أوفى . والدمنة : ما بقى من آثار الديار ، ولم تكلم : أصله لم تتكلم . وحومانة الدراج : ماء قريبة من القيصومة فى طريق البصرة إلى مكة ، قريبة من الوقباء الذى ذكره جعفر بن علبة ، وقيل غير ذلك . والمتثلم : موضع أول أرض الصمان ، وقال ابن الأعرابي : هو جبل فى بلاد بنى مرة .

الْإِنْسِيِّ ، قَالَ : صَدَقَ هُو ، وَصَدَقْتَ أَنْتَ . قَالَ : وَكَيْفُ هَذَا اللّهِ مِنَ الْإِنْسِ ، وَأَ نَا تَابِعُهُ مِنَ الْإِنْ ، أَقُولُ اللّهِ عَنْهُ ، فَأَ نَا قَائِلُهَا اللّهِ عَنْهُ ، فَأَ نَا قَائِلُهَا اللّهِ عَنْهُ ، فَأَ نَا قَائِلُهَا فِي الْإِنْسِ . قَالَ أَبُو نُعَبْمٍ : فَصَدَّقَ عِنْدِي فِي الْإِنْسِ . قَالَ أَبُو نُعَبْمٍ : فَصَدَّقَ عِنْدِي فِي الْإِنْسِ . قَالَ أَبُو نُعَبْمٍ : فَصَدَّقَ عِنْدِي هَذَا اللّهَ عَلَى اللّهِ فَي الْإِنْسِ . قَالَ أَبُو نُعَبْمٍ : فَصَدَّقَ عِنْدِي هَذَا اللّهِ اللّهِ فَي الْإِنْسِ . قَالَ أَبُو نُعَبْمٍ : فَصَدَّقَ عِنْدِي هَذَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَي الْإِنْسِ . قَالَ أَبُو نُعَبْمٍ : فَصَدَّقَ عِنْدِي وَسُواسَ الرّّجُلِ الْحَدِيثَ أَبِي الْجُوْزَاءِ : أَنَّ وَسُواسَ الرَّجُلِ الْحَدِيثَ أَبِي الْجُوزَاءِ : أَنَّ وَسُواسَ الرَّجُلِ الْحَدِيثَ أَنِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

قَالَ: فَاسْتَفُرَغَ (ا) الْمُتَوكِّلُ مَنْحِكًا وَقَالَ: إِلَيَّ (ا) يَافَتْحُ، فَصَبَّ عَلَيْهِ خِلِعًا (ا) ، وَمُحلِ عَلَى شَيْء مِنَ الظَّهْرِ (ا) ، وَأَمَرَ لَهُ عَلَى شَيْء مِنَ الظَّهْرِ (ا) ، وَأَمَرَ لَهُ عِلَى مَنْ لِي عِلَى مَنْ لِي عِلْمَ وَأَمَرَ لَهُ بِهِ ، فَانْصَرَفْتُ إِلَى مَنْ لِي عِلْمَ وَالْمَقَلُ وَالْمَقَلُ وَالْمَقَلُ وَالْمَقَلُ وَالْمَقَلُ وَالْمَقَلُ مَنْ اللّهَ كُنْهُ إِلَى وَالْمَقَلُ وَالْمَقَلُ وَالْمَقَلُ وَالْمَقَلُ فَي الْمُبَرِّدُ قَالَ : أَنْشَدَ نِي الْفَتْحُ بْنُ خَاقَانَ لِنَفْسِهِ :

وَإِنِّي وَإِيَّاهَا لَكَاكُمْرِ وَالْفَتَى

مَنَى يَسْتَطِعْ مِنْهَا الزِّيَادَةَ يَزْدَدِ

إِذَا ٱزْدَدْتُ مِنْهَا ٱزْدَدْتُ وَجْداً بِقُرْبِهَا

فَكَيْفُ أُحْبِرُ اللهِ مِنْ هُوًى مُتَجَدِّدِ؟

<sup>(</sup>١) استفرغ : بذل جهده فى الضحك (٢) إلى : إسم فعل أمر بمعنى أقبل (٣) الخلع : ما يخلع على الانسان من الثياب وغيره (١) الظهر : مايركب من الحيوان كالخيل والابل وغيرهما

قَالَ : كَفَدَّ مَنِي أَبْنُ مَمْدُونَ قَالَ : لَمَّا قَالَ الْفَتْحُ هَذِهِ الْأَبْيَاتُ أَنْسَدُنُهَا الْمُتَوَكِّلَ فَسَأَ لَنِي عَنْ قَائِلِهَا ، فَعَرَّ فْتُ أَنَّهُ الْفَتْحُ فَاسْتَحْسَنَهَا وَقَالَ لِي : بِأَبِي أَنْتَ مِنْ جَامِعٍ مَحَاسِنَ الدُّنْيَا ، وَبَلَغَ هَذَا الشَّعْرُ أَبًا عَلِي "الْبَصِرِ الْفَضْلَ بْنَ جَمْفَرٍ فَقَالَ فِي الْفَتْحِ : سَمِعْتُ بِأَشْعَارِ الْمُلُوكِ فَكُمُّهَا

إِذَا عَضَّ مَتْنَيْهِ النَّقَّافُ (١) تَأُوَّدَا

سِوَى مَا رَأَيْنَا لِامْرِىء الْقَيْسِ أَنَّنَا

نَرَاهُ إِذَا كُمْ يَشْغُرُ (") الْفَتْحُ أَوْحَدَا

قَالَ الْمَرْزُ بَانِيُّ : وَمِنْ شِعْرِ الْفَتْحِ بْنِ خَاقَانَ :

أبي الْخُبُ عَلَى الْجُوْدِ فَلَوْ أَنْصِفَ الْمَحْبُوبُ فِيهِ لَسَمْجُ

لَيْسَ أَيْسَتُمْلَحُ فِي خُكُمْ الْهُوَى

عَاشِقٌ يُحْسِنُ تَأْلِيفَ الْمُجْجَجُ

قَالَ الْمُؤَ لِّفُ : وَهَذَانِ الْبَيْنَانِ يُرْوَ يَانِ لِعِلَيَّةً بِنْتِ الْمَهْدِيِّ.

قَالَ الْمَرْزُبَانِيُّ : وَاللَّفَتْحِ بْنِ خَاقَانَ :

أَيُّهَا الْعَاشِقُ الْمُعَذَّبُ صَبْرًا خَطَايًا أَخِي الْمُوَى مَغْفُورَهُ

زَفْرَةٌ فِي الْهُوَى أَحَطُّ لِذَنْبٍ مِنْ غَزَاةٍ وَحَجَّةٍ مَبْرُورَهُ

وَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى : سَمِعْتُ الْفَتْحَ بْنَ خَاقَانَ يَقُولُ

<sup>(</sup>۱) الثقاف : الحديدة تسوى بها الرماح ، وفي الأصل « الثقات » تحريف .

<sup>(</sup>٢) أى لم يقل الشعر

لِأُ حَمَدَ بْنِ أَبِي فَنَنِ الشَّاعِرِ : يَا أَحْمَدُ ، قَالَ : لَبَّيْكَ يَا سَيِّدِي ، وَهَٰذَا فِي أُوَّلِ سَنَةِ سَبْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِا تُدَيْنِ ، ٱعْمَلُ أَبْيَاتًا حِسَانًا تَمْدَحُ بِهَا سَيِّدِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَٱذْكُرْ فِي آخِرِهَا أَ نِّي شَفَيعُكَ حَتَّى آخَذَ لَكَ مِنْهُ مَا يَسُدُّ خَلْتُكَ ، فَمَا أَسْرَعَ فَقْدَكَ لِي! فَبَكَى أَبْنُ أَ بِي فَنَن وَقَالَ : يَا سَيِّدِيعَلَى الدُّنيَا بَعْدَكَ لَعْنَةُ اللهِ . قَالَ لَهُ : عَلَى الدُّنْيَا قَبْلِي وَ بَعْدِي لَعْنَةُ اللهِ ، فَمَا صَافَتْ مُنْحَرِفًا عَنْهَا نَابِذًا لَهَا ، وَلَا وَفَتْ لِمُنْمَسِّكُ بِهَارَاغِبِ فِيهَا أَبُو بَكُرْ مُمَّدُّ بِنُ جَعْفَرِ الْخُرَائِطِيُّ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بِنُ الْفَضْلُ الرَّبَعِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجُهْمِ قَالَ : إِنِّي لَعِنْدَ الْمُتَوَكِّلِ يَوْمًا وَالْفَتْحُ بْنُ خَاقَانَ حَاضِرٌ ۚ إِذْ قِيلَ لَهُ : فُلَانُ النَّخَّاسُ (١) بِالْبَابِ، فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ وَمَعَهُ وَصِيفَةٌ (٢) فَقَالَ لَهُ أَميرُ الْمُؤْمِنِينَ : مَا صِنَاعَةُ هَذِهِ الْوَصِيفَةِ \* قَالَ : تَقُرَأُ بِالْأَكْمَانِ ، فَقَالَ الْفَتْحُ: ٱقْرَئِي لَنَا خُمْسَ آيَاتٍ، فَانْدَفَعَتْ تَقُولُ: قَدْ جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَشَقَّ عَنَّا الظَّلْمَةَ الصَّبْحُ خَدِينُ مُلْكِ (٢) وَرَجَا دَوْلَةٍ وَهَمُّهُ الْإِشْفَاقُ وَالنَّصْحُ اللَّيْثُ إِلَّا أَنَّهُ مَاجِدٌ وَالْغَيْثُ إِلَّا أَنَّهُ سَمْحُ (١)

<sup>(</sup>١) النخاس. بياع الرقيق والدواب لا نه يكثر من نخسها (٢) الوصيفة . الخادمة

<sup>(</sup>٣) خدين ملك : صاحب ملك ، ورجا دولة : أى رجاؤها وأملها

 <sup>(</sup>٤) الماجد : ذو المجد والسمح : الطلق الباش الذي لا يعبس كما يعبس الغيث ٤ وقى
 الاصل « السح » تحريف .

وَكُلُّ بَابِ اللِنَّدَى مُغْلَقٍ فَإِنَّمَا مِفْنَاحُهُ الْفَتْحُ فَالَنَّ بَاللَّمْرُورِ مَا قَامَ إِلَى فَالَا : فَوَاللَّهِ لَقَدْ دَخَلَ الْمُتَوَكِّلَ مِنَ اللَّمْرُورِ مَا قَامَ إِلَى الْفَتْحُ فَقَبَّلَ رِجْلَهُ ، فَأَمَرَهُ الْفَتْحُ فَقَبَّلَ رِجْلَهُ ، فَأَمَرَهُ أَوْرَبُ الْفَتْحُ فَقَبَّلَ رِجْلَهُ ، فَأَمَرَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِشِرَائِهَا ، وَأَمَرَ لَهُ بِجَائِزَةٍ وَكُسُووَةٍ وَبَعَثَ بِهَا أَمِيرُ اللَّهُ مِنِينَ بِشِرَائِهَا ، وَأَمَرَ لَهُ بِجَائِزَةٍ وَكُسُووَةٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى الْفَتْحُ ، فَلَمَّا قُتْلِ الْفَتْحُ رَثَتُهُ بَهِذَهِ الْأَبْيَاتِ :

قَدْ قُلْتُ لِلْمَوْتِ حِينَ نَازَلَهُ وَالْمَوْتُ مِقِدَامَةٌ عَلَى الْبُهُمِ (١) لَوُ تُبَيِّنْتَ مَا فَعَلَتَ إِذَنْ قَرَعْتَ (١) سِنَّا عَلَيْهِ مِنْ نَدَمِ فَاذْهَبْ بَيَنْ شِئْتَ إِذْ ذَهَبْتَ بِهِ

مَا بَعْدَ فَتْحِ لِلْمَوْتِ مِنْ أَكَمِ وَكُمْ تَزَلُ تَبْكِى وَتَنُوحُ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَتْ .

﴿ ٣٠ - الْفَتْحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ خَافَانَ \* ﴾ الْفَيْسِيُّ الْإِسْبِيلِيُّ ، وَقِيلَ : هُوَ مِنْ أَهْلِ اللهِ بْنِ خَافَانَ \* ﴾ الْقَيْسِيُّ الْإِسْبِيلِيُّ ، وَقِيلَ : هُوَ مِنْ أَهْلِ اللَّمَانِ اللَّ نَدُلُسِ ، أَدِيبُ فَاصْلِ شَاعِرْ الْمِيغُ فَصِيحُ بَذِي ﴿ اللَّسَانِ (٣) قَوِي الْمُنَانِ (١) فَوَي الْمُنَانِ (١) فَوَي الْمُنَانِ (١) فَوَي الْمُنَانِ (١) فَوَي اللَّمَانِ (١) وَكَانَ مُنَهُمَ الْمُاوَةِ (١) فِيهَا بَلَغَنِي ، مَاتَ فِي

(۱) البهم : واحده بهمة : وهو الشجاع الذي لا يدري كيف يؤتي لشدة بأسه ? وقوته واستبهام حاله . (۲) قرع فلان سنه قرعا : حرقه ندما . (۳) بذيء اللسان : فاحشه . (۱) قوى الجنان : قوى القلب . (۵) المنهم : من ظن به المنهمة وهي الشك ، والجلوة : الانفراد بنفسه أو المكان الذي يختلي فيه ، والجمع خلوات . (۴) ترجم له في وفيات الاعيان

الفتح بن محمد ا بن خاقان حُدُودِ سَنَةٍ ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِينَ وَخُسِما ئَةٍ (').

وَقَالَ الْعِيادُ: سَأَلْتُ عَنْهُ بِعِصْرَ فَقَيلَ: إِنَّهُ عَاشَ بِالْمَغْرِبِ إِلَى عَهْدِ شَاوِرَ بِعِصْرَ، فَقَدْ أَتُو فَى بَعْدَ سَنَة خَسْ وَخَسْنِ وَخَسْمائَة . وَقَالَ لِى بَعْضُ الْمَغَارِبَة : إِنَّهُ أَتُو فَى قَبْلَ هَذَا التَّارِيخ . لَهُ مِنَ وَقَالَ لِى بَعْضُ الْمُغَارِبَة : إِنَّهُ أَتُو فَى قَبْلَ هَذَا التَّارِيخ . لَهُ مِنَ التَّصَانِيف : كِتَابُ مَطْمَح الْأَنْفُسِ وَمَسْرَح النَّا أَنْسُ .

حَدَّ مَنِي الصَّاحِبُ الْكَبِيرُ الْعَالِمُ جَمَالُ الدِّينِ بِنُ أَكْرَمَ وَالْمَالِمُ عَلَى تَصْنَيفِ كَتَابِ فَلَا لِدِ الْعَقْيَانِ جَعَلَ يُوسِلُ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ مُلُوكِ الْأَنْدُلُسِ وَالشَّعْرِ وَالْبَلاغَةِ وَوُزَرَائِهَا وَأَعْيَانِهَا مِنْ أَهْلِ الْأَدَبِ وَالشَّعْرِ وَالْبَلاغَةِ وَوُزَرَائِهَا وَأَعْيَانِهَا مِنْ أَهْلِ الْأَدَبِ وَالشَّعْرِ وَالْبَلاغَةِ يُعْرِقُهُ وَرُزَائِهَا وَأَعْيانِهَا مِنْ أَهْلِ الْأَدَبِ وَالشَّعْرِ وَالْبَلاغَةِ يُعْرِقُهُ وَرُزَائِهَا وَالشَّعْرِ وَالْبَلاغَةِ يَعْرَقُونَ شَعْرِهِ وَنَظْمِهِ وَنَثْرِهِ لِيَاذَكُرَهُ فَي كُتَابِهِ ، وَكَانُوا يَعْرِفُونَ شَرَّهُ وَمَلْبَهُ أَنَّ فَكَانُوا يَعْرِفُونَ شَرَّهُ وَمَلْبَهُ ، وَكُلُّ مَنْ يَعْدِهُ وَصَفِيّةُ ، وَكُلُّ مَنْ أَرْضَتَهُ وَسَلَّهُ أَحْسَنَ فِي كِنَابِهِ وَصَفْهُ وَصَفِيّةُ ، وَكُلُّ مَنْ أَرْضَتَهُ وَسَلَّدُ أَنْ عَنْ بِرِّهِ هِاهُ وَلَلْبَهُ ، وَكُانَ مِيْنَ تَصَدَّى لَهُ وَأَرْسَلَ اللّهِ بَابْنِ الصَّائِخِ ، وَكُلُّ مَنْ إِلَيْهِ مَالَكُوا يَعْرُونَ بِابْنِ الصَّائِخِ ، وَكُلُّ مَنْ إِلَيْهِ مِلْمَا لَعْ مَنْ بَوْمِ وَكُلُّ مَنْ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الصَّائِخِ ، وَكُلْ وَزِيرَا وَلَيْ وَنِيرَا لَكُوالَ وَزِيرَا إِلَيْهِ مِنْ الصَّائِخِ ، وَكُلُلْ وَزِيرَا إِلَيْهِ مِنْ الصَّائِخِ ، وَكُلْ وَكُلُولُ وَلَا وَزِيرَا لَا إِنْ الصَّائِخِ ، وَكُلْ وَكُولُ وَكُلُولُ وَلَيْ وَلِي الصَّائِخِ ، وَكُلْ وَزِيرَا لَا اللّهُ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الصَّائِخِ ، وَكُلْ وَكُلْ وَزِيرَا لَالْمَالِغُ وَلَا وَزِيرَا لَكُلُولُ وَلَا وَزِيرَا لَمَا اللّهُ الْمَعْرُوفُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمَالَةُ وَلَا وَلِي وَلِي الْمَالُولُ عَنْ مَنْ الْمُؤْلِولُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللسِّلِي اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللْهُ الللللّهُ الللللللللْفَا الللّه

 <sup>(</sup>١) فى الأصل: « ثلاث وحميهائة » ، ولكنه قال بالهامش: لعله يريد: ٣٣٥ »
 أو أنهولد فى سنة ٣٠٥ . اهـ (٢) الثلب: العيب والتصريح بالنقيصة
 (٣) تصدى له: تعرض له .

أَبْنِ فَلْوِيتَ صَاحِبِ الْمُرِّيَّةِ ، وَهُوَ أَحَدُ الْأَعْيَانِ وَأَ رَكَانِ الْعَلْمِ وَالْبَيَانِ ، شَدِيدُ الْعَنِيَايَةِ بَعِلْمِ الْأُوَائِلِ ، مُسْتَوْلُ عَلَى أَهْل الْأَشْعَادِ وَالرَّسَائِلِ ، وَكَانُوا يُشَبِّهُونَهُ بِالْمُغْرِبِ بِابْنِ سِينَا بِالْمُشْرِقِ، وَلَهُ تَصَا نِيفُ فِي الْمُنْطَقِ وَغَيْرِهِ، فَلَمَّا وَصَلَّتُهُ رَسَالَتُهُ مُهَاوَنَ بِهَا وَكُمْ يُعَرُّ هَا (١) طَرْفَهُ ، وَلَا لَوَى نَحْوَ هَا عِطْفَهُ (٦)، وَذَكَرَ أَبْنَ خَافَانَ بِسُوء فِعْلِهِ ، كَفِعَلَهُ خَتْمَ كِتَابِه، وَصَيَّرَهُ مَقْطَعَ خِطَابِهِ وَقَالَ (٣) : أَبُو بَكُر بْنُ الصَّائِنغِ : هُوَ رَمَدُ جَفَّنِ الدِّينِ وَكُمَدُ نَفُوسِ الْمُهْتَدِينَ ، أَشْتَهُرُ سَخَفًا (١) وَجُنُو نَا ، وَهُرَ مَفْرُ وضًا وَمَسْنُونًا ، وَمَنلَ فِمَا يَتَسَرَّعُ ، وَلا يَأْخُذُ فِي غَيْرِ الْأَبَاطِيلِ وَلا يَشْرَعُ ، وَلَا يَرِدُ سِوَى الْغُمَّةِ وَلَا يَكُرُعُ ، نَاهِيكَ مِنْ رَجُلِ (°) مَا تَطَهَّرَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَا أَظْهَرَ تَخِيلَةً إِنَابَةٍ ، وَلَا أَسْتَنْجَى مِنْ حَدَثٍ ، وَلاَ أَشْجَى فُؤَادَهُ تُوَارِفِي جَدَثِ (٦) ، وَلاَ أَقَرَّ بِبَارِيهِ وَمُصَوِّرهِ ، وَلَا فَرَّ عَنْ تَبَارِيهِ فِي مَيْدَانِ تَهَوُّرهِ (٧) ، الْإساءَةُ إِلَيْهِ أَجْدَى منَ الْإِحْسَانِ ، وَالْبَهِيمَةُ عِنْدَهُ أَهْدَى مِنَ الْإِنْسَانِ ، نَظَرَ فِي تِلْكَ

 <sup>(</sup>۱) أى لم ينظر فيها (۲) العطف بالكسر : الجانب ، وعطفا الرجل : من لدن رأسه إلى وركيه ، والمعنى : لم يلتفت إلى رسالته ولم يعرها اهتماما ، بل أعرض وجفا (٣) قلائد العقيان طبع مصر سنة ١٢٨٣ ص ٣٠٠٠

<sup>(</sup>٤) السخف: بالضم والغتح: رقة العقل ، وبالفتح فقط: رقة العيش (٥) ناهيك الح: أى حسبك (٦) التوارى: الاستتار ، والجدث: التبر ، والمدنى لم يحزن لرهبة الموت والقبر ، وما فى فقك من السؤال والعقاب (٧) التبارى: التسابق، والتهور: الوقوع فى الا مر بقلة مبالاة ، والمعنى لم يرجع عن انهماكه فى الا مور الدنيثة .

النّعَالِيم، وَفَكُرَ فِي أَجْرًامِ الْأَفْلَاكِ وَحُدُودِ الْأَفَالِيم، وَرَفَضَ كِتَابَ اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيم، وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ثَانِي عِطْفِهِ، وَأَدَادَ إِبْطَالَ مَالاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ يَنْ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِه، وَأَفْتَصَرَ عَلَى اللهِ الْفَيْئَةُ (ا) مَا لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ يَنْ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِه، وَأَفْتَصَرَ عَلَى اللهِ الْفَيْئَةُ (ا) ، وَحَكَمَ عَلَى اللهِ الْفَيْئَةُ (ا) ، وَحَكَمَ الْ لَكُونَ إِلَى اللهِ الْفَيْئَةُ (ا) ، وَحَكَمَ الْإِنْسَانَ بَاتَ لَهُ وَلَا مِنْ مَعْ مَنْشَأٍ وَخِيمٍ وَلُومُ مَّ أَصْلِ وَخِيمٍ (ا) ، وَمُلْعَةِ إِذَا أَبْصَرَهَا اللهُ وَفَبَّحِهَا ، وَطَلْعَةٍ إِذَا أَبْصَرَهَا اللهُ كَالْبُ وَصُورَةٍ شَوْهَهَا اللهُ وَفَبَّحَهَا ، وَطَلْعَةٍ إِذَا أَبْصَرَهَا اللهُ كَالْبُ نَبْحَهَا ، وَطَلْعَةٍ إِذَا أَبْصَرَهَا اللهُ كَالْبُ مَنَا اللهُ وَقَبَّحَهَا ، وَطَلْعَةٍ إِذَا أَبْصَرَهَا اللهُ كَالْبُ نَجْهَا ، وَطَلْعَةٍ إِذَا أَبْصَرَهَا اللهُ كَالْبُ مَنَامَ وَعَنَارَةٍ بَحْضَ الْإِجَادَةِ ، وَصَارَةٍ بَحْكِي الْإِحْسَانَ وَنَارَةً مَا وَلَا أَنْ الْإِحْسَانَ وَصَارَةٍ مَا اللهِ مَا الْإِحْسَانَ وَمَنَارَةً مُ وَلَا أَنْهُ وَعَلَامً وَعَلَامً اللهِ وَالْمُ الْإِجَادَةِ ، وَصَارَةٍ مَنْ الْإِحْسَانَ وَلَا أَنْ وَلَا أَنْ عَلَى اللهِ وَسَارَقَ الْإِحْسَانَ وَلَامَةً وَيِهِ بَعْضَ الْإِجَادَةِ ، وَشَارَفَ الْإِحْسَانَ وَلَا مَا وَسَارَقُ الْوَالَةُ وَيُهِ بَعْضَ الْإِجَادَةِ ، وَشَارَفَ الْإِحْسَانَ وَلَا مَا الْمُعْمَا اللهُ الْمُعْلَالُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْعَالَةُ وَلَا اللهُ الْمُعْلَالُ وَالْمُ الْمُعْلِقُولُ وَالْمِيْمِ الْمُ الْمُلْوِقِ الْمُولِ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِلَا اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُعْلِقُولُ الْمُولِ الْمُعْمَا اللهُ الْمُعْمَى الْمُولِ الْعَلَامُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَالَةُ الْمُعْلَالُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلَى اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَالُولُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَامُ الْمُعْلَالَامُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَالُولُ اللْمُوا

<sup>(</sup>١) الغيثة: الرجمة (٢) أى ذهب إلى أن العالم محرك بتدبير الكواك لا بقدرة الله و تدبيره « إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده » — وقد حذف المؤلف أو الناسخ من هنا فقرا هي : واجترم على الله اللهليف الحبير . واجترأ عند سماع النهي والايعاد ، واستهزأ بقوله تعالى : « إن الذي غرض عليك القرآن لرادك إلى معاد » . (٣) الدور : الحركة ، وعود الشيء إلى ما كان عليه (؛) النور : الزهر الا بيض وقد ترك من ههنا جلاكثيرة هي : « حامه تمامه ، واختطافه اقتطافه ، قد محي الايمان من قلبه فا له فيه رسم ، ونسي الرحن لسانه فا بمر له عليه اسم ، وانتبت نفسه إلى الضلال وانتسبت ، ونفي الرحن لسانه فا بمر له عليه اسم ، وانتبت نفسه على طرب ولهو ، واستشعر كل كبر وزهو ، وأقام سوق عليها بما دين وهام بحادي القطار وسقا ، فهو يعكف عل سماع التلاحين ، ويقف عليها كل حين ، ويعلن بذلك الاعتقاد ، ولا يؤمن بشيء قادنا إلى الله في أسلس مقاد » كل حين ، ويعلن بذلك الاعتقاد ، ولا يؤمن بشيء قادنا إلى الله في أسلس مقاد » فقر تان ساقطتان ها « وفند لا يعمر إلا كنفه ، ولدد لا يقوسم إلا الصماد حنفه ، قر تان ساقطتان ها « وفند لا يعمر إلا كنفه ، ولدد لا يقوسم إلا الصماد حنفه .

أَوْ كَادُهُ ، مَعَ كَلامِ طُويلِ ، وَهَجُوْ وَبِيلٍ . وَبَلغَ ذلكَ أَبن الصَّا ئِعْ فَأَنْفَذَ لَهُ مَالًا ٱسْتَكُفَّهُ بِهِ وَٱسْتَصْلَحَهُ (١) . وَصَنَّفَ أَنْ خَافَانَ كِتَابًا آخِرَ سَمَّاهُ «مَطْمَحَ الْأَنْفُسِ وَمَسْرَحَ التَّأَنُّس فى ذَيْل شُعَرَاء الْأُنْدَلُس » ، وَصَلَهُ بِقُلائِدِ الْعِقْيَانِ ، وَ أَفْتَتَحَهُ بِذِكْرِ أَبْنِ الصَّائِغِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فِيهِ ثَنَاءٌ جَمِيلًا فَقَالَ : <sup>(٢)</sup> الْوَزِيرُ أَبُو بَكُو بِنُ الصَّائِغِ هُو بَدْرُ فَهُمْ سَاطِعٌ ، وَبُرْهَانُ عِلْمِ لِكُلَّ كُحِبَّةٍ فَاطِعْ ، تَفَرَّحَتْ بِعِطْرِهِ الْأَعْصَارُ ، وَتَطَيَّبَتْ بِذِكْرِهِ الْأَمْصَارُ ، وَقَامَ بِهِ وَزْنُ الْمَعَارِفِ وَأَعْتَدَلَ ، وَمَالَ وَتَهَدَّلَ (٣) ، وَعَطَّلَ بِالْبُرْهَانِ التَّقْلِيدَ ، وَيَنْفُقُ بَعْدَ عَدَمِهِ الْإِخْيِرَاعُ وَالتَّوْلِيدُ ، إِذَا قَدَحَ زَنْدَ فَهُمْهِ أُوْرَى بِشَرَرِ لِلْجَهْلِ نُحْرِقِ ، وَ إِنْ ظُمَا بَحْرُ خَاطِرِهِ فَهُوَ لِكُلِّ شَيْءٍ مُغْرِقٌ ، مَعَ نَزَاهَةٍ النَّفُس وَصُوْنِهَا ، وَبُعْدِ الْفُسَادِ مِنْ كُوْنِهَا ، وَالنَّحْقيقِ الَّذِي هُوَ لِلْإِيمَانِ شَقِيقٌ ، وَالْجِدُّ الَّذِي يَخْلُقُ الْعُمْرُ وَهُوَ مُسْتَجِدٌّ ، وَلَهُ أَدَبُ يُورُدُ عُطَارِدُ أَنْ يَلْتَحِفِهُ (١)، وَمَذْهَبُ يَتَمَنَّى أَنْ يَعْرِفُهُ،

<sup>(</sup>۱) استكفه: طلب منه أن يكف و بمتنع عنه ، واستصلحه : طلب منه الصلاح والاستقامة (۲) لم يترجم ابن خاقان لابن الصائغ في كتابه المسمى : « مطمح الا نفس ومسرح التأنس في ملح أهل الا ندلس » و يجوز أن يكون له « مطمح آخر في ذيل شعراء الا ندلس » كا ذكر ياقوت . (۳) تهدل : استرخى و تدلى ومنه بعير هادل : طويل المشفر وذلك ما يمدح به (٤) عطارد : نجم من الخنس في السهاء السادسة ، طويل المشفر وذلك ما يمدح به (٤) عطارد : نجم من الخنس في السهاء السادسة ، وهو كل ثوب يلتحف به .

وَنَظْمُ تَنَمَنَا هُ اللَّبَّاتُ وَالنَّحُورُ (۱) ، وَتَدَّعِيهِ مَعَ نَفَاسَةَ جَوْهَرِهَا الْبُحُورُ. وَقَدْ أَتَيْتُ عِاَ مَهْ وَى الْأَعْبُنُ النَّجْلُ أَنْ يَكُونَ إِنْ عَدَهَا، وَيُزِيلِ مِنَ النَّفْسِ حُزْنَهَا وَكَمَدَهَا، فَمَنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ يَتَغَرَّلُ: وَيُولِي مَنْ النَّفْسِ حُرْنَهَا وَكَمَدَهَا، فَمَنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ يَتَغَرَّلُ: أَسُكُانَ ثُعْهَانِ الْأَرَاكِ تَيَقَّنُوا بِأَ نَّ كُمُ فِي رَبْعٍ قَلْبِي سُكَانُ وَدُومُوا عَلَى حِفْظِ الْوِدَادِ فَطَالَمَا وَدُومُوا عَلَى حِفْظِ الْوِدَادِ فَطَالَمَا بَلْقُوا اللَّيْلَ عَلَى مِفْظِ الْوِدَادِ فَطَالَمَا بَلْكُوا اللَّيْلَ عَلَى مُمْ ثَنَاءَتْ دِيَارُكُمْ فَي النَّوْمِ أَجْفَانُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مُ أَنْ وَلَا اللَّيْلُ عَلَى مُمْ ثَنَاءَتْ دِيَارُكُمْ هُمْ النَّوْمِ أَجْفَانُ وَهِ وَهَلْ جُرِّدَتْ أَسْبَافُ بُرْقِ دِيَادِكُمْ وَهَلِ اللَّهُ مُونِي إِللَّوْمِ أَجْفَانُ اللَّهُ عَلَى النَّوْمِ أَجْفَانُ وَهُ وَهَلْ جُرّدَتْ أَسْبَافُ بُرْقِ دِيَادِكُمْ فَي إِللَّهُ مُونِي أَجْفَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْذِي أَجْفَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْذِي أَجْفَانُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْذِي أَجْفَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْذِي أَجْفَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْذِي أَوْا مَ اللَّهُ اللّهُ وَلَا أَوْدُولِ اللَّهُ مُؤْذِي أَوْدُونِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

وَلَهُ :

أَ تَأْذَنُ لِي آ تِى الْعَقْيِقَ الْيَمَانِيَا أُسَائِلُهُ مَا لِلْمُغَانِي وَمَالِيا ؟ وَسَلْ دَارُهُمْ بِالْخُزْنِ أَقْفُرَ إِنِّنِي وَسَلْ دَارُهُمْ بِالْخُزْنِ أَقْفُرَ إِنِّنِي تَشْتَادُ فَضْلَ زِمَامِيَا تَوْ مَامِيَا

<sup>(</sup>۱) اللبات جمع لبة : وهي موضع القلادة من العنق . والنحور جمع نحر : وهو كاللبة . والنظم : الكلام المنظوم « الشمر » يقول : إن شعره لحسن تنسيقه وتأليفه تتمنى التحور أن يكون عقدا تتقلده وتنزين به (۲) جردت أسياف الخ : سلت من أعمادها ، وبرق الديار : غلظ فيه حجارة ورمل وطين مختلتطة ، ومنه برق ديار العرب وهي تنيف على مائة ، منها برقة الانحاد ، وبرقة اليهامة وغيرهما ، وجغوني : جمع جنن : الدين ، والا حقال جمع حينن : وهو عمد السيف .

فَيَا مَكُرَعَ الْوَادِي أَمَا فِيكَ شَرْبَةٌ لَقَدُ سَالَ فيكَ الْمَاهُ أَزْرَقَ صَافِيًا ﴿ وَ يَاشَجَرَاتِ الْجِزْعِ هَلْ فِيك وَقْفَةٌ فَقَدُ فَأَ عَلِكُ ٱلْفَيْ ﴿ أَخْضَرَ صَافِيا (١) إ

وَقَدْ جَرَى فِي هَذَا الْمَيْدَانِ فَأَحْسَنَ كُلَّ الْإِحْسَانِ .

﴿٣١ - الْفَضْلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التَّمِيمِيُّ أَبُوعَامِرِ الْجُرْجَانِيُّ \*﴾

أَدِيبٌ أَرِيبٌ فَاضِلُ لَبِيبٌ ، أَحَدُ أَصْحَابٍ عَبْدِ الْقَاهِرِ الْجُرْجَانِيُّ النَّحْوِيِّ ، وَكَانَ مَلِيحَ الْخُطِّ صَحِيحَ الضَّبْطِ رَائِقَ النَّظْمِ فَصِيحَ النَّثْرِ، جَيِّدَ النَّصْنُيفِ، حَسَنَ النَّأْلِيفِ، ذَكَرَّهُ مُحَدُّدُ بْنُ مُحْمُودٍ فِي كِتَابِ سِرِّ الشُّرُورِ فَقَالَ: رَبَاعُ الْفَضْلُ بِتَصَانِيفِهِ عَامِرَةٌ ، وَرِيَاضُ الْأَدَبِ بِكَامِمَاتِهِ نَاضِرَةٌ ، فَكُأْنُ الرَّ بِيعَ فَصْلَةٌ مِنْ بَدَائِعِمَا ، وَالزَّهْرَ ضَرَّةٌ لِرَوَا بِعِهَا (٢)، وَشِعْرُ هُ يَطُرُقُ السِّحْرَ كَيْنَ يَدَيْهِ ، وَيَهْتِفُ الْمُلَحَ بِحِفَافَيْهِ (١)

(١) الجزع بالكسر مع جواز الغتج : متعطف الوادى ووسطه أو منقطعه أو منحناء ، والنيء : ما كان شمسا فينسخه الظل ، وفاء النيء الح : تحول الظل وصار أخضر صَافيا من كثرة الشجر — يتمنى أن يقف وقفة في ظل ديار الا حبة ليتمتع بهذا الظل الجيل والنسيم العليل (٢) ضرة المرأة : امرأة زوجها وهما ضرتان—والروابع : ما ينبت في الربيـم — وهذا مجاز (٣) من طرق الكامن الحصي (٤) يقال هتف قلانًا وبه : مدحه ، وفلانة يهتف بها : تذكر بالجال ، والملح : الطرف المستحسنة ، وحفافيه : جانبيه ، كا َّن شعره يتدلى بالملح في حفافيه المستظرفة كا َّنه يناديها وهي تجيبه .

(α) ترجم له في طبقات المفسرين ص ١٩٨

الغضل بن إسماعيل التميمي

تَقْرَأُ آيَاتِ الْإِحْسَانِ مِنْ أَبْيَاتِهِ . وَتَخَفْقِ عَذَبَاتُ الْإِبْدَاعِ (") مِنْ رَايَاتِهِ . وَتَخفْقِ عَذَبَاتُ الْإِبْدَاعِ (")

وَلَهُ تَصْنبِفَاتٌ بِاسْمِ الشَّيْخِ الْأَجَلِّ عَبْدِ الْخُمِيدِ أَهْدَاهَا إِلَيْهِ بِغَزْنَةَ فَأَشْرَقَتْ بِهَا أَرْجَاؤُهَا، وَأَغْدَقَتْ أَنْوَاؤُهَا (٢) مِنْهَا : كِتَابُ الْبِيَانِ فِي عِلْمِ الْقُرُ آنِ . وَكِتَابُ عُرُوقِ الدِّهِبَ مِنْ أَشْعَارِ الْعَرَبِ . وَكِتَابُ سَلْوَةِ الْغُرَبَاءِ وَغَيْرُهَا . وَقَالَ عَبْدُ الْفَافِرِ فِي كِتَابِ السِّيَّاقِ: الْفَصْلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التَّمِيمِيُّ الشَّيْنَحُ أَ بُوعًا مِرِ الْجُرْجَانَىُّ النَّحْوَىُّ الْكَاتِبُ الْأَدِيبُ الشَّاعِرُ مِنْ أَفَاصِنلِ عَصْرِهِ ، وَأَفْرَادِ دَهْرِهِ ، حَسَنُ النَّظْمِ وَالنَّثْرِ ، مَتَينٌ فَي الْفَضْلُ : كَنَبَ مُدَّةً لِلشَّيْخِ الرَّئِيسِ أَبِي الْمَحَاسِنِ الْجُرْجَانِيِّ وَغَيْرُهِ ، وَصَحِبَ الْكُنَّابُ وَالْمَشَايِخَ ، سَمِعَ الْخَدِيثَ مِنَ الْمَشَا يَخِ الَّذِينَ سَمِعْنَا مِنْهُمْ ، مِثْلِ الشَّيْخِ أَبِي سَعْدِ بْنِ رَامِشٍ ، وَأَبِي نَصْرِ بْنِ رَامِشِ الْمُقْرِىء ، وَأَبِي بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنِ عَلِيٌّ بْن خَلَفٍ الشِّيرَازِيُّ ، وَأَبِي الْقَاسِمِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَاهِرِ النَّوْقَانِيُّ ، وَسَمِعَ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي بَكُو أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ خَلَفٍ الْمَغْرِ بِيِّ سَنَةَ ثَمَانِ وَخَسْيِنَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَسَمِعَ مِنَ الْمُشَايِخِ

<sup>(</sup>١) تخفق : تضطرب وتتحرك . وعدبات الابداع : أطرافه ، والابداع : أن يأتى الشاعر بالبديع المخترع (٢) الائنواء : جمع نوء : وهو المطر ، وأغدقت : كثر مطرها

الْإِسْمَا عِيلِيَّةً وَغَيْرِ مِ فِي شَبَا بِهِ ، وَكُمْ يَذْكُرْ وَفَاتَهُ لَكِنَّهُ كَانَ قَدْ مَاتَ فِي حَيَاةٍ عَبْدِ الْفَا فِرِ . وَكَانَ وَرَدَ نَيْسَابُورَ وَاجْتَمَعَ بِهِ الْأَدِيبُ يَعْقُوبُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَذْكُورُ فِي بَا بِهِ ، وَسَأَلَهُ أَنْ يَكْنُبُ لَهُ مِخَطَّهِ فِي كِتَا بِهِ الَّذِي سَمَّاهُ :جُونَةَ النَّدِّ (١) . وَهُوَ بَحْدُوعْ جَمَعَ فِيهِ يَعْقُوبُ مِنْ أَشْعَارِ نَفْسِهِ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْل عَصْرُهِ وَمَنْ تَقَدَّمَهُ ، وَظَفَرْتُ أَنَا بِأَصْلَ يَعْقُوبَ الَّذِي بِخَطَّه وَ فِيهِ بِخُطَّ أَبِي عَامِرِ الَّذِي لَا أَرْتَابُ بِهِ مَا نَقَلْتُهُ بِصُورَتِهِ بَعْدٌ أَنْ أَسْقَطْتُ بَعْضَ النَّظْمِ ، وَأَمَّا النَّثْرُ فَلَا. وَهَذَا نُسْخَةُ خَطِّهِ : مَا لَنِي الشَّيْخُ الْجَلِيلُ الْأَدِيبُ \_ أَدَامَ اللهُ نِعْمَتُهُ \_ أَنْ أَكْتُ لَهُ في هَذَ الدُّ فَتَر شَيْئًا مِنْ هَاذُورِي (٢) ، فَتَرَجَّدْتُ بَيْنَ صَوَارِفَ (١) تَنْهَا نِي عَنِ الْإِجَابَةِ سَنْراً لِعَوْرَتِي، وَدَوَاعِ ('' تَحْسُنَّنِي عَلَى أَمْتِينَال رَسْمِهِ إِظْهَاراً لِطَاعَتَى ، وَأَنَا عَلَى كُلِّ حَالِ وَا ثِقْ بَكُرَمِهِ ، سَا كِنْ إِلَى حُسْنِ شِيمِهِ ، وَعَالَمْ أَنَّهُ يَحْرُ صُ عَلَى إِفَالَةِ (٥) عَثْرَة الْإِخْوَانِ، وَسَتْر عُيُوبِهِمْ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ، وَاللَّهَ أَسْأَلُ أَنْ يَجْبُرُ

<sup>(</sup>۱) الجونة بالضم: سليلة منشاة أدما تكون مع العطارين وأصلها الهنز والند: عود يتبخر به أو العنبر (۲) أى مما هذرت به 6 والهذر: سقط الكلام الذي لايعباً به 6 ولعله أراد بذلك التواضع (۳) الصوارف: ما يصرف الانسان عن وجهه ويدفعه 6 جمع صارف وصارفة (٤) أى حوافز تسوقنى، جمع داعية . وتحثنى: تحضنى (٥) العترة من العثار — وهو الشر والمكروم ، وإقالة العثرة : الانقاذ منها .

نَقيصَتَنَا بِفَضيلَتِهِ ، وَيَعْدُو إِسَاءَتَنَا بِحَسَنَتِهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ قَدِيرٌ ، وَهَا هُوَ الْهَاذُورُ:

بِاللَّهِ يَا حَتْنِي أَمَا تَسْتَحِي حَتَّى مَنَى تُورِدُنِي حَتْنِي ؟ تَحْلِفُ لِي أَنَّكَ فِي كَنِّي وَعَضَّ كَنِّي مِنْكَ فِي كَنِّي وَأَنْتَ يَا قَلْنِي إِلَى كُمْ وَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى طَرْفِي اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

خَدُّهُ الْيَاسَمِينُ وَالْخُطُّ فِيهِ شُنْبُلُ أَنَا بِتُ عَلَى يَاسَمِينِ سُمنَّهُ قُبِلَةً فَقَالَ تَحَرَّزُ

َيْنَ صُدْعَي عُقْدَتَ التَّنين (١)

وأيضا

إِذَا حَفَزَ تُكَ لَا بُهُ ۗ لِأَمْرٍ فِغَنْتَ إِلَى صَغَيرٍ أَوْ كَبِيرِ فَكَاثِرْهُ مِهُزٍّ بَعْدُ هَزٍّ فَإِنَّ الزُّبْدَ بِالْمَخْضِ الْكَثيرِ وَأَيْضًا فِي الرَّئِيسِ أَبِي الْفَضْلِ – أَدَامَ اللهُ عُلُوَّهُ – : تُوَلِّي الْغَانِيَاتُ فَلَيْسَ عِنْدِي

لَمُنَّ سُوَى هُوَّى أُخْنِي وَأُبْدِي رَأَيْنَ الشَّيْبَ أَ لْبَسَنِي قَتِيراً عَلَى حَدِّ الْبِلَى فَنَقَضْنَ عَهْدِي (٢)

<sup>(</sup>١) أى سألته إياها ، وتحرز : توق . والتنين : الحية العظيمة ، وعقدتاه : مايلدغ به (٢) القتير : الشيب أو أوله — وأيضاً رءوس مسامير الدروع 6 وحد البلي : سورة النناء .

وَسَالَمَنِي الْغَيُورُفُ مُكُلِّيَّةً مِنْ أَيُومٍ يُواذِنُ بَيْنَنَا ، وُدُّ بِوُدٍّ (١) و قَنْعَنِي الزَّمَانُ فَلَسْتُ آس عَلَى فَوْتِ النَّرَاءِ وَأَنْتَ عِنْدِي (٢) وَكُلُّ تَعَجُّبِي طُولَ اللَّيَالِي لِذِلَّةِ مَاجِدٍ يَسْعَى لِوَغْدِ (٣)! تُوَلِّي غَيْر عَبَّاس بْن سَعْد فَشَكْراً لِلْإِلَّهِ فَقَدْ كَفَانِي لَهُ قَلْبِي وَخَالِصَتِي وَوُدِّي وَفيهِ مَرَدُّدِي وَ إِلَيْهِ قَصْدِي (1) وَمَنْصُوبُ بِهِ غَيِّي وَ رُشْدِي(٥) وَمِنْهُ مُعِيشَتِي وَصَلَاحُ حَالَى وَكُلُّ النَّاسِ يُشْرِكُ (1) في هَوَاهُ أَفْرَدْتُهُ بِهُوَايَ فَإِنْ أُفْزُعُ فَكُمِّفُ عُلَاهُ حرزى وَ إِنْ أَعْطُشْ فَبَحْرُ نَدَاهُ وِرْدِي (٧) فَضَلَّتَ النَّاسُ مَأْثُرَةً وَنْفَراً وَطُلْتُهُمْ (^) بإحْسَانِ وَعَبْدِ وَلَمَّا مِرْتُ عَبِّدُكُ صَارَ يَرْضَى أَنُوشِرْوَانُ لَوْأَرْضَاهُ عَبْدِي

<sup>(</sup>۱) سالمنى : صالحنى ، والنيور : ذو الغيرة ، ويوازن النج : يقابل ويعادل بيننا النج (۲) قنمنى الزمان : رضائى ، من الفناعة . وآس : حزين ، وأصله : آسيا ، لا نه خبر ليس ، لكنه جره على توهم الباء لكثرة مجيئها فى الحبر . وفوت الثراء : مجاوزته لى (٣) أى ذى مجد وعظمة ، والوغد : الدنىء الرذل ، والا حتى الضعيف (٤) خالصتى : صفائى ، والنردد : الحجى، إلى الشى، مرة بعد أخرى

<sup>(</sup>٥) أى معلق قائم به (٦) أى يجعل له شريكا فيه (٧) الفزع : الحوف والرعب، وكهف علاه النح : أى حصنه وقايق 6 والندى : العطاء (٨) المأثرة : المكرمة — وطلتهم : فقت عليهم .

أُدِلُ عَلَيْكَ إِذْ لَالَ الْمَوَالَى فَلَا أَكُوْ لَدَيْكَ وَلَا تَعَدُّى وَ تِلْكَ مَزِيَّةٌ لِي لَيْسَ تَخْنَى وَرِثْتُ مَكَانَهَا مِنَ أَبِي وَجَدِّي فَعِشْ أَلْفًا مَعِي فِي خَيْرِ حَالِ وَأَلْفًا بَعْدَهَا أَلْفَانِ بَعْدِي فَكُلُّ النَّاسِ دُونَكَ آلُ قَفْرِ يَغُرُّ بُلُمْعَةٍ مِن غَيْرِ رِفْدِ (١) وَأَنْتَ الْفَرْدُ مَكْرُمَةً فَكُنْ لِي تَكُنُ فَرْداً بِلَا شَكِّ لِفَرْدِ وأيضاً: نَشُدُ عَلَى الْمَوْتِ مُسْتَبْسِلِينَ غِلَاظَ الرِّفَابِ غِلَاظً الْكُبُودِ (1) وَنَفْتَرَعُ الْبِيضَ سُودَ الْقَرُو نِ صَفْرَ النَّرَائِبِ حَمْرَ الْخُذُودِ (٣) وَلَهُ أَيْضًا:

<sup>(</sup>۱) الآل : السراب ، والغفر : المكان المجدب الذي لا ثبات به ولا ما وينر : يخدع ويطبع بالباطل ، واللممة : بريق اللون ، والرفد : الاعانة والمطاء (۲) أي مستقتلين طارحين أنفسهم في الحرب يريدون أن يقتلوا ، وخلاظ الرقاب والكبود : جم كبد ، وهي الرقاب والكبود : جم كبد ، وهي ممي تفرز الصفراء . (٣) ونفترع النج : نفتض بكارتهن ، رسود القرون جمقرن : شمر الج نب الاعلى من الرأس ، والتراثب : عظام الصدر وما بين الثدرين ، جم تريبة شمر الج نب الاثلاث التدرين ، جم تريبة

عَذَيرِى مِنْ شَاطِرٍ أَغْضَبُوهُ لَجُرَّدَ لِى مُرْهَفًا بَالِتَكَا (')
يَقُولُ: أَنَا لَكَ يَابِنَ الْوَكِيلِ وَهَلْ لِى رَجَاءُ سِوَى ذَلِكَا،
وَأَيْضًا:

إِنِّى بُلِيتُ بِشَادِنِ بَالْوَاهُ عِنْدِى تُسْتَحَبُ (") فَا فَا فَا لَمُا \* يُشْرَبُ وَهُوَ عَذْبُ فَالْمَا \* يُشْرَبُ وَهُوَ عَذْبُ وَإِذَا نَضَوْتُ (") ثِيَابَهُ فَاللَّوْزُ يُقَشَرُ وَهُوَ رَطُبْ وَقُصَادَى وَصْفِى (") أَنَّهُ فِيهَا أَحَبَّ كَا أَحَبُ وَقُصَادَى وَصْفِى (") أَنَّهُ فِيهَا أَحَبَّ كَا أَحَبُ وَأَيْضًا :

قَدْ صَاقَ صَدْرِى مِنْ صُدُورِ زَمَانِنَا فَهُمُ جَمَاعُ الشَّرِّ بِالْإِجْمَاعِ (°) يَتَضَارَطُونَ فَإِنْ شَكَوْتَ ضُرَاطَهُمْ

شَفَعُوا سَمَاعَ الضَّرْطِ بِالْإِسْمَاعِ مَفَوَا يَمَاعَ الضَّرْطِ بِالْإِسْمَاعِ هَذَا يُفَرُ قِعُ فِي الضَّرَاطِ وَذَا كُمُّ يَشْلِ حِجَارَةِ الْمِقْلَاعِ مَنَ الْبَلَيَّةِ أَنْ تُعَاشِرَ مَعْشَرًا يَتَضَارَ طُونَ الدَّهْرَ بِالْإِيقَاعِ وَمَنَ الْبَلَيَّةِ أَنْ تُعَاشِرَ مَعْشَرًا يَتَضَارَ طُونَ الدَّهْرَ بِالْإِيقَاعِ

<sup>(</sup>۱) عديرى : منادى : أى ياعاذرى ، والشاطر : الذى أعيا أهله خبثا ، وجرد لى النح : سل لى سيفاً محددا قاطعا (۲) الشادن : الظبى الغوى المستغنى عن أمه ، والمراد الهبوب . والبلوى : الامتحان والاختبار . (٣) أى نوعتها (٤) أى غايته ونهايته (٥) صدور زماننا : الرؤساء ومن يتقدمون ويتصدرون في أمورهم ، وجماع الشر : جمه ، والاجماع : الاتفاق

وَلَهُ :

مَلِلْتُ مُكَافَّةً الْحَادِثَاتِ وَكُنْتُ بِهَا مُعْجَبًا عَاجِبًا وَحَبِّنَ بِهَا مُعْجَبًا عَاجِبًا وَحَبِّرَ فِي الدَّهُوْرَ حَتَّى نَشَدُتُ (١) حِمَادِى وَكُنْتُ لَهُ رَاكِبًا وَحَبِّرَ فِي الدَّهُوْرَ حَتَّى نَشَدُتُ (١) حِمَادِى وَكُنْتُ لَهُ رَاكِبًا وَحَبِّرًا فِي الدَّهُوْرَ حَتَّى نَشَدُتُ (١) وَأَيْضًا:

أَصْبَحْتُ مِثْلُ عُطَارِدٍ فِي طَبَعِهِ إِذْ صِرْتَ مِثْلَ الشَّمْسِ فِي الْإِشْرَاقِ فَلِذَاكَ مَا أَلْقَاكَ يَوْمًا وَاحِدًا

إِلَّا قَضَيْتَ عَلَى بِالْإِحْرَاقِ (٣)

الشَّيْخُ الجُلِيلُ الأَدِيبُ - أَدَامَ اللهُ نِعْمَتَهُ - ، وَأَنْعَمَ عَلَى اللهُ نِعْمَتَهُ الْجُلِيلُ الأَدِيبُ عَلَى اللهُ اللهُ يَعْمَتُهُ بِهِ وَبِغَضْلِهِ ، وَلَهُ اللهَ يُعَلَّمُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) أى طلبت (۲) أى حكمت على — يقول : أنا مثل عطازد في عادته وأنت مثل الشمس في الضوء 4 فاذا لفيتك أحرقتني بضوئك الساطع (٣) الكيا : لقب أمجمي

أَ بَا عَامِرٍ إِنَّ الرَّنَائِمَ إِنَّهَا تُذَكِّرُ بِالْأَمْرِ ، الْعُبَامَ الْمُغَمَّرَا (١) وَلَكِنَّ مَنْ عَيْنًاهُ دُرْجُ الْفُؤَادِهِ فَلَيْسَ بِمُحْتَاجِ إِلَى أَنْ يُذَكِّرًا وَكُتُكَ أَيْضًا إِلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ الْقَاهِرِ: مَا أَبُو عَامِرٍ سَوَى اللَّطْفِ شَيْءٌ إِنَّهُ جُمْلَةً (١) كُمَّا هُوَ رُوحُ كُلُّ مَا لَا يَالُوحُ مِنْ سِرٍّ مَعْنَى عِنْدَ تَفْكِيرِهِ فَلَيْسَ يَلُوحُ قَالَ الْمُؤَلِّفُ : هَـذَا آخِرُ مَا نَقَلَتُهُ مِنْ خَطٍّ أَبِي عَامِر رَحِمَهُ اللهُ – . وَلَهُ مِنَ التَّصَانِيفِ : كِيتَابُ عُرُوقِ الذَّهَبِ فِي الشِّعْرِ وَٱخْتِيَارِهِ ، كِتَابُ قَلَائِدِ الشَّرَفِ فِي الشَّعْرِ أَيْضًا ، كِتَابُ الْبِيَانِ فِي عِلْمِ الْقُرْ آنِ ،كِتَابُ سَلْوَةِ الْغُرَ بَاءِ. وَنَقَلْتُ مِنْ خَطِّ الْأَدِيبِ يَعْقُوبَ بْنَ أَحْمَدَ النَّيْسَابُورِيٍّ وَتَصْنَيفِهِ رُقْعَةً كَتَبَهَا الشَّيْخُ الْفَقَيهُ الْجُليلُ أَبُوعَامِرِ الْفَصْلُ

أَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُرْجَانَيُّ – أَدَامَ اللهُ تَأْيِيدَهُ – إِلَى الشَّيْخ

الرِّئيسِ الشَّهِيدِ أَبِي الْمُحَاسِنِ سَعْدٍ ﴿ رَحِمَهُ اللهُ ﴿ . قَالَ

<sup>(</sup>١) الرتائم: جمع رتيبة 6 خيط يعقد في الاصبع للتذكر 6 والاثمر العبام: الكثير، والمغدر: الكثير، الكثير، الكثير، الكثير، الكثير، الكثير، أيضا (٣) الجالى من الرجال: الضخم الاعضاء التام الحلق

يَعْقُوبُ : وَكَتَبْتُهَا مِنْ خَطِّهِ إِبَّانَ (١)مَقْدَمِهِ نَيْسَابُورَ فِي شَعْبَانَ سَنَةً ثَمَانِ وَخَسْنِيَ وَ أَرْبَعِما ئَةٍ : أَنَا فِي هَذِهِ السَّنَةِ – أَطَالَ اللهُ بَقَاءَ الشَّيْخِ - مِنَ الْاخْتِلَالُ وَالنُّكُشُّفِ وَالْاعْتِلَالُ وَالتَّشَعُّثِ <sup>(٢)</sup> ، عَلَى صُورَةٍ أَ سُنَّحِي مِنْ عَرْضِهَا ، وَآنَفُ مِنْ شَرْحِهَا ، وَقَدْ رَحَّبَ عَامَّتُهَا بَمَا أَشْكُرُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْـهِ ، وَ أَدَّرِ عُ الصَّبْرَ فِي كُلِّ مَا يَمْتَحِنُ عَبَادَهُ بِهِ ، وَ أَعْمَلُ الْحِيلَةَ مِنَ الآن فِي أَسْتِقِرَ أَضْ مَا عَسَى أَنْ أَيْبِلِغَنِي الْمَحَلُ (٢) ، وَلَكُنْ مَنْ يُقْرِضُ أَبَا فِرْعَوْنَ بَعْدَ وُقُوفِهِ بِالْأَبْوَابِ مَعَ الْعَصَا وَالْجِرَابِ ؟ وَأَسْأَلُ اللهُ تَعَالَى السَّلَامَةُ ، ثُمَّ أَسْأَلُ سَيِّدَنَا أَنْ يَنْظُرَ وَاحِدَةً فَيَمَا أَقُولُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُعْضِلِ الدَّاءُ (؛) فَلَا يَنْفَعُ الدَّوَاءِ ، وَيَعْظُمُ النَّقْبُ فَلَا يَنْجَعُ الْهِنَا ۚ (٥) ، وَأَنْ يَجْعَلَ عُنُوانَ برِّهِ أَ لَا يَرَى تَعْلَيْقَ هَـذِهِ الرُّقْعَةِ ضَرَاعَةً أَوْ رَفَاعَةً (١) ، فَمَا فِي شَرْطِ الْحَكْمَةِ أَنْ أَكْتُمَ عَنْهُ مَتْرَبَةً ﴿ ﴿ ، وَأَنْضَوَّرَ جُوعًا وَمَسْغَبَّةً (١٠). وَلَوْ لَا مَكَانِي مِنْ خِدْمَتِهِ ، وَمَكَانِي مِنْ شَفَقَتِهِ ،

<sup>(</sup>۱) أى في أول مقدمه ، ظرف منصوب (۲) لعله أراد بالتكشف: سوء الحال وصنيق العيش ، والتكشف مصدر تكشف الشيء : ظهر ، والاعتلال : المرض ، والتشعث : الاغبرار والتغير والابتذال (۳) أى المكان الذي يريد أن يحل قيه (٤) أى يشتد ويعجز الأطباء (٥) النقب : أول ، يبدو من الجرب قطعا متفرقة ، فلا ينجع : فلا ينفع ، والهناء : القطران (٦) الضراعة : التذلل . والرقاعة : الحق (٧) المتربة : النقر (٨) أتضور : أتلوى ،ن الجوع، والمسغبة : المجاعة

لَكَانَ ٱسْنِفَافُ الْمَلَّةِ (١) أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ إِظْهَارِ الْخُلَّةِ (٢)، وَالسَّلَامُ . وَمِنْ كِتَابِ مَرْوَ لِأَبِي سَعْدٍ السَّمْعَانِيِّ لِأَبِي عَامِرٍ الْفَصْلِ وَمِنْ كِتَابِ مَرْوَ لِأَبِي سَعْدٍ السَّمْعَانِيِّ لِأَبِي عَامِرٍ الْفَصْلِ الْفَصْلِ أَبْنِ إِسْمَاعِيلَ الْجُرْجَانِيِّ التَّمِيمِيِّ يَصِيفُ هِرَّةً: ابْنَ إِسْمَاعِيلَ الْجُرْجَانِيِّ التَّمِيمِيِّ يَصِيفُ هِرَّةً: إِنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُرْجَانِيِّ التَّمِيمِيِّ يَصِيفُ هِرَّةً: إِنَّ إِنْ إِنْ إِنْ هِرَّةً خَضَبْتُ شَوَاهَا إِنَّ لِي هُرِّةً خَضَبْتُ شَوَاهَا

دُونَ وِلْدَانِ مَثْرُ لِي بِالرَّقُونِ (٣) مُثَرَ لِي بِالرَّقُونِ (٣) مُثَرِّ مُثَلَّ الْعُيُونِ مُمَّ قَلَّهُ أَمْلَ الْعُيْونِ مَكْلًا مِعْ اللَّهُ اللِهُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

عَابِسَ الْوَجَهِ وَارِمَ الْعِرْنِينِ (°) وَنَنْهَنِّي طَوْراً وَتَرْقُصُ طَوْراً وَتَلَهَّى بِكُلُّ مَا يُلْهِينِي لَا أُرِيدُ الصَّلَاءَ (٦) إِنْ ضَاجَعَنْنِي

عِنْدُ بَرْدِ الشِّنَاءِ فِي كَانُونِ وَإِذَا مَا حَكَكَنْهُا كَلَسْنُنِي بِلِسَانٍ كَالْمِبْرَدِ الْمَسْنُونِ وَإِذَا مَا جَفَوْثُهَا ٱسْتَعْطَفَتْنِي بِأَنِيْ مِنْ صَوْتِهَا وَرَنِينِ وَإِذَا مَا جَفَوْثُهَا ٱسْتَعْطَفَتْنِي بِأَنِيْ مِنْ صَوْتِهَا وَرَنِينِ وَإِذَا مَا وَتَرْثُهَا كَشَفَتْ لِي

عَنْ جِرَابِ لَيْسَتْ مَتَّاعَ الْعُيُونِ (٧)

<sup>(</sup>۱) الملة: الرماد الحار (۲) الحلة: الحاجة (۳) خضبت: صبغت ، والشوى: الا طراف من يدين ورجلين: الجلد، والرقون كصبور وكتاب: الحناء والزعنران (٤) أى كثيرة اللعب (٥) أى الا نف ، كناية عن الغضب (٦) أى الاستدفاء من البرد بالناو (٧) يريد بالجراب ما تخرج منه براتنها حين المغاضبة

أَ مُلَحُ الْمُلْقِ حِبِنَ تَلْعَبُ بِالْفَا وَ إِذَا مَاتَ حِسَّهُ أَنْشَرَتْهُ وَ يُصَادِيهِ بِالْغُفُولِ فَإِنَ رَا وَ يُصَادِيهِ بِالْغُفُولِ فَإِنَ رَا وَ إِذَا مَا رَجًا السَّلَامَةَ مِنْهَا وَ كَذَاكَ الْأَقْدَارُ تَفْتَرِسُ الْمَنْ وَ يُنْهَا كَانَ فِي نَشَاطٍ وَأُنْسٍ وَ يُزْوَى لَهُ .

رِ فَتُلْقِيهِ فِي الْعَذَابِ الْمُهُنِّ اِيشَالً مَكْرُوبَةٍ أَوْ يَمِينِ مِ الْمُهُنِّ أَوْ يَمِينِ مَ الْمُجَعَاراً عَلَيْهُ كَالشَّاهِينِ (1) مَا تَخِعَاراً عَلَيْهُ كَالشَّاهِينِ (1) عَاجَلَيْهُ بِنَشْطَةِ التِّنِينِ (1) عَاجَلَيْهُ بِنَشْطَةِ التِّنِينِ (1) وَ وَنَغْتَالُهُ بِقَطْعِ الْوَتِينِ (1) وَ وَنَغْتَالُهُ بِقَطْعِ الْوَتِينِ (1) إِذْ سَقَاهُ سَاقٍ بِكَاسِ الْمُذُونِ إِيْنَاسِ الْمُذُونِ إِيْنَاسِ الْمُذُونِ

عُلِّقَتْهُمَا بَيْضَاءَ ظَامِيةَ الْحُشَا ('') تَشْيَ الْقُلُو

تُسْبِي الْقُلُوبَ بِحُسْنِمِا وَبِطِيبِهَا مِثْلَ الشَّفَائِقِ فِي ٱخْمِرَارِ خُدُّودِهَا مِثْلَ الشَّفَائِقِ فِي ٱخْمِرَارِ خُدُّودِهَا

لِلنَّاظِرِينَ وَفِي ٱسْوِدَادِ كُلُوبِهَا

وَلَهُ عَلَمُ

وَقَدْ يَسْتَقَيِّمُ الْمَرْ ﴿ فِيهَا يَنُوبُهُ

كَمَا يَسْتَقَيمُ الْعَوْدُ فِي عَرْكِ أُذْنِهِ (''

(١) تصاديه: تداريه وتداجيه ، والغفول: النرك والنسيان. والانجحار: دخول المحر. والشاهين: طائر من جنس الصقر (٢) أى بنشاط الحية العظيمة وخفتها وسرعتها. (٣) تغتاله: تهلك وتقتله على غرة ، والوتين: عرق في القلب إذا اتقطع مات صاحبه . (٤) علقتها: مبنى للمجهول: أى تعلقت بها وأحببتها ، وظامية الحشا: ضامرة البطن وهو يدل على الرشافة . (٥) فيما ينوبه: فيما ينتابه ويصيبه . والعود: المسن من الابل ، وعرك أذنه: دلكها .

وَيُرْجَحُ مِنْ فَضْلِ الْكَلَامِ (١) إِذَا مَشَى كَمَا يَرْجِحُ الْهِيزَانُ مِنْ فَصْلُ وَزْنِهِ

﴿ ٣٢ - الْفَصْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْكُوفِيُّ \* ﴾

أَ بُو الْعَبَّاسِ النَّحْوِيُّ الْمُقْرِى ۚ ، أَخَذَ الْقِرَاءَةَ عَنْ أَبِي الْحُسَنِ عَلِيٌّ بْنِ خَزْزَةَ الْكِسَائِيُّ، وَقَرَأَ الْكِسَائِيُّ عَلَى عِيسَى ٱبْنِ عُمَرَ الْهَمَذَانِيِّ (٢) عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، وَلَا أَعْرِفُ مِنْ حَالِهِ أَ كُثَرَ مِنْ هَذَا ، وَلَهُ ٱخْتِيَارٌ فِي أَحْرُفٍ يَسِيرَةٍ ، وَإِنَّمَا ذَكُرْتُهُ لِأَنَّهُ يُعْرَفُ بِالنَّحْوِيِّ .

﴿ ٣٣ - الْفَصْلُ بْنُ الْخَبَابِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ أَبْنِ صَحْرٍ \* الغضل بن الْجُرَحِيُّ أَيكُنَى أَبَاخِلِيفَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ الحاب الجمحي اللُّغَوَى : هُوَ أَبْنُ أُخْتِ مُحَمَّدِ بْنِ صَلَامِ الْجُمَحِيِّ مِنْ رُواةِ

الْأُخْبَارِ وَالْأَدَبِ وَالْأَشْعَارِ وَالْأَنْسَابِ ، مَاتَ فِي شَهْرٍ رَبِيعٍ الْأُوَّلِ مِنْ سَنَةٍ خَمْسٍ وَثَلَا ثِمِائَةٍ بِالْبَصْرَةِ ، وكَانَ قَدْ وَلَىَ الْقَضَاءَ

بِالْبَصْرَةِ وَكَانَ أَعْمَى ، رَوَى عَنْ خَالِهِ كُنْبَهُ فَأَكْثَرَ

(١) يرجح : مثلة الدين والماضي بالغتج : يميل ، وفضل الكلام : الزائد منه والحدو .

الغضل بن إراهيم الكوق

<sup>(</sup>٢) في النَّهٰذيب أن عيسي بن عمر مات سنة ٦٥١ وخزة ، الزيات : هو حزة بن حَبِيْلِ المُتَوَّقِ سُنة ١٠٨ - تَعَالَ رَا الْمُهِمَالِينِ الْمُقَالِ (١) . وَمَا مِنْهُمُ

<sup>(\*)</sup> ترجم له في كتاب بفية الوعاة ) علما إلى اله يعم بالما الما

<sup>(\*)</sup> ترجم في كتاب طبقات القراء ج ثان، وترجم له في كتاب بنية الوعاة أيضا

وَعَنْ غَيْرِهِ ، وَرُوى لَهُ مِنَ الْكُنْبِ : كِتَابُ طَبَقَاتِ شُعَرَاءِ اللهُ اللهُ عَيْرِهِ اللهُ اللهُ مُن الْكُنْبِ : كِتَابُ طَبَقَاتِ شُعْرِهِ اللهُ الله

قَالُوا: نَرَاكَ تُطِيلُ الصَّمْتَ قُلْتُ لَهُمْ :

مَا طُولُ صَمْتِيَ مِنْ عِيٍّ وَلَا خَرَسِ

لَكِنَّهُ أَحْمَدُ الْأَمْرَيْنِ عَاقِبَةً

عِنْدِي وَأَ بْعَدُهُ مِنْ مَنْطِقٍ شَكْسٍ (١)

أَأَنْشُرُ الْبَزَّ فِيمَنْ لَيْسَ يَعْرِفْهُ

أَوْأَ أَنْهُ الدُّرِّ لِلْعُمْيَانِ فِي الْغَلَسِ (")

قَالُوا: نَوَاكَ أَدِيبًا لَسْتَ ذَا خَطَلِ

فَقَانَتُ: هَا تُوا أَرُونِي وَجَهَ مُقْتَبِسِ (٣)

لَوْ شِئْتُ أَقلْتُ وَلَكِنْ لَا أَرَى أَحَدًا

يَرُونِي الْكَلَامَ فَأَعْطِيهِ مَدَى النَّفُسِ

وَقَدْ رُوِىَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى أَنَّ هَذِهِ الْأَبْيَاتَ لِابْنِ دُرَيْدٍ لَمَّا نَزَلَ سِيرَافَ شُئِلَ أَنْ يَجْلِسَ لِلْقَرَاءَةِ عَلَيْهِ فَأَبَى ذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يُسَاوِى أَنْ يَجْلِسَ لَهُ ، فَكَتَبَ هَذِهِ الْأَبْيَاتَ فِي فِنْلَةِ مَسْجِدِ سِيرَافَ وَأُنْصَرَفَ .

: (١) أى صعب (٢) بالأصل « البر » تحريف 6 والغلس : ظلمة آخر الليل (٣) الخطل : الخفة والحتى والمنطق الكثيرالفاسد . والمقتبس : الآخذ المستفيد

نَقَلْتُ مِنْ خَطِّ أَبِي سَمَدٍ السَّمْعَانِيُّ بِإِسْنَادٍ لَهُ قَالَ: أَلْقَيْتُ رُفْعَةً إِلَى أَبِي خَلِيفَةَ الْفَضْلِ بْنِ الْخُبَابِ الْقَاضِي فِيهَا: قُلْ لِلْحَكِيمِ أَبِي خَلِيفَه يَا زَيْنَ شِيعَةِ أَبِي حَنِيفَه إِنِّي قَصَدْتُكَ لِلَّذِي كَاتَمْتُ مِنْ حَذَرٍ وَخِيفَه (١) مَاذًا تَقُولُ لِطِفْلَةٍ فِي الْخُسْنِ مَنْزِلُهَا شَرِيفَهُ ٩ تَصَبُّو إِلَى زَيْنِ الْوَرَى مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسِ عَفِيفَهُ (٢) فَقَرَأً الرُّفْعَةُ ثُمَّ كَنَّتَ عَلَى ظَهْرِهَا: يَا مَنْ تَكَامَلَ ظَرْفُهَا حَالُ الْمُوَى حَالٌ شَريفَه كَاَّعْتِ مِنْ كُوْن وَخِيفَه إِنْ كُنْتِ صَادِقَةَ الَّذِي فَلَكِ السَّعَادَةُ وَالشَّهَا دَةُ وَالْجَلَالَةُ يَا شَرِيفَه هَذَا النَّصَاحُ (٢) بِعَيْنِهِ وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَه نَقَلْتُ مِنْ خَطِّ الْإِمَامِ الْحَافِظِ حَقًّا صَدِيقِنَا وَمُفِيدِنَا أَبِي نَصْرٍ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ النَّفِيسِ بْنِ وَهْبَانَ مِنْ كَتَابِ الْإِرْشَادِ فِي مَعْرِفَةِ عُلَمَاءِ الْحُدِيثِ تَصْنِيفِ الْخُلِيلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن مُحَدَّدِ (١) الْحَافِظِ الْقَاضِي ، أَنْشَدَني الصَّاحِبُ إِنْسَاعِيلُ بْنُ عَبَّادٍ الْوَزيرُ ،

<sup>(</sup>۱) كاتمت : كتمت عن غيرى وأخفيت عنه . والحيدر والخيفة : بمعنى واحد : الخوف (۲) ما بأس : ما زائدة ، والبأس : الحرج والخوف ، يقال : لا بأس عليك : لا خوف عليك ، والعنيفة : ذات العفة ، والعنة : الكف عما لا يحل ولا يجمل قولا أو فعلا (٣) النصاح بالكسر . الخيط والسلك (٤) عند الذهبي : هو ابن أحد « طبقات الحفاظ ٣ ص ٣١٩ »

أَنْشَدَنِي أَبِي، أَنْشَدَنِي أَبُو خَلِيفَةَ لِنَفْسِهِ:

سَيْبَانُ وَالْكَبْشُ حَدَّثَانِي سَيْخَانِ بِاللهِ عَالِمَانِ

قَالًا: إِذَا كُنْتَ فَاطِمِيًّا فَأَصْبِ عَلَى نَكُبُةِ الزَّمَانِ

قَالَ : إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا خَلِيفَةً عَنِ الْكَبْشِ مَنْ هُو ؟ قَالَ :

أَ بُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَشَيْبَانُ هُو َ أَنْ فَرُّوخٍ إِلاُّ بُلَّى، قَالَ الْخَلِيلُ:

أُقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَبَاخِلِيفَةً كَانَ يَعِيلُ إِلَى

التَّشَيُّع ، فَقَالَ نَعَمُ . قَرَأَتُ بِخَطِّ أَبِي سَعِدٍ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ لَهُ إِلَى

أَبِي سَهْلٍ هَارُونَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الأَسْتَرَا بَاذِيٌّ قَالَ : أَنْسَدَنَا

الْفَصْلُ بْنُ الْخُبِهَابِ الْجُلْحِيُّ الْقَاضِي لِنَفْسِهِ:

وَمُتْعَبُ السَّقْرِ (١) مُو تَاحْ إِلَى بَلَدٍ

وَالْمُوْتُ يَرْصُدُهُ (٢) فِي ذَٰ لِكَ الْبَلَدِ

وَصَاحِكٌ وَالْمَنَايَا فَوْقَ هَامَتِهِ

لَوْ كَانَ يَعْلَمُ غَيْبًا مَاتَ مِنْ كَمَدِ

آمَالُهُ فَوْقَ ظَهْرِ النَّجْمِ شَاخِخُهُ

وَالْمُوْتُ مِنْ تَحْتِ إِنْ طَلَيْهِ (٢) عَلَى الرَّصَدِ

مَنْ كَانَ كُمْ يُعْطُ عِلْمًا فِي بَقَاء غَدٍ

مَاذَا تَفَكُّرُهُ فِي رِزْقِ بَعْدِ غَدِ ؟

<sup>(</sup>١) هم جاعة المسافرين (٢) أي يرقبه . (٣) أي خاصرتيه

قَرَأْتُ فِي كِتَابِ هَرَاةً لِلْفَامِيِّ قَالَ: رُوِي عَنْ مُحَدِّ بْنِ عِلْمَ الْهِ الْمُسْنَدِيِّ أَنَّهُ إِبْرَاهِم بْنِ عَلِي أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمُسْنَدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كُننًا عِنْدَ أَي خَلِيفَة الْقَاضِي بِالْبُصْرَة ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ اللَّصُّ قَالَ: كُننًا عِنْدَ أَي خَلِيفَة الْقَاضِي بِالْبُصْرَة ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ اللَّصُّ دَارَهُ فَصَاحَ ابْنُهُ بِاللَّصِّ ، خَفَرَجَ أَبُو خَلِيفَة إِلَى صَعْنِ الدَّادِ وَقَالَ: أَيْهَا اللَّصُ ، مَا لَكَ وَلَنَا \* إِنْ أَرَدْتَ الْمَالَ فَعَلَيْكَ بِفُلَانِ وَقَالَ: أَيْهَا اللَّصُ ، مَا لَكَ وَلَنَا \* إِنْ أَرَدْتَ الْمَالَ فَعَلَيْكَ بِفُلَانِ وَقَالَ: أَيْهَا اللَّصُ ، مَا لَكَ وَلَنَا \* إِنْ أَرَدْتَ الْمَالَ فَعَلَيْكَ بِفُلَانِ وَقَالَن : أَيْهَا اللَّهِ مُن أَي وَقَمَطْرٌ فِيهِ أَحَادِيثُ ، وَقِمَطْرٌ فَيهِ أَخَبُالْ ، إِنْ أَرَدْتَ الْمُلْكِ عَنْ أَي الْولِيدِ الطَّيَالِسِيّ ، فَهُ أَذَن أَن عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّي الْولِيدِ الطَّيَالِسِيّ ، وَفُو أَي عُمْرَ الْجُورِي قَالَ : الْمُعْرِق وَهُو ثُمُّدُ اللّهِ اللَّهِ اللّهِ مَالَكَ عَنِ الرِّيلَاقِي وَهُو ثُمُّدُ اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهُ مُعْمِي وَهُو ثُمُكَدُ اللّهِ اللّهِ مَسْخَهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ أَلَا عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ مَسْخَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ مَلْكَ عَنِ الرّياسُ فَقَالَ : الْمُمْدُ لِلّهِ اللّهِ عَلَى مَسَخَهُ اللّهُ وَرَدً عَنَا حَرْ بًا . فَقَالَ : الْمُمْدُ لِلّهِ اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَذَ كَرَ التَّنُوخِيُّ هَذِهِ الْحَكَايَةَ وَقَالَ فِي آخِرِهَا: فَقَالَ لَهُ أَعُلَامُهُ : يَا مَوْلَايَ ، لَيْسَ إِلَّا الْخَيْرُ ، إِنَّمَا هُوَ سَنِّوْرٌ . فَقَالَ أَهُ أَعُلامُهُ : يَا مَوْلَايَ ، لَيْسَ إِلَّا الْخَيْرُ ، إِنَّمَا هُوَ سَنِّوْرٌ . فَقَالَ أَبُو خَايِفَةَ : الْحُمْدُ لِلهِ الَّذِي مَسَخَةُ هِرًّا وَكَفَانَا شَرًّا .

قَالَ الْمُؤَلِّفُ : وَمِثْلُ هَذِهِ الْحِكَايَةِ تُحْكَى عَنْ أَبِي حَيَّةَ النَّمَيْرِيِّ مَشْهُورَةً عَنْهُ وَقَالَ فِي آخِرِهِمَا : الْحُمْدُ لِلهِ الَّذِي مَسَخَةُ كَلْبًا وَرَدَّنَا حَرْبًا .

<sup>(</sup>١) القمط : ما يصان به الكتب (٢) بهامش الأصل « اسمه أبو الحسين أحد»

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل « ذكر العسقلاني أربعة محدثين ، اسم كل واحد منهم محدبن كشير »

وَقَرَ أَتُ فِي كِتَابِ أَبِي عَلِيِّ النَّنُوخِيِّ : حَدَّثَنِي أَ بِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ صَدِيقًا لِأَ بِي خَلِيفَةُ الْقَاضِي آجْتَازَ عَلَيْهِ رَا كِبًا وَهُوَ فِي مَسْجِدِهِ فَسَأَلَهُ أَنْ يَنْزِلَ عِنْدَهُ فَيْحَادِثُهُ . فَقَالَ : أَمْضِي وَأَعُودُ ، فَقَالَ لَهُ أَ بُوخَلِيفَةً : إيحَاشُكَ فَقُدْ ، وَ إِينَالُسُكَ وَعُدْ . قَالَ : وَكَانَ أَبُوخَلِيفَةَ كَثِيرَ الِاسْتِعْمَالَ لِلسَّجْعِ فِي كَلَامِهِ ، وَكَانَ بِالْبَصْرَةِ رَجُلْ يَتَحَامَقُ (١) وَيَتَشَبَّهُ بهِ يُمْرَفُ بِأَبِي الرِّطْلِ، لَا يَنَكُلُّمُ إِلَّا بِالسَّجْعِ هَوْلًا كُلَّهُ، فَقَدَّ مَتْ هَذَا الرَّجُلَ ٱمْرَأَتُهُ إِلَى أَبِي خَلِيفَةَ وَهُوَ يَلِي فَضَاءَ الْبَصْرَةِ إِذْ ذَاكَ وَٱدَّعَتْ عَلَيْهِ الزَّوْجِيَّةَ وَالْطَلَاقَ، فَأَقَرَّ لَمَا بهمًا. فَقَالَ لَهُ أَبُو خَلِيفَةَ : أَعْطَهَا مَهْرَهَا. فَقَالَ أَبُو الرِّطْل : كَيْفَ أَعْطِيهِا مَهْرَهَا وَلَمْ تُقْلِعْ مِسْحَاتِى نَهْرَهَا (٢) ﴿. فَقَالَ لَهُ ۖ أَ بُوخَلِيفَةَ : فَأَعْطُهَا نِصْفَ صَدَاقِهَا . فَقَالَ : لَا، أَوْ أَرْفَعَ بِسَاقِهَا وَأَضَعَهُ فِي طَافِهَا . فَأَمَرَ بِهِ أَبُوخَلِيفَةَ فَصُفِعَ (٣). قَالَ : وَأَخْبَرَ نِي غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ أَبَا الرِّطْلِ هَذَا ، كَانَ إِذَا سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَا نُنكرُ لِلهِ قُدْرَةً ، قَالَ هُوَ : وَلَا لِلْهِنْدِبَا ( ) خُضْرَةً .

<sup>(</sup>١) يتحامق . يتكاف الحماقة : وهي قلة العقل وفساده . (٢) المسحاة : ما يسحى به كالمجرفة إلا أنها من حديد ، والجمع مساح — والجملة كناية عن عدم تغشيه إياما (٣) صفع : ضرب على قفاه بجمع الكف ضربا غير شديد ، أو الصفع : الضرب ببسطة الكف (٤) الهندبا : بقل يؤكل

وَلَا لِلزَّرْدَجِ (') صُفْرَةً ، وَلَا لِلنَّحْلَةِ 'بُسْرَةً ('') ، وَلَا لِلْعُصْفُرِ خُرْرَةً ('') ، وَلَا لِلْعُصْفُرِ خُرْرَةً ('') ، وَلَا لِلْقَفَا 'نَقْرَةً .

حَدَّثُ أَبُوعَلِي النَّنُوخِيُّ حَدَّثِي أَبُوعَلِي الْحُسَنُ بُنُ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْإِيذَجِيُّ ، وَكَانَ يَخْلُفُ أَبَا عَلِي عَلَى الْقَضَاء بِإِيذَجَ وَرَامَهُرْمُنَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ عَلَى الْخُكُمْ ، وَنَادَمَ أَبَا شُحَدَّ الْمُهَلِّي فِي وَرَامَهُرْمُنَ ثُمَ لَمْ يَزَلْ عَلَى الْخُكُمْ ، وَنَادَمَ أَبَا شُحَدً الْمُهَلِي فِي وَرَارَبِهِ فَعَلَبَ عَلَيْهِ ، وَعَلاَ عَلَيْهُ عَنْدَهُ وَتَخَالَعَ وَتَهَنَّكُ '' فِيها وَزَارَبِهِ فَعَلَبَ عَلَيْهِ ، وَعَلا مَحَلُّهُ عَنْدَهُ وَتَخَالَعَ وَتَهَنَّكُ '' فِيها لا يَجُوزُ لِلْقُضَاةِ ، وكان يُدعى بِالْقَضَاء وَيُخَالِمُ أَبُو مُجَدِّ فِي الْوَرَارَةِ فِي كُنْبِهِ بِسِيدِي الْقَاضِى، وكان لَهُ مَحَلُّ مَكِينٌ مِنَ الْوَرَارَةِ فِي كُنْبِهِ بِسِيدِي الْقَاضِى، وكان لَهُ مَحَلُ السِّنِ لِأَ كُنْبَ الْوَرَارَةِ فِي كُنْبِهِ بِسِيدِي الْقَاضِى، وكان لَهُ مَحَلُ مُكَنْ مَنَ الْوَرَارَةِ فِي كُنْبِهِ بِسِيدِي الْقَاضِى، وكان لَهُ مَحَلُ السِّنِ لِأَ كُنْبَ الْوَرَارَةِ فِي كُنْبِهِ بِسِيدِي الْقَاضِى، وكان لَهُ مَحَلُ السِّنِ لِأَ كُنْبُ مِنَ الْهُولِمُ وَلَا اللَّيْ لِلْ كُنْبُ الْمُسْمَعِي وَكُنْتُ أَقَتْصِرُ الْفَالِمُ وَلَا لَهُ وَكُنْتُ أَقْتُصِرُ الْفَالِمُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهِ الْمِسْمَعِي وَكُنْتُ أَقَتْصِرُ الْفَالِمُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهِ الْمُسْمَعِي وَكُنْتُ أَقَتْصِرُ الْفَالِمُ مَنْ الْمُؤْولِة :

أَيْهُذَا الْفَتَى وَأَنْتَ فَتَى الله دَهْرِ إِذَا عَزَّ أَنْ يُقَالُ فَتَى طُوبِي لِذَا عَزَّ أَنْ يُقَالُ فَتَى طُوبِي لِمَنْ كَانَ فِي الشِّتَاءِ لَهُ

كَاسُ وَكِيسٌ وَكِيسٌ وَكِيسٌ وَكِيسٌ وَكِيسَ اللهُ وَكِيسَ اللهُ وَكُسُواَةٌ وَكِيسَ (٦) وَكَنْتَبَ فِي الرُّفْعَةِ: وَقَدْ بَقِيتَ ْ كَافْ أُخْرَى لَوْلَا أَنِّي أُحِبُ

<sup>(</sup>١) في الأصل يني الزرتك وهو زهر الزعفران « قاله ابن البيطار »

 <sup>(</sup>۲) البسرة: واحدة البسر وهو التمر اذا لون قبل النضج (۳) العصفر: صبغ
 إصبع به الاثنواب (٤) تخالع: استخف ، وتهتك: لم يبال أن يهتك ستره

<sup>(</sup>٠) أى اشتد برده (٦) الكائس: للشراب، والكيس: للدراهم والكسوة: مطلق الثياب، والكسا مقصور الكساء: ثوب معروف

تَقْلِيلَ الْمَثُولَةِ عَلَيْكَ لَذَ كَرْثُهَا يَعْنِي الْكُسُّ (١) فَبَعَثَ إِلَيْهِ مِجَمِيع مَا ٱلْتَمَسَهُ . قَالَ النُّنُوخِيُّ : وَحَدَّ ثَنِي قَالَ : كَانَ أَ بُوخِلِيفَةَ الْقَاضِي صَدِيقًا لِأَ بِي وَعَمِّي أَيَّامَ وَفَدَ إِلَى كُورَ الْأَهْوَازِ فِي فِتْنَةِ الزُّنْجِ ، فَلَّمَّا قَدِمْتُ إِلَى الْبَصْرَةِ قَدِ مُتُهَا مَعَ أَبِي فَأَنْزَلَنَا أَبُوخَلِيفَةً دَارَهُ وَأَكْرُ مَنَا وَأَ مُكَنَّني مِنْ كُنْبِهِ ، فَكُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ كُلَّ مَا أُرِيدُ ، وَأَسْمَعُ كَيْفَ شِئْتُ \* وَأَكْنُبُ وَأَنْسَخُ لِنَفْسِي، وَأُصُولُهُ لِي مَبْذُولَة (٢) ، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ جَلَسْنَا وَتَحَادَثْنَا ، فَرُ بَّمَا أَحْبَبُتُ الْقِرَاءَةَ عَلَيْهِ فَيُجِيبُنِي فَإِذَا أَصْجَرْتُهُ يَقُولُ: يَا لَبُيَّ رُوِّحْنِي (٢) فَأَقَطَعُ الْقَرَاءَةَ ، وَإِذَا ٱسْتَرَاحَ أَخْرَجَ مِنْ كُمِّهِ دَ فَتَرًا مِنْ وَرَقِ أَصْفَرَ فَيَقُولُ: ٱقْرَأَ عَلَىَّ مِنْهُ فَإِنَّهُ خَطِّي، وَمَا تَقْرَؤُهُ عَلَىَّ فَهُوَ مِنْ خَطِّ غَيْرِي، فَكُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَكَانَ فيهِ دِيوَانُ عِمْرَانَ بْن حِطَّانَ ، فَكَانَ يَبْكي عَلَى مَوَاضِعَ مِنْهُ ، فَأَنْشَدْتُهُ لَيْلَةً الْقَصِيدَةَ الَّتِي فِيهَا الْبَيْتَانِ الْمُشْهُورَانُ (١) -:

يَا ضَرْبَةً مِنْ تَقِيّ مَا أَرَادَ بِهَا إِلَّا لِيَبْلُغَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ رِضُوانَا

<sup>(</sup>۱) بالضم للحر مولدة ، وبهامش الا صل قد تقل الحريرى عن ابن سكرة سبع كافات الشتاء في المقامة الـ ۲۵ (۲) مبذولة : أى معطاة لى ليس هناك ما بمنعنى منها (۳) روحنى . أرحنى (٤) بهامش الا صل « ليراجع » تكتاب الا غافى « ج ۲ س ۱۵۳ »

إِنِّي لَأَذْ كُرُهُ يَوْمًا فَأَحْسَبُهُ

أَوْفَى الْبَرِيَّةِ عِنْدَ اللهِ مَيْدَانَا فَكَ مَيْدَانَا فَكَ عَلَيْهِمَا حَتَّى كَادَ يَعْمَى ، فَاسْتَطْرَفْتُ ذَلِكَ (أَ) وَعَجِبْتُ مِنهُ ، فَامَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَجْتَمَعْتُ مَعَ الْمُفَجَّعِ فَكَ نَقْهُ بِذَلِكَ وَأُغْتَرَرْتُ (أَ) بِهِ لِلْأَدَبِ وَٱسْتَكُنْتَمْتُهُ لِمَا الْمُفَجَّعِ فَظَرَّدُتُ (أَنْ بِهِ لِلْأَدَبِ وَٱسْتَكُنْتَمْتُهُ لِمَا الْمُفَجَّعِ فَظَرَّدُتُ (أَنْ بِهِ لِلْأَدَبِ وَٱسْتَكُنْتَمْتُهُ لِمَا اللهَ وَعَمل :

أَبُو خَلِيفَةً مَطْوِيٌ عَلَى دَخَنٍ (٣)

لِلْمُاشِمِيِّينَ فِي سِرِّ وَإِعْلَانِ مَا ذِلْتُ أَعْرِفُ مَا يُخْفِي وأُ نُكِرِهُ

حَنَّى ٱصطَفَى شِعْرَ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانِ وَأَنْشَدَهَا عَبْرِى ، فَكَسَبَهَا عَنْهُ بَعْضُ وَأَنْشَدَهِمَا غَبْرِى ، فَكَسَبَهَا عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِ الْأَدَبِ فِي رُقْعَةٍ لَطيفةٍ وَجَعَلَهَا فِي مِقْامَتِهِ ('' وَحَضَرْنَا عِنْدَ أَبِي خَلِيفَة فِي مَجْلِسِ عَامِّ فَنَفَضَ الرَّجُلُ مِقْامَتَهُ وَقَدْ أَنْسِي مَا فَيهَا فَسَقَطَتِ الرُّقْعَةُ وَٱنْصَرَفَ النَّاسُ وَوَجَدَهَا أَنْسِي مَا فَيهَا فَسَقَطَتِ الرُّقْعَةُ وَٱنْصَرَفَ النَّاسُ وَوَجَدَهَا أَبُو خَلِيفَة وَقَر أَهَا فَاسْتَشَاطَ ('' . وَقَالَ ٱبْنُ الْإِيذَجِيِّ : قَبَّحَهُ اللهُ وَتَرَحَهُ أَللهُ وَثَرَّحَهُ أَللهُ وَتَرَحَهُ أَللهُ وَتَرَحَهُ أَللهُ وَلَا يَعْنَى وَالِدِى ،

<sup>(</sup>۱) أى عددته طريفا غريبا نادرا (۲) أى خدعت وظنفت به الاً من فلم أتحفظ (۳) الدكن : الحقد وسوء الحلق (٤) المقلمة : وعاء أقلام الكتابة (٥) أى التهب غضبا (٦) أشاط بدمى : عرضى للقتل والهلاك

لَغُمَاءُهُ وَحَدَّثُهُ الْحُدِيثَ، فَوَقَعْتُ فِي وَرْطَة <sup>(۱)</sup> وَكَادَتِ الْحُالُ أَنْ تَنْفَرِجَ يَيْنِي وَيَيْنَ أَبِي ، وَمَنَعَنِي أَبُو خَلَيْفَةَ الْقِرَاءَةَ وَ ٱحْتَشَمَنِي ( ْ ' ) ، كَفَكُتُ إِلَيْهِ ثِيمَابًا لَهَا قَدْرٌ ، وَأَهْدَيْتُ إِلَيْهِ مِنْ مَأْكُلِ الْجُنْدِ وَٱعْتَذَرْتُ إِلَيْهِ ، فَرَجَعَ إِلَى وَقَبِلَ عُذْرِي ، وَعَاوَدَ تَدْرِيسِي وَمَكْـنَنِي مِنَ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ ، فَقَرَأْتُ كِتَابَ الطُّبَهَاتِ وَغَيْرَهُ مِمَّا كَانَ عِنْدَهُ . وَقَالَ : لَا أَظْهِرُ الرِّضَا عَنْكَ أَوْ تُكَذِّبَ نَفْسَكَ ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ وَأَعْطَيْتُ الْمُفَجَّعَ ثُوْبًا دَبِيقِيًّا (٣) حَتَّى كَفَّ عَنْ إِنْشَادِ الْأَبْيَاتِ وَجَعَدَهَا (١) وَٱعْتَذَرَ إِلَى أَ بِي خَلِيفَةَ قَالَ : وَقَالَ أَبُو عَلَى عَقِيبَ هَذَا : أَكُثُرُ رُواة الْعَرَبِ فِيمَا بَلَغْنِي عَنْهُمْ إِمَّا خَوَارِجُ وَإِمَّا شُعُوبيَّةٍ (٥) كَأْنِي عُبِيْدَةً مَعْمَر بنِ الْمُثَنِّي ، وَأَنِي حَاتِم سَهْلِ السِّجسْنَانِيٌّ ، وَفُلَانَ وَفُلَانَ وَعَدَّدَ جَمَاعَةً . وَقَرَأَتُ بِخَطِّ ٱبْنِ نُخْتَارِ الْلُغُويِّ الْمِصْرِيِّ : أَبُو خَلِيفَةَ الْفَصْلُ بْنُ الْخَبَّابِ أَشْتَرَى جَارِيَّةً فَوَجَدَهَا خَشِيْةً فَقَالَ : يَاجَارِيَةُ ، هَلْ مِنْ بُزَاقِ أَوْ بُصَاقِ أَوَ بُسَاقٍ ؟ ، الْمَرَبُ تَنْقُلُ السِّينَ صَادًا أَوْ زَاياً ، فَتَقُولُ : أَبُو الصَّفْرِ وَالزُّقْر

<sup>(</sup>۱) الورطة: الهلكة والشدة ، وكل أمر شاق تعسر النجاة منه (۲) احتشنى: غضب وانقبض عنى (۳) دبيقيا : منسوب إلى دبيق ، بلد بمصر منها الثياب الدبيقية (٤) جعدها: أنكرها شدة الانكار (٥) الخوارج: قوم من أهل الاثهواء لهم مقالة على حدة — سموا بذلك ، لخروجهم على الجاعة . والشموبية: فرقة لا تفضل العرب على العجم ، وإنما تسوى بين الشعوب وإن كانت خرجت إلى ذم العرب

وَالسَّقْرِ ، فَقَالَتْ : الْحُمْدُ لِلهِ الَّذِي مَا أَمَا نَبِي حَتَّى رَأَ يْتُ حِرِي قَدْصَارَ أَبْنُ الْأَعْرَابِيِّ كَيْدُ عَلَيْهِ غَرَا ئِبَ الْلُغَةِ .

﴿ ٣٤ – الْفَصْلُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو مُعَاذٍ النَّحْوِيُّ \* ﴾

الْمَرْوَزِيُّ مَوْلَى بَاهِلَةَ ، رَوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَعُبَيْدِ بْنِ سُلَيْمٍ . رَوَى عَنْهُ مُحَلَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْخُسْنَ بْنِ شَقِيقٍ وَعُبِيْدِ بْنِ سُلَيْمٍ . رَوَى عَنْهُ مُحَلَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْخُسْنَ بْنِ شَقِيقٍ وَعُبِيْدِ بْنِ سُلَقِيقٍ وَمُا تَتَيْنِ . ذَ كُرَ ذَلِكَ وَأَهْلُ بَلَدِهِ ، مَاتَ سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ وَمَا تَتَيْنِ . ذَ كُرَ ذَلِكَ وَأَهْلُ بَلَدِهِ ، مَاتَ سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ وَمَا تَتَيْنِ . ذَ كُرَ ذَلِكَ

الْحَاكِمُ بْنُ الْبَيِّعِ فِي تَارِيخٍ نَيْسَابُورَ .

قَالَ الْأَزْهُرِيُّ : وَلِأَ بِي مُعَاذِ كِتَابُ فِي الْقُرْ آنِ حَسَنُ . قُلْتُ : وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الْأَزْهَرِيُّ فِي كِنتَابِ النَّهْذِيبِ فَأَ كُثَرَ ، وَذَ كَرَهُ مُحَلَّدُ بْنُ حَيَّانَ فِي تَارِيخِ النَّقَاتِ فِي الطَّبَقَةِ الرَّا بِعَةِ عِنْلُ ذَلِكَ سَوَاء ، وَلَعَلَّ الْحُاكِمَ عَنْهُ نَقَلَ .

﴿ ٣٥ - الْفَضْلُ بْنُ صَالِحِ الْعَلَوِيُّ الْخُسَنِيُّ \* ﴾

النَّحْوِيُّ أَبُو الْمُعَالِى الْيَمَا فِيُّ، مَاتَ فِي سَنَةِ نَيِّفٍ وَتَمَانِينَ وَأَرْبَعِائِقَةٍ ، قَالَ عَبْدُ الْفَافِرِ : قَالَ : وَحَضَرَ نَيْسَابُورَ وَسَمِعً الحَّدِيثَ مِنْ مَشَايِخِنَا الَّذِينَ رَأَ يُنَاهُمْ ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ سَمِعَ فِي أَسْفَارِهِ الْكُنْبُ . الفضل بن صالح العلوى

الغضل بن

خالد المروزى

<sup>(\*)</sup> ترجم له فى طبقات القراء ج ثان ، وترجم له فى كتاب طبقات المفسرين وترجم له كذلك فى بنية الوعاة (\*) ترجم له فى كتاب بنية الوعاة

## ﴿ ٣٦ – الْفَضْلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ عَلِيٌّ \* ﴾

أَبُو مَنْصُورٍ ، يُعْرَفُ بِابْنِ الرَّائِضِ الْكَاتِبُ ، مِنْ أَهْلِ النَّفَلَبُ ، مِنْ أَهْلِ النَّفَلَبُ عَلَى عَلَى عَلِي اللَّهِ ، قَرَأَ بِالْعَشْرِ عَلَى عَلِي اللَّهِ ، قَرَأَ بِالْعَشْرِ عَلَى عَلِي اللَّهِ ، فَرَأَ بِالْعَشْرِ عَلَى عَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَاكِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الل

﴿ ٣٧ - الْفَصْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْبَرِيدِيُّ \* ﴾

الغضل *بن محمد* اليزيدى

أيكُنَى أَبَا الْعَبَّاسِ ، وَقَدْ ذَكُوْنَا نَسَبَهُ وَنَسَبَ أَهْلِهِ وَالسَّبَبَ الَّذِي لِأَجْلِهِ شُمُّوا الْيَزِيدِيِّيْنَ فِي بَابِ جَدِّهِ أَبِي مُحَلَّدٍ عَنِي بُنِ الْمُبَارَكِ ، وَكَانَ الْفَضْلُ أَحَدَ الرُّوَاةِ الْفُلَمَاء ، وَالنَّحَاةِ النَّبَلاء ، أَخَذَ عَنْهُ الْعِلْمَ الْكَثِيرُ ، وَرَوَاهُ مِنْ جِهَتِهِ الجُمُّ الْغَفِيرُ ، وَلَوَاهُ مِنْ جِهَتِهِ الجُمُّ الْغَفِيرُ ، وَلَوَاهُ مِنْ جِهَتِهِ الجُمُّ الْغَفِيرُ ، وَمَاتَ فِي أَخَذَ عَنْهُ الْعِلْمَ الْكَثِيمِ سَنَة كَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَمِا نَتَبْنِ (") . وَمَاتَ فِي أَذَكُوهُ أَبْنُ النَّدِيمِ سَنَة كَمَانٍ وسَبْعِينَ وَمِا نَتَبْنِ (") . حَدَّثُ الْمُرْزُبَانِيُّ عَنِ الصُّولِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ الْمُهَلِّيِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُدَبِّرِ : الْجُتَمَعَ عِنْدِي يَوْما الْفَضْلُ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُدَبِّرِ : الْجُتَمَعَ عِنْدِي يَوْما الْفَضْلُ

<sup>(</sup>١) باب الا ُزَج: محلة ببغداد (٢) بهامش الا ُصل سقط هذا التاريخ من النسخة المطبوعة من الغهرست « ص٥٠ »

<sup>(</sup>a) لم نعتر له على ترجة سوى هذه

<sup>(</sup>١) ترجم في كتاب طبقات القراءج ثان ، وترجم له في كتاب بغية الوعاء

الْيَزَ يِدِيُّ وَالْبُحْثُرِيُّ وَأَبُو الْعَيْنَاءِ، نَجْلَسَ الْفَصْلُ يُلْقِي عَلَى بَعْض فِتْيَا نِنَا نَحُواً فَقَالَ لَهُ أَبُو الْعَيْنَاءِ: هَذَا بَانِي وَبَابُ الْوَالِدَةِ حَفَظَهَا اللَّهُ . فَغَضِبَ الْفَصْلُ وَٱنْصَرَفَ ، وَخَرَجَ الْبُعْتُرِيُّ إِلَى سَامَرًا مِنْ بَغْدَادَ وَ كَنَبَ إِلَىَّ شِعْرًا أَوَّلُهُ :

ذَ كُرُ تَنْمِكَ رَوْحَةٌ للشَّمُول

وَ هَمَا فِيهَا الْفَصْلُ فَقَالَ :

جُلُّ مَا عِنْدُهُ اللَّهِ دُدُ فِي الْفَا عِلْ مِنْ وَالِدَيْهِ وَالْمُفَعُولِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَأَمَرْتُ أَنْ يُكْتَبَ جَوَابُ الْكَتِبَابِ وَيُوجَّهَ إِلَيْهِ بِمَائَةِ دِينَارٍ . وَدَخَلَ أَبُو الْعَيْنَاءِ فَأَقْرَأُتُهُ الشَّعْرَ فَقَالَ : أَ عُطِنَى نِصْفَ الْمَائَةِ فَإِنَّهُ هَجَاهُ وَاللَّهِ بَكَلَامِي ، فَأَخَذَ خَسْيِنَ وَوَجَهْتُ إِلَى الْبُحْتُرِيِّ بِخَمْسِينَ وَعَرَّفْتُـهُ الْخُبْرَ فَكُنَّبَ إِلَى : صَدَقَ وَاللهِ مَا بَنَيْتُ أَ بْيَاتِي إِلَّا عَلَى مَعْنَاهُ .

وَحَدَّثَ الْمَرْ زُبَانِيُّ فِي كِتَابِ الْمُعْجَمِ قَالَ: كَتَبَ الْفَضْلُ أَبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْيَزِيدِيُّ إِلَى أَبِي صَالِحٍ بْنِ يَزْدَادَ وَكَانَ يُدَاعِبُهُ وَجَرَتْ بَيْنَهُمَا جَفُوَّةً .

ٱسْنَحْي مِنْ نَفْسِكَ فِي مَجْرِي وَ ٱعْرِفْ بِنَفْسِي أَنْتَ لِي قَدْرِي وَأَذْ كُنْ دُخُولِي لَكَ فِي كُلِّمَا يَجْمُلُ أَوْ يَقْبُحُ مِن ۚ أَمْرِ قَدْ مَرَّ لِي شَهْرْ وَكُمْ أَلْقَكُمُ لَا صَبْرَ لِي أَكْثَرَ مِنْ شَهْر

وَحَدُّثَ أَبْنُ نَاقِيَاءً فِي كِتَابٍ مُلَحِ الْمُهَاكِمَةِ قَالَ : قَالَ الْفَصْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَزِيدِيُّ : كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْن مَنْصُورِ بْن بَسَّامِ الْـكَانِـُ اشْتَرَى(١) مَنْزَلًا وَ آلَةً وَطَعَاماً وَعَبِيدًا ، وَكَانَ نَاقِصَ الْأَدَبِ، وَ كُنْتُ أَخْتَافِ إِلَى وَلَدِهِ وَ وَلَدِعَبُدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ لِيَقْرَ ﴿ وَا عَلَىَّ الْأَشْعَارَ ، وَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ سَرِيًّا جَاهِلًا ، فَدَخَلْتُ يَوْمًا وَالسِّتَارَةُ مَضْرُو بَةٌ. وَكُمَّدُ بْنُ بَسَّامٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ يَشْرَ بَانِ وَأَوْ لَا دُهُمَا رَيْنَ أَيْدِيهِمَا وَكَانُوا قَدْ تَأَدُّبُوا وَفَهِمُوا ، فَفْتَى بِشِعْرِ جَرِيرٍ : أَلَا حَيِّ الدِّيَارَ بِسُعْدَ إِنِّي أُحِبُّ كُلِبِّ فَاطِمَةَ الدِّيَارَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ : لَوْ لَا جَهْلُ الْعَرَبِ مَا كَانَ ذِكْرٌ ۗ لِسُعْدُ هَمْنَا . فَقَالَ مُحَدَّدُ بْنُ بَسَّامٍ : لَا تَفْعَلُ يَا أَخِي فَإِنَّهُ يُقُوِّي مَعَدِتَهُمْ وَ يُصلِحُ أَسْنَانَهُمْ . قَالَ الْفَصْلُ الْيَزِيدِيُّ : فَقَالَ لَى عَلَيُّ ٱبْنُ كُمَّدِ بْنِ نَصْرِ: بِاللَّهِ يَا أُسْتَاذُ ٱصْفَعَهُمَا وَٱبْدَأُ بِأَبِي . قَالَ الْمُؤَلِّفُ: أَرَادَ بِسُعْدَ هَمْنَا أَسْمَ مَوْضِع مَعْرُوفٍ (٢) ، وَ كَنَبَ الْحُمْدُونِيُّ إِلَى الْفُضْلِ:

يَا أَبَا الْعَبَّاسِ إِنَّا فِي نَعِيمٍ وَسُرُودِ

<sup>(</sup>۱) في الاُّ صل : أُسرى (۲) سعد بضم الاُّ ول : قرية وما و نخل من جانب اليامة الغربي بقرقرى 6 وبهامش الاُّ صل « منافع السعد ذكرها ابن البيطارج ٣ ص ٩٥ و عنده ما يوضح معنى عبد الله بن إسحاق »

وَلَدَيْنَا أَسْعَدُ الْأُمَّ ـ فِي كُلِّ الْأُمُورِ مَا لَنَا عَيْبُ سُوَى بُعْ ـ ـ دِكَ فَا مُثَنْ بِحُضُورِ فَأَجَابَ سَمِعْنَا وَأَ طَعْنَا .

٣٨ - الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْفَضْلِ \* ﴾

الفضل بن محمد القصبا في

الْقُصَبَانِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ النَّحْوِيُّ الْبَصْرِيُّ ، كَانَ وَاسِعَ الْعِلْمِ غَزِيرَ الْفَصْلِ إِمَاماً فِي عَلْمِ الْعَرَبِيَّةِ ، وَإِلَيْهِ كَانَتِ الرَّحْلَةُ فِي غَزِيرَ الْفَصْلِ إِمَاماً فِي عَلْمِ الْعَرَبِيَّةِ ، مَاتَ فِي سَنَةٍ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمَانِهِ (1) وَكَانَ مُقِيماً بِالْبَصْرَةِ ، مَاتَ فِي سَنَةٍ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ أَنْ النَّهِ فِي أَيَّامِ الْقَامِمِ ، وَأَخذَ عَنْهُ أَبُو زَكْرِياً بَحْنِي وَأَرْبَعِينَ أَنْ النَّيْرِي ، وَلَهُ تَصَانِيفُ مِنْهَا : الْفَرْبِ وَلَهُ تَصَانِيفُ مِنْهَا : وَكَتَابٌ فِي حَوَاشِي الصِّحَاحِ ، وَكَتَابُ وَسَمَهُ الْأَمَالِي، وَكَتَابٌ فِي النَّحْوِ ، وَكَتَابٌ فِي حَوَاشِي الصِّحَاحِ ، وَكَتَابُ وَسَمَهُ الْأَمَالِي، وَكَتَابٌ فِي النَّعْرِيقِ وَوَاشِي الصِّحَاحِ ، وَكَتَابُ وَسَمَهُ الْفَرْبِ وَمُغْتَارِهَا كَبِيرٌ وَسَمَهُ الْفَرْبِ وَمُغْتَارِهَا كَبِيرٌ وَسَمَهُ وَالصَّعْوَةِ وَالْمَعْوَةِ وَالْمَعْوَةِ وَالْصَعْفَوة وَ وَالْمَعْوَة وَالْعَمْوَة وَالْمَعْوَة وَالْمَعْوَة وَالْمَعْوَة وَ الْعَرَبِ وَمُغْتَارِهَا كَبِيرٌ وَسَمَهُ وَالْمَالِي ، وَكَانِيقُ مُواتَ السَّعْفَوة وَ السَّعَادِ الْعَرْبِ وَمُغْتَارِهَا كَبِيرٍ وَسَمَهُ وَالْمَعْوَة وَ السَّعَادُ الْعَرْبِ وَمُغْتَارِهَا كَبِيرِهُ وَسَمَهُ وَالْمَعْوَة وَ وَالْمَعْوَة وَ وَالْمَالِي ، وَلَا لَعْرَابِ وَالْعَلَامِ الْعَرْبِ وَالْعَلَامِ الْعَرْبِ وَالْعَلَامِ الْعَرْبِ وَالْعَلَامِ الْعَرْبِ وَالْعَلَامِ الْعَلَامِ الْمَالِي ، وَكَيْتَهُ وَالْمَالِي ، وَلَيْ وَالْمَالِي ، وَلَالْمَالِي ، وَلَالْمَالِي ، وَلَيْ الْمَالِي ، وَلَالْمَالِي ، وَلَالْمَالِي ، وَلَالْمَالِي ، وَلَالْمِ الْمَالِي ، وَلَالْمَالِي ، وَلَالَمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمِلْمِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي ا

قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَلَّدِ بْنِ الْحُرِيرِيِّ صَاحِبُ الْمَقَامَاتِ : أَنْشَدَنَا شَيْخُنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْقَصَبَانِيُّ النَّحْوِيُّ لِنَفْسِهِ : فِي النَّاسِ مَنْ لَا يُو تَجَى نَفْعُهُ إِلَّا إِذَا مُسَّ بِإِضْرَادِ كَالْعُودِ لَا يُطْمَعُ فِي رَجِهِ إِلَّا إِذَا أُحْرِقَ بِالنَّادِ

<sup>(</sup>١) أى كان يرحل إليه في طلب العلم عليه والاستفادة منه

<sup>(\*)</sup> ترجم له في كتاب بنية الوعاة

﴿ ٣٩ - قَابُوسُ بْنُ وَشْمَكِيرَ بْنِ زَيَّارٍ \* ﴾

قايوس بن وشمكير الديلمي

الدُّ يَامِيُّ الْمُلَقَّبُ بِشَمْسِ الْمَعَالَى مِنَ الْمُلُوكِ، وَكَانَ صَاحِبَ جُرْجَانَ وَطَبَرَسْتَانَ ، وَكَانَ أَخُوهُ بَهْسَتُونُ (١) وَأَبُوهُ وَشَمَكُيرُ وَعَمُّهُ مَوْ دَاوِ بِحُ مُلُوكَ الرَّىِّ وَأَصْبَهَانَ وَتِلْكَ النَّوَاحِي، لِأَنَّ أَوَّلَ مَنْ مَلَكَ مِنَ الدَّيْلَمِ لَيْلَى بْنُ النَّعْمَانِ فَاسْتُوْلَى عَلَى نَيْسَابُورَ فِي أَيَّامٍ نَصْرِ بْنِ أَحْمَدَ السَّامَانِيِّ ، وَقَامَ بَعْدَهُ أَسْفَارُ بْنُ شَيرَوَيْهِ ، وَكَانَ مَرْدَاوِ بِحُ بْنُ زَيَّارِ أَحَدَ قُوَّادِهِ خَفَرَجَ عَلَيْهِ كَفَارَبَهُ فَظَفِرَ بِهِ مَرْدَاوِيجُ فَقَتَلُهُ وَمَلَكَ مَكَانَهُ ، وَعَمِلَ لِنَفْسِهِ سَريرًا منْ ذَهَ *خَالَسَ عَلَيْهِ ۚ وَأُشْتَرَى عَب*يدًا كَثيرَةً مِنَ الْأَثْرَاكِ وَجَعَلَ بَقُولُ : أَنَا سُلَمْانُ وَهَؤُلَاءِ الشَّيَاطِينُ ، وَكَانَ فيهِ ظُلْمٌ وَجَبَرُوتٌ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ غِامَانُهُ الْأَثْرَاكُ فَقَتَالُوهُ فِي الْحُمَّامِ ، وَكَانَ بَنُو بُوَيْهُ مِنْ أَتْبَاعِهِ فَوَلَّاهُمْ وَلَايَةً ٱسْتَظْهَرُوا بِهَا عَلَيْهِ وَحَارَبُوهُ حَتَّى مَلَكُوا ، وَأَمَّا هُوَ فَامَّا مَاتَ وَلَّتِ الدَّيْلُمُ عَلَيْهِمْ أَخَاهُ وَشَمَكِيرَ ، فَاسْتُوْلَى عَلَى جُرْجَانَ وَطَبَرَ سُتَانَ، وَدَامَتِ الْحُرْبُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ رُكْنِ الدُّوْلَةِ أَبِي عَلَى بْنِ بُوَيْهُ نَيِّفًا وَعِشْرِينَ سَنَةً ، وَرَكَبَ فِي آخِرِ أَيَّامِهِ فَرَسًا لَهُ فَعَارَضَهُ خَنْرِيرٌ ۗ فَشَبٌّ بِهِ الْفَرَّسُ وَهُو غَافِلٌ عَنْهُ فَسَقَطَ عَلَى دِمَاغِهِ فَهِلَّكَ .

<sup>(</sup>١) زدنا « أخوه بهـــتون » لتطابق كلة ملوك وتتفق مع الواقع كما هو المذكور بعد

<sup>(\*)</sup> ترجم له فى كـتاب يتيمة الدهر

وَكُنَّكَ أَبْنُ الْعَمِيدِ عَنْ رُكُن الدَّوْلَةِ كِنَابًا يَقُولُ فيهِ : أَكْمُدُ لِلَّهِ الَّذِي أَغْنَانَا بِالْوُحُوشِ عَنِ الْجُيُوشِ : وَقَامَ بَعْدُهُ ٱبْنَهُ أَبُو مَنْصُورِ بَهُسْتُونُ بْنُ وَشَهَكِيرَ مَقَامَهُ ، وَتُوثِّقَ سَنَةً سَبْع وَسِيِّينَ وَ ثُلَا مِمَا ئَةٍ ، وَكَانَ عَضُدُ الدَّوْلَةِ أَبُو شُجَاعٍ فَنَاخُسْرُو أَبْنُ رُكُنِ الدُّولَةِ أَبِي عَلِي ِّ زَوْجَ ٱبْنَةِ بَهْسَتُونَ ، فَنَفَّذَ مُعْزِّ الدَّوْلَةِ إِلَى الْمُطيعِ وَسَأَلَهُ أَنْ يُنْفِذَ إِلَيْهِ الْخِلْعَ وَالْعَهْدَ عَلَى جُرْجَانَ وَطَبَرَ سْتَانَ فَفَعَلَ ذَلِكَ وَلَقَّبَهُ ظَهْرَ الدُّوْلَةِ ، وَوَصَلَهُ مَا نُفِّذَ إِلَيْهِ فِي مُجَادَى الْأُولَى سَنَةَ سِتِّينَ وَثَلَا ثِمَائَةٍ، فَزَيَّنَ بَلَادَهُ ۗ لِلرَّسُولِ وَنَزَلَ عَنْ سَرِيرِهِ عِنْدَ وُصُولِ الْخُلَعِ إِلَيْهِ وَنَثَرَ عَلَيْهِ النُّثَارَ (') الْعَظِيمَ : وَنَفَّذَ لِلْمُطِيعِ لِلَّهِ فِي جَوَابِ اللَّقَبِ سِيِّينَ أَلْفَ دِينَارِ عَيْنًا وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ النِّيَابِ وَالْخَيْلِ ، وَلَمَّا تُوُفِّي خُلِّفَ أَخُوهُ قَابُوسُ بْنُ وَشْمَكُيرَ ، وَنَفَّذَ إِلَيْهِ الطَّائِعُ لِلَّهِ الْخِلَعَ وَالْعَهْدَ عَلَى طَبَرِسْتَانَ وَجُرْجَانَ وَلَقَبُّهُ شَمْسَ الْمَعَالِي، وَكَانَ فَاصِنَلَا أَدِيبًا مُتَرَسِّلًا (") شَاءراً ظَريفاً ، وَلَهُ رَسَائِلُ بأَيْدِي النَّاسِ يَتَدَاوَلُونَهَا ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَ بْنِيَ الصَّاحِبِ بْنِ عَبَّادٍ مُكَاتَبَةٌ : مَاتَ سَنَةً ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَكَانَ فيهِ عَسْفٌ وَشَدَّةٌ فَسَئِّمَهُ عَسْكُرُهُ فَتَغَيَّرُوا عَلَيْهِ وَحَسَّنُوا لِابْنِهِ مَنُوجَهُرَ حَتَّى قَبَضَ

 <sup>(</sup>١) النثار: ما ينثر في العرس للحاضرين من الكمك والحبيس ، والمراد: الهدايا
 المتنوعة الكثيرة (٢) أي منشئا للرسائل الا دبية .

عَلَى أَبِيهِ وَقَالُوا لَهُ : إِنْ كُمْ تَقْبِضْ أَنْتَ عَلَيْهِ وَإِلَّا قَتَلْنَاهُ ، وَ إِذَا قَتَلْنَاهُ فَلَا نَأْمَنُكَ عَلَى نُفُوسِنَا فَنَحْتَاجُ أَنْ نُلْحِقَكَ بِهِ ، فَوَ ثُبَ عَلَيْهِ وَقَبَضَ عَلَيْهِ وَسَجَنَهُ فِي الْقَلْعَةِ وَمَنْعَـهُ مَا يَتَدَثَّرُ بِهِ فِي شِدَّةِ الْبَرْدِ ، نَجْعَلَ يَصِيحُ : أَعْطُونِي وَلَوْجُلَّ دَابَّةٍ (١) حَتَّى هَلَكَ ، وَكَانَ حَكَمَ عَلَى نَفْسِهِ فِي النَّجُومِ أَنَّ مَنيَّتُهُ عَلَى يَدِ وَلَدِهِ ، فَأَ بْعَدَ أَبْنَهُ دَارًا لِمَا كَانَ يَرَاهُ مِنْ عُقُوقِهِ ، وَقَرَّبَ ٱبْنَهُ مَنُوجَهْرَ لِمَا رَأَى مِنْ طَاعَتِهِ وَكَانَتْ مَنيَّتُهُ بِسَبَبِهِ ، ثُمَّ إِنَّ مَنُوجَهُرَ قُتُلَ قِتْلَتَهُ ، وَكَانُوا سِتَّةً تَوَاطَئُوا عَلَيْهِ فَقَتَلَ خَمْسَةً وَهَرَبَ السَّادِسُ إِلَى خُرَاسَانَ فَقَبَضَهُ مَحْمُودُ ٱبْنُ سُبُكْتِكِينَ وَحَمَلُهُ ۚ إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ : إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَّا لِئُلَّا يَتَجَرَّأً أَحَدُ عَلَى قَتْلِ الْمُلُوكِ – فَقَتَلَ الْآخَرَ – ، ثُمَّ مَاتَ مَنُوجَهٰرُ سَنَةً ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، فَقَامَ ٱبْنُهُ أَنُوشِرْوَانُ ٱبْنُ مَنُوجَهْرَ مَقَامَةُ ، وتُولُقِي أَنُو شِرْوَانُ سَنَةَ خَمْسِ وَثَلَاثِينَ وَأَرْ بَعِمِائَةٍ ، ثُمَّ وُلِّي ٱبْنَهُ حَسَّانُ بْنُ أَنُو شِرْوَانَ .

وَمِنْ شِعْرِ فَابُوسَ بْنِ وَشْمَكْمِيرَ : خَطَرَاتُ ذِكْرِكَ تَسْتَثِيرُ صَبَا بَتِي فَأْحِسُ مِنْهَا فِي الْفُؤَادِ دَبِيبَا لَا عُضْوَ لِي إِلَّا وَفِيهِ صَبَابَةٌ فَكَأَنَّ أَعْضَائِي خُلِقْنَ ثُلُو بَا

<sup>(</sup>١) الجل بالضم والغتج : ما تلبسه الدابة لتصان به · والجم جلال وأجلة

وَمِنْ رَسَا لِلَّهِ مَا كُنَّبَ بِهِ إِلَى بَعْضِ إِخْوَانِهِ : كُنَّبْتُ – أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَ مَوْلَايَ – وَمَا فِي جِسْمِي جَارِحَةٌ ۚ إِلَّا وَهِيَ تُوَدُّ لَوْ كَانَتْ يَدًا ۚ تُنكَاتِبُهُ ، وَلِسَانَاكُخَاطِبُهُ ، وَعَيْنًا تُرَا قِبُهُ ، وَقَرِيحَةً تُعَاتِبُهُ بِنَفْسِ وَفْهَى (١) ، وَبَصِيرَةٍ وَرْهَى (٢) ، وَعَيْنِ عَبْرَى (٢) ، وَكَبِدٍ حَرَّى (١) ، مُنَازَعَةً (١) إِلَى مَا يُقَرِّبُ مِنْهُ ، وَتَمَشُّكًا بِمَا يَتَّصِلُ عَنْهُ ، وَمُثَابِرَةً (٦) عَلَى أَمَلِ هُوَ غَايَتُهُ ، وَ تَعَلَّقًا بِحَبْلِ عَهْدٍ هُو َ ضَايِنُهُ ، وَخَاطِرِي (٧) يَمِيلُ نَحْوَهُ ، وَ نَفْسِي تَأْمُلُ دُنُوَّهُ وَتَرْجُو وَتَقُولُ أَيْرَاهُ ، بَلْ لَعَلَّهُ وَعَسَاهُ يَرِقُ لِنَفْسِ قَدْ تَصَاعَدَ (١) نَفَسُهَا ، وَيَوْحَمُ رُوحًا (١) قَدْ فَارَقَهَا رَوْحُهَا وَمُؤْنِسُهَا ﴿ وَكَيْفَ بِقَلْبِهِ لَوْ عَايَنَ صُورَةً هَذِهِ صُورَتُهَا ﴿ وَشَاهَدَ مُهْجَةً (١٠) هَذِهِ مُمْلَتُهَا ؟ فَلْيَرْفُقُ جُعِلْتُ فِدَاهُ بَمَنْ عَانَدَ بَرْحًا عَظِيمًا (١١) ، وَكَابَدَ قَرْحًا أَ لِيمًا (١٢) ، وَلْيَرِقَ لِكُبِدٍ قَدَفَهَا

<sup>(</sup>۱) أى حزينة . (۲) أى حمقاء خرقاء (۳) أى ذات عبرة وحزن . (٤) أى شديدة العطش ، والمراد التلهف كالعطشان . (٥) أى اشتياقا ، وهو صدر مفعول لا حله . (٦) أى مداهمة . (٧) أن قا ، . . مان ، أ

مصدر مفعول لأعجله . (٦) أى مداومة . (٧) أى قلبي ، وهو مجاز ، وأصله الهاجس (٨) هذا كـ تولهم : تنفس الصمداء : أى تنفسا طويلا من تعب أو كرب

<sup>(</sup>٩) الروح: يضم الراء: ما به حياة الا نفس ، والروح بنتج الراء ، الراحةوالرحمة والنصرة والعدل الذي يربح المشتكي والغرح والسرور · (١٠) المهجة : الروح

<sup>(</sup>١١) عاند : قاوم ، والبرح : بسكون الراء ، الشدة ، يقال : لقيت منه برحا بارحا :

شدة وأذى · (١٢) كابد: قاسى وتحمل المشاق ، والقرح بالفتح: الجراحة 4 وبالفم: ألمها ، والمناسب هنا الفم .

الْبِعَادُ ، وَعَيْنِ أَرَّفَهَا السُّهَادُ (١) ، وَأَحْشَاءِ نُحْرَقَةٍ بِنَارِ الْفَرَاقِ ، وَأَجْفَانٍ مَقْرُوحَةً بِدَمْعَهَا الْمُهْرَاقِ (٢)، وَقَلْب فِي أَوْصَابِهِ (٢) مُتَقَلِّبٍ، وَلَبِّ فِي عَذَا بِهِ مُعَذَّبِ، فَلَوْ أَنِّي أُسْعِدْتُ فَأَعْطيتُ الرَّضَا ، وَخُيِّرْتُ فَأَخَرْتُ الْمَي ، لَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَ نَصَوَّرَ صُو رَتَكَ وَأَطَالِمَ طَلْعَتَكَ ، وَأُمَثِّلَ لَهَا مِثَالِي لِتَرَاهُ ، فَأُخْبَرُهَا بَكُنْهُ (1) حَالِي وَمَعْنَاهُ ، لِلَهُ فُتَىَ لِإِزَالَةِ مَا أَزَلَّهُ (" الدَّهْرُ إِلَىَّ ، وَ لِتَتَالَطُّفَ لِإِمَاطَةِ مَا أَمَاطَهُ عَلَى ۚ (") ، وَأَ شَكُو بَعْضَ مَانَا بَي منْ نَوَائِبِهِ وَغَوَا ئِلِهِ (٧) ، وَأَطْلَقَنَى مِنْ أَشْرَاكِهِ وَحَبَا لِلهِ (٨). وَكَانَ قَدْ تَمَّتْ عَلَيْهِ نَكْبَةٌ أَخْرَجَتْهُ منْ مَقَرٍّ عِزِّهِ وَمَوْطِن مُلْكِمِهِ ، فَشَتَّتَهُ عَنِ الْأَوْطَانِ ، وَأَلَمْقُتُهُ بِخُرَاسَانَ ، فَأَقَامَ بِهَا بُرْ هَةً مِنَ الزَّمَانِ إِلَى أَنْ أَسْفَرَ صُبْحُهُ (١) وَفَازَ بَعْدَ الْخَيْبَةِ قِدْحُهُ (١٠) ، وَتَحَرَّجَ الزَّمَانُ مِنْ جَوْرِهِ عَلَيْهِ (١١) فَرَدَّ مُلْكُهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ فِي حَالَ نَكْبُتُهِ (""):

<sup>(</sup>١) أرقى : أسهرتى ، والسهاد : الأرق بمنى اليقظة . (٢) مقروحة : مجروحة والمهراق : المراق المصبوب (٣) أوصاب جمع وصب محركة : المرض والوجع الدائم (٤) الكنه : الحقيقة . (٥) ما أزله : ماأسقطه وأنزله (٢) الاماطة : التنحية والابعاد ، وأماطه على : أسدله (٧) نوائبه : مصائبه ، جمع نائبة ، وغوائله : دواهيه وشروره ، جمع غائلة . (٨) أطلقى: أرسلنى ، والأشراك جمع شرك : وهو حبائل الصيد . (٩) أسفر صبحه : أضاء — والمراد انكشاف ما نزل به (١٠) القدح بالكمر : السهم قبل أن ينصل ويراش وهو أيضا سهم الميسر ، والمراد : النصيب بالكمر : السهم قبل أن ينصل ويراش وهو أيضا سهم الميسر ، والمراد : النصيب المرح أي الأثم . (١٢) جاء بها مش الاصل « ألف ليلة وليلة طبع مكناطين ج ١ ص ١١ ثمانية أبيات من هذه القصيدة »

قُلْ لِلَّذِي بِصُرُوفِ الدَّهْرِ عَبَّرَ نَا هَلَ عَانَدَا لدَّهْرُ إِلَّامَنْ لَهُ خَطَرُ ? أَمَا تُرَى الْبَحْرَ يَطْفُوفُوفُو قَهُ جَيَفٌ وَيَسْتَقَرُّ بِأَقْصَى قَعْرِهِ الدُّرَرُ ؟ فَإِنْ تَكُنْ عَبَثَتْ أَيْدِي الزَّمَان بنا وَنَالَنَا مِنْ تَأَذِّى ٱبؤْسِهِ ضَرَرُ فَفِي السَّمَاء نُجُومٌ غَيْرُ ذِي عَدَد وَلَيْسَ يُكْسُفُ إِلَّا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ أُمَّا الْبَيْتُ النَّانِي فَأَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ ٱبْنِ الرُّومِيِّ : دُهُرْ عَلَا قَدْرُ الْوَصِنِيعِ بِهِ وَعَدَا الَّشَرِيفُ (١) يَحَطُّهُ شَرَفُهُ كَالْبَحْرِ يَرْسُبُ فِيهِ لُوْلُؤُهُ سُفِّلًا وَيَعْلُو فَوْقَهُ جِيفُهُ وَقَوْ لُهُ : وَفِي السَّمَاءِ بُجُومٌ ۖ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ أَبِي تَمَّامٍ : إِنْ الرِّيَاحَ إِذَا مَا أَعْصَفَتْ (٢) قَصَفَتْ عِيدَانَ نَحْلِ وَلَا يَعْبَأَن بِالرُّتُم (١)

بَنَاتُ نَعْشِ وَنَعْشٌ لَا كُسُوفَ لَمَا

وَالشَّمْسُ وَالْبَدُّرُ مِنْهَا الدَّهْرَ فِي الرَّقَمَ (١)

<sup>(</sup>١) كانت في الأصل « الغراق » والصواب « الشريف » كما نبه بهامشه

<sup>(</sup>٢) أعصفت الرياح : اشتدت 6 فهي معصفة 6 وقصفت : كسرت ما يعترضها

<sup>(</sup>٣) الرتم : شجر بذره كالعدس واحده رتمة ، ولا يعبأن : لايبالين ، وجاء بهامش الا ُصل « في النسخة المطبوعة ببيروت سنة ١٨٨٥ ص ٢٨٠ نجد » يريد بدل نخل .

<sup>(؛)</sup> بنات نمش کبری : وهي سبعة کوا کب ، أربعة منها نعش ، وثلاث بنات . وصغرى وهي مثالها . واحدها ابن نمش 6 ومنها : أي من دونها 6 والرقم : السواد ويعني به الحناء الكسوف والحسوف .

وَكَتَبَ شَمْسُ الْمَعَالِي قَابُوسُ إِلَى عَضُدِ الدَّوْلَةِ وَقَدْ أَهْدَى لَهُ سَبْعَةَ أَ ْقَلَامٍ:

قَدْ بَعَثْنَا إِلَيْكَ سَبْعَةُ أَ قَلَا مِ لَمَا فِي الْبَهَاءُ (''حَظَّ عَظِيمُ مُرْهَفَاتُ كَأَنَّهَا أَلْسُنُ الْحَيْد يَاتِقَدْ جَازَ حَدَّهَا التَّقْوِيمُ ('' وَتَفَاءَلْتُ أَلَّ اللَّقَوْمِ مُ ('' الْأَقَالِي

بِهَا كُلُّ وَاحِدٍ إِقَلْمُ وَهُذَا يُشْبُهُ قَوْلَ أَبْنِ الصَّابِي وَقَدْ ذُكْرَ فِي بَابِهِ . قَالَ مُؤَلِّفُ الْكِتَابِ: وَكُنْتُ فِي سَنَهُ سَبْعٍ وَسِمَّا تَهَ قَدْ قَلْ مُؤَلِّفُ الْكِتَابِ: وَكُنْتُ فِي سَنَهُ سَبْعٍ وَسِمَّا تَهَ قَدْ تَوَجَّهْتُ إِلَى الشَّامِ وَفِي صُحْبُتِي كُتُبُ مِنْ كُنْبِ الْهِلْمِ الْهِلْمِ أَتَّجِرُ فَيهَا ، وَكَانَ فِي جُمْلَتِهَا كِتَابُ صُورِ الْأَقَالِمِ لِلْبِلَخِيِّ نُسْخَةً رَائِقَةً فِيهَا ، وَكَانَ فِي جُمْلَتِهَا كِتَابُ صُورِ الْأَقَالِمِ لِلْبِلَخِيِّ نُسْخَةً رَائِقَةً مَلِيحة الْخُطِّ وَالتَّصْوِيرِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لَوْ كَانَتْ هَذِهِ النَّسْخَةُ مَلِيحة الْخُطِّ وَالتَّصْوِيرِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لَوْ كَانَتْ هَذِهِ النَّسْخَةُ لِيكِنَ عَلَيْهَا هَذِهِ النَّسْخَةُ لِيكِنَ عَلَيْهَا اللَّهُ وَقَلْتُ مَعْهَا هَذِهِ النَّسْخَةُ لِيكِنَ عَلَيْهَا اللهُ وَقَعْتُ عَلَيْهَا أَنْ وَلَا سَمِعْتُهَا . وَلَا شَعِينَا أَنْ وَلَا سَعِعْتُ عَلَيْهَا أَنْ وَلَا سَعِعْتُهَا . وَلَا شَعْدَ عَلَيْهَا أَنْ وَلَا سَعِعْتُها . وَالْأَنْيَاتُ فِي مَعْنَ أَيْهَاتُ وَلَاسَعُعْتُها . وَلَا شَعْدَ عَلَيْهَا أَنْ وَلَا سَعِعْتُها . وَلَوْلَتُ عَلَيْهَا أَنْ وَلَا سَعِيمًا عَلَيْهَا أَنْ وَلَا سَعِمْتُهَا . وَلَا سَعِمْتُها . وَلَا سَعْمَا عَلَيْها أَنْ وَلَا سَعِمْتُها . وَلَا شَعْمَا عَلَيْها أَنْ وَلَا سَعِمْتُها . وَلَا شَعْمَا عَلَيْها أَنْ وَلَا سَعِمْتُها . وَلَا شَعْمَا عَلَيْها أَنْ وَلَا سَعِمْتُها . وَلَا سَعِمْتُها . وَلَا سَعْمَا عَلَيْها أَنْ وَلَا سَعْمَا عَلَيْها أَنْ وَلَا سَعِمْتُها . وَقَعْتُ عَلَيْها أَنْ وَلَا سَعِمْتُها . وَلَا لَاللَّهُ وَقَعْتُ عَلَيْها فَلَا أَنْ فَا اللَّهُ وَقَعْتُ عَلَيْها اللَّهُ وَقَعْتُ عَلَيْها اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) البهاء: الحسن والظرف. (۲) قوله كأنها ألسن الحيات الخ: أى أنها تشبه ألسن الحيات في الحدة والائر، غير أنها معدلة بخلاف ألسن الحيات (٣) أى تيمنت خيراً ، وستحوى من حواه يحويه: جمه وملكه وأحرزه (٤) أى عترت علما .

وَلَمَّا رَأَيْتُ الدَّهْرَ جَارَ وَكُمْ أَجِدْ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعَدِّي عَلَى الدَّهْرِ (١) عَدُواَ كَا رَكِبْتُ الْفَلَا يَحْدُو بِيَ الْأَمَلُ الَّذِي ُيدَنِّي عَلَى أَبَعْدِ النِّنَائِفِ مَثْوَاكَا<sup>(٢)</sup> وَرُمْتُ بِأَنْ أَهْدِي إِلَيْكَ هَدِيَّةً فَلَمْ أَرَ مَا يُهْدِيهِ مِثْلِي لِشَرْوَاكَا (٢) خَيْنُكُ بِالْأَرْضِينَ جَمْعًا تَفَاؤُلًا لِعِلْمِي بِأَنَّ الْفَالَ رَائِدُ عُقْبَاكَ (١) نُغَذُ هَذِهِ وأَسْتَخْدِمِ الْفَلَكَ الَّذِي بَرَاهُ إِلَٰهِي كَيْ يَدُورَ بَبِغَيَّاكًا (٥) ثُمَّ إِنَّنِي بِعْتُ النَّسْخُةَ مِنَ الْمَلِكِ الظَّاهِرِ غَاذِي بْن صَلاح الدِّينِ يُوسَفَ بْنِ أَيُّوبَ صَاحِبِ حَلَبَ بِتَخْيِيرِ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ مَكُسُبِ، وَجَرَتْ لِي فيهَا قِصَةٌ ظُريفَةٌ أُنَرُّهُ هَذَا السُّلْطَانَ عَنْ ذِكْرِهَا ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ الْحَظُّ حَرَمَنِي فَإِنَّهُ جَوَادٌ عِنْدَ

<sup>(</sup>۱) أى من يستعدى على الدهر أى يستنصر به عليه (۲) الفلا: الصحراء. ويحدونى : يبعثنى ويسوقنى ، والثنائف جم تنوفة : البرية لا ماء فيها ولا أنيس، والثوى : مكان الاقامة . (٣) أى لمثلك (٤) الا رضين : ملحق بجمع المذكر السالم واحده أرض وسكنت هاؤها صرورة ، والرائد : الجاسوس، وعقبى الشيء : آخرته (٥) براه مختف برأه . خلقه ، وفي الا صل « يراه » تحريف ، وببغياك : بما تبنيه وتطلبه

عَيْرِي . وَكَانَ السَّبَبُ فِي خُرُوجِ قَابُوسَ عَنْ دَارِ مُلْكِهِ وَكُوفِهِ بِخُرَاسَانَ : أَنَّ عَضُدَ الدَّوْلَةِ أَبَا شُجَاعٍ فَنَّاخُـنْرُو نَقُمُ (١) عَلَى أَخِيهِ ۚ فَخُرَ الدُّولَةِ أَبِي الْحُسَنِ عَلَى بْنِ الْحُسَنِ بْنِ بُوَيْهُ أَمْرًا خَالَفَهُ فِيهِ غُفُرُ الدُّولَةِ ، فَقَصَدَهُ عَضُدُ الدُّولَةِ إِلَى هَمَذَانَ وَكَانَ مَالِكُهَا وَمَا وَالْاهَا فَهَرَبَ مِنْهُ حَتَّى لِحَقَّ بِجِبَالِ طَبَرِسْتَانَ فَتَلَقَّاهُ قَابُوسُ وَأَكْرَمَ مَثْوَاهُ وَأَنْزَلَهُ عِنْدَهُ وَآوَاهُ، فَأَنْفَذَ عَضُدُ الدَّوْلَةِ أَخَاهُ الْآخَرَ الْدُلَقَّتَ بَأْ مِيرِ الْأُمْرَاءِ مُؤَيِّدً الدُّولَةِ نَحْوُهُمَا فَانْحَازًا عَنْهُ (٢) وَذَلِكَ سَنَةً إِحْدَى وَسَبْعَينَ ، وَبَعْثَا إِلَى أَبِي الْحُسَنِ مُحَدِّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَيْمَجُورَ ۖ وَكَانَ يَتُوَلَّى إِمَارَةَ نَيْسَابُورَ وَمَادُونَ جَيْحُونَ مِنْ قِبَلِ السَّدِيدِ أَبِي صَالِحٍ مَنْصُورِ بْنِ نُوحِ السَّامَانِيِّ يَسْتَجِدْ ِيَانِهِ وَيَسْتَعينَانِهِ فَوَعَدَّهُمَا وَأَ ْبَطَأً عَلَيْهِمَا لِانْحِلَالِ ٱلْأَحْوَالِ " مِجْرَاسَانَ لِا خْتِلَافِ الْأَيْدِي بِهَا ، فَسَارَا هَارَ بَيْنَ حَتَّى وَرَدَا نَيْسَابُورَ وَ مِنْهَا إِلَى بُخَارَى ، فَأَرْسُلَ صَاحِبُ بُخَارَى مَعَهُمَا جَيْشًاصُحْبُةً تَاشَ الْحَاجِبِ وَوَلَّاهُ نَيْسَابُورَ فَلَمْ يَصْنُعُ مَعَمُمَا شَيْئًا ، وَقَالَ قَابُوسُ فِي رِنْكَ الْحُالِ:

 <sup>(</sup>۱) تقم «كفرب وعلم » النخ : أنكره عليه وعابه وكرهه أشد الكراهة
 (۲) أى عدلا عنه وتركاه جانبا (۳) أى انفكاكها واضطرابها

َلَئِنْ زَالَ أَمْلَا كِي وَفَاتَ ذَخَارِثري وَأَصْبُحَ جَعْمِي فِي خَمَانِ التَّفَرُقِ (١) فَقَدُ بَقَيَتُ لِي هِمَّةٌ مَا وَرَاءَهَا مَنَالٌ لِرَاجِ أَوْ بُلُوغٌ لِمُرْتَقِى (٢) وَلِي نَفْسُ خُرٍّ تَأْنَفُ الضَّيْمَ مَرْ كَبًّا وَتَكُرُّهُ وِرْدَ الْمَنْهُلِ الْمُتَدَفِّق (٣) فَإِنْ تَلِفَتْ نَفْسِي فَلِلَّهِ دُرُّهَا وَ إِنْ بَلَغَتْ مَا تَرْتَجِيهِ فَأَخْلَق (''! وَمَنْ لَمْ يُرِدْنِى وَالْمَسَالِكُ جَمَّةٌ فَأَىَّ طَرِيقٍ شَاءً فَلْيَنَطَرَّق (٥) ؟ باللهِ لَا تَنْهُضِي يَا دُولَةَ السِّفَل وَ قَصِّرِي فَضْلَ مَا أَرْخَيْتِ مِنْ طُول (1)

(۱) يقول . لئن ذهب ملكي وضاعت أموالي وعدتي ، وانفض أشياعي ومؤيدي وتشتتوا ، فقد بقيت الخ (۲) الهمة : العزم القوى ، والمنال : اسم مكان ، والمرتقي : البالغ نهاية أمره بالصعود إليه (٣) جاء بهامش الأصل لعله « المترنق » يريد الكدر ، ولكن المني مستقيم على « المتدفق » إذ المراد أن النفس تكرهه إن كان في ورده مساس بكرامتها . (٤) قوله فأخلق تعجب : أي فأجدر بها عابلغته ، فهي جديرة به (٥) أي ومن لم يطلبني مع كثرة الطرق الموصلة إلى ، وجوابه فليتطرق : فليتخذ أي طريق شاء (٦) السفل من الناس : أسافلهم وهو جمع سافل ، والطول : الحبل

أَسْرَفْتِ فَاقْتَصِدِي جَاوَزْتِ فَانْصَرِفِي

عَنِ النَّهُوُّ (١) ثُمَّ أُمشى عَلَى مَهَل مُخَدَّمُونَ وَكُمْ يُخَدَّمُ أَوَا ئِلْهُمْ فَخَوَّلُونَ وَكَانُواأَ رْذَلَا اَلْحُولِ (٢) فَأَمَّا أَبُوالْحُسَنِ عَلِيٌّ بْنُ بُوَيْهُ فَإِنَّهُ لَمَّا مَاتَ أَخُوهُ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ ٱسْتَدْعَاهُ ٱبْنُ عَبَّادٍ وَأَقَامَهُ مُقَامَ أَخِيهِ ، وَأَمَّا فَابُوسُ فَإِنَّهُ لَمَّا تَطَاوَلَتْ مُدَّنَّهُ وَكُمْ يَرَ عِنْدَ السَّامَانِيَّةِ نَاصِراً قَصَدَ أَطْرَافَ بَلَادِهِ فَتَجَمَّعَتْ إِلَيْهِ الْجِيُوشُ وَعَادَ إِلَى بَلَادِهِ ، وَقَاتَلَ الْمُسْتَوْلَىَ عَلَيْهَا حَتَّى عَادَ إِلَى سَرِير مُلْكِهِ بَعْدُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً . وَذَ كَرَ أَبُوالرَّّكِان ُمُحَدَّدُ بِنُ أَحْمَدَ الْبَيْرُونَى فِي رَسَالَةٍ لَهُ سَمَّاهَا التَّعَلُّلَ بِإِجَالَةِ الْوَهْمِ فِي مَعَانِي مَنْظُومِ أُولِي الْفَضْلِ قَالَ : وَكُنْتُ أَسْتَحْسِنُ مِنْ شَمْس الْمَعَالَى قَابُوسَ إِعْرَاضَهُ عَنْ إِنْشَادِ مَدَائِحِهِ فَي وَجْهُهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ ، وَكَانَ يُطلْقُ لِلشُّعَرَاءِ الْمُجْتَمِعِينَ عَلَى بَا بِهِ فِي النَّيْرُوزِ وَالْمِهِرَ جَانِ (٢) مِقْدَارًا مِنَ الْبُرِّ ، وَيَوْسُمُ (١) لِأَ بِي اللَّيْثِ الطَّبَرِيِّ تُوزِيعَهُ عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ رُتَبِهِمْ «وَيَقُولُ»: إِنَّهُمْ قَوْمٌ مُسْتَمِيحُونَ (٥)

<sup>(</sup>۱) التهور: عدم المبالاة (۲) مخدمون: كثيرو الحدم والحتم، ومخولون: مملكون ما خولهم الله من الحول أى النعم والعبيد والاماء وغيرها (۳) ماعيدان من أعياد الفرس، الاثول لاستقبال الربيع، والثانى لاستدبار الخريف (٤) من باب نصر: بين، ومن ضرب لرسيم الابل: وهو نوع من سيرها (٥) أى طالبون العطاء على حسب تفاوتهم وطبقاتهم

عِمَّا يَتَفَاصَلُونَ فِيهِ ، لَكِنَّى لَا أَسْتَجِيزُ سَمَاعَ أَكَاذِيهِمُ الَّنِي أَعْرِفُ مِنْ الْإِسْتَغْبَانِ (۱). وَلِقَابُوسَ فَصَلْ يُعَزِّى: حَشْوُ هَذَا الدَّهْرِ – أَطَالَ اللهُ بَقَاءَ مَوْ لَاى – أَحْزَانٌ وُهُمُومٌ ، وَصَفُوهُ مِنْ غَبْرِ كَدَرٍ مَعْدُومٌ ، فَمَا مَوْ لَاى – أَحْزَانٌ وُهُمُومٌ ، وَصَفُوهُ مِنْ غَبْرِ كَدَرٍ مَعْدُومٌ ، فَمَا مَوْ لَاى – أَحْزَانٌ وُهُمُومٌ ، وَصَفُوهُ مِنْ غَبْرِ كَدَرٍ مَعْدُومٌ ، فَمَا أَوْ لَاهُ – أَعْزَانٌ وُهُمُومٌ ، وَصَفُوهُ مِنْ غَبْرِ كَدَرٍ مَعْدُومٌ ، فَمَا أَوْ لَاهُ – أَعْزَانٌ وَجَدَ أَحَداً سَلِمَ مِنْ وَجَدٍ أَوْ عَرِى مِنْ فَعَدٍ (۱) وَأَحْدَا سَلِمَ مِنْ وَجَدٍ أَوْ عَرَى مِنْ فَعَدٍ (۱) وَأَخْدَا سَلَمَ مِنْ وَجَدٍ أَوْ عَرَى مِنْ فَعَدٍ (۱) لَيْ خَلَافَ الْمَعْهُودِ ، وَكِنَّ لَهُ التَّأَسِّى (۱) عَلَى الْمَقُودِ ، وَإِنْ عَلِمَ لَقَ خَلَافَ الْمُعْهُودِ ، وَإِنْ عَلَمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللّ

قَالَ أَبُوحَيَّانَ : قَالَ لِي الْبَدِيهِيُّ : مَدَحْتُ وَشُمَكِيرَ (٦) بِمَدَاعِتَ فَا حَتْ رَيَّاهَا شَرْقًا وَغَرْبًا ، بُعْدًا وَقُرْبًا ، فَمَا أَثَا بَنِي عَلَيْهَا فَاحَتْ رَيَّاهَا شَرْقًا وَغَرْبًا ، بُعْدًا وَقُرْبًا ، فَمَا أَثَا بَنِي عَلَيْهَا إِلَّا بِشَيْءَ يَسِيرٍ ، وَقَصَدَهُ بَعْضُ الْأَغْتَامِ (٧) مِنَ الجُبالِ فَمَدَحَهُ بِقَصِيدَةٍ رَكِيكَةٍ غَيْرٍ مَوْزُونَةٍ تَعَلَّقُهُمَا بِالْهَجِاءَ فَمَدَحَهُ بِقَصِيدَةٍ رَكِيكَةٍ غَيْرٍ مَوْزُونَةٍ تَعَلَّقُهُمَا بِالْهَجِاء

<sup>(</sup>۱) الاستنبان من الغبن : الحداع والنقس في الحقوق (۲) أى يتبينها ويستقصيها . (۳) عرى من فقد : خلا منه (٤) التأسى : الحزن (٥) شرع محركة : أى سواء (٦) بهامش الأصل : « لعله قابوس بن وشكير » وهو ما نؤيده (٧) الاغتام : جم غتمى : وهو من لاينصح شيئا

أَكُثُرُ مِنْ تَعَلَّقُهَا بِالْمَدِيحِ ، فَأَعْطَاهُ مَا أَغْنَاهُ وَأَعْقَابَهُ بَعْدَهُ ، فَضَرُّ فَشَكُوْتُ إِلَى أَبْنِ سَاسَانَ ذَلِكَ فَقَالَ لِى: إِفْرَاطُ الْعَلِم مُضِرُّ فَشَكُوْتُ إِلَى أَبْنِ سَاسَانَ ذَلِكَ فَقَالَ لِى: إِفْرَاطُ الْعَلِم مُضِرُّ بِالْجَدِّ الْعَلِم ، وَالْجَدُّ بِالْجَدِّ الْعَلِم ، وَالْجَدُّ لِلْعَلِم ، وَالْجَدُ

إِنَّ الْمَقَادِيرَ إِذَا سَاعَدَتْ أَكُلْقَتِ الْعَاجِزَ بِالْحَاذِمِ وَالْمِقَادِيرَ إِلْحَادِمِ وَالْمِقَادِمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمِقَادِمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمِقَادِمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمِقَادِمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمِقَادِمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِ وَالْمِلِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْ

قَدْ قَبَسَ الْقَابِسَاتِ قَابُوسُ (٢) وَغَجْمُهُ فِي السَّمَاءِ مَنْحُوسُ وَكَيْفَ يُرْجَى الْفَلَاحُ مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي آخِرِ السَّمِهِ بُوسُ ؟

فَأَجَابَهُ قَابُوسُ :

مَنْ رَامَ أَنْ بَهْجُو أَبَا قَاسِمِ فَقَدْ هَا كُلُّ بَنِي آدَمِ لِأَنَّهُ صُوِّرَ مِنْ مُضْفَةٍ تَجَمَّعَتْ مِنْ نُطَفِ الْعَالَمِ (١) قَالَ أَبُو سَعْدُ الْآبِيُّ فِي تَارِيخِهِ : فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْآخِرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ كَانَتِ الْأَخْبَارُ تَوَاتُوتْ بِمَوْتِ قَابُوسَ بْنِ وَشْمَكِيرَ ، ثُمَّ وَرَدَ الْخُبُرُ بِأَنَّهُ كُمْ يَمُتْ وَلَكِنَّهُ نُكِبَ وَأُذِيلَ عَنِ الْمُلْكِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْرَفَ فِي الْقَتْلِ

<sup>(</sup>١) الجد بالفتح: الحظ والبخت (٣) قبس: أخذ 6 والقابسات: المقتبسات وهي المكارم 6 وقابوس في اللغة معناه: الرجل الجميل الوجه الحسن اللون ولكنه هنا لقب (٣) في هامش الاعسل «كائنه يريد من عباد » أى من خلق كثير

وَتَجَاوَزُ الْحُدَّ فِي سَفْكِ الدِّمَاءِ ، وَكُمْ يَكُنْ يَعْرِفُ حَدًّا فِي التَّأْدِيبِ وَ إِفَامَةِ السِّيَاسَةِ غَيْرَ ضَرْبِ الْأَعْنَاقِ وَ إِمَاتَةِ الْأَنْفُسِ، وَكَانَ يَأْتِي ذَٰلِكَ فِي الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ ، وَالْأَخَصُّ فَالْأَخَصُّ مِنَ الْجُنْدِ وَالْحَاشِيَةِ حَتَّى أَنْنَى جَمِيعَهُمْ وَأَنَّى عَلَى جُلَّهُمْ ، وَأَذَلَّ الْخَيْلُ وَأَصْنَافَ الْعَسْكُرِ لِلرَّعِيَّةِ وَجَرَّأَ هُمْ عَلَيْهِمْ ، وَكُمْ يَتَظَلَّمْ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ أَكَابِرِ عَسْكُرِهِ إِلَّا قَتَلَهُ وَأَ نَى عَلَى نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَفَحَّصَ عَنِ الشَّكُوْكِي (١)، أَصحيحَةٌ أَمْ بَاطِلَةً \* فَتَبَرَّمَ بِهِ عَسْكَرُهُ وَحَاشِيتُهُ (٢) ، وَخَافُوا سَطُو تَهُ وَكُمْ يَأْمَنُوا نَاحِيَتُهُ ، فَمَشَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَتَمَالَئُوا عَلَيْهِ ، (٣) وَتَعَاهَدُوا وَتَحَالَفُوا وَخَنِيَ الْأَمْرُ، لِأَنَّهُ كَانَ خَرَجَ إِلَى حِصْن بَنَاهُ وَسَمَّاهُ « شَمْرَ ابَاذَ » ، وَعَزَمَ الْقَوْمُ أَنْ يَتَسَلَّقُوا عَلَيْهِ وَيَغْتَالُوهُ وَقَدْ وَاطَأْتُمْ عَلَى الْأَمْرِ جَمِيعُ مَنْ كَانَ مَعَهُ فِي الْحُصْنِ، فَتَعَذَّرُ عَلَيْهِمُ الصُّعُودُ إِلَيْهِ وَالْهُجُومُ عَلَيْهِ ، وَعَلِمُوا أَنَّهُمْ لَوْ قَدْ أَصْبُحُوا وَقَدْ عَرَفَ الْخَبَرَ كُمْ يَنْجُ مِنْهُمْ أَحَدْ ، فَنَعَوْهُ إِلَى النَّاسِ ('' وَذَ كُرُوا أَنَّهُ قَدْ قَضَى نَحْبُهُ ، فَانْتُهُبَتِ ٱصْطَابُلاتُهُ ، وَسِيقَتْ دَوَا بُّهُ وَبِغَالُهُ ، وَلَمْ يَقْدِرْ هُوَ عَلَى مُفَارَقَةِ الْمُوْضِع لِإِعْوَازِ الظُّهُورِ (٥) الَّتِي تُحْمَلُ وَ تُنْقَلُ عَلَيْهَا خَزَا ئِنْهُ ، وَكَانَ عِنْدُهُ

<sup>(</sup>۱) أىمنغير أن يبعث عنها (۲) فتبرم النغ : ملوا وسئموا حكمه (۳) أى اجتمعوا وتعاونوا عليه . (٤) أى أخبروا بوفاته (٥) أى لتمذر الدواب وعدم وجودها

وَزِيرُهُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَانِمَيُّ فَانَّهَمَهُ بَمُمَالَأَةِ الْقَوْمِ فَأُوْقَعَ بِهِ وَقَتَلَهُ ۚ . وَخَاطَب الْعَسْكَذَ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِع وَمِنْ جُرْجَانَ مَنُو جَهْرَ وَكَانَ إِذْ ذَاكَ مُقِمًّا بِطَهَرِ سُتَانٍ ، فَأَسْتَدْعُوْهُ وَكُتَّبُوا إِلَيْهِ بِالْخُضُورِ ، وَأَنَّهُ مَنَى تَأْخَّرَ قَدَّمُوا غَيْرَهُ فَبَادَرَ إِلَيْهِمْ فَقَلْدُوهُ الْأَمْرَ وَبَلْغَ ذَلِكَ قَالُبُوسَ وَقَدْ تَفَرَّقَ عَنْهُ مَنْ غَدَرَ بهِ ، فَهُمَعَ أُمْرًاءَ الرُّسْتَاقِ (١) وَفَارَقَ الْمَكَانُ وَصَحِبَهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْعَرَبِ وَغَيْرِ هِمْ مِنَ الْجُنْدِ، وَخَرَجَ إِلَى بِسْطَامَ (٢) مَعَ خَزَائِنِهِ وَأَسْبَابِهِ، وَتَبِعَهُ مَنُوجَهُرُ ٱبْنُهُ مَمَ الْعَسْكُر كَفَصَرَهُ، وَٱمْتَنَعَ هُوَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَ مُكُنَّ مِنْ نَفْسِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ فَقَبْضَ عَلَيْهِ وَمُمَلَّ إِلَى بَعْضِ الْقِلَاعِ ، وَ تَقَرَّرَ أَمْنُ ٱبْنِهِ مِنْهُوجَهْرَ وَلُقِّبَ « بِفَلَكِ الْمَعَالى » وَكَانَ أَبُوهُ يُلَقّبُ « شَمْسَ الْمَعَالِي» ، ثُمَّ وَرَدَ الْخُبَرُ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ بِصِحَّةِ مَوْتِ قَابُوسَ وَأَقَامَ التَّعْزِيَةَ فِي مَمَالِكِهِ عَنْهُ ، وَكَانَ مَوْ تُهُ فِي تَجْلِسِهِ بِقَلْعَةِ جَنَاشُكَ (٣)وَذُ كِرَ أَنَّهُ ٱغْتِيلَ وَحُمَلَ تَابُو تُهُ إِلَى جُرْجَانَ وَدُفنَ فِي مَشْهَدٍ عَظْيمٍ كَانَ بَنَاهُ لِنَفْسِهِ ، وَأَ نَفْقَ عَلَيْهِ الْأَمْوَالَ الْعَظيمَةِ وَبَالُغُ فِي تَحْصِينِهِ وَتَحْسِينِهِ .

وأستراباذ مشهورة بالحصانة والعظمة

 <sup>(</sup>۱) الرستاق : كلة فارسية معربها رزداق : السواد والفرى .
 (۲) بلدة كبيرة على جادة الطريق إلى نيسا بور (۳) من أشهر قلاع جرجان

القاسم بن أحمد الا ندا

﴿ وَ ٤ - الْقَاسِمُ بِنُ أَحْمَدَ بْنِ الْمُوفَقِ أَبُو مُحَدٍّ الْأَنْدَلُسِيُّ \* ﴾

اللُّورَقِيُّ ، يُلقَّبُ عَلَمَ الدِّينِ ، مَوْلِدُهُ فِيما أَخْبَرَ فِي عَنْ نَفْسِهِ فِي حُدُودِ سَنَة إِحْدَى وَسِتِّينَ وَجَسْمِائَة ، وَهُو إِمَامٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَعَالِم اللّهُ الْفَرْآنِ وَالْقَرَاءَة ، أَشْتَغَلَ بِالْأَنْدَلُسِ فِي صِبَاهُ ، وَأَ تُعْبَ نَفْسَهُ حَتَى بَلِغَ مِنَ الْعَلِم مُنّاهُ ، فَصَارَ عَيْناً لِلزَّ مَانِ يُنظَرُ بِهِ نَفْسَهُ حَتَى بَلِغَ مِنَ الْعَلِم مُنّاهُ ، فَصَارَ عَيْناً لِلزَّ مَانِ يُنظَرُ بِهِ فَفْسَهُ حَتَى بَلِغَ مِنَ الْعَلِم مُنّاهُ ، فَصَارَ عَيْناً لِلزَّ مَانِ يُنظَرُ بِهِ إِلَى حَقَائِقِ الْفَضَائِلِ ، فَمَا مِنْ عِلْم إِلَّا وَقَدْ أَحَدَ مِنْهُ بِأَوْفِي لَهِ مِنْ الْعَلِم مَنْ أَعْلَى ذِرْوَةٍ ، وَكُنْتُ لَقِيئَهُ بِعَدْرُوسَة بَاللّه مِنْهُ عَلَى أَعْلَى ذِرْوَةٍ ، وَكُنْتُ لَقِيئَهُ بِعَدْرُوسَة بَعْ مَنْ لَقَائِه بِالْأَمْنِيَّة ، فَفُرْتُ مِنْ لِقَائِه بِالْأَمْنِيَّة ، فَفُرْتُ مِنْ لِقَائِه بِالْأَمْنِيَّة ، وَلَا تُنْ مِنْ لِقَائِه بِالْأَمْنِيَّة ، وَلَا مُنْ عَلَى أَعْمَ مَنْ فَوَا بِدِهِ كُلُّ فَضِيلَةٍ شَهِيَّة .

وَحَدَّ مَنِي أَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْ آنَ عِمْ سِيَةً مِنْ بِلادِ الْأَنْدَلُسِ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ثُمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مُحَدَّدِ الْمُرَادِي الْمُرْسِيّة، وَعَلَى الشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ثُمَّدَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مُحَدَّدِ الْمُرَادِي الْمُرْسِيّة. وَبِبَلَنْسِية أَبِي الخَسْنِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ ثُمَّدِ بْنِ أَيُوبَ بْنِ ثُمَّدَ بْنِ نُوحِ الْفَافِقِ الْفَقِيهِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ ثُمَّدِ مِنْ أَيُوبَ بْنِ ثُمَّدَ بْنِ عَلِي بْنِ نُحَدَّد بْنِ عَوْنِ اللهِ وَعَلَى الشَّيْخِ الْمُقْرِيء أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْدَ بْنِ عَلِي بْنِ الشَّرِيك النَّه مِونِ اللهِ الْأَنْدَلُسِيّ، وقَوَرًا النَّحْوَ عَلَى أَبِي الْمُسْنِ عَلِي بْنِ الشَّرِيك الْمُذْ كُودِ وَعَلَى النَّيْخِ عَلَى الْمُنْ عَلَى أَبِي الْمُسْنِ عَلَى بْنِ الشَّرِيك الْمُذْ كُودِ وَاللهِ وَابْنِ نُوحِ الْمَذْ كُودِ ، ثُمُ خَرَجَ إِلَى مِصْرَ فِي سَنَة إِحْدَى وَسِمًا لَهُ وَابْنِ نُوحِ الْمَذْ كُودِ ، ثُمُ خَرَجَ إِلَى مِصْرَ فِي سَنَة إِحْدَى وَسِمًا لَهُ وَابُنِ نُوحِ الْمَذْ كُودِ ، ثُمُ خَرَجَ إِلَى مِصْرَ فِي سَنَة إِحْدَى وَسِمً لِيَ الْمُؤْرِ ، فَلَ الشَيْخِ أَبِي الْمُؤْدِ غِيَاثِ بْنِ فَارِسِ بْنِ فَوْرَا أَنْ اللهُ إِلْهِ الْمُؤْدِ عِيَاثٍ بْنِ فَارِسِ بْنِ فَقَرَأَ بِهَا الْقُرْآنَ عَلَى الشَيْخِ أَبِي الْمُؤْدِ غِيَاثِ بْنِ فَارِسِ بْنِ فَقَرَأَ بِهَا الْقُرْآنَ عَلَى الشَيْخِ أَبِي الْمُؤْدِ غِيَاثٍ بْنِ فَارِسِ بْنِ

<sup>(\*)</sup> ترجم له في كتاب بغية الوعاة

مَكِّيِّ اللَّخْمِيِّ ، وَبِدِمَشْقُ عَلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ تَاجِ الدِّينِ أَبِي الْمُعَنِ الْكَنْدِيِّ ، وَبِدِمَشْقُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ جَمِيعَةُ بِكِتَابِ الْمُهَجِ الْمُهَا الْمُهَرِيءَ ، وَكِتَابَ سِيبَوَيْهِ وَكَثِيرًا مِنَ تَصْنِيفِ أَبِي مُحَدِّ الْمُقْرِيء ، وَكِتَابَ سِيبَوَيْهِ وَكَثِيرًا مِنَ كُتُنِ الْأُدَبِ ، وَسَمِعَ مِنْهُ أَكْثَرَ سَمَاعًا بِهِ كَتَارِيخِ الْخُطِيبِ وَالْخُجَّةِ وَأَدَبِ الْكَارِبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَكَانَ وُرُودُهُ إِلَى دِمَشْقَ وَالْخُجَّةِ وَأَدَبِ الْكَارِبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَكَانَ وُرُودُهُ إِلَى دِمَشْقَ مَنْهُ أَكْرَ سَمَاعًة مِنْهُ أَكْرَ سَمَاعَة مِنْهُ أَكُونَ وَكُومُ اللَّيْخِ أَبِي الْبَقَاءِ الْخُسَيْنِ وَغَيْرِ وَلَكَ ، وَكَانَ وُرُودُهُ إِلَى مَشْقَ الْمُنْعِقِ وَغَيْرِ وَيَعْمِ الْخُدِيثَ عَلَى جَمَاعَةً مِنْهُمْ ، وَسَمِعَ الْخُدِيثَ عَلَى جَمَاعَةً مِنْهُمْ ، وَسَمِعَ الْخُدِيثَ عَلَى جَمَاعَةً مِنْهُمْ ، وَالْأُصُولِ وَعُلُومِ الْأُوا لِل كَالْمَنْطِقِ وَغَيْرِهِ وَأَمَّا الْفَاعِ وَغَيْرِهِ وَعُلُومِ الْأُوا لِلْ كَالْمَنْطِق وَغَيْرِهِ وَغُومِ الْأُوا لِلْ كَالْمَنْطِق وَغَيْرِهِ وَعُومُ الْفَاعِ الْفَاءِ الْمُعْدِقِ وَغَيْرِهِ وَعُلُومَ الْأُوا لِكُولَ كَالْمَنْطِق وَغَيْرِهِ وَغُومُ الْفَاعِ الْفَاعِ وَغَيْرِهِ وَعُيْرِهِ وَمُومَ الْقَاعِلَ لَكُولُ الْفَاعِلَقِ وَغَيْرِهِ وَالْمُولُ وَعُلُومَ الْأُولِ كَالْمَنْطِق وَغَيْرِهِ وَغُومُ الْفَاعِلَ وَغَيْرِهِ وَالْمُولِ وَعُلُومَ الْمُؤْولُ وَعُلُومَ الْمُؤْلِلُ كَالْمَنْطِق وَغَيْرِهِ وَعَلْمُ وَلَومُ الْفَاعِلَ وَعُلْمُ الْمُعْتِي وَغَيْرِهِ وَلَا اللْمُعْوِلُ وَعُلُومَ الْمُؤْلِولُ وَعُلُومَ الْفَاعِلَ وَعَلَيْمَ اللْمُعْتِلُومِ الْمُعْلِقِ وَالْمُعِلَى وَعَلَمْ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُعْلِقِ وَعَيْرِهِ وَالْمُومِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ الْمُعَلِقِ وَعَلَيْمُ الْمُؤْمِ الْمُو

وَلَهُ مِنَ النَّمَا نِيفِ : كِتَابُ شَرْحِ الْمُفَصَّلِ فِي عَشْرِ مُجَلَّدَاتٍ، وَ كِتَابُ فِي شَرْحِ قَصِيدَةِ الشَّاطِيِّ، وَ كِتَابُ شَرْحِ مُقَدَّمَةِ الْجُذُولِيِّ مُجَلَّدَانِ. وَأَنشَدَ فِي قَالَ : أَنْشَدَ فِي تَاجُ الدِّبنِ أَبُوالْيَمَنِ لِنَفْسِهِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ :

تَرَكْتُ فِيَامِي لِلصَّدِيقِ يَزُودُنِي

وَلَا عُذْرَ لِي إِلَّا الْإِطَالَةُ فِي عُمْرِي

وَلَوْ بَلَغُوا مِنْ عَشْرِ تِسْعِينَ نِصْفَهَا (١)

تَبَيَّنَ فِي تَوْ كِي الْقِيامَ لَمُمْ عُذْرِي

<sup>(</sup>١) عشر تسمين : أى العشر المكلة التسمين . ونصفها : خسة ، أى صاروا في الحامسة والثمانين

﴿ ٤١ - الْقَاسِمُ بْنُ إِنْهَاعِيلَ أَبُو ذَكُوانَ الرَّاوِيَّةُ \* ﴾

القاسم بن اسهاعیل الراویة

قَالَ مُمَّدُ بُنُ إِسْحَقَ النَّدِيمُ قَالَ أَبُوسَعِيدٍ يَعْنِي السِّبرَافِي : وَقَدْ كَانَ فِي أَيَّامِ الْهُبَرِّدِ جَمَاعَةُ فَظُرُوا فِي كِتَابِ سِيبَوَيْهِ وَقَدْ كَانَ فِي أَيَّامِ الْهُبَرِّدِ جَمَاعَةُ فَظُرُوا فِي كِتَابِ سِيبَوَيْهِ وَلَمْ يَكُنُ فَلَمْ أَبُو دُكُوانَ الْقَاسِمُ أَبْنُ وَلَمْ يَكُنُ فَلَمْ فَيَانِي الشَّعْرِ رَوَاهُ عَنْهُ إِسْمَاعِيلَ . وَلِأَبِي ذَكُوانَ كِتَابُ مَعَانِي الشَّعْرِ رَوَاهُ عَنْهُ أَبْنُ دَرَسْتُويْهِ ، وَوَقَعَ أَبُو ذَكُوانَ إِلَى السِّيرَافِ أَيَّامَ الزِّنْجِ ، أَبْنُ دَرَسْتُويْهِ ، وَوَقَعَ أَبُو ذَكُوانَ إِلَى السِّيرَافِ أَيَّامَ الزِّنْجِ ، وَوَقَعَ أَبُو ذَكُوانَ إِلَى السِّيرَافِ أَيَّامَ الزِّنْجِ ، وَكَانَ عَلَامَةً أَبْنُ ذَكُوانَ إِلَى السِّيرَافِ أَيَّامَ الزِّنْجِ ، وَكَانَ عَلَامَةً أَبْنُ ذَكُوانَ إِلَى السِّيرَافِ أَيَّامَ النِّيْمِ وَكَانَ وَكَانَ عَلَامَةً أَبْنُ إِنْ فَكُوانَ .

﴿ ٢٤ - قَاسِمُ بْنُ أَصْبُغَ بْنِ أَنْحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ نَاصِحٍ \* ﴾

قاسم بن أصبغالبياني

أَبْنِ عَطَاءَ الْبِيَّانِيُّ (٣) أَبُو مُحَمَّدٍ ، مَوْلَى الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، إِمَامٌ مِنْ أَبِّمَةِ الْعِلْمِ ، حَافِظُ مُكُنْرُ مُصَنَّفُ ، كَانَ أَصْلُهُ مِنْ بَيَّانَةً وَسَكُنَ قُرْ طُبُةً ، وَبِهَا مَاتَ سَنَةً كَانَ أَصْلُهُ مِنْ بَيَّانَةً وَسَكُنَ قُرْ طُبُةً ، وَبِهَا مَاتَ سَنَةً أَرْبَعِينَ وَثَلَا إِنَّهُ لَمْ يُسْمَعُ مِنْهُ أَرْبَعِينَ وَثَلَا إِنَّهُ لَمْ يُسْمَعُ مِنْهُ أَرْبَعِينَ وَثَلَا مُوْتِهِ بِسَنَيْنِ ، ذَكَرَهُ الخُمِيدِيُّ فَقَالَ : سَمِعَ مُحَدَّدَ أَبْنُ وَضَاحٍ ، وَمُحَدَّدُ بُنَ عَبْدِ السَّلَامِ الخُسِنِ وَجَمَاعَةً ، ورَحلَ ابْنَ وَضَاحٍ ، وَمُحَدَّدُ بُنَ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُسِنِ وَجَمَاعَةً ، ورَحلَ

 <sup>(</sup>١) أى عالما بالا خبار والسير - (٢) نسبة إلى بيانة : وهي قصبة كورة قبرة بينها وبين قرطبة ثلاثون ميلا

<sup>(\*)</sup> ترجم له في كتاب أنباء الرواةج ٢ ، وترجم له أيضا في كتاب بغية الوعاة

<sup>(\*)</sup> ترجم له في كتاب بنية الوعاة

فَسَمِعَ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِسْحَاقَ الْقَاضَى ، وَأَبَا إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنَ إِسْمَاعِيلَ التُّرْمِذِيُّ ، وَالْحَارِثَ بْنَ أَبِي أُسَامَةُ ، وَأَ بَا قُلَابَةَ الرَّفَاشِيَّ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مُسْلِمٍ بْنِ قَتَيْبَةَ، وَأَحْمَدَ بْنَ زُهَبْر نْ حَرْبِ ، وَأَبَا بَكْدِ بْنَ أَبِي الدُّنْيَا ، وَذَكَرَ جَمَاعَةً ثُمَّ قَالَ وَغَيْرً أَهُمْ ، وَصَنَّفَ كُنْبًا مِنْهَا: كِتَابُ الْخُمُر (١) ، وَكِتَابٌ في أَحْكَامِ الْقُرْآنِ عَلَى أَبْوَابِ كِتَابِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْمَاقَ الْقَاضي، وَكِتَابُ الْمُجْتَنَى عَلَى أَبْوَابِ كِتَابِ اَبْنِ الْجَارُودِ الْمُنْتَقَى. قَالَ أَبُو مُمَّدٍّ عَلَى بْنُ أَحْمَدَ (٢) : وَهُوَ خَيْرٌ مِنْهُ ٱنْتِقَاءً وَأَ نَقَى حَدِيثًا وَأَ عْلَى سَنَدًا وَأَ كُثُرُ فَائِدَةً ، وَلَهُ كَتَاتٌ فِي فَضَا مِل قُرَيْش، وَكِنَابٌ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ ، وَكِنَابٌ في غَرَائِبِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ مِمَّا لَيْسَ فِي الْمُوَطَّإِ، وَكِتَابٌ فِي الْأُنْسَابِ فِي غَايَةِ الْخُسْنِ وَالْإِيعَابِ(٢). وَكَانَ منَ النَّقَةِ وَالْجَلَالَةِ بِحَيْثُ ٱشْتَهَرَ أَمْرُهُ ، وَٱنْتَشَرَ ذِكْرُهُ ، وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ بَلْدِهِ وَغَيْرُ مُ

﴿ ٣٤ - قَايِمُ بْنُ ثَا بِتِ السَّرَفُسُطِيُّ \* ﴾

قاسم بن ثابت السرقسطى

ذَكَّرَهُ الْخَمِيدِيُّ فَقَالَ : هُوَ مُؤَلِّفُ كِتَابِ غَرِيبِ

<sup>(</sup>١) جاء بهامش الا صل لعله: « السنن » . (٢) بهامش الا صل يعني : ابن حزم .

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: قد ذكر الذهبي له كتبا غير هذه « ٣ - ٧ » .

<sup>(\*)</sup> ترجم له في كتاب أنباء الرواة ج ٢ ، وترجم له أيضا في كتاب منية الوعاة

الْخَدِيثِ ، رَوَاهُ عَنْهُ أَبْنَهُ ثَابِتٌ وَلَهُ فِيهِ زِيَادَاتٌ ، وَهُوَ كَتَابُ حَسَنُ مَشْهُورٌ ، وَذَكَرَهُ أَبُو مُعَلَّدٍ عَلِيٌّ بْنُ أَحْدَدَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : مَا شَآهُ (١) أَبُو عُبَيْدٍ إِلَّا بِتَقَدُّمِ الْعَصْرِ . 

﴿ وَ وَ الْقَالَ : مَا شَآهُ (١) أَبُو عُبِيدٍ إِلَّا بِتَقَدُّمِ الْعَصْرِ . 
﴿ وَ وَ الْقَالَ : مَا شَآهُ (١) أَبُو عُبِيدٍ إِلَّا بِتَقَدُّمِ الْعَصْرِ . 
﴿ وَ وَ الْقَالَ : مَا شَآهُ (١) أَبُو عُبِيدٍ إِلَّا بِتَقَدُّمِ الْعَصْرِ . 
﴿ وَ وَ الْقَالَ : مَا شَآهُ إِنْ نَهُ مَا أَبُو عُبِيدٍ إِلَّا بِتَقَدُّمِ الْعَصْرِ . 
﴿ وَ وَ الْقَالَ : مَا شَآهُ إِنْ نَهُ مَا أَنْهُ مِنْ اللَّهُ الْهُ مَا اللَّهُ ا

القاسم بن الحسين الحوارزي

﴿ ٤٤ ﴾ الْقَاسِمُ بْنُ الْخُسَيْنِ بْنُ كُمَّادٍ أَبُو كُمَّادٍ الْخُوَارِزْمِيُّ \* ﴾ صَدْرُ الْأَفَاضِل حَقًّا (٢) ، وَوَاحِدُ الدَّهْرِ فِي عِلْمِ الْعَرَبِيَّةِ صِدْقًا ، ذُو الْخُاطِرِ الْوَقَادِ (٣) ، وَالطَّبْعِ النَّقَّادِ (١) ، وَالْفَرِيحَةِ الْحَاذِقَةِ ، وَالنَّحِيزَةِ الصَّادِقَةِ (°) ، بَرَعَ فِي عِلْمِ الْأَدَبِ، وَفَاقَ في نَظْمِ الشِّعْرُ وَنَثْرِ الْخُطَبِ ، فَهُوَ إِنْسَانٌ عَيْنِ الزَّمَانِ (٦) 4 وَغُرَّةُ جَبْهَةِ هَذَا الْأُوَانِ (٧) . سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلِدِهِ فَقَالَ : مَوْلِدِي فِي اللَّيْلَةِ التَّاسِعَةِ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةً خَسْ وَخَمْسِينَ وَخَمْسِيانَ وَخَمْسِيائَةٍ ، وَحَضَرْتُ فِي مَنْزِلِهِ بَخُوَارِزْمَ فَرَأَيْتُ مِنْهُ صَدْرًا يَمْـلَأُهُ الصَّدْرَ (١) ، ذَا بَهْجَةٍ سَنَيَّةٍ وَأَ خَلَاقِ هَنِيَّةٍ ، وَبَشْرِ طَلَقِ وَلِسَان َذَلِقِ (١) ، فَمَلَا قُلْبِي وَصَدْرِي ، وَأَ عَجَزَ وَصْفُهُ نَظْمِي وَ نَثْرِي ، وَٱسْتُنْشَدْتُهُ مَنْ قِبَلِهِ فَأَنْشَدَنِي لِنَفْسِهِ بِمَنْزِلِهِ فِيخُوَارِزْمُ ،

 <sup>(</sup>١) ماشآه: ما سبقه (٢) أى رئيسهم ومقدمهم . (٣) أى صاحبالقلب السريع
 التوقد في النشاط والمضاء الحاد . (٤) أى صاحب الطبيعة والسجية السريعة النقد .

 <sup>(</sup>ه) أى الطبيعة الصادقة . (٦) أى رئيس أهل زمانه . (٧) وغرة الخ : الغرة :
 بياض في جبهة الغرس : بريد أنه ظاهر ذائع الصيت والشهرة في أوانه .

 <sup>(</sup>٨) صدرا الخ: أى تقدما ورياسة تملاً القلب (٩) يقال هو طلق الوجه بحكون اللام مع تثليث الطاء وطلق ككتف وأمير أى ضاحكه مشرق ٤ ويقال هو ذلق اللسانه بفتح فكون وكصرد وعنق وكريم: أى حديده بلينغ .

فِي سَلْخِ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ سِتَّعَشْرَةَ وَسِتًا لَهُ :

يَا زُمْرَةَ الشُّعَرَاءِ دَعْوَةَ نَاصِحٍ

لَا تَأْ مُلُواً عِنْدَ الْكِدَامِ سَمَاحًا(')

إِنَّ الْكِكْرَامَ بِأَسْرِهِمْ قَدْ أَ غُلَقُوا

بَابَ السَّمَاحِ وَضَيَّعُوا الْمِفْتَاحَا

وَرَأَ يَتُهُ شَيْخًا ، بَهِى الْمَنْظَرِ ، حَسَنَ الشَّيْبَةِ ، كَبِيرَهَا ، سَمِينًا بَدِينًا عَاجِزًا عَنِ الْحُرَكَةِ ، وَكَانَ لَهُ فِي حَلَّقِهِ حَوْ صَلَةٌ سَمِينًا بَدِينًا عَاجِزًا عَنِ الْحُرَكَةِ ، وَكَانَ لَهُ فِي حَلَّقِهِ حَوْ صَلَةٌ كَبِيرَةٌ "" . وَقُلْتُ لَهُ : مَا مَذْهَبُكَ \* فَقَالَ : حَنَفَى وَلَـكِنْ لَسْتُ خُوارِزْ مِيًّا يُكرِّرُهَا ، إِنَّمَا الشَّتَغَلَّتُ بِبُحَارَى خُوارِزْ مِيًّا يُكرِّرُهَا ، إِنَّمَا الشَّتَغَلَّتُ بِبُحَارَى فَا رَدْمِيًّا لَسُتُ فَوَارِزْ مِيًّا يُكرِّرُهَا ، إِنَّمَا اللهُ بَعَمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ نَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ مُعْتَزِلِيًّا رَحِمَهُ اللهُ. وَاللهُ مَا اللهُ الله

يَكْتُبُهَا عَلَى جُدْرَانِ دَارٍ ٱسْتَحْدَثَ بِنَاءَهَا فَقُلْتُ: مَنْ كَانَ يَفْخُرُ بِالْبُنْيَانِ وَالشُّرَفِ<sup>(٣)</sup>

فَلَيْسَ نْغَرِي بِغَيْرِ الْمَجْدِ وَالشَّرَفِ

مَا قِيمَةُ الدَّارِ لَوْلَا فَضْلُ سَا كِنْهَا ﴿

وَأَيُّ وَزْنِ (١) بِدُونِ الدُّرِّ لِلصَّدَفِ ?؟

 <sup>(</sup>١) يازمرة النخ: الزمرة: الغوج والجماعة في تفرقة. والسماح: العطاء (٢) الحوصلة:
 من الطبر كالمعدة من الانسان ٤ أى هنة تشبه حوصلة الطائر (٣) الشرف: جم
 شرفة ، ما أشرف من البناء ٤ والشرف: المجد والحسب (٤) أى قيمة ؟

إِنْ كَانَ يُعْجِبِي خَشْبُ مُسَنَّدَةً

فَلَسْتُ أَكْرَمَ نَجُلٍ مِنْ بَنِي خَلَفٍ

قَدْ صَحَ لِي بِاتَّفَاقِ النَّاسِ كُلِّهِمِ

رِوَايَةُ الْعَدُلِ وَالْإِنْصَافِ عَنْ سَلَفِي

إِنِّي كُنِ مَعْشَرٍ كَانَتْ مَعَايِثُهُمْ

بِالْقَصْدِ أَمَّا عَطَاكًا مُ فَبِالسَّرَفِ (١)

قَوْمْ مَنَّى طَلَعَتْ لَيْلًا مَا ثُولُمُ (١)

رَأَ يْتَ بَدْرَ الدُّجِي فِي زِيٌّ مُنْخَسِفِ (٣)

بِدَوْلَةِ الْمَلِكِ الْمَيْمُونِ طَأَيُّرُهُ

أَ نَّى تَوَجَّهُتُ فَالْإِقْبَالُ مُكْتَنِفِ

وَأَنْشَدَنِي لِنَفْسِهِ :

أَ يَاسَا ئِلِيءَنَ ۚ كُنهُ عَلْيَاهُ إِنَّهُ لَأَعْطِيَ مَا لَمْ يُعْطَهُ النَّقَلَانِ فَمَنْ يَرَهُ فِي مَنْزُلٍ فَكَأَ أَعَا رَأَى كُلَّ إِنْسَانٍ وَكُلَّ مَكَانِ فَمَنْ يَرَهُ فِي مَنْزُلٍ فَكَأَ أَعَا رَأَى كُلَّ إِنْسَانٍ وَكُلَّ مَكَانِ مَكَانِ وَأَنْشَدَنِي لِنَفْسِهِ فِي أَنْبَاء شَيْخِ الْإِسْلَامِ الرِّسْتَانِيِّ ،

 <sup>(</sup>١) القصد : التوسط بين الافراط والتقتير ، والسرف : الاسراف والافراط ،
 يتمدح بأن آباءه يقتصدون في معيشتهم ويسرفون في عطاياهم ، وهذا نهاية الكرم .

<sup>(</sup>٢) أى أفعالهم الحميدة ومكارمهم المتوارثه . (٣) يقول إن مكارم آله إذا انتشرت أضاءت الكون وعمته ، حتى ترى القمر مظلما لا ضوء له لطغيانها عليه . (٤) الميمون طائره : المباوك الطلمة — أنى توجهت : ظرف مكان ، أى إلى أى مكان قصدت ، ومكتني : محيط بى .

ـ وَرِشْنَانُ مِنْ قُرَى مَرْغِينَانَ ، وَمَرْغِينَانُ مِنْ بِلَادِ فَرْغَانَةَ : ـ فَدِيتُ إِمَامًا صِيغَ منْ عِزَّةِ النَّفْس أَنَا مِلُهُ وَالسُّحْبُ نُوعَانَ مِنْ جِنْسِ (١) أَرْتياحًا نَحُو طَلْعَةِ مُعْتَفِ مِنَ الْمُفْلِسِ الْخُاوِي الْيَدَيْنِ إِلَى الْفَلْسِ (٢) تَدْرِيسِهِ من مُحَمَّدِ وَأَجْوَدَ مِنْ كَعْبِ وَأَخْطَبَ مِنْ قُسِ اللهِ أَن ۚ الْحُرَابِيُّ بَصُرُ نَهُمَا أُستَنكُفُنَ عَنْ خَدْمَة الشَّمْسِ (١) وَ يَغَدُّو عَلَى طَرْفِ مِنَ الشَّقْرُكُلَّا ۚ رَأَ تَهُ إِمَا ۚ الْحُيِّ وَافَتْهُ لِلْقَبْسِ (٥) عَلَى سَاجِجٍ مِنْ خِلْقَةِ الْوَ هُمِ طَالِع وَأَهُونَ ثُنَّ عَعِ عِنْدَهُ دَرَكُ الْأَمْسِ (٦)

(١) فديت مجهول: حماك الله ، وصيغ: أخذ وأنشى ، وأنامله والسحب نوعان من بنس ، كناية عن كثرة الكرم (٢) معتف: طالب المعروف ، والحاوى اليدين: الحالى اليدين ، كناية عن الافلاس والامحال ، (٣) يريد بمحمد: الامام محمد صاحب أبي حنيفة النمهان ، ويريد بقس: قس بن ساعدة الايادى (٤) الحرابي جمع حربا ، : دويبة تتلون ألواناً بحر الشمس ، يقول: إذا أبصرت الحرابي مناقبه وعرفتها استكبرت عن خدمة الشمس ، مع أنها تدور معها وتستقبلها بعينها لتستدفى بها (٥) الطرف: الكرم من الحيل ، والشقر جمع أشقر وهو الا محر حرة صافية يحمر معها العرف والذب. وافته للنبس : جاءته للا خذ (١) على ساع : فرس سريم ، وخلقة الوهم : فطرته وتركيه . والعالى عند أصحاب الغال : ما يتفال به من السعد والنحس بطاوع الكواكب ، وأهون شيء الخ : أسهل شيء لديه معرفة حوادث اليوم الماضي

فَتَّى سَاوَمَتُهُ خَلْقَهُ وَهُوَ فَاغِمْ وَلَا فَغُمَّةَ الْمِسْكِ ، الْخُرَائِدُ لِلْعُرْسُ (١) لَهُ الصَّفْوُ مِنْ ودِّى وَإِخْوَتُهُ الْأَلَى عَدَوْا مِنْ سِهَامِ الزَّيْعَ لِلدِّينَ كَالنَّرْسُ (١) لَهَٰتِيَانُ صِدْقِ مَا ٱقْتَنَوْا (٣) كُلُولَ عُمْرِ هِمْ سِوَى الْبَحْثِ وَالْإِفْتَاءُ وَالْوَعْظِ وَالدَّرْسِ لَأَرْبَعَةُ شَادُوا الْهُدَى ( الْ بَعْدَ شَيْخُهُمُ فَقَدُ بَنِيَ الْإِسْلَامُ مِنْهُمْ عَلَى خَمْسِ بِنُورٍ إِلْمِيِّ عَلَيْهِمْ وَزُهْدِ هُ وَعِلْمُهُمُ أَضْحَوْا مَلَائِكَةُ الْإِنْس (0) فَعَاشُوا لِتُرْشِيحِ الْمُدِّي وَيَرَاعُهُمْ بِصَائِبَةِ الْأَحْكَامِ يَقَطُرُ فِي الطُّرْسِ (1) وَقَالَ بَعْضُ الْفُصَلَاءِ الْخُرَاسَانِيَّةِ فِي الْإِمَامِ صَدْرِ الْأُفَاصِلِ : d= 16

ورعايتها ، والبراع : القلم ، وصائبة الأحكام : الصواب منها ، والطرس : الورق

<sup>(</sup>۱) ساومته : طلبت منه 6 والغاغم: المتطيب بالطيب ذى الرائحة الطيبة 6 والغغمة : العبقة أى رائحة الطيب 6 والحرائد جمع خريدة : وهى البكر التى لم تمس 6 والعرس : الزفاف (۲) سهام الزينغ : نبال الشك والجور عن الحق ، والترس : الوقاية وما يتوقى به (۳) اقتنوا : ادخروا (٤) شادوا الهدى : رفعوا أعلام الدين والهداية (٥) ملائكة الانس : رسلهم والمصطفون منهم (١) ترشيح الهدى : تقويتها

إِنَّ الْعَالَمِينَ نَغْرًا وَزَيْنًا وَجَالًا يَجِلُّ عَنْ كُلِّ شَيْنِ الْفَقَى وَافِرِ الْعُلُومِ نِقَابِ () مِثْلُهُ مَا رَأَيْتُ فَطُّ بِعَيْنِ لِيَقَى وَافِرِ الْعُلُومِ نِقَابِ () مِثْلُهُ مَا رَأَيْتُ فَطُّ بِعَيْنِ لَيَسْ ذَاكَ الْفَقَى الْمُبَرِّزُ () إِلَّا أَفْضَلَ النَّاسِ قَاسِمَ بْنَ الْخُسَيْنِ لَيَسْ ذَاكَ الْفَقَى الْمُبَرِّزُ الْأَفَاضِلِ : قَالَ بَعْضُ الْفَضَلَاء الْعِرَ اقِيَّة فِي وَهُو مِنْ أَصْحَابِي : وَهُو مِنْ أَصْحَابِي :

يَقُولُونَ إِنَّ الْأَصْمَعِيَّ لَبَارِعْ وَبِالنَّحْوِوَ الْآدَابِوَ الشَّعْرِعَالِمُ كَذَا ٱبْنُ دُرَيْدٍ وَالْخُلِيلُ وَجَاحِظْ

وَكُلُّ لِدُرِّ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ نَاظِمُ وَ هُذَّ أَجَلْ، قَدْ جَلَّ فِي النَّاسِ شَأْمُهُمْ

وَأَفْضَلُ مِنْهُمْ صَدْرُ خُورِزْمُ (٢) قَامِمُ

وَأَنْشَدَ فِي صَدْرُ الْأَفَاصِٰلِ لِنَفْسِهِ: أَتَحَمْٰلُ مِنِّى نَحَوَ ذَيَّالِكَ الرَّشَا

سَلَامًا كَصُدُ غَيْهِ وَحَالِي مُشَوَّ شَا(ا) و

وَ إِنِّى لِوَجْدِى أَسْتَضِى ۚ لِذِى الِحْمَى فَاسِي لِوَجْدِى أَسْتَضِى ۚ لِذِى الْحِمَى فِي اللَّهِ اللَّهِ أَغْطَشَا (٥٠)

<sup>(</sup>۱) تقاب : علامة . (۲) المبرز : النائن أصحابه فضلا والموثوق بعقله ورأيه .

 <sup>(</sup>٣) محنف خوارزم محنف خواررزم (١) ذياتك: تصغير ذلك ٤ والرشا: ولد الطبية إذا تحرك ومثى ٤ والمراد الحبيب المشبه به فى الرشاقة وخفة الحركة ٤ وحالى مشوشا: مضطرب من الوجد والشوق ٠ (٥) أغطش الليل: أظلم

وَيَرْ حَمْنِي الْعَذَّالُ حَتَّى يَقُولَ لَى أَمُوقِدُ نَار بَيْنَ جَنْبَيْكَ أَمْ حَسَا(١) إ وَهَلَ نُودُ الْجُرْعَاءَ مِنِّي بِحَنَّةٍ عَلَى طَرَفَيْهَا رُوْنَقُ الْعَهَدِ قَدْ مَشَى (٢) إ وَإِنِّي قَدْ كَتَّمْتُ سِرِّي وَإِنَّمَا برَغْمِيَ صَوْبُ الْمَدُ مَعَيْن بهِ فَشَا (٦) كُمَا أَنَّ صَدْرَ الشَّرْقَ أَخْنَى سَخَاءَهُ وَلَكِنَّهُ بِشُرُ الْجُبِينِ بِهِ وَشَى (١) ري د د د د د و کو کور د د دو شُهُوداً منَ الإحسان لا تَقْبَلُ الرِّشَا() وَإِنْ هَزَّهُ الْإِطْرَاءُ ثُمَّ تَبَجَّسَتْ أُ يَادِيهِ لَمْ يَسْكُو لَهُ فَقَدِ أَنْتُشَا(١) أَ يَلْحَقُهُ ۚ الْوَاهُمُ الْقَطُوفُ ، إِذَا سَعَى لإدراك غايات المُلا مَتَكُمُّما (١٠)

<sup>(</sup>۱) يرحمني المدال: يرق لى اللوام ، والحشا: ما في البطن من الامعاء وغيرها .

(۲) الجرعاء: الرملة الطيبة النبت لاوءوثة فيها ، أو الأرض ذات الحزونة تشاكل الرمل ، والحنة: المرة من الحنين ، وهو الترحم والشفقة ، ورونق العهد: حسنه — يقول: هل تمر بالجرعاء ترحماً وشفقة ، وتتذكر العهد الذي بيننا ? (٣) فشابه: أظهره (٤) وشي به: نم عليه . (٥) الرشا: الرشوة مثلثة الراء . (٦) تبجست أياديه: تفجرت ، من تبجس الماء: إذا تفجر ، والمراد: العطاء الكثير ، وانتشى : عاوده مرة بعد أخرى (٧) القطوف: البطى ، والمشكم من الرجال: السريع ، والاستفهام للانكار ، أي لا يلحقه ولا يدركه

لَكَ الْمُنْهِلُ الْمِسْكِيُّ مَا زَالُ نَقْعُهُ

أيعلِّلُ صِلاًّ فِي يَمِينِكُ أَرْقَشَا (١)

فَيَلْفِظُ فِي مَنْسَابِهِ مِنْ لُعَابِهِ

حُتُوفًا وَأَرْزَافًا عَلَى حَسْبِ مَاتَشَا (1)

وَهُوَ أَطُولُ مِنْ هَذَا .

وَحَدَّ ثَنِي الْإِمَامُ صَدْرُ الْأَفَاصِلِ قَالَ : كَنَبَ إِلَى الصَّوفِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالصَّوْقِ الْمَعْرُوفُ بِالصَّوْآفِ يَسْأَ لَنِي عَنْ بَيْتِ حَسَّانَ بْنِ ثَا بِتٍ وَهُو : فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللهِ مِنْكُمْ ۚ وَيَعْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَا ۚ فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللهِ مِنْكُمْ ۚ وَيَعْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَا ۚ فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللهِ مِنْكُمْ ۚ وَيَعْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ صَوَا ۚ فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللهِ مِنْكُمْ ۚ وَيَعْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ وَوَعَا فَأَجَبْنُهُ ۚ وَقَوْلُهُمْ بِأَنَّ فِيهِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مَرْ فَوَعًا فَأَجَبْنُهُ ۚ :

أَفْدِي إِمَاماً وَمِيضُ الْبَرْقِ مُنْصِرِعٌ

مِنْ خَلْفِ خَاطِرِهِ الْوَقَّادِ حِينَ خَطَا (٢)

يَبْغِي الصَّوَابُ لَدَيْنَا مِنْ مَبَاحِثِهِ

أَمَا دَرَى أَنَّ مَا يَعْدُو الصَّوَابَ خَطَا (١٠)

الَّذِي يَحْضُرُ نِي فِي هَذَا الْبَيْتِ مِنَ الْمَرُ فُوعَاتِ ٱثْنَا عَشَرَ ،

<sup>(</sup>١) المهل المسكى : المورد الطيب الرائحة كالمسك ، والنقع : الماء المجتمع ، والصل : الثمبان ، والا رقش : المنقط من الحيات وهو أخبتها (٢) فيلفظ النج : فيري في انسيا به حتوفا : أى مناياللا عداء جمعتف ، وأرزاقا : للا صحاب على وفق إرادتك ومشيئتك . (٣) وميض البرق : لمعانه ، ومنصرع : مصروع ومهزوم ، وحين خطا : مثى ، من الخطو ، (١) يبنى الصواب لدينا : يطلب منا الصواب في هذا السؤال والجواب هنه ، وما يعدو : ما يجاوز ، وخطا : هنا أصلها خطأ بالهمز ، لمقابلته بالصواب ،

فَمِنْهَا قَوْلُهُ : فَمَنْ يَهْجُو، فِيهِ ثَلَاثَةُ مَرْ فُوعَاتِ، الْمُبْتَدَأُ، وَالْفَعْلُ، الْمُضَارِعُ ، وَالضَّمِيرُ الْمُستَكِنُّ ، وَمِنْهَا الْمُبْتَدَأُ الْمُقَدُّرُ فِي قَوْلِهِ وَ عَدْحُهُ ، الْمَعْنَى (١): وَمَنْ يَعْدَحُهُ ، فَيَكُونُ هَاهُمُنَا عَلَى حَسَب الْمِثَالِ الْأُوَّلِ ثَلَاثَةُ مَرْ فُوعَاتٍ أَيْضًا ، وَمِنْهَا الْمَرْ فُوعَان في قُوْلِهِ وَ يَنْصُرُهُ (٢) مَأْ حَدُهُمَا الْفِعِلُ الْمُضَارِعُ، وَالتَّانِي الضَّمِيرُ الْمُسْتَكِلَ ، وَمِنْهُا الْمَرْ فُوعَاتُ الْأَرْبَعَةُ فِي قَوْلِهِ سَوَاءٌ ، إِثْنَانِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ فِي مَقَامِ الْخُبْرَيْنِ اِلْمُبْتَدَأَيْنِ ، وَٱثْنَانِ آخَرَانِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ صَنِمِيرًا رَاجِعًا إِلَى الْمُبْتَدَا إِ، فَهَذَا يَاسَيِّدِيجَهُدُ الْمُقُلِّ (٢) وَغَيْرُ مَرْجُو ۗ قَطْعُ الْمَدَى مِنَ الْكُلِّ ، فَلْيَعْذِرْ نِي سَيِّدِي قَبِلَ اللَّهُ مَعَاذِيرٌهُ مِنَ الْمَرْفُوعِ الثَّالِثَ عَشَرَ ، فَإِنَّهُ لَعَمْرِى قَدِ ٱسْتَكُنَّ وَٱسْتَتَرَ حَتَّى لَا أَعْرِفُ لَهُ عَيْنًا ، وَ كَيْفَ يُعْرَفُ لَهُ وجَارْ (١) وَقَدْصَارَ أَعْزَبَ (٥) منَ الْعَنْقَاء، وَأَشَدُّ عَوَزًا منَ الْوَفَاء. وَأَنْشَدَنِي صَدْرُ الْأَفَاصِل لِنَفْسِهِ : بَرَى نَاشِداً أُنْسى قَضِيبٌ منَ الْآس

فَنَاوَ لَنِي الصَّهْبَاءَ وَالشَّهْدَ فِي كَاسِ (٦)

<sup>(</sup>١) يريد إذ المعنى ومن يمدحه لتضاد الغماين (٢) لا يصبح تقديمه من هنا لا أنه معطوف على الفمل قبله بمعناه (٣) جهد المقل: أى طاقة القليل العلم مثلى . (١) الوجار: جعر الضبع وغيره (٥) أعزب من العنقاء: أبعد منها وأخنى ٤ والعنقاء طائر محال الوجود ٤ يضرب به المثل في استحالة وجود الشيء . (٦) ناشدا: طالبا ، أنسى : إيناسى وعدم وحشى ، وقضيب من الآس : يريد حبيبته على التشبيه في الرشاقة والحسن والطول ٤ والصهباء: الحمر ٤ والشهد ؛ العسل ما دام لم يعصر من شمعه .

وَأَرْشَدَنِي وَهُنَا لِنَقَبِيلِ خَالِهِ (١)
وَمِيضُ ثَنَايَاهُ وَشُغَلَةُ أَنْفَاسِي
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ يُلْقِي عَلَي جَمْرِ خَدِّهِ
مِنَ الطُّرَّةِ السَّوْدَاء ظُلَّةً أَنْقَاسِ (١)
إِذَا لاَ ضَاءَ اللَّيْلَ حَتَّى اُنْجَلَتْ لَنَا

هُوَاجِسُ أَكُفِيهِنَّ أَفْتُدَةُ النَّاسِ (١٠)

عَلَى حَدَّ سَيْفٍ أِبْنَ جَنْبَي يَنْتَضَى (١)

<sup>(</sup>١) وهنا مصدر وهن : دخل في الوهن من الليل أى في جزء منه 6 والحال : شامة في الحد (٢) الطرة السوداء : عقرب الصدغ يعمل من الشعر ، والا قاس : جم نقس : وهو المداد (٣) هواجس : خواطر جم هاجس ، أفئدة الناس : قلوبهم جم خواد (٤) طوارق جم طارقة : الداهية ، والحدثان : الليل والنهار (٥) الصادى : العطشان 6 والقمتمة : الصوت 6 والجد : ما جمد من الماء (٦) بهامش الأصل : « لعله سقط مشغوف » ولانوافق عليه (٧) الافضال : الاحسان وإنالة الغضل (٨) وشيتها : نقشتها (٩) ينتضى : يستل من شمده

نَوَلَّى الصِّبَا وَالْمَالِكِيَّةُ أَعْرَضَتْ

وَزَالَ التَّصَابِي (''وَالشَّبَابُ قَدِ الْقَضَى رَفَعَ اللهُ الْبَيْنَ مِنَ الْبَيْنِ ('') ، حَتَّى أَرَى نُضَارَهُ فِي قَمِيصٍ مِنَ الْلَجَيْنِ ('') .

وَمِنْ إِنْشَائِهِ إِلَى الدَّارِ الْعَزِيزَةِ بِبِغَدُادَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى: رَايَاتُ مَوْ لَانَا الصَّوَّامِ الْقَوَّامِ ('' أَميرِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ ، وَخَلِيفَة رَبِّ الْعَالَمِينَ ، الْإِمَامِ الَّذِي لَيْسَ لِلتَّابِعِينَ غَيْرُهُ الْمُتَّقِينَ ، وَخَلِيفَة رَبِّ الْعَالَمِينَ ، الْإِمَامِ الَّذِي لَيْسَ لِلتَّابِعِينَ غَيْرُهُ إِمَامٌ ، وَكَامُ اللَّهِ مَنَ اللّهِ لَمُ أَذَلُ إِمَامٌ ، وَكَعْلَمُ مِنْ أَشْيَاعِهَا إِمَامٌ ، وَيَجْعَلَ مِنْ أَشْيَاعِهَا أَدْعُو الله أَنْ يَعْقِدَ بِعَذَبَاتِهَا ('' النَّصْرَ ، وَيَجْعَلَ مِنْ أَشْيَاعِهَا الدِّنْ ، وَاللهُ أَنْ يَعْقِدَ بِعَذَبَاتِهَا الْآمَالُ ، وَتَحُلُّ حَيْثًا رُفِعَتِ الْآجَالُ ، وَكُلُّ حَيْثًا رُفِعَتِ الْآجَالُ ، وَكُلُّ حَيْثًا السَّعُودُ ، وَهَذَا دُعَالُ ، وَكَالُ ، وَكُلُّ حَيْثًا السَّعُودُ ، وَهَذَا دُعَالُ ، وَكُلُّ حَيْثًا السَّعُودُ ، وَهَذَا دُعَالُ ، وَكُلُّ حَيْثًا السَّعُودُ ، وَهَذَا دُعالَا ، وَكُلُ مَيْنَا السَّعُودُ ، وَهَذَا دُعالَا ، وَكُلُ مَيْنَا السَّعُودُ ، وَهَذَا دُعالَمُ اللّهُ وَكَالَمُ اللّهُ وَلَا السَّعُودُ ، وَهَذَا دُعالَمُ اللّهُ وَمَعْدَ أُوتِيتَهُ ، مُنَى الْعَبْدِ وَهَذَا وَعَنِ الْمُقَدِّسَةِ مَسْعَى الْقَلَمَ ، يَخْبُو عَلَى رَأْسِهِ لَوْسَكَتُ لَكُومُ الْمَالُ ، وَكُلُ الْمَالُ ، وَكُلُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) التصابی : المیل إلی الصبوة واللهو واللهب (۲) البین : الا ول الغراق ، والنانی کامة تنصیف و تشریك و هی ظرف بمنی و سط و مدنی الجلة ، رفع الله الغراق من و سطنا (۳) النضار : الذهب ، واللجین : الغضة (٤) الصوام : مبالغة في الصائم وقوام : مبالغة في قائم ، أى كثیر الصیام والصلاة فی جوف اللیل (٥) العتبة محركة : أسكفة الباب أو العلیا من الا سكفتین ، وكل مرقاة من الدرج ، وهو مجاز عن جنا به ورحابه (٦) عذباتها جمع عذبة : وهی ما یسبل من العامة بین الكنفین وهو مجاز ورحابه (۲) عذباتها جمع عذبة : وهی ما یسبل من العامة بین الكنفین وهو مجاز أیضاً (۷) لحلحة المسلك : رائحته ، وثراهاالذي : ترابها الندي بعد الجدوبة والیبس

بهَا جَبِينَهُ وَأَنْفَهُ ، وَيُجِيلَ فِي مَسَارِحِ الْخُمْدِ طَرْفَهُ ، وَيَسْتَلَمَ عَتَبَةً بِهَا الْنَفَ النَّقَلَانِ، وَدَانَتْ لَهَا الْأَيَّامُ بَعْدَ حِرَانِ، لَكِنَّ الْحُوَادِثَ قَالَمَا تُوَافِقُهُ ، وَالْأَيَّامَ ثُمَا كِسُهُ (١) فِي ذَلِكَ وَ تُضَايِقُهُ ، وَظَنِّي بِأَنَّ اللَّهَ سَوْفَ يُرِيكَ . وَلَمَّا وَرَدَ الرَّسْمُ (٢) - أَعْلَى نُورُ اللهِ بِهِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا - ، تَلَقَّاهُ الْعَبَدُ بِالتَّعْظِيمِ وَالْإِجْلَالِ، وَوَضَعَهُ عَلَى قِمَّةِ الاِمْتِيثَالِ، وَفَضَّ خِتَامَهُ عَنِ الذُّرِّ الْمَكُنُونِ ، بَلْ أَنَاسِيِّ الْعُيُونِ (٣) ، وَعَنْ مَشْمُولِ مِنَ الرَّوْضِ مَجْنُوبِ ('' ، وَكَلِيمٍ عَلَى صَفَحَاتِ الدَّهْرِ مَكْنُوبِ ، فَمَا زَالَتْ أَعْضَاؤُهُ تُوَدُّ أَنْ تَكُونَ شِفَاهًا تُقَبُّلُهُ ، وَخَوَاطِرَ تَتَأْمُلُهُ ، تَمَنَّيًّا يَلَذُّ بِهِ الْمُسْتَهَامُ ، وَيَحَلُّو لَهُ الْغَرَامُ ، ثُمَّ أَسْتَدْعَى الْأَرَامِلَ وَالْأَيَامَى (٥) فَأَعْطَأَهُمْ ، وَأَسْتَحْضَرَ الْمَسَاكِينَ وَالْيَتَامَى فَأَغْنَاكُمْ ، وَأَنْحَى (٦) عَلَى مَا مَلَكَتْ يَعِينُهُ مِنَ الْعَبِيدِوَ الْأَسْرَى فَأَعْتَقَهُمْ وَأَطْلَقَهُمْ شَكْرًا ، وَسَأَلَ اللهَ تَعَالَى أَنْ يُدِيمَ أَكْنَافَ (٧) الْعَرْصَةِ الْفَيْحَاءِ مَرْتَعًا لِلْعَزَّةِ الْقَعْسَاءِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

<sup>(</sup>۱) تما كمه : تشاحه وتظلمه (۲) الرسم : الأثمر (۳) أناسى العيون جم إنسان الدين : وهو سوادها (٤) مجنوب : أى أصابته ريح الجنوب ، وكذا المشهول : من أصابته ريح الشهال ، وهما متضادان (٥) الأرامل جم أرملة : وهى المحتاجة أو المسكينة ، والأيلى جم أيم : وهى من لا زوج لهما بكرا أو ثيبا (٦) أنحى على ما ملكت النح : أقبل عليهم (٧) الأ كناف : الجوانب والنواحى ، جم كنف .

سَنَا جَبِينِكَ مَهُمَا لَاحَ فِي الْقُلْمَ بِتْنَا نُطَالِعُ مِنْهُ نُسُخَةَ الْكُرَم إِنْ يَزْرُعِ النَّاسُ فِي أَ خَلَاقِهِمْ كَرَمَاً فَالْبَذْرُ مِنْ جُو دِكَ الطَّنَّان بالدِّيمَ (1) تَبْدُو عَلَى أَشْقَرِ خُضْرِ حَوَافِرُهُ بَحْرًا يُلَاطِمُ أَمْوَاجًا عَلَى ضَرَم ِ<sup>(٢)</sup> تَشُمُّ عِنْـدَكَ صِيدُ الْعُجْمِ كْلَخَةُ مِنَ الرَّغَامِ بِآ نَافٍ مِنَ الْقِيمَ (١) كَادَتْ لُحِبِّكَ تَأْتَى وَهُيَّ سَاعِيَـةٌ ۗ عَلَى الرُّ وسِ بِدُونِ السَّاقِ كَالْقَلَمِ مَنْ ظُنَّ غَيْرَ نِظَّامِ الْمُلْكِ ذَا كُرَم نَادَى بِهِ لُؤُمْهُ ٱسْتَسْمَنْتَ ذَا وَرَم (') لَمَّا أَنْشَدَ نِي هَذَا الْبَيْتَ قَالَ لِي : مَنْ نِظَامُ الْمُلْكِ ﴿. قُلْتُ : أَنْتَ – حَرَّ سَكَ اللهُ – قَائلُ الشِّعْرِ تَسْأَلُني عَنْ مَمْدُوحِكَ . غَهَالَ لِي مُتَبِسِّماً : لَسْتَ تَعْرِفُهُ ? قُلْتُ : لَا وَاللَّهِ . قَالَ : وَلَا أَنَا شَهِدَ اللهُ أَعْرِفُهُ ، لِأَنِّي مَا تَعَرَّ صَنْتُ لِلدْحِ أَحَدٍ قَطَّ ، وَلَا رَغَبِثُ

<sup>(</sup>۱) الطنان: ذو الطنين وهو الصوت الذي له طنين يسمع ، والديم جم ديمة ، وهي مطر يدوم في سكون بلا رعد ولا برق (۲) يلاطم أمواجاً: يضاربها ، والضرم: اشتمال النار (۳) صيد العجم : ملوكهم ، جم أصيد ، والقمة : أعلى الرأس وكل شيء (١) استسمنت ذا ورم: مثل يضرب لمن يغتر بالظاهر المخالف حقيقة الواقع

فِي جَدَاهُ ، وَلَا أَعْرِفُ أَحَدًا أَفْضَلَ عَلَيَّ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَأَيْنَ ۚ الْغُرْ بَهَ أَحْوَ جَنْنِي إِلَيْهِ فَلَعَنَ اللَّهُ الْغُرْبَةَ . قُلْتُ لَهُ : وَكَيْفَ ذَلِكَ ? قَالَ : إِنِّى مَضَيْتُ إِلَى بُخَارَى طَالِبًا لِلْعَلِمْ وَقَاصِدًا لِلْقِرَاءَةِ عَلَى الرَّضِيِّ، فَاجْتَمَعَ إِلَيَّ أَوَّ لًا صَدْرُجَيْهَانَ (١) وَغَيْرُهُ فَقَدْ أُنْسِيتُ الْقِصَّةَ ، فَلَمَّا حَذَقُوا الْأَدَبَ بَرَّني بسَبْعِينَ دِينَارًا رُ كُنيَّةً (٢)، وَوَعَدَني بِوُعُودٍ جَمِيلَةٍ ، وَلَوْلَا الْحَاجَةُ وَالْغُرْ بَةُ مَا قَبَلْتُهَا مِنْهُ ، وَلَقَدْ عَرَضَ عَلَىَّ الشِّهَابُ الحُوْفِيُّ (٣) ، وَهُوَ أَحَدُ صُدُورٍ خُوَارِزْمَ الْمُتَقَرِّبِينَ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى أَنْ يَنْصِبُ لِي مَنْصِبًا وَتَجْلِسًا بِطَرَّا حَةٍ سَوْدَاءَ (١) إِلَى جَانِبِهِ ، وَ يُعْطِيَنِي كُلُّ شَهْرٍ عَشْرَةً دَنَا نِيرَ لِأَقْرَأُ الْأَدَبَ فَلَمْ ۚ أَفْعَلْ. قُلْتُ : فَمِنْ أَيْنَ مَادَّةُ الْحُيَّاةِ ﴿ قَالَ لِي : خَلَّفَ لِي وَالِّدِي قَدْرًا يَسِيرًا لَا يَقْنَعُ بِمِثْ لِهِ إِلَّا أَصْحَابُ الزَّوَايَا، فَأَ نَا أُنْفِقُهُ بِالْمَيْسُورِ ، وَ أَ تَلَذَّذُ بِالْغِنَى عَنِ الْجُمْهُورِ ، وَ أَنَا أَقُولُ الشِّعْرَ وَالنَّثْرَ تَطَرُّبًا لَا تَكُسُّبًا ، وَأَسْتَعِيرُ ٱسْمًا لَا أَعْرِفُهُ :

أَفْدِيكَ ذَا مَنْظَرٍ بِالْبِشْرِ مُلْتَحِفٍ

عَن ِ الْيَمِينِ وَ الْإِقْبَالِ مُبْتَسِمِ

<sup>(</sup>۱) مدينة بخراسان ينسب إليها أبو عبد الله محمد بن أحمد الجيهاني وزير السامانية ببخارى وفي الأصل « جهان » محرفة (۲) أى من ضرب ركن الدولة بين بويه (٣) الحوق : كذا بالاصل ولعله « الحوق » بالفاء كما ذكرنا (٤) الطراحة : فراش مربع يجلس عليه

يَدُ الْجُلَالِ وَسَنَ (١) فِي لَوْحِ جَبْهَتِهِ:

«النَّاسُ مِنْ خَوَلِي وَالدَّهْرُ مِنْ خَدَمِي»

وَلَوْ أَنَافَ (٢) عَلَى هَامِ السُّهَا وَطَنِي

لَمَا لُوَتْ نَحُوُّهُ أَجْيَادَهَا هِمَبِي

عَلَى النَّدَى وُقِفَتْ أَيَّامُهُ وَعَلَى

نَشْرِ الْمَحَامِدِ مِنْهُ أَلْسُنُ الْأُمْمِ

مَا جِئْتُ أَخْدُمُهُ إِلَّا وَقَدْ سَحَقَت (٦)

يدًا تَلَطُّفِهِ عِطْرًا مِنَ السُّيم

زَفَّ النَّدَى نَحُوَّهُ بِكُرًّا ثُخَدَّرَةً

لَوْلَاهُ زُفَّتْ إِلَى كَفْنِ (")مِنَ الْعَدَم

يُرِيهِ شِعْرِي نُجُومَ اللَّيْلِ طَالِعَةً

وَالنَّيِّرَيْنِ مَعًا مِنْ مَشْرِقِ ٱلْكَامِرِ

لَا زَالَ مِثْلَ هِلَالِ الْعِيدِ حَضْرَتُهُ

فِي الْخُسْنِ وَالْيُمْنِ وَالْإِفْبَالِ وَالشَّمَرِ

<sup>(</sup>١) وشت: من الوشي: تقشت أي كبتت الشطر الثاني من البيت

<sup>(</sup>۲) أناف : ارتفع ، والسهى : كوكب خنى من بنات نمش الصغرى — أى لو ارتفع فوق هذا النجم لما النخ (۳) سحقت : دقت ، والتلطف : الترفق فى الا مور ، والشيم : جمع شيمة : وهى التراب الذى يحفر من الا رض (٤) محدرة : لازمة للجدر ، مستترة من الرجال ، والكفن : ما يكفن فيه الميت من الثياب : وسكنت عنه الشعر .

وَعَاشَ لِلْمُلْكِ بَحْمِيهِ وَيَنْصُرُهُ

فَالْمُلْكُ مِنْ دُونِهِ كُمْ عَلَى وَضَم (١)

وَدَامَ كَالْيَمِ لِلْعَافِينَ مُلْتَطِماً

بَنَانُهُ وَهُوَ مَرْشُوفٌ بِكُلِّ فَم (١)

وَلَهُ مِنَ التَّصَانيفِ : كِتَابُ الْمَجْمَرَةِ فِي شَرْحِ الْمُفَصَّلِ صَغَيرٌ، وَكِنَابُ السَّبِيكَةِ فِي شُرْحِهِ أَيْضاً وَسَطٌّ، وَكِنَابُ النَّجْمِيرِ فِي شُرْحِ الْمُفَصِّلِ أَيْضًا بَسِيطٌ ، كِتَابُ شَرْح سَقْطِ الزُّنْدِ ('' كِتَابُ التَّوْضيح في شَرْح الْمَقَامَاتِ، كِتَابُ لَمْجَةِ الشَّرْع فِي شَرْحِ أَلْفَاظِ الْفِقْهِ ، كِتَابُ شَرْحِ الْمُفْرَدِ وَالْمُؤَلَّفِ ، كِنَابُ شَرْح النَّمُوذَج (''، كِنَابُ شَرْح الْأَحَاجِي لِجَارِ اللهِ، كِتَابُ خُلُومَ إِلَّ يَاحِين فِي الْمُحَاضَرَاتِ ، كِتَابُ عَجَالِ النَّحْو، كِتَابُ السِّرِّ فِي الْإِعْرَابِ ، كِنَابُ شَرْحِ الْأُ نَيْيَةِ ، كِنَابُ الزُّوايَا وَ الْخَبَايَا فِي النَّحْوِ ، كِتَابُ الْمُحَصَّلِ لِلْمُحَصَّلَةِ فِي الْبِيَانِ ، كِتَابُ مُجَالَةِ السَّفَرِ فِي الشِّغْرِ ، كِتَابُ بَدَا يُعِي الْمُلَحِ ، كِتَابُ شَرْحِ الْيَمِينِيِّ لِلْعُنْدِيِّ.

<sup>(</sup>١) الوضم : خشبة الجزار يقطع عليها اللحم ، ومعنى الجلة ، فالملك بدونه ضائع

<sup>(</sup>٢) العافين : الطالبين للمعروف ، ملتطم : ملتصفا : ومرشوف : من الرشف :

وهو المس (٤) سقط الزند مثلث السين : ما سقط قبل استحكام الورى ويؤنث

<sup>(</sup>ه) كانت في الا مل : « الا نموذج » وهو خطأ في اللغة ، وقد سبق الكلام في ذلك وبين في موضع آخر من هذا الكتاب أجمل تبيين

## ﴿ 20 ﴾ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ أَبُو عُبَيْدٍ \* ﴾

كَانَ أَبُوهُ رُومِيًّا مَمْـأُوكًا لِرَجُل مِنْ أَهْلِ هَرَاةً ، وَكَانَ أَ بُو عُبَيْدٍ إِمَامَ أَهْلِ عَصْرِهِ فِي كُلِّ فَنِّ مِنَ الْعِلْمِ ، وَوَلِيَ قَضَاءَ طَرَسُوسَ أَيَّامَ ثَا بِتِ بْن نَصْرِ بْن مَالِكٍ ، وَكُمْ يَزَلْ مَعَهُ وَمَعَ وَلَدِهِ وَمَاتَ سَنَةً ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَمِا نُتَيْنِ ، أَوْ أَرْبُعِ وَعِشْرِينَ وَمِا نُتَيْنِ أَيَّامَ الْمُعْتَصِمِ عَكَنَّةً ، وَكَانَ قَصَدَهَا مُجَاوِراً (١) فِي سَنَةٍ أَرْبُعَ عَشْرَةً وَمِا تُتَيْن ، وَأَقَامَ بِهَا حَتَّى مَاتَ عَنْ سَبْعِ وَسَتِّينَ سَنَةً ، وَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيٍّ ، وَأَ بِي عُبَيْدَةً مَعْمَرِ بْنِ الْمُثَنَّى، وَ ٱلْأَصْمَعَى ۗ وَأَ بِي ثُمَّدٍّ الْيَزِيدِيِّ وَغَيْرِ هِ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ ، وَأَخَذَ عَنِ أَبْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَأَبِي زِيَادٍ الْكِلَابِيِّ، وَيَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمُويِّ "، وَأَبِي عَمْرِ و السَّيْبَانِيِّ، وَٱلْفُرَّاءِ، وَٱلْكِسِكَائِيِّ مِنَ ٱلْكُو فِيتِينَ ، وَرَوِي النَّاسُ مِنْ كُتُبِهِ الْمُصَنَّفَةِ نَيِّفًا وَعِشْرِينَ كِتَابًا فِي الْقُرْ آنِ وَالْفِقْهِ وَاللَّغَةِ وَالْحَدِيثِ. وَقَالَ أَبُوالطَّيِّبِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَلِيِّ اللَّغُوِيُّ فِي كِنَابِ مَرَاتِبِ النَّحْوِيِّينَ : وَأَمَّا أَبُوعُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ فَإِنَّهُ مُصَنِّفٌ حَسَنُ النَّأَ لِيفِ إِلَّا أَنَّهُ قَلِيلُ الرِّوَايَةِ ، يَقْتَطِعُهُ (١)

القاسم بن سلام

<sup>(</sup>١) مجاوراً : معتكفاً أو مقيماً (٢) بضم الهمزة قياساً وبغتجاً سماعاً

<sup>(</sup>٣) أى يحجزه ويمنعه

<sup>(\*)</sup> ترجم له فى كـتاب أنباء الرواة ج ثان

عَنِ اللَّغَةِ عُلُومٌ ٱفْتَنَّ (١) فِيهَا . وَأَمَّا كِنَابُهُ ٱلْمُرَجِّمُ بِالْغَرِيبِ الْمُصَنَّفِ فَإِنَّهُ ٱعْتَمَدَ فِيهِ عَلَى كِتَابٍ عَمِلَهُ رَجُلُ منْ بَني هَاشِمِ جَمَّعَهُ لِنَفْسِهِ . وَأَخَذَ كُنْبَ الْأَصْمَعَيِّ فَبَوَّبَ مَا فِيهَا وَأَضَافَ إِلَيْهِ شَيْئًا مِنْ عِلْمِ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَادِيِّ وَرِوَايَاتٍ عَنِ الْكُوفِيِّينَ . وَأَمَّا كِنَابُهُ فِي غَرِيبِ الْخُدِيثِ فَإِنَّهُ ٱعْتُمَدَ فِيهِ عَلَى كِتَابِ أَبِي عُبَيْدًةً فِي غَرِيبِ الْخَدِيثِ ، وَكَذَلِكَ كِتَابُهُ فِي غَريبِ الْقُرْ آن مُنْتَزَعٌ مِنْ كِتَابِ أَبِي عُبَيْدَةً ، وَكَانَ مَعَ هَذَا ثِقَةً وَرِعًا لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا بِعِلْمِهِ . سَمِعَ مِنْ أَبِي زَيْدِ شَيْئًا وَقَدْ أُخِذَتْ عَلَيْهِ مَوَاضِعُ فِي غَرِيبِ الْمُصَنَّفِ، وَكَانَ نَا قِصَ الْعِلْمِ بِالْإِعْرَابِ، وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: عَمِلْتُ كِتَابَ غَريب الْمُصَنَّفِ فِي ثَلَا ثِينَ سَنَّةً ، وَجَنَّتُ بِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْن طَاهِرِ فَأَمَرَ لِي بِأَلْفِ دِينَارِ . وَذَكَرَهُ الْجَاحِظُ في كِتَاب الْمُعَـَّلِّمِينَ وَقَالَ : كَانَ مُؤَدِّبًا كُمْ يَكُنُّتِ النَّاسُ أَصَحَّ مِنْ كُتُبِهِ وَلَا أَكْنَرَ فَا ئِدَةً . وَبَلَغَنَا أَنَّهُ إِذَا أَلَّفَ كَتَابًا حَمَلُهُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْن طَاهِرِ فَيُعْطِيهِ مَالًا خَطْيرًا، فَلَمَّا صَنَّفَ غَريبَ الْحُدِيثِ أَهْدَاهُ إِلَيْهِ فَقَالَ : إِنَّ عَقَلًا بَعَثَ (٢) صَاحِبَهُ عَلَى عَمَلَ هَذَا الْكِتَابِ لَخَقِيقٌ أَلَّا يُحُوَّجَ إِلَى طَلَبِ مَعَاشِ، (١) افتن فيها : أخذ في فنون من الغول وأتى بالاً فانين. وأفانين الكلام:

أساليبه وأجناسه وطرقه (٢) أى حضه وجثه وحفزه

وَأَجْرَى لَهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ عَشْرَةَ آلاَفِ دِرْهُم . وَسَعِهُ مِنهُ يَحْنِي ابْنُ مُعِينٍ وَكَانَ دَيْنًا وَرِعًا جَوَادًا ، وَسَيَّرً أَبُو دُلَفَ الْقَاسِمُ ابْنُ عِيسَى إِلَى عَبْدِ اللهِ بْن طَاهِرٍ يَسْتَهْدِى مِنهُ أَبَا عُبَيْدٍ مُدَّةَ شَهْرَيْنِ فَأَ نَفَا فَامًا أَرَادَ الإنْصِرَافَ وَصَلَهُ أَبُو دُلَفَ مُدَّةَ شَهْرَيْنِ فَأَ نَفَا فَامًا أَرَادَ الإنْصِرَافَ وَصَلَهُ أَبُو دُلَفَ بَنَلَا ثِينَ أَلْفَ دِرْهُم فَلَمْ يَقْبُلُهَا وَقَالَ : أَنَا فِي جَنْبَة (" رَجُلٍ بَنَلَا ثِينَ أَلْفَ دِرْهُم فَلَمْ يَقْبُلُهَا وَقَالَ : أَنَا فِي جَنْبَة (" رَجُلٍ بَنَلَا ثِينَ أَلْفَ دِرْهُم فَا هُمْ يَقْبُلُهَا وَقَالَ : أَنَا فِي جَنْبَة (" رَجُلٍ بَنَكَلا ثِينَ أَلْفَ دِينَا وَ فَا شَرَى بِهَا سِلَاحًا وَجَعَلَهُ لِلنَّغُو ، وَخَرَجَ إِلَى أَنْ أَلْفَ دِينَا وَ فَا شَرَى بِهَا سِلَاحًا وَجَعَلَهُ لِلنَّغُو ، وَخَرَجَ إِلَى أَنْ مَاكُةً مُجَاوِرًا فِي سَنَةً أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَمِا نُتَبْنِ فَأَقَامَ بِهَا إِلَى أَنْ مَاتَ فِي الْوَقْتِ الْمُقَدَّمِ ذِكُوهُ مُ مَا تَنْ فَا فَا مُ بَهَا إِلَى أَنْ مَاتَ فِي الْوَقْتِ الْمُقَدَّمِ ذِكُوهُ مُ مُا مُعَالًا عَادَ أَنْ مُ وَمِائَتَهُ فِي فَا فَا مَ بَهَا إِلَى أَنْ مُا عَلَى أَنْ مُ مَاتَ فِي الْوَقْتِ الْمُقَدِّمِ ذِكُوهُ مُ مُن مَا وَمِائَتَهُ فِي الْوَقْتِ الْمُقَدِّمِ ذِكُوهُ مُ مُا أَوْلَا الْمُقَدِّمِ وَمَائِتَهُ فَا أَنْ الْمُقَدِّمِ وَمُؤْمَلُونَا الْمُقَدِّمِ وَالْمُ الْمُ الْمُقَامِ مِنَا إِلَى أَنْ الْمُقَامِ مِنَا إِلَى أَنْ فَا مُعْمَلُهُ الْمُقَامِ مِنَا إِلَى أَنْهُ مُ مُنْهُ وَالْمُ الْمُ الْفُولُ مِنْ الْمُقَامِ مِنْهُ الْمُقَامِ مُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُقَامِ مِنْ الْمُؤْمِ الْمُقَدِّمِ الْمُولُ مُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُقَامِ مِنْ الْمُقَامِ مُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَامِ الْمُقَامِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُتَامِ الْمُقَامِ مُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُقَامِ الْمُقَامِ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُ ا

وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ : يُحِبُّ اللهُ الْحُقَ ، أَبُو عُبَيْدٍ أَعْلَمُ مِنَى وَمِنْ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبُلٍ ، وَمِنْ أَحْمَدُ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ . قَالَ : وَكُمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ذَاكَ الْبَيَانُ ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا الشَّافِعِيِّ . قَالَ : وَكُمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ذَاكَ الْبَيَانُ ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا وَضِعَ وَضِعَ اللهُ وَلَمَّ قَدِمَ أَبُو عُبَيْدٍ مَكَةً وَقَضَى حَجَّهُ أَرَادَ وَضِعَ وَضِعَ اللهُ عَلَيْهِ مَكَةً وَقَضَى حَجَّهُ أَرَادَ الإنصِرَافَ فَاكُنْرَى إِلَى الْعِرَاقِ لِيَخْرُجَ فِي صَبِيحةِ غَدٍ . قَالَ الْانْصِرَافَ فَاكُنْرَى إِلَى الْعِرَاقِ لِيَخْرُجَ فِي صَبِيحةِ غَدٍ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ وَهُو أَبُو عُبَيْدٍ : فَرَأَ يْتُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ وَهُو جَالِسَ عَلَى فِرَاشِهِ وَقَوْمٌ \* يَحْجُبُونَهُ وَالنَّاسُ يَدْخُلُونَ إِلَيْهِ وَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَيُصَامُونَ عَلَيْهِ وَيُصَامُونَ عَلَيْهِ وَيُصَامُونَ عَلَيْهِ وَيُصَامُونَ عَلَيْهِ وَيُصَامُونَ عَلَيْهِ وَيُصَامُونَ عَلَيْهُ وَيُصَامُونَ عَلَيْهِ وَيُصَامُونَ عَلَيْهِ وَيُصَامُونَ عَلَى : قَالَ : فَلَمَا دَنُونَ لِلْأَذْخُلُونَ لِإِنْ فَمَا عَلَيْهِ وَيُصَامُونَ عَلَيْهِ وَيُصَامُونَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمَالَةُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللهُ الْعَلَى الْعَرَاقُ لَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيُصَامُونَ اللّهِ اللّهُ الْوَلَاقُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ

 <sup>(</sup>١) فى جنبة فلان : فى كنفه وناحيته (١) إذا وضع وضع : كناية عن أنه كان
 كافياً فى كل شىء

النَّاسِ مُنْعِثُ فَقُلْتُ كُلُمُ \* : لِمَ لَا تُحَلَّوُونَ (") يَدِي وَ يَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ \* فَقَالُوا : إِي (") وَاللهِ ، لَا تَذْخُلُ إِلَيْهِ وَ لَا تُسَلِّمْ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ \* فَقَالُوا : إِي (") وَاللهِ ، لَا تَذْخُلُ إِلَيْهِ وَ لَا تُسَلِّمْ عَلَيْهِ وَ أَنْتَ خَارِجٌ غَدًا إِلَى الْعِرَاقِ ، فَقُلْتُ كُمُ \* : فَإِنْ رَسُولِ فَإِنّى لَا أَخْرُجُ إِذًا ، فَأَخَذُوا عَهْدِى ثُمَّ خَلُوا يَنِي وَيَنْ رَسُولِ فَإِنِّى لَا أَخْرُجُ إِذًا ، فَأَخَذُوا عَهْدِى ثُمَّ خَلُوا يَنِي وَيَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَدَخَاتُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ ، فَلَاخَاتُ وَسَلّمَ مَكَنَّهُ حَتَّى مَاتَ بِهَا وَدُونَ أَصْبَحَ فَاسَخَ (") كَرِيّهُ وَ سَكَنَ مَكَنَّةً حَتَى مَاتَ بِهَا وَدُونَ فَى دُورٍ جَعْفَرٍ .

وَفَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ طَاهِرٍ : عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ أَرْبَعَةُ : عَلَمَاءُ الْإِسْلَامِ أَرْبَعَةُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ فِي زَمَانِهِ ، وَالشَّعْبِيُّ فِي زَمَانِهِ ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مَانِهِ ، وَالْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ فِي زَمَانِهِ ، ثُمَّ مَعْنِ فِي زَمَانِهِ ، ثُمَّ مَانَ فِي زَمَانِهِ ، ثُمَّ قَالَ مَ ثَيهِ : قَالَ مَ ثَيهِ :

يَاطَالِبُ الْعَلِمِ قَدْ مَاتَ أَبْنُ سَلَّامٍ وَ كَانَ فَارِسَ عِلْمٍ غَيْرَ مِحْجَامِ كَانَ الَّذِي كَانَ الَّذِي كَانَ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ رَبْعَ ('' أَرْبَعَةً

٥٥ الدِى ٥٥ فِيكُم رَبِع اربعه لَمْ نَلْقَ مِثْلَهُمُ إِسْتَارَ أَحْكَامِ إِسْتَارَ أَىْ أَرْبَعَة . وَحَدَّثَ أَبُو بَكْرِ الزَّبِيدِيُّ

<sup>(</sup>۱) لا تخلون بينى الخ: من خلى بينهما: تركهما يجتمعان (۲) إى: حرف جواب بمنى نعم (۳) فاسخ كربه: تقش عقد مكاربه ، والمكارى: مكرى الدواب (٤) ربع أربعة: أى رابع أربعة أى واحدهم ، والاستار بالكسر فى العدد: أربعة وفى الزنة: أربعة مثاقيل ونصف ، والا ول المعنى ، والا حكام جمع حكم ،

قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ اللَّحَنَةُ (۱) صَاحِبُ أَبِي عُبَيْدٍ وَقَدِ أَجْنَازَ عَلَى دَارِ رَجُلٍ صَاحِبُ أَبِي عُبَيْدٍ وَقَدِ أَجْنَازَ عَلَى دَارِ رَجُلٍ مِن أَهْلِ الْخُدِيثِ كَانَ يَكُنّبُ عَنْهُ النَّاسُ وَكَانَ يُزَنَّ بِشَرِّ (۱) مِن أَهْلِ الْخُدِيثِ كَانَ يَكُنّبُ عَنْهُ النَّاسُ وَكَانَ يُو عُبَيْدٍ فِي مِا تَقَى حَرْفِ إِنَّ صَاحِبَ هَذِهِ الدَّارِ يَقُولُ : أَخْطَأً أَبُو عُبَيْدٍ فِي مِا تَقَى حَرْفِ مِن الْمُصَنَّفِ مَا تَقَى فِي الرَّجُلِ بَشَيْءٍ عِمَّا كَانَ يُعْرَفُ بِهِ - : فِي الْمُصَنَّفِ مِا تَةُ أَلْفُ حَرْفٍ ، فَلَمْ أَنْ خُلِي الْمُعَنِّ فِي الْمُصَنَّفِ مِا تَةُ أَلْفُ حَرْفٍ ، فَلَمْ أَنْحُلِي فَي كُلْ يَعْمِ لَوْ جَرْفِ إِلَّا حَرْفَ فِي مَا هَذَا بِكَثِيرٍ عِمَّا ٱسْتُدْرِكَ كُلُ أَلْفِ حَرْفٍ إِلَّا حَرْفَ إِلَاحَرْ فَيْنِ ، مَا هَذَا بِكَثِيرِ عِمًا ٱسْتُدْرِكَ عَلَيْنَا ، وَلَعَلَ صَاحِبَنَا هَذَا لَوْ بَدَا لَنَا فَنَاظَرْنَاهُ فِي هَا تَيْنِ عَلَيْنَا ، وَلَعَلَ صَاحِبَنَا هَذَا لَوْ بَدَا لَنَا فَنَاظَرْنَاهُ فِي هَا تَيْنِ عَلَى الْمُعَلِقُ فَى هَا تَيْنِ عَلَيْ فَا فَرَا فَي هَا تَيْنِ عَلَيْ فَا فَوَجَدُ نَا هَا كُورَجًا .

وَحَدَّثَ عَنْ عَبَّاسٍ الْخَيَّاطِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي عُبَيْدٍ فَاجْتَازَ بِدَارِ إِسْحَاقَ الْمَوْصِلِيِّ فَقَالَ : مَا أَكْثَرَ عِلْمَهُ بِالْحُدِيثِ فَاجْتَازَ بِدَارِ إِسْحَاقَ الْمَوْصِلِيِّ فَقَالَ : مَا أَكْثَرَ عِلْمَهُ بِالْحُدِيثِ وَالْفَقْهِ وَالشَّعْرِ مَعَ عِنَايَتِهِ بِالْعُلُومِ ! فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّكَ صَحَّفْتَ فِي بِضِدِّ هَذَا . قَالَ : وَمَا ذَاكَ أَ قُلْتُ : إِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّكَ صَحَّفْتَ فِي بِضِدِ هَذَا . قَالَ : وَمَا ذَاكَ أَ قُلْتُ : إِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّكَ صَحَّفْتَ فِي الْمُصَنَّفِ نَيْفًا وَعِشْرِينَ حَرْفًا . فَقَالَ : مَا هَذَا بِكَثِيرٍ ، فِي الْمُصَنَّفِ نَيْفًا وَعِشْرِينَ حَرْفًا . فَقَالَ : مَا هَذَا بِكَثِيرٍ ، فِي الْمُصَنَّفِ نَيْفًا وَعِشْرِينَ حَرْفًا . فَقَالَ : مَا هَذَا بِكَثِيرٍ ، فِي الْمُكَابِ عَشْرَةُ آلَافِ حَرْفٍ مَسْمُوعَةٌ أَيْعَلَمُ فِيهَا بِهِذَا اللّهِ عَرْفٍ مَسْمُوعَةٌ أَيْفُكُ فِيهَا بَهِذَا اللّهُ الْمُعَلِّمُ فَعَلَمُ عَمْمًا ، وَكُمْ يَذْ كُونَ لَيْسِيرٌ ، لَعَلِي لَوْ نَاظَرُ " فَيْهَا لَاحْتَجَجْتُ " عَنْمًا ، وَكُمْ يَذْ كُونَ إِسْحَاقَ إِلّابِخَيْرٍ : إِسْحَاقَ إِلّابِخَيْرِ : إِسْحَاقَ إِلّابِخَيْرِ :

<sup>(</sup>١) اللحنة كهمزة : الكثير اللحن (٢) أى يتهم ويظن به الشر

<sup>(</sup>٣) أي دافعت عنها

قَالَ الرَّبِيدِيُّ : وَلَمَّا الْخَتْلَفَتُ هَاتَانِ الرِّوايَتَانِ فِي الْعَدَدِ
الْمُتَحَنَّتُ ذَلِكَ فِي الْمُصَنَّفِ فَوَجَدْتُ فِيهِ سَبْعَةَ عَشَرَ أَلْفَ حَرْفِ
وَتِسْعَا ئَةَ وَسَبْعِبِنَ حَرْفًا . وَحَدَّثَ مُوسَى بْنُ نُجَيْحِ السَّلَمِيُّ قَالَ :
جَاءَ رَجُلُ إِلَى أَ بِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ فَسَأَلَهُ عَنِ الرَّبَابِ
فَقَالَ : هُوَ الَّذِي يَتَدَلَّى دُونَ السَّحَابِ، وَأَ نَشَدَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ
ابْن حَسَّان :

كَأَنَّ الرَّبَابَ دُوَيْنَ (١) السَّحَابِ نَعَامٌ تُعَلَّقُ بِالْأَرْجُلِ فَقَالَ: الرَّبَابُ اَسْمُ الْمُرَأَةِ ، وَأَنْشَدَ: الرَّبَابُ اَسْمُ الْمُرَأَةِ ، وَأَنْشَدَ: إِنَّ الَّذِي قَسَمَ الْمَلَاحَةَ بَيْنَنَا وَكَسَا وُجُوهَ الْغَانِيَاتِ جَمَالَا وَهَبُ وَالْغَانِيَاتِ جَمَالَا وَهَبُ الْمَلَاحَةَ لِلرَّبَابِ وَزَادَهَا

فِي الْوَجْهِ مِنْ بَعْدِ الْمَلَاحَةِ خَالَا فَقَالَ : كَمْ أَدْرِ هَذَا أَيْضًا ، فَقَالَ : عَسَاكَ أَرَدْتَ فَوْلَ

الشَّاعِر :

رَبَابُ رَبَّهُ الْبَيْتِ تَصُبُّ الْخُلَّ فِي الزَّيْتِ لَصُبُّ الْخُلَّ فِي الزَّيْتِ لَمَ لَمَ السَّوْتِ لَمَ السَّوْتِ لَمَ السَّوْتِ لَمَ السَّوْتِ لَمَ السَّوْتِ لَمَ السَّوْتِ السَّوْتِ فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ أَنْتَ ﴿ . قَالَ : مِنَ أَيْنَ أَنْتَ ﴿ . قَالَ : مِنَ الْبَصْرَةِ . قَالَ : مِنَ الْبَصْرَةِ . قَالَ : مِنَ الْمَاءِ ﴿ الْبَصْرَةِ . قَالَ : عَلَى الظَّهْرِ أَوْ فِي الْمَاءِ ﴿ الْبَصْرَةِ . قَالَ : عَلَى الظَّهْرِ أَوْ فِي الْمَاءِ ﴿

<sup>(</sup>۱) دوین : تصغیر دون ، بمعنی تحت

قَالَ : فِي الْمَاءِ . قَالَ : كُمْ أَعْطَيْتَ الْمَلَّاحَ ؛ قَالَ : أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ. قَالَ : ٱذْهَبَ ٱسْتَرْجِعْ مِنْهُ مَا أَعْطَيْنَهُ وَقُلْ : كُمْ تَحْمِلْ شَيْئًا ، فَعَالَامَ ۚ تَأْخُذُ مِنِّي الْأَجْرَةَ ﴿. قَالَ نُحَدَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّدِيمُ : وَلِأَ بِي عُبَيْدٍ مِنَ النَّصَانِيفِ : كِتَابُ غَرِيب الْمُصَنَّف كَتَابُ غُريب الْحُدِيثِ ، كِتَابُ غُريب الْقُرُ آن ، كِتَابُ مَعَانِي الْقُرْ آن ، كِتَابُ الشَّعَرَاءِ ، كِتَابُ الْمَقْصُورِ وَالْمَهْدُودِ ، كِتَابُ الْقِرَاءَاتِ ، كِتَابُ الْمُذَكِّرِ وَالْمُؤَنِّثِ ، كِنَابُ الْأُمْوَال ، كِتَابُ النِّسَب ، كِتَابُ الْأَحْدَاثِ ، كِتَابُ الْأُمْثَال السَّارْرَةِ ، كِنَابُ عَدَدِ آى الْقُرْ آن ، كِنَابُ أَدَبِ الْقَاضي ، كِتَابُ النَّاسِخ وَالْمُنْسُوخِ ، كَتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ ، كِتَابُ الْمَيْضِ ، كِتَابُ فَضَائل الْقُوْ آن ، كِتَابُ الْمُجْر وَالتَّفْلِيسِ ، كِتَابُ الطَّهَارَةِ ، وَلَهُ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ. قَالَ عَلَى ۚ بْنُ مُحَدِّدِ بْنِ وَهُبِ الْمَشْعَرِيُّ عَنْ أَبِي عُبِيَدٍ الْقَاسِمِ أَنْ سَلَّامٍ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : هَذَا الْكَتِنَابُ « يَعْنِي غَرِيبَ الْمُصِنَّف ، أَحَبُّ إِلَى مِنْ عَشَرَة آلاف دِينَارِ: فَاسْتَفْهُمْتُهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ: نَعَمْ ، هُوَ أَحَبُّ إِلَىَّ منْ عَشَرَةِ آلَافِ دِينَارِ : وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْنَى : قَدِمَ طَاهِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ طَاهِرِ مِنْ خُرَاسَانَ وَهُوَ حَدَثُ (١) فِي حَيَاةٍ أَبِيهِ يُرِيدُ الْحُجَّ،

<sup>(</sup>١) حدث محركة : فتى

فَنْزَلَ فِي دَارِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ فَوَجَةً إِسْحَاقً إِلَى الْعُلَمَاء، فَأَخْمَرُ أَمْ لِيَرَامُمْ طَاهِرٌ وَيَقُرْأً عَلَيْهِمْ ، فَغَضَرَ أَصْحَابُ الْخَدِيثِ وَالْفَقْهِ ، وَأَحْفِرَ أَبْنُ الْأَعْرَابِيِّ وَأَبُو نَصْرٍ صَاحِبُ الْأَصْمَعِيّ، وَالْفَقْهِ ، وَأُحْفِر ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ وَأَبُو نَصْرٍ صَاحِبُ الْأَصْمَعِيّ، وَوُجَّةً إِلَى أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ فِي الْخُصُورِ فَأَبَى أَن وَوُجَّةً إِلَى أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ فِي الْخُصُورِ فَأَبَى أَن بَعْضُرَ وَقَالَ : الْعِلْمُ يُقْصَدُ ، فَغَضِبَ إِسْحَاقُ مِنْ قَوْلِهِ وَرِسَالَتِهِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاهِرٍ يُجْرِى لَهُ فِي الشَّرْ أَلْنَى دِرْمَمٍ ، فَقَطَعَ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاهِرٍ يُجْرِى لَهُ فِي الشَّرْ أَلْنَى دِرْمَمٍ ، فَقَطَعَ إِسْحَاقُ عَنْهُ الرَّزْقَ وَكَتَب إِلَى عَبْدِ اللهِ بِالْخَبْر ، فَكَنَب إِلَى عَبْدُ اللهِ بِالْخَبْر ، فَكَنَب إِلَيْهُ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ إِنَّهُ مَن أَدْ وَكَنَب إِلَى عَبْدُ اللهِ بِالْخَبْر ، فَكَنَب إِلَيْهُ عَبْدُ اللهِ عَلْهُ عَلْهِ ، فَأَعْطِهِ فَأَيْتِهُ (") وَأَدِرْ عليهِ بَعْدَ لَكُ مَا يَسْتَحَقَّهُ أَبُ

## ﴿ ٢٦ - الْقَاسِمُ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمْمَانَ \* ﴾

الفاسم بن على الحريرى أَنْ الْخُرِيرِيُّ أَبُو مُحَدَّدٍ الْبَصْرِيُّ، وَمَنْ أَهْلِ بَلَدٍ قَرِيبٍ مِنَ الْبَصْرَةِ يُسَمَّى الْمُشَانَ، مَوْ لِدُهُ وَمَنْشَؤُهُ بِهِ ، وَسَكَنَ الْبَصْرَةَ لَلَهُ مَوْ لِدُهُ وَمَنْشَؤُهُ بِهِ ، وَسَكَنَ الْبَصْرَةَ فَى مَحِلَّةٍ بَنِي حَرَامٍ ، وَقَرَ أَ الْأَدَبَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ الْفَصْلِ بْنِ فَى مَحِلَةً بَنِي حَرَامٍ ، وَقَرَ أَ الْأَدَبَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ الْفَصْلِ بْنِ فَى مَحَدًدٍ الْقَصَبَانِيِّ الْبَصْرِيِّ بِهَا ، وَمَاتَ أَبْنُ الْخُرِيرِيِّ فِي سَادِسِ رَجَبٍ سَنَةً سِتَ عَشْرَةً وَخَشْمِا نَةٍ عَنْ سَبَعْنِي سَنَةً ، وَمَوْ لِهُ هُ رَجَبٍ سَنَةً سَتَ عَشْرَةً وَخَشْمِا نَةٍ عَنْ سَبَعْنِي سَنَةً ، وَمَوْ لِهُ هُ

<sup>(</sup>١) أضعفت له النح : ضاعفت له ، أى جعلته ضعفين : والعدمف بالكسر : المثل الراحد (٢) أى مافات منه

<sup>(\*)</sup> ترجم له و كتاب أنباه الرواة ج ثان ، وترجم له كذلك في كتاب بنية الوعاة

في حُدُودِ سَنَةِ سِتٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِينَ فِي خِلافَةِ الْمُسْتَرْشِدِ ، وَبِالْبَصْرَةِ كَانَتْ وَفَاتُهُ ، وَكَانَ غَايَةً فِي الذَّكَاءِ وَالْفِطْنَةِ وَالْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ ، وَلَهُ تَصَانِيفُ تَشْمَدُ بِفَضْلِهِ وَالْفِطْنَةِ وَالْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ ، وَلَهُ تَصَانِيفُ تَشْمَدُ بِفَضْلِهِ وَتُقُرُ بِنُدْلِهِ ، وَكَفَاهُ شَاهِدًا كِتَابُ الْمَقَامَاتِ الَّتِي أَبَرً وَتُقَرَّ بِنُدْلِهِ ، وَكَفَاهُ شَاهِدًا كِتَابُ الْمَقَامَاتِ الَّتِي أَبَرً بَهَا عَلَى الْأَوَا رِلْ (١) ، وَ أَعْجَزَ الْأَوَاخِرَ ، وَكَانَ مَعَ هَذَ الْفَصْلِ فَذِرَافِي نَفْسِهِ وَصُورَتِهِ وَلِبْسَنِهِ وَهَيْنَتِهِ ، قَصِيراً ذَمِياً بَخِيلًا مُبْتَلًى بَنَعْ خُيتِهِ . وَصُورَتِهِ وَلِبْسَنِهِ وَهَيْنَتِهِ ، قَصِيراً ذَمِياً بَخِيلًا مُبْتَلًى بِنَتْفُ خُيتِهِ .

قَالَ الْعِمَادُ فِي كِتَابِ الْخُرِيدَةِ : كُمْ يَزَلِ الْبُنْ الْخُرِيرِيُّ صَاحِبَ الْخَبْرِ بِالْبُصْرَةِ فِي دِيوانِ الْخِلْافَةِ ، وَوَجَدْتُ هَذَا الْمَنْصِبَ لِأَوْلاَدِهِ إِلَى آخِرِ الْمَهْدُ الْمَقْنَقُويِّ : أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الْخَالِقِ الْمَنْصِبَ لِأَوْلاَدِهِ إِلَى آخِرِ الْمَهْدُ الْمُقْتَقُويِّ : أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الْخَالِقِ الْمَنْصِبَ لِأَوْلاَدِهِ إِلَى آخِرِ الْمَهْدِيُّ الْمُعْدِيُّ بِهَا فِي سَنَةً إِنْمَنَى الْمُنْ وَيَعْرَقُ بِهَا فِي سَنَةً إِنْمَنَى الْمُنْ وَسِمِّ وَاللَّهِ عَبْدُ اللهِ عَمْرَةً وَسِمِّ وَاللهِ عَبْدُ اللهِ بْنَ وَكَانَ يَكُو عَبْدُ اللهِ بْنَ وَكَانَ يَكُو عَبْدُ اللهِ بْنَ مَوْ وَكَانَ يَكُو مِنَ أَنْ اللهِ بْنَ عَلْ اللهِ بْنَ عَلَى اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أبر بها على الا واثل : غلبهم وفاتهم

الْمُقَامَاتِ يَقُولُ : أَ بُو زَيْدِ السَّرُوجِيُّ (١) كَانَ شَيْخًا شَحَّاذًا بَليمًا ، وَمُكُدِياً (٢) فَصِيحًا، وَرَدَ عَلَيْنَا الْبَصْرَةَ فَوَقَفَ يَوْمًا في مَسْجِدِ بَنِي حَرَامٍ فَسَلَّمَ ثُمُّ سَأَلَ النَّاسَ، وَكَانَ بَعْضُ الْوُلَاةِ حَاضِرًا وَالْمُسْجِدُ عَاصُ بِالْفُصَلَاءِ، فَأَعْبَبَهُمْ فَصَاحَتُهُ، وَحُسُنُ صِياعَةٍ كلامه وملاحته ، وذكر أَسْرَ الروم ولده كا ذكر ناه في المقامة الْحَرَا مِيَّةِ وَهِيَ النَّا مِنَةُ وَالْأَرْبَعُونَ . قَالَ : وَٱجْتَمَعَ عَنْدَى عَشِيَّةً ذَلِكَ الْيُومْ جَمَاعَةٌ مِنْ فَضَلَاءِ الْبَصْرَةِ وَعُلَمَامُهَا ، فَكَنْتُ لَهُمْ مَاشَاهَدُتُ مِنْ ذَلِكَ السَّائِلِ وَسَمِعْتُ مِنْ لَطَافَة عِبَارَتِهِ فِي تَحْصِيلِ مُرَادِهِ ، وَظُرَافَة إِشَارَتِهِ فِي تَسْهِيلِ إِيرَادِهِ (١٠) ، فَكُمَّ كُلُّ وَاحِدٍ منْ جُلَسَائِهِ أَنَّهُ شَاهَدَ منْ هَذَا السَّائِل في مَسْجِدِهِ مِثْلَ مَا شَاهَدْتُ ، وأَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ فِي مَفْتَى آخَرَ فَصْلًا أَحْسَنَ مِمَّا سَمِعْتُ ، وَكَانَ يُغَبِّرُ فِي كُلِّ مَسْجِدِ زِيَّهُ وَشَكَّلَهُ ، وَيُظْهِرُ فِي فُنُونَ الْحَيْلَةَ فَضْلَهُ ، فَتَعَجَّبُوا مِنْ جَرِّيَانِهِ فِي مَيْدَانِهِ ، وَتَصَرُّفِهِ فِي تَلَوُّنِهِ وَإِحْسَانِهِ ، فَأَ نُشَأْتُ الْمَقَامَةُ الْخُرَامِيَّةَ ثُمَّ بَنَيْتُ عَلَيْهَا سَائِرَ الْمَقَامَاتِ ، وَكَانَتْ أَوَّلَ شَيْءُ صَنَعْتُهُ .

قَالَ الْمُؤَلِّفُ : وَذَكَرَ ٱبْنُ الْجُوْزِيِّ فِي تَارِيخِهِ مِثْلَ هَذِهِ الْحِكَايَةِ ، وَزَادَ فِيهَا أَنَّ ٱبْنَ الْحُدِيرِيِّ عَرَضَ الْمَقَامَةَ الْحُرامِيَّةَ

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى سروج بلد قرب حران (۲) مكديا : سائلا ، من أكدى الرجل إكداء : سأل فهو مكد (۳) أى إحضاره

عَلَى أَنُو شِرْوَانَ بْنِ خَالِدٍ وَزِيرِ الشَّلْطَانِ فَاسْتَحْسَنَهَا ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُضيفَ إِلَيْهَا مَا يُشَاكِكُهَا ، فَأَ تَمَّهَا خَسْينَ مَقَامَةً .

وَحَدَّ ثَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ : أَنَّ الْحُرِيرِيُّ لَمَّا صَنَعَ الْمَقَامَةَ الْحُرَامِيَّةُ وَتَعَانَى (' الْكِتَابَةَ فَأَنْقَنَهَا وَخَالُطَ الْكُتَّابَ، أَصْعَدَ إِلَى بَغْدَادَ فَدَخَلَ يَوْمًا إِلَى دِيوَانِ السُّلْطَانِ وَهُوَ مُنْغُصُ ﴿ ۚ اللَّهُ الْفَصْلُ وَالْبَلَاغَةِ ، مُحْتَفَلٌ بِأَهْلُ الْكِلْفَايَةِ وَالْبَرَاعَةِ ، وَقَدْ بَلَغَهُمْ وُرُودُ أَبْنِ الْحُرِيرِيِّ إِلَّا أَنَّهُمْ كُمْ يَعْرِفُوا فَضْلَهُ ، وَلَا أَشْهُرَ بَيْنَهُمْ بَلاغَتَهُ وَنُبْلَهُ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْكُنَّابِ: أَيَّ شَيْء تَنْعَانَى مِنْ صِنَاعَةِ الْكِتَابَةِ حَتَّى نُبَاحِثُكَ فَيْهِ \* فَأَخَذَ بِيَدِهِ قَلْمًا وَقَالَ : كُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بَهِذَا ، وَأَشَارَ إِلَى الْقَلَمِ فَقَيلَ لَهُ : هَذِهِ دَعْوَى عَظِيمَةٌ ، فَقَالَ : أَمْتَحِنُوا تَخْدِبُرُوا (٣) ، فَسَأَ لَهُ كُلُّ وَاحِدٍ عَمَّا يَعْتَقَدُ فِي نَفْسِهِ إِنْقَانَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْكِتَابَةِ ، فَأَجَابَ عَنِ الْجُمِيعِ أَحْسَنَ جَوَابِ، وَخَاطَبَهُمْ بِأَنَّمُ خِطَابِ حَتَّى بَهُرَ هُمْ، فَانْتُهَى خَبْرُهُ إِلَى الْوَزِيرِ أَنُو شِرْوَانَ بْنِ خَالِدٍ ، فَأَدْ خَلَهُ عَلَيْهِ وَمَالَ بُكَالِّيَّنِهِ إِلَيْهِ وَأَكْرُمَهُ وَنَادَاهُ ، فَتَحَادَثَا يَوْمًا فِي تَجْلِسِهِ حَتَّى ٱنْتَهَـى الْحَدِيثُ إِلَى ذِكْرِ أَبِي زَيْدٍ السَّرُوجِيِّ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُ ، وَأَوْرَدَ

<sup>(</sup>۱) وتعانی الکتابة: قاساها وعالجها وتناولها (۲) وهو منغس الخ: الضمیر الله الله الله الله علیه منبق علیهم . (۳) تخبروا: تعاموا حقیقتی وکنهی وخبری

أَبْنُ الْخُرِيرِيِّ الْمُقَامَةَ الْخُرَامِيَّةَ الَّتِي عَمِلَهَا فِيهِ ، فَاسْتَحْسَنَهَا أَنُو شِرْوَانُ جِدًّا وَقَالَ : يَنْبَغِي أَنْ يُضَافَ إِلَى هَذِهِ أَمْثَالُهَا وَيُنْسَجَ عَلَى مِنْوَالِهَا عِدَّةٌ مِنْ أَ شَكَالِهَا . فَقَالَ : أَفْعَلُ ذَلِكَ مَعَ رُجُوعِي إِلَى الْبَصْرَةِ وَتَجَمُّع خَاطِرِي بِهَا ، ثُمَّ ٱلْحُدَرَ إِلَى الْبَصْرَةِ فَصَنَعَ أَرْبَعَينَ مَقَامَةً ، ثُمَّ أَصْعَدَ إِلَى بَغْدَادَ وَهيَ مَعَهُ وَعَرَضَهَا عَلَى أَنُو شِرْوَانَ فَاسْتَحْسَنَهَا وَتَدَاوَلُهَا النَّاسُ، وَٱنَّهُمَهُ مَنْ يَحْسُدُهُ بِأَنْ قَالَ : لَيْسَتْ هَذِهِ مِنْ عَمَلِهِ لِأُنَّهَا لَا تُنَاسِبُ فَضَائِلُهُ وَلَا تُشَاكِلُ أَلْفَاظُهُ وَقَالُوا : هَذَا مِنُ صِنَاعَةِ رَجُلِ كَانَ ٱسْتَصَافَ بِهِ وَمَاتَ عِنْدَهُ فَادَّعَاهَا لِنَفْسِهِ . وَقَالَ آخَرُونَ : بَلِ الْعَرَبُ أَخَذَتْ بَعْضَ الْقَوَا فِلِ وَكَانَ مِمَّا أُخِذَ جِرَابُ (١) بَعْضِ الْمُغَارِبَةِ وَبَاعَهُ الْعَرَبُ بِالْبَصْرَةِ ، فَأَشْتَرَاهُ أَبْنُ الْحُرِيرِيِّ وَأَدْعَاهُ ، فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فِي أَنَّهَا مِنْ عَمَلِهِ فَايْصَنَّعُ مُقَامَةً أُخْرَى . فَقَالَ : نَعَمْ سَأْصَنَّعُ ، وَجَلَسَ فِي مَنْزِلِهِ بِبَغْدَادَ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَلَمْ يَتَوَيَّأُ لَهُ تَوْ كَيْبُ كَامِمَيْن وَالْجُمْعُ يَيْنَ لَفُظَيِّنِ ، وَسَوَّدَ كَثِيرًا مِنَ الْكَاغَدِ فَلَمْ يَصْنَعُ شَيْئًا فَمَادَ إِلَى الْبَصْرَةِ وَالنَّاسُ يَقَعُونَ فيهِ وَيَغيطُونَ فِي قَفَاهُ (٦) كُمَا تَقُولُ الْعَامَّةُ ، فَمَا غَابَ عَنْهُمْ ۚ إِلَّا مُدَيْدَةً حَتَّى

<sup>(</sup>١) الجراب بالكسر : الوطاء مطلقاً 6 أو المزود (٢) يدخلون فيه كينوطون

عَمِلَ عَشْرَ مَقَامَاتٍ وَأَصَافَهَا إِلَى تِنْكَ ، وَأَصْعَدَ بِهَا إِلَى بَغْدَادَ فِيَنْتَذِ بَانَ فَصْلُهُ ، وَعَامِنُوا أَنَّهَا مِنْ عَمَلِهِ ، وَكَانَ مُبْتَلًى بِنْتَفِ فِيَنَهُ ، فَلِذَلِكَ قَوْلُ أَبْنِ جَكِينَا فِيهِ :

شَيْخُ لَنَا مِنْ رَبِيعَةِ الْفَرَسِ يَمْنَفُ عُثْنُونَهُ (١) مِنَ الْهُوَسِ أَنْطَقَهُ اللهُ إِللهُ الْهُرَاقِ بِالْهُرَاقِ بِالْهُرَاقِ بِالْهُرَاقِ بِالْهُرَاقِ بِالْهُرَاقِ بِالْهُرَاقِ وَقَدْ أَلَجُمَا لَا عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الدَّبَاسِ وَقَرَأْتُ بِخَطِّ صَدِيقِنَا الْكَمَالِ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الدَّبَاسِ رَحْمَهُ اللهُ ، حَدَّ نَنِي عَلِيٌّ بْنُ جَابِرِ بْنِ هِبَةِ اللهِ بْنِ عَلِيٌّ حَاكِمُ سَاقِية شُلَيْانَ قَالَ: حَدَّ نَنِي وَالدِي جَابِرُ بْنُ هِبَةِ اللهِ أَنَّهُ قَرَأَ مَا سَاقِية شُلَيْانَ قَالَ: حَدَّ نَنِي وَالدِي جَابِرُ بْنُ هِبَةِ اللهِ أَنَّهُ قَرَأَ مَا الْمَقَامِنَ فِي شُهُورِ سَنَةً أَرْبَعَ عَلَى الْمُقَامِنَ فَي شُهُورِ سَنَةً أَرْبَعَ عَلَى الْفَاسِمِ بْنِ عَلِي الْمُقَامِنَ فِي الْمُقَامِنَ فِي شُهُورِ سَنَةً أَرْبَعَ عَشَرَةً وَخُمْسِمَا نَةٍ قَالَ: وَكُنْتُ أَظُنُ أَنْ أَنْ قَوْلُهُ :

يَا أَهْلَ ذَا الْمَغْنَى (") وُقِيتُمْ شَرَّا وَلَا لَقَيِثُمْ مَا بَقِيتُمْ ضُرَّا قَدْ دَفَعَ اللَّيْلُ الَّذِي ٱكْفَهَرًا (")

إِلَى ذَرَاكُمْ شَعِثًا مُغْبَرًا (') أَنَّهُ سَغَبِاً مُعْبَرًا ، فَقَرَأْتُ كَمَا ظَنَنْتُ سَغِباً مُعْبَرًا ، فَقَرَأْتُ كَمَا ظَنَنْتُ سَغِباً مُعْبَرًا ، فَقَرَأَتُ كَمَا ظَنَنْتُ سَغِباً مُعْبَرًا ، فَقَرَأَتُ كَمَا ظَنَنْتُ سَغِباً مُعْبَرًا ، فَقَرَأَتُ كَمَا ظَنَاتُ سَغِباً مُعْبَرًا ، فَقَرَأَتُ كَمَا ظَنَاتُ سَغِباً مُعْبَرًا ، فَقَرَأَتُ كَمَا ظَنَاتُ مُعْبِيفٍ فَإِنَّهُ أَجْوَدُ ، سَاعَةً ثُمُ قَالَ : وَاللّٰهِ لَقَدْ أَجَدُت فِي النَّصْحِيفِ فَإِنَّهُ أَجْوَدُ ،

 <sup>(</sup>۲) المغنى: مكان الاقامة (۳) اكنهر الايل: اشتدظلامه (٤) الذرى بالغتج:
 الدار ، وقيل فناؤها ونواحيها ، والأشعث:منبر الرأس متلبد الشعر لقلة تعهده

فَرُبُّ شَعِثٍ مُغْبَرٌ غَيْرُ مُحْتَاجٍ ، وَالسَّغِبُ الْمُعْبَرُ مَوْضِعُ الْحَاجَةِ ، وَالسَّغِبُ الْمُعْبَرُ مَوْضِعُ الْحَاجَةِ ، وَالسَّغِبُ الْمُعْبَرُ مَعَلَى سَبْعِائِلَةِ نُسْخَةٍ وَلَوْلَا أَنْنِي قَدْ كَتَبْتُ خَطِّى إِلَى هَذَا الْيُوْمِ عَلَى سَبْعِائِلَةِ نُسْخَةً فَرُئِتُ عَلَى مَا لَهُ عَلَى مَا السَّغِبِ ، وَالْمُغْبَرُ بِالْمُعْبَرُ اللَّهُ عَلَى السَّغِبِ ، وَالْمُغْبَرُ بِالْمُعْبَرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمَلَ اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

قَالَ مُؤَلِّفُ الْكِتَابِ: وَلَقَدْ وَافَقَ كِتَابُ الْمَقَامَاتِ مِنَ السَّعْدِ مَا لَمْ يُوافِقْ مِثْلَهُ كَتَابِ أَلَّهُ لَهُ أَلَّهُ (١) فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ حَقِيقَة الْجُوْدَةِ وَالْبَلَاغَةِ ، وَٱلسَّعَتْ لَهُ الْأَلْفَاظُ ، وَٱنْقَادَتْ لَهُ نُورُ (٢) الْبِرَاعَةِ حَتَّى أَخَذَ بِأَ زِمَّتُهَا (٢) وَمَلَكَ رِبْقَتُهَا (١) ، فَأَخْتَارَ أَلْفَاظُهَا وَأَحْسَنَ نَسْقُهَا (°) ، حَتَّى لَو ٱدَّعَى بِهَا الْإِعْجَازَ لَمَا وَجَدَ مَنْ يَدْفَعُ في صدّره (١٦) وَلا يَرُدُ قُولُهُ ، وَلا يَأْتِي عَا يُقَارِجُا فَضَالُاعَنَ أَنْ يَأْتِي عِيثُلْهَا ، ثُمَّ رُزِقَتْ مَعَ ذَلِكَ مِنَ الشُّهْرَةِ وَبُعْدِ الصِّيتِ وَالِا تُّفَاق عَلَى أَسْتِحْسَانِهَا مِنَ الْمُوَافِق وَالْمُخَالِفِمَا ٱسْتَحَفَّتْ وَأَكْثَرَ. وَمِنْ عَجِيبِ مَا رَأَ يُنَّهُ وَشَاهَدْتُهُ : أَنِّي وَرَدْتُ آمِدَ (٧) في سَنَةً ثَلَاثٍ وَتَسْعَينَ وَخَسْمِائَةً وَأَنَا فِي عُنْفُوَانَ الشَّبَابِ وَرَيْعِهِ، فَبَلَغَنِي أَنَّ بِهَا عَلِيَّ بْنَ الْحُسْنِ (^) بْنِعَنْشِ الْمَعْرُوفَ بِالشَّمِيمِ الْحِلْيِّ

<sup>(</sup>۱) في الا صل « إليه » وعلق عليه هامش الا صل بقوله : لعله « أعرفه » ولكن الا قرب ما أثبته وهو « ألفته » (۲) جمع نوار : وهي البقرة النافرة وف الا صل « وفور » تحريف (۴) بأ زمتها جمع زمام : وهو حبل القياد (٤) الربقة : حبل فيه عدة عرى يشد به البهم ، واحده ربقة ، والمراد شدة تمكنه منها (٥) أى ترتيبها (٦) أى من يزاحمه (٧) آمد : بلد من بلاد ديار بكر من بلاد الكرد (٨) في الا صل « الحسين » والصواب الحسن

وَكَانَ مِنَ الْعِلْمِ بَكَانِ مَكِينِ ، وَأَعْتَاقَ مِنْ حِبَالِهِ بِرُكُنِ رَ كَيْنِ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَا يُقِيمُ لِأُحَدِ مِنْ أَهْلِ الْعَلِمِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَلَا الْمُنَأْخَرِينَ وَزْنًا ، وَلَا يَعْنَقِدُ لِأَحَدِ فَضِيلَةً ، وَلَا يُقِرُّ لِأَحَدِ بإحْسَانِ فِي شَيْءَ مِنَ الْعُلُومِ وَلَا حُسْنِ ، فَخَضَرْتُ عِنْدُهُ وَسَمِعْتُ مِنْ لَفُظِهِ إِزْرَاءَهُ (١) عَلَى أُولِى الْفَضْلِ ، وَتَنْدِيدَهُ (٢) بِالْمَعِيبِ عَلَيْهِمْ بِالْقُوْلِ وَالْفِعْلِ ، فَلَمَّا أَبْرَ مَنِي وَأَصْجَرَ ، وَأَمْتَدُّ في غَيِّهِ وَأَصْحَرَ (٣) ، قُلْتُ لَهُ : أَمَا كَانَ فِيمَنْ تَقَدَّمَ عَلَى كَنْرَجِمْ وَشَغَفِ النَّاسِ بَهِمْ عِنْدَكُ قَطُّ مُجِيدٌ ۚ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثَلَاثَةُ رِجَالِ: الْمُتَنِّيِّ فِي مَدِيجِهِ خَاصَّةً ، وَلَوْ سَلَكُتُ طُرِيقَهُ لَمَا بَرَّزَ عَلَى ﴿ وَكُسُقُتُ فَضِيلَتُهُ نَحُوى وَنَسَبْتُهَا إِلَىَّ . وَالنَّانِي أَبْنُ نُبَاتَةً فِي خُطَبِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ خُطَي أَحْسَنَ مِنْهَا وَأُسْيَرُ (') ، وَأُظْهَرَ عِنْدَ النَّاسِ قَاطِبَةً وَأَشْهَرَ . وَالنَّاالِثُ أَبْنُ الْحُريرِيِّ فِي مَقَامَاتِهِ . قُلْتُ : فَمَا مَنَعَكُ أَنْ تُسْلُكَ طَرِيقَتَهُ ۚ وَتُنْشِيءَ مَقَامَاتٍ تُخْمِدُ بِهَا جَمْرَتُهُ ۚ ۚ وَتَمْلِكُ بِهَا دَوْلَتَهُ . فَقَالَ: يَا بُنَّيَّ، الرُّجُوعُ إِلَى الْحُقِّ خَيْرٌ مِنَ النَّمَادِي فِي الْبَاطِل، وَلَقَدْ أَ نَشَأْتُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمُ أَتَأَمَّلُهَا فَأَسْتَرْ ذِلْهَا ، فَأَعْمَدُ إِلَى

<sup>(</sup>۱) أى عيبه (۲) أى تصريحه بالعيب عليهم وتقبيح شأنهم (۳) أصحر الرجل: خرج إلى الصحراء 6 والصحر: الأسد 6 والمراد التظاهر بالحروج عن جادة الصواب (٤) أى فاتنى (٥) أي أكثر سيرا بين الناس وشيوعا

الْبِرْ كَةِ فَأَغْسِلُهَا ثُمُّ قَالَ: مَا أَظُنُّ اللهَ خَلَقَنِي إِلَّا لِإِظْهَارِ فَضْلُ اللهِ حَلَّةِ فَا أَغُنُ اللهُ خَلَقَنِي إِلَّا لِإِظْهَارِ فَضْلُ الْخُرِيرِيِّ مَقَامَاتِهِ بِشَرْحٍ فُرِيَّ عَلَيْهِ وَأُخِذَ عَنْهُ. وَكَنَبُ أَبْنُ الخُرِيرِيِّ إِلَى سَدِيدِ الدَّوْلَةِ فِي صَدْرِ كِنَابٍ: وَكَنَبُ أَبْنُ الخُرِيرِيِّ إِلَى سَدِيدِ الدَّوْلَةِ فِي صَدْرٍ كِنَابٍ: وَمَا نَوْمَةٌ بِعَدَ الفَّحَى لِمُسَمَّدٍ

زَوَى هَمُّهُ بِاللَّيْلِ عَنْ جَفْنِهِ السُّنَّهُ (١)

بِأَخْلَى مِنَ الْبُشْرَى بِأَنَّ رِكَا بَكُمُ

سَتُسْرِي إِلَى بَعْدَادَ فِي هَذِهِ السَّنَهُ

وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ لِبَعْضِ أُدَبَاءِ الْبَصْرَةِ : قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَلَّدِ حَرَّسَ اللهُ نَعْمَتَهُ مُعَايَاةً ("):

مِيمَ مُوسَى مِنْ نُونِ نَصْرٍ فَفَسِّرْ

أَيُّهَذُ الْأَدِيبُ مَاذًا عَنَيْتُ ؟

تَفْسِيرُهُ: مِيمَ الرَّجُلُ: إِذَا أَصَابَهُ الْمُومُ وَهُوَ الْبِرْسَامُ، وَيُقَالُ: مِيمَ الرَّجُلُ: إِذَا أَصَابَهُ الْمُومُ وَهُوَ الْبِرْسَامُ، وَالنُونُ وَيُقَالُ: إِنَّهُ أَشَدُّ الْجُدَرِيِّ. وَنُونُ نَصْرٍ :حُوتُ نَصْرٍ فَأَصَابَهُ الْمُومُ . السَّمَ كَةُ نَصْرٍ فَأَصَابَهُ الْمُومُ .

وَلَهُ فِي مِثْلِهِ :

َبَاءَ بَكُرْ ۚ بِلَامِ لَيْلَى فَمَا يَنْ فَهَا يَنْ فَكُ مِنْهَا إِلَّا بِعَيْنَ وَهَا بَاءَ : أَىْ أَقَرَّ ، وَالَّلامُ : الدِّرْعُ ، فَلَمَّا أَقَرَّ لِلَيْلَى بِهِ أَلْزَمَتْهُ

<sup>(</sup>۱) المسهد: المؤرق الذي لم ينم . وزوى الخ : نحى وصرف ، والسنة : النوم الحفيف . (۲) المعاياة : الاثيان بكلام لايهتدى له كالالناز والاعاجي .

فَلَا يَنْفَكُ مِنْهَا إِلَّا بِعَيْنِ أَى بِالدِّرْعِ بِعَيْنِهِ وَهَاء أَى خُذِى. حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الدِّبِينُ قَالَ : حَدَّثِنِي أَبُو الْحُسَنِ عَلَى بْنُ جَابِرٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي أَبُو الْفَضْلِ جَابِرُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ : حَضَرْ نَا مَعَ أَبْنِ الْحُرِيرِيِّ فِي دَعْوَ وَلِظْهِرِ الدِّينِ بْنِ الْوَجِيهِ رَبِيسِ الْبَصْرَةِ فِي خَتَانِ ٱبْنِهِ أَيْ إِلْفَنَامِ وَكَانَ هُنَاكَ مُغَنَّ يُعْرَفُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيِّ وَكَانَ عَايَةً فِي ٱمْتِدَادِ الصَّوْتِ وَطِيبِ النَّغْمَةِ فَغَنَى :

بِالَّذِي أَلْهُمَ تَعَذْيِهِ هِي ثَنَايَاكَ الْعِذَابَا '' مَا الَّذِي قَالَتْهُ عَيْنَا كَ لِقَاْبِي فَأَجَابًا ؛ فَطَرِبَ الْمَاضِرُونَ وَسَأَ لُوا أَبْنَ الْمُرِيرِيِّ أَنْ يَزِيدَ فِيهَا شَيْئًا فَقَالَ:

قُلْ لِمَنْ عَذَّبَ قَلْيِ وَهُوَ مَحْبُوبٌ ثُحَابَى (٢)
وَالَّذِي إِنْ شُمْتُهُ الْوَصْ لَ لَ تَغَالَى وَتَغَابَى (٣)
ثُمَّ الْبَيْنَانِ . فَاسْتَحْسَنَهَا الجُمَاعَةُ وَأَقْسَمُوا عَلَى الْمُغَنِّى أَلَّا يُغَنِّيهُمْ غَيْرُهَا ، فَمَضَى يَوْمُهُمْ أَجْعَ بِهَذِهِ الْأَبْيَاتِ . وَأَنْشَدَ أَيْضًا لِلْحَرِيرِيِّ :

<sup>(</sup>۱) ألمم: لفن ودقق . والثنايا : الا سنان الا ربعة التي في مقدم الغم ثنتان من فوق وثنتان من أسفل ، ومفردها : ثنية ، والعذاب : صفة للثنايا : أى حلوة كالماء العذب جمع عذبة (۲) محابى : منصور محبوب ، قد اختص بالميل إليه (۳) سمته الوصل : كلفته إياه ، أو أوليته إياه ، تغالى من الغلو : بالغ ، وتغابى : تغافل .

لَا تَخْطُونَ إِلَى خِطْء وَلَا خَطَاً مِنْ بَعْدُ مِالشَّيْبُ فِي فَوْ دَيْكُ قَدْ وَخَطَا (١) مِنْ بَعْدُ مِا الشَّيْبُ فِي فَوْ دَيْكُ قَدْ وَخَطَا (١) وَأَى عُذْرٍ لِمَنْ شَابَتْ ذَوَا لِبُهُ أُ

وَمِنْ شِعْرِهِ : خُذْ يَا اُبْنَى ۚ بِمَا أَقُولُ وَلَا تَبْزِغْ

مَا عِشْتَ <sup>(٣)</sup> عَنْهُ تَعِشْ وَأَنْتَ سَلِيمُ

لَا تَغْتَرِ رْ بِبَنِي الزَّمَانِ وَلَا تَقُلْ عِنْدَ الشَّدَا ئِدِ لِي أَنْ وَلَا تَقُلْ عِنْدَ الشَّدَا ئِدِ لِي أَنْ وَلَا يَهُمُ وَلَا يَهُمُ وَالْمُوا وَلَا يَعُمُ مُ مَا إِذَا الْمُعَا قِرُ عَا قِرْ وَالْآلُ آلُ وَالْمُعِيمُ مَمْمِمُ (')

وَلِابْنِ الْحَرِيرِيِّ مِنَ التَّصَانِيفِ : كِتَابُ الْمَقَامَاتِ ، كِتَابُ الْمَقَامَاتِ ، كِتَابُ مُلْحَةِ كَتَابُ دُرَّةِ الْغَوَّاسِ فِي أُوْهَامِ الْخُواسِّ ، كِتَابُ مُلْحَةِ الْإِعْرَابِ وَهِي قَصِيدَةٌ فِي النَّحْوِ ، كِتَابُ شَرْحِ مُلْحَةِ الْإِعْرَابِ ، كِتَابُ شَعْرِهِ . اللَّهُ وَاللَّهِ الْمُدُوَّنَةِ ، كِتَابُ شِعْرِهِ . الْإِعْرَابِ، كِتَابُ شِعْرِهِ .

ُ حَدَّثَنِي أَ بُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَدَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الدَّبِيثِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ

<sup>(</sup>۱) خطه: ذنب ، أو ما تعمد منه ، والخطأ : ضد الصواب ، وما لم يتعمد من الذنب ، وفوديك : مثني فود : وهو معظم شعر الرأس ممايلي الأذن ، وناحية الرأس . ووخطه الشيب : خالطه أو فشا فيه ، أو استوى سواده وبياضه . (۲) خطا : من الحفو، يقال : خطا خطوا : أو من الحفطأ بمني الذنب : فتح مايين قدميه في المشي ومثني (٣) ولا تزغ بضم الزاي وكسرها : ولا تمل ، وماعشت : مامصدرية ظرفية : أي مدة عيشك (٤) المعاقر : الملازم أي يتعاقر معه الحمر ، وعاقر من العقر : وهو الجمر والايداء ، والا له آل آل : أي والا هل سراب ، والحميم حميم : أي والصديق ماء حاد

الْقَاضِيُ أَبَا الْفُصْلُ عَلِي بِنَ ذُوهِ بِنَ ذُوهِ بِنَ ذُوهِ بِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي الْقَاسِمِ أَبَا الْفَصْلُ جَابِرِ بْنَ ذُوهِ بِي الْمُشَانِ أَقْرَأُ عَلَيْهِ الْمُقَامَاتِ ، فَبَلَغَهُ أَنَّ ابْنِ الْحُرِيرِيِّ الْبَصْرِيِّ الْمُشَانِ أَقْرَأُ عَلَيْهِ الْمُقَامَاتِ ، فَبَلَغَهُ أَنَّ ابْنِ الْحُرِيرِيِّ الْبَصْرِيِّ الْمُقَامَاتِ ، فَبَلَغَهُ أَنَّ صَاحِبَهُ أَبَا زَيْدٍ الْمُطَهِّر بْنَ سَلَّامٍ الْبَصْرِيُّ الْبَعْدِيُ الْمُقَامَاتِ عَنْهُ قَدْ شَرِبَ الْمُطَلِّر الْمُصَلِّر اللَّهُ لِنَفْسِهِ : عَنْهُ قَدْ شَرِبَ مُسْكِراً فَكَنْبَ إِلَيْهِ وَأَنْشَدَنَاهُ لِنَفْسِهِ : عَنْهُ قَدْ شَرِبَ مُسْكِراً فَكَنْبَ إِلَيْهِ وَأَنْشَدَنَاهُ لِنَفْسِهِ : أَبَا زَيْدٍ الْعُلَمَ أَنَّ مَنْ شَرِبَ الطَّلَالُانَ

تَدَنَّسَ فَافْهُمْ سِرَّ قَوْلِي الْمُهَذَّبِ وَمِنْ قَبْلُسُمُّيْتَ الْمُطَهَّرَ وَالْفَتَى يُصَدِّقُ بِالْأَفْعَالِ تَسْمِيةَ الْأَبِ فَلَا تَحْسُهُا (٣) كَيْهَا تَكُونَ مُطَهَّرًا

وَإِلَّا فَغَيَّرٌ ذَلِكَ الْإِسْمَ وَا مُشْرَبِ قَالَ: فَامَّا بَاغَهُ الْأَبْيَاتُ أَقْبُلَ حَافِياً إِلَى الشَّيْخِ أَبِي ثُمَّدٍ وَبِيَدِهِ مُصْحَفَ فَأَقْسَمَ بِهِ أَلَّا يَعُودَ إِلَى شُرْبِ مُسْكِرٍ. فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ: وَلَا تُحَاضِرٌ مَنْ يَشْرَبُ .

حَدَّثَنِي أَبْنُ الدَّبِيثِيِّ قَالَ: وَأَنْسُدَ فِي ٱبْنُ جَابِرٍ قَالَ: أَنْسُدَ فِي اَبْنُ جَابِرٍ قَالَ: أَنْسُدَ فِي الْمَنْقَبَةِ الْفَقِيةُ بِالرَّحَبَةِ لِنَفْسِهِ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَدَّدُ بْنُ الْخُسنِ بْنِ الْمَنْقَبَةِ الْفَقِيةُ بِالرَّحَبَةِ لِنَفْسِهِ يُعَارِضُ أَبَا لُحَمَّدُ بْنَ الْخُرِيرِيِّ فِي يَنْتَيْهِ اللَّذَيْنِ قَالَ فِيهِمَا: أَ سُكَنَا يُعَارِضُ أَبَا لُحَمَّد بْنَ الْخُرِيرِيِّ فِي يَنْتَيْهِ اللَّذَيْنِ قَالَ فِيهِمَا: أَ سُكَنَا

 <sup>(</sup>١) الطلا مقصور طلاء ككساء: ما طبخ من عسير العنب حتى ذهب ثلثاه ٤ وبعض العرب يسمى الحر الطلاء ٤ يريد بذلك تحسين اسمها ٤ وعليه يحمل ما هنا ٠
 (٢) أى فلا تشربها ٤ والحسو: الشرب شيئا بعد شىء أو فى مهلة ٠

كُلَّ نَافِثٍ (1) ، وَأَ مِنَا أَنْ يُعَزَّزَا بِثَالِثٍ (1) : مَلْأَمَةُ (1) الْوَ كُمَاء مَلْأَمَةُ (1) الْوَ كُمَاء كَيْنَ الْوَرَى

أَحْسَنُ مِنْ حُرٍِّ أَنِي مَلْأُمَةُ

فَمُهُ إِذًا ٱسْتُجْدِيَتْ عَنْ فَوْلِ لَا (١)

فَأَكُورُ لَا يَعْلَأُ مِنْهَا فَمَهُ

نَقُلْتُ مِنْ خَطِّ أَبِي سَعَدٍ السَّمْعَانِيِّ ، أَنْشَدَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الحُرِيرِيِّ ، أَنْشَدَنِي وَالِدِي لِنَفْسِهِ وَهُوَ مِمَّا كَاتَبَ بِهِ شَيْخَ الشَّيُوخِ أَبَا الْبَرَ كَاتِ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي سَعْدٍ :

سَلَامٌ كَأَزْهَادِ الرَّبِيعِ نَضَارَةً

وَحُسْنًا عَلَى شَيْخِ الشَّيُوخِ الَّذِي صَفَا

وَلَوْ كُمْ يَعْفِي الدَّهُرْ عَنْ قَصْدِ رَبْعِهِ

سَعَيْثُ كُمَ يَسْعَى الْمُلِّي إِلَى الصَّفَا

وَلَكِنْ عَدَانِي عَنْهُ دَهْرٌ مُكَدِّرٌ

وَمَنْ ذَا الَّذِي وَاتَاهُ مِنْ دَهْرِهِ الصَّفَا ؛

وَمِنْ خَطِّهِ : أَنْشَدَنِي أَبُوالْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بَنُ نُجُنْيَارَ بْنِ عَلِيًّ

الْوَاسِطِى ، أَنْشَدَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَرِيرِيُّ لِنَفْسِهِ :

(١) النافث: الشاعرالساحر 6 مستمار من النفث فى العقدة للسحر (٢) راجع المقامة الـ ٦ ٤ (٣) الملائمة : اللؤم 6 والوكماء : الحقاء (٤) يريد انصرف عنه أَخْمِدْ بِحِياْمِكَ مَا أَيَذْ كِيهِ ذُو سَفَهٍ الْحَيادِ وَالْمَا أَنْ الْحَالِمَ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْ

مِنْ نَارِ غَيْظِكَ وَأُصْفَحْ إِنْ جَيْجَانِي (١)

فَالِمُامُ أَفْضَلُ مَا أُزْدَانَ اللَّبِيبُ بِهِ

وَٱلْأَخْذُ بِالْعَفُو أَحْلَى مَا جَنَّى جَانِي (٢)

وَكَتَبَ ٱبْنُ ٱلْحُرِيِّ إِلَى سَدِيدِ الدَّوْلَةِ مُحَدَّدِ بْنِ عَبْدِالْكَرِيمِ الْأَنْبَارِيِّ كِتَابَاعَلَى يَدِ وَلَدِهِ فَالَ فِيهِ : كَتَبَانَا الْحَادِمُ وَعَنْدُهُ مِنْ تَبَارِيحِ الْأَشُواقِ (٣) إِلَى الْخِدْمَةِ مَا يُصَدِّعُ الْأَطُوادَ (١) وَعَنْدُهُ مِنْ تَبَارِيحِ الْأَشُواقِ (١) إِلَى الْخِدْمَةِ مَا يُصَدِّعُ الْأَطُوادَ (١) فَكَيْفَ الْبَالُ ﴿ الْأَطُوادَ (١) فَكَيْفَ الْبَالُ ﴿ وَيُوهِ هِي الْجِبَالُ (١) مَ فَكَيْفَ الْبَالُ ﴿ وَلَكِنَّهُ يَسْتَدُ فِعُ الْخَوْفَ (١) بِسَوْفَ ، وَيُورِدُ حَرَّ الْأَسَى بِعَسَى ، وَلَكِنَّهُ يَسْتَدُ فِعُ الْخَوْفَ (١) بِسَوْفَ ، وَيُورِدُ حَرَّ الْأَسَى بِعَسَى ،

« وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ" » .

أَلَا لَيْتَ شِعْرِى وَالتَّمَنِّي خُرَافَةٌ

وَإِنْ كَانَ فِيهِ رَاحَةٌ لِأَخِي الْ كَرْبِ

أَتَدْرُونَ أَنِّى مُذْ تَنَاءَتْ دِيَارُكُمْ

وَشَطَّ ٱ قَيْرًا بِي مِنْ جَنَا بِكُمْ الرَّحْبِ

أَكَا بِدُ شَوْقًا مَا يِزَالُ أُوَارُهُ (٧)

أيقَلُّهُ إِللَّيْلِ جَنْبًا إِلَى جَنْبِ

(۱) أى ارتكب مرتكب (۲) أى قطف قاطف (۳) تباريح الاشواق : توهجاتها جمع تبريح (٤) يصدع الأطواد : يشقق الجبال العظيمة (٥) يوهى الجبال : يسقطها (٦) يستدفع الخوف : يطلب دفعه وإزالته (٧) الاوار : حر النار والشمس والعطش والدخان والله ، والمراد : حرارة الشوق وألمه .

وَأَ سُكُنُ لَلْبَيْنِ الْمُشِتِّ مَدَامِعًا(١) كَأَنَّ عَزَالِيهَا أُمْتُرِينَ مِنَ السُّحْبِ (٢) وَأَذْ كُرُ أَيَّامَ التَّلاق فَأَ نَتَني لِتَذْ كَارِهَا بَادِي الْأَسَى ذَاهِبَ اللَّبِّ وَلَى حَنَّةٌ فِي كُلِّ وَقَتٍ إِلَيْكُمْ وَلاَحَنَّةُ الصَّادِي(٢) إِلَى الْبَارِدِ الْعَذْب فَوَاللَّهِ إِنِّى لَوْ كَنَمْتُ هُوَاكُمْ لَمَا كَانَ مَكْ تُتُومًا بِشَرْقِ وَلَاغَرْب وَمِّمَا شَجَا قُلْي الْمُعَنَّى وَشَغَّهُ ﴿ اللَّهُ مَا شُجَّا قُلْي الْمُعَنَّى وَشَغَّهُ ﴿ اللَّهُ رضاً كُمْ بإهمال الإجابة عَنْ كُنَّى عَلَى أَنَّنِي رَاضٍ بِمَا تُرْتَضُونَهُ وَأَغْرُ بِالْإِعْنَابِ فِيكُمْ وَبِالْعَنْفِ (\*) وَلَمَّا سَرَى الْوَفْدُ الْعَرَاقُ نَحُو كُمْ وَأَعْوَزَ فِي الْمَسْرَى (1) إِلَيْكُمْ مَعَ الرَّكْ

(۱) فى الا صل « المشتت مدمعا » ولكن يظهر أنها « المشتمدامها لتنفق مع ضمير التأنيث المتصل بعزالى، وعزاليها كعز الاها جمع عزلاء : وهو مصب الما من الراوية ونحوها ٤ ولو اختار الثانية لنجا من ضرورة هي عدم ظهور الفتحة على الياء (۲) امترين : استخرجن واحتاين (۳) الصادى : العطشان (٤) المدنى : المعذب الحزين ٤ وشفه : أحرقه فهزله وأوهنه (٥) الاعتاب : الارضاء ٤ والعتب : الاوم والمخاطبة بالادلال (٢) أعوزنى : عز على ٤ والمسرى : مصدر ميمى بمنى السير .

جَعَلْتُ كِنَابِي نَائِبًا عَنْ ضَرُورَةٍ

وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً نَيَمَّمَ بِاللَّهُ بِ

وَأَنْفُذْتُ أَيْضًا بَضْعَةً (١) مِنْ جَوَارِحِي

تُنَبِّنُكُمُ مَشْرُوحَ حَالِي وَتَسْتَنْبِي

وَقُلْتُ لَهُ عِنْدَ الْوَدَاعِ وَقَلْبُهُ

شَج وَأَبُوهُ الشَّيخُ مُكْتَئِبُ الْقَلْبِ

أَلَا ٱبْشِرْ بِمَا تَحْظَى بِهِ حِينَ تَجْــُتَلِي

مُحَيًّا سَدِيدِ الدُّولَةِ الْمَاجِدِ النَّدْبِ (١)

وَلَسْتُ أَرَى إِذْ كَارَكُمْ بَعْدَ خُبْرِكُمْ

عِكُومَةً ، حُسِي أُهْزَ اذْ كُمُ (٢) حُسِي

هَذِهِ عَلَى عَاهَتُهَا بِنْتُ سَاعَتِهَا ، فَإِنْ حَظِيَتْ مِنْهُ بِالْقَبُولِ الْمَأْمُولِ ، وَإِنْ لُمِحَتْ ('' الْمَأْمُولِ ، وَإِنْ لُمِحَتْ ('' لَمُحَتَّ لَامُحُهُ وَلِ ، وَإِنْ لُمُحَتْ ('' لَمُحَتَّ لَامُحُهُ الْمُرْسِلِ وَالْمُرْسَلِ ، وَالسَّلَامُ .

وَمِنْ رَسَائِلِ ٱبْنِ الْحُرْبِرِيِّ رِسَّالَةً ('' الْتَزَمَ فِي كُلِّ كَلِمَةٍ مِنْهَا السِّيْنَ نَثْراً وَنَظْماً ، كَتَبَهَا عَلَى لِسَانِ بَعْضِ أَصْدِقَائِهِ يُعَاتِبُ صَدِيقاً لَهُ أَخلَّ بِهِ فِي دَعْوَةٍ دَعَا غَيْرَهُ إِلَيْهَا

<sup>(</sup>١) والبضمة بغتج الباء وقد تكسر : القطمة من اللحم 6 والمراد ابنه.

<sup>(</sup>٢) الندب: السريع النجيب (٣) اهترازكم : ارتياحكم ونشاطكم (٤) لمحت مبى المجهول: نظرت بنظرخفيف (٥) بهامش الاكسل «طبعت في منتخبات أرناد » .

وَكُتَبَ عَلَى رَأْسِهَا : بِاسْمِ الْقُدُّوسِ أَسْتَفْتِحُ ، وَ بإسْعَادِهِ أَسْتَنْجِجُ ، سَجِيَّة سَيِّدِنَا سَيْفِ السَّاطَان سُدَّة سَيِّدِنَا الْإِسْفِهْ سِلارِ السِّيِّدِ النَّفِيسِ سَيِّدِ الرُّؤُسَاءِ حُرسَتْ نَفْسُهُ ، وَٱسْتَنَارَتْ شَمْسُهُ ، وَبَسَقَ غَرْسُهُ ()، وَاتَّسَقَ أُنْسُهُ (٢) أُسْمَا لَهُ الْجُلِيسِ، وَمُسَاحَمَةُ الْأَنِيسِ، وَمُوَاسَاةُ السَّحِيقِ (٢) وَالنَّسيب، وَمُسَاعَدَةُ الْكَسِيرِ وَالسَّلِيبِ، وَالسِّيَادَةُ تَسْتَدْعِي ٱسْتُدِامَةً السُّنَنِ ، وَٱلِاسْتِحْفَاظَ بِالرَّسْمِ الْحُسَنِ . وَسَمِعْتُ بِالْأُمْسِ تَدَارُسَ الْأَلْسُن ( ) سَلَاسَةَ خَنْدَريسِهِ ( ) ، وَسَلْسَالَ كُنُوسِهِ ، وَتَحَاسِنَ مَجْلِسِ مَسَرٌ تِهِ ،وَ إِحْسَانَ مَسْمَعَةِ سِتَارَتِهِ (٦) فَأَسْتَسْلَفْتُ الاستيدْ عَاءً ، و تَوَسَّمْتُ الْإِسْرَاءَ ، وَسَوَّفْتُ نَفْسِي بِالإحْتِسَاءِ (٧) وَمُؤَانَسَةِ الْجُلَسَاءِ ، وَجَلَسْتُ أَسْتَقْرِى (^) السُّبُلَ ، وَأَسْتَطْلِعُ الرُّسُلُ (١) ، وَأَسْتَطْرِفُ (١٠) تَنَاسِيَ رَسْمِي، وَأُسَامِرُ الْوَسُوَاسَ لِاسْتِحَالُةِ وَسُمِي(١١):

وَسَيْفُ السَّلَاطِينِ مُسْتَأْيِرُ (١٢) يِأْنْسِ السَّمَاعِ وَحَسُو الْكُنُّوسِ

<sup>(</sup>١) أى ارتفعت أغصانه وطالت (٢) أى اجتمع وتم (٣) السحيق : البعيد (٤) أى تجادثها (٥) الحندريس : الحمر القديمة (٦) مسمعة : مصدر ميمى بمعنى سمع ، والستارة : مايستر به ، والمراد الحجاب (٧) سوفت : صبرت ، والاحتساء : الشرب (٨) أى أبحث عنها (٩) أى أسألهم (١٠) أستطرف النح : أعده طريفا غريبا (١١) أى علامتى ، أو المراد بالوسم : المطر ، على التشبيه بالعطاء (١٢) مستأثر النح : مستبد به

سَلَا فِي وَلَيْسَ لِبَاسُ السُّلُوِّ يُنَاسِبُ حُسْنَ سِمَاتِ النَّفِيسِ وَسَنَّ سِمَاتِ النَّفِيسِ وَسَنَّ تَنَاسِماتِ النَّفِيسِ وَسَنَّ تَنَاسِماتِ النَّفِيسِ

وَأَسُوا (١) السَّجَايَا تَنَاسِي الْجَلِيسِ

وَسَرُّ حَسُودِي بِطَمْسِ الرُّسُومِ (۲)

وَطَمْسُ النُّسُومِ كَرَمْسِ النُّفُوسِ (٦)

وَأَسْكُرَ فِي حَسْرَةً وَأُسْتَعَاضَ لِقَسْوَتِهِ سَكُرْةَ الْخُنْدُرِيسِ وَسَاقَا الْخُسَامَ بِكَاسِ الشَّلَافِ وَأَسْهَمَنِي بِعُبُوسٍ وَبُوسٍ ('' سَأَ كُسُوهُ لِبْسَةَ مُسْتَعْتِبِ وَأَلْبَسُ سِرْ بَالَسَالُ يَتُوسٍ ('' وَأَسْطُرُ سِينَاتِهِ سِيرَةً تَسيرُ أَسَاطِيرُهَا كَالْبَسُوسِ

وَحَسَبُنَا السَّلَامُ رَسُولُ السَّلَامُ .

وَكَتَبَ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ (") أَبْنِ النَّعْهَانِ الشَّاءِ لَمَّا فَصَدَهُ إِلَى الْبَصْرَةِ يَعْدَحُهُ وَيَشْكُرُهُ ، وَيَتَأَسَّفُ عَلَى فَصَدَهُ إِلَى الْبَصْرَةِ يَعْدَحُهُ وَيَشْكُرُهُ ، وَيَتَأَسَّفُ عَلَى فِرَافِهِ ("): بِإِرْشَادِ الْمُنْشَىءُ أُنْشِيءً ، شَغْفِي بِالشَّيْخِ شَمْسِ فَرَافِهِ ("): بِإِرْشَادِ الْمُنْشَىءُ أُنْشِيءً أُنْشِيءً ، شَغْفِي بِالشَّيْخِ شَمْسِ الشَّعْرَاءِ ، رِيشَ (") مَعَاشُهُ وَفَشَا رِيَاشُهُ ، وَأَشْرَقَ شَهَابُهُ ، وَأَشْرَقَ شَهَابُهُ ،

<sup>(</sup>۱) مخفف أسوأ (۲) أى محوها . (۳) أى دفنها فى الرموس وهى القبور (٤) أسهنى : جعل لى سهما أى نصيبا ، والعبوس : تفطيب الوجه من الحزن ، وبوس : أصلها بؤس : الفقر وسوء الحال (٥) مستعتب : مسترض ، ويثوس فعول صيغة مبالغة : أى كثير اليأس والفنوط (٦) بهامش الاصل «عندار نلد : أبى محد طلحة بن أحمد النماني » (٧) هذه «رسالة التزم الشين في كلهاتها كا التزم في سابقتها السين » (٨) ريش معاشه : زين ، والرياش جمع ريش : اللباس الفاخر والحصب والمعاش

وَاعْشُو شَبَتْ شِمَانِهُ (١) ، يُشَاكِلُ شَغَفَ الْمُنْتَشِي بِالنَّشُوَّةِ (١) ، وَ الْمُرْ تَشِي بِالرَّ شُو ة (٢) ، وَ الشَّادِنِ بِشَرْخِ الشَّبَابِ (١) ، وَ الْعَطْشَانِ بِشُمُّ الشَّرَابِ. وَشُكْرِي لِتَجَشُّمِهِ وَمَشَقَّتِهِ ، وَسَوَاهِدِ شَفَقَتِهِ ، يُشَابِهُ شُكْرَ النَّاشِدِ لِلْمُنْشِدِ، وَالْمُسْتَرْشِدِ لِلْمُرْشِدِ، وَالْمُسْتَبْشِير لِأُمْبَشِّرِ (°) ، وَالْمُسْتَجِيشِ لِلْجَيْشِ الْمُشَمِّرِ (٦) . وَشَعِمَارِي إِنْشَادُ شَعْرِهِ ، وَإِشْجَاءُ الْمُكَاشِرِ وَالْمُكَاشِحِ بِنَشْرِهِ (٧) . وَ ثُمْغْلِي إِشَاعَةُ وَشَائِعِهِ (^) ، وَتَشْيِيدُ شَوَافِعِهِ (١)، وَالْإِشَارَةُ بِشُذُورِهِ وَشُهُوفِهِ (١٠) ، وَالْمَشُورَةُ بِتَشْييعِهِ وَتَشْرِيفِهِ ، وَ أَشْمَدُ شَمَادَةً تَشْدَهُ الْمُقَشِّرَ الْمُكَاشِفَ (١١) ، وَالْمُشَنِّعَ الْكَاشِفَ . لَإِنْشَاؤُهُ وَمُشَاهَدَ نُهُ تُدْهِشُ الشَّائِبَ وَالنَّاشِي (١٣) ، وَ تُلَاشِي شَعْرَ النَّاشِي (١٣) ، وَلَمْشَافَهَمُّهُ تَبَاشِيرُ الرُّشْدِ ، وَ ٱسْتِشْيَارُ الشَّهْدِ (١٤)، وَلَمْشَاحَنَتُهُ تُشْقِي الْمُشَاحِنَ ، وَتَشْنِيُ الْمُشَايِنَ (١٥٠) ، وَلَمْشَاغَبَتُهُ

<sup>(</sup>۱) اعشوشبتالنع: كثر عشب أغمانه 6 والشعاب: جمع شعبة: غمين الشجر أوكتر عشب نواحيه (۲) المنتفى: السكران (۳) المرتشى: آخذ الرشوة (٤) الشادن: الظبى الذي استنى عن أمه وقوى ، وشرخ الشباب: أوله (٥) جاء بهامش الأصل: « بالاصل » المستشمر للمنشر (٦) المستجيش: الجامع الجيش . (٧) المكاشر: المضاحك ، والمكاشح: المعادى (٨) وشائمه: جمع وشيعة: وهي الطريقة (٩) شوافعه: أي شفاعاته وإعاناته للنياس (١٠) بشدوره: جمع شدرة: اللؤلؤة الصنيرة ، والشفوف: الاثواب الرقيقة جمع شف (١١) تشده: تدهش ، والمقشر: المجرح ، والمكاشف: المظهر ماعنده (١٢) الناشي تخفيف الناشيء: وهو الصغير، وجاء بهامش الاصلون كلة الشائب « بالاصل الشانيء » (١٣) تلاشى وحنيه من الوقبة (١٥) المشاين: العائب

تُشَطِّى الْأَشْطَانَ (1)، وَتُشيِطُ الشَّيْطَانَ (1). فَشَرَفًا لِلشَّيْخِ شَرَفًا، وَشَغَفًا الشَّيْخِ شَرَفًا، وَشَغَفًا (1):

فَأَشْعَارُهُ مَشْهُورَةٌ وَمَشَاعِرُهُ

وَعِشْرَتُهُ مَشْكُورَةٌ وَعَشَائِرُهُ (١)

شَأَى الشُّعْرَاءَ الْمُشْمَعِلِّينَ شِعْرُهُ

فَشَانِيهِ مَشْجُونُ الْمُشَا وَمُشَاعِرُهُ \* (0)

وَسُوَّةً تَرْقِيشَ الْمُرَقِّشِ رَقْشُهُ

فَأَشْيَاعُهُ يَشَكُونَهُ وَمَعَاشِرُهُ (٢)

وَشَاقَ الشَّبَابَ الشُّمَّ وَالشِّيبَ وَشَيْهُ

فَمَنْشُورُهُ بُشْرَى الْمَشُوقِ وَ نَاشِرُهُ (٧)

شَكُورٌ و مَشْكُورٌ وَحَشُو مُشَاشِهِ

شَهَامَةُ شِمِّيرٍ يَطِيشُ مُشَاجِرُهُ (١)

(۱) تشظی: تغرق ، والا شطان: الحبال ، جمع شطن (۲) تشیط الشیطان: تحرقه وتهلکه (۳) الشنشنة بکسر الشینین: العادة (۱) المشاعر: الحواس: جمع مشعر — والعشائر: قبیلة الرجل وأقاربه ، جمع عشیرة (۵) شأی: غلب وسبق ، والمشمعلین: المبادرین فی طلب الشعر ، والمشاعر: المنالب فی الشعر (۱) شوه: قبیح ، والترقیش: زخرفة الکلام و تزیینه ، والمرقش: أحد الشاعرین و هما المرقش الا کبر: واسمه عمرو بن سعد ، والمرقش الا صغر: واسمه ربیمة بن حرملة ابن سغیان البکری ، والمعاشر: جمع معشر: أهل الرجل والجماعة . وکانت بالا صل « وشوا بترقیش » کما نبه بهامشه ، (۷) شاقهم الخ: هاجهم و حملهم علی الشوق ، والشم: جمع أشم: و هو السید ذو الا نفة الکریم ، والناشر: المذیب و لا یصیب المری بالفر : دوس العظم المکن مضفها ، واحدته مشاشة ، و یطیش : مخیب و لا یصیب المری

شَقَاشِقُهُ عَشْيَةٌ وَشَبَاتُهُ شَبًّا مَشْرَفي جَاشَ لِلشَّرِّ شَاهِرُهُ (١) شَفًا بِالْأَنَاشِيدِ النَّشَاوَى وَشَفَّهُمْ فَمُشْفِيهِ مُسْتَشْفُ وَشَاكِيهِ شَاكُرُ ٥٠٠٠ وَيَشْدُو فَيَهُ تَشُ السَّحِيحُ لِشَدُوهِ إِنْشَادُهُ فَيُشَاطِرُهُ تَجَشَّمَ غِشْيَانِي فَشَرَّدَ وَحُشَنِي وَبَشَّرَ مَشَاهُ بِبِشْرِ أُبَاشِرُهُ (١) سَأْنَشِدُهُ شِعْرًا تُشَرِّقُ شَمْسُهُ وَأَشْكُرُهُ شُكْرًا تَشِيعُ بَشَائرُهُ وَأُشْهِدُ شَاهِدَ الْأَشْيَاءِ ، وَمُشْبِعَ الْأَحْشَاءِ ، لَيُشْعِلِنَّ شُوَاظَ ٱسْتَيَاقِ شَحْطُهُ (°)، وَلَيُشَعِّنَ (¹) شَمْلَ نَشَاطِي نَشْطُهُ ، فَنَاشَدْتُ الشُّيْخَ أَ يَشْعُرُ (٧) باستيحاشي لِشُسُوعِهِ ، وَإِجْهَاشِي لِتَشْيِعِهِ (١)، وَوِشَا يَنِي بِنَشْيِدِهِ الْمَوْشِيِّ، وَتَشَكَّلِي شَخْصَهُ بِالْإِشْرَاقِ وَالْعَشِيَّ،

<sup>(</sup>۱) شقاشقه : كلماته وخطبه ، والشباة : حد الشيء وطرفه ، وجاش : اهتاج واضطرب ، والمشرق : السيف ، وشاهره : منضيه ورافعه (۲) شفا النشاوى : أزال سكرهم ، وشفهم : هزلهم وأضعفهم ، والمشنى هنا : طالب الشفاء ، والمستشفى هنا : الذى صار مشفيا (۳) فيهتش : فيهش ويخف للمعروف (۱) تجثم : تكلف على مشقة : وغشيانى : الاتيان إلى ، وأباشره : أخالطه (٥) شعطه : بعده ، ويحرك على مشقة : وليشمثن : وليفرقن ، ونشطه : خفته وسرعته (۷) جاء بها مش الأصل : « فناشقت الشيخ يشعر » (۸) أى فزعى إليه أريد البكاء

حَاشَاهُ تَعْتَشِيهِ (ا) شُبْهَةٌ وَتَعْشَاهُ ، فَلْيَسْتَشَفِّ شَرْحَ شَجْوِي بِشَطُونِهِ ، وَلْيَشْغُانِي بِتَمْشِيةً بِشُطُونِهِ ، وَلْيُشْغُانِي بِتَمْشِيةً شَعْوُنِهِ ، وَلْيَشْغُانِي بِتَمْشِيةً شَعْوُنِهِ ، وَلْيُشْغُانِي (الله مَا مُنْتَعِشَ الْخُشَاشَةِ (الله مَا مُشْعُونَ الْبَشَاشَةِ (الله مَا مُشْعُونَ الله مَنْتَعِشَ الْخُشَاشَةِ (الله مَنْتَقَبِرَ الشَّرَارِ ، شَعَلَا مَا مُشْعُونَ الله مَنْتَقْمِ الله مَنْتُ الله مَنْتُ الله الله مَنْ الله مَنْتُ الله مَنْ الْمُعَلِّمُ الله مَنْ الْمُعَلِّمُ الله مَنْ الْمُعَلَّمِ الله مَنْ الْمُعَلَّمُ الله مَنْ الْمُعَلِّمُ الله مَنْ الْمُعَلِّمُ الله مَنْ الْمُعَلِّمُ الله مَنْ الْمُعَلِمُ الله مَنْ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الله مَنْ الْمُعَلِمُ الْمُحَدَّمِ الله مَنْ الْمُعَلَّمُ الله مَنْ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الله مَنْ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الله مَنْ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الله مَنْ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللهُ مَنْ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الله مَنْ الْمُعَلِمُ الله مُنْ الْمُعَلِمُ الله مَنْ الْمُعَلِمُ الله مَنْ الْمُعَلِمُ الله مَنْ الْمُعَلِمُ الله مُنْ الْمُعَلِمُ الله مُنْ الله مُنْ الْمُعَلِمُ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الْ

وَأَحْوَى حَوَى رَقِّى بِرِقَّةِ لَفْظِهِ وَعَادَرَ فِي إِلْفَ السُّهَادِ بِغَدْرِهِ تَصَدَّى لِلْفَ السُّهَادِ بِغَدْرِهِ تَصَدَّى لِقَتْلِي بِالصَّدُودِ وَ إِنَّنِي

لَنِي أَسْرِهِ مُذْ حَازَ قَلْبِي بِأَسْرِهِ مُذْ حَازَ قَلْبِي بِأَسْرِهِ (^^ أُصَدِّقُ مِنْهُ الزُّورَخَوْفَ اَزْوِرَارِهِ

وَأَرْضَى ٱسْبِاعَ الْمُجْرِخَشَيْةَ هَبْرِهِ (١)

(۱) أى تقصده 6 وقد غيرها الأصل إلى « تعشيه »على إنها في الأصل الأصيل تغتشيه كا نبه على ذلك بهامشه بدون داع وتغييرها إلى تعتشيه كا فعلنا أقرب وأولى . (۲) أى ليثبته (۳) أى يطلع عليه ويشرف . (٤) الحشاشة : بقية الروح في المريض والجريح ، أو رمق من حياة النفس . (٥) مستشرى البشاشة : قوبها وعظيمها (٦) يشرخ : يقوى ويعلو ، ويحوش : يظفر، ويقنفش النج : يضهه ويجمه ، والمنفوش في الأصل « المنقوش » تحريف . (٧) زاد الأصل قبل الشديد كلة والمنفوش في الأصل « المنقوش » تحريف . (٧) زاد الأصل قبل الشديد كلة والصدود : الاعراض ، وأسر الأول : بمنى السجن والفيد ، والثانية : بمنى كل . والصدود : الاعراض ، وأسر الأول : بمنى السجن والفيد ، والثانية : بمنى كل . (٩) الزور : الكذب المزين . والازورار : الانحراف والميل ، والهجر : بالفم : القبيح من الكلام ، وبالفتح : السه .

وَأَسْتَعَذِّبُ النَّعَدْيِبَ مِنْهُ وَكُلَّمَا

أَجَدُ عَذَابِي جَدُ بِي (١) حَبُ بِرُّهِ

تَنَاسَى ذِمَامِي وَالتَّنَاسِي مَذَمَّةٌ

وَأَحْفَظَ قَلْبِي (٢) وَهُوَ حَافِظُ سِرِّهِ

لَهُ مِنَّ الْمَدْحُ الَّذِي طَابَ نَشْرُهُ

وَلِي مِنْهُ طَيُّ الْوُدِّ مِنْ بَعْدِ نَشْرِهِ

وَإِنِّي عَلَى تَصْرِيفِ أَمْرِي وَأَمْرِهِ

أَرَى الْمُرَّ مُحْلُواً فِي أَنْقِيَادِي لِأَمْرِهِ

وَقَالَ الرَّ يُسِ أَبُو الْفَتْحِ هِبَةُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ صَاعِدِ بْنِ النَّهْ بِيدِ الْكَاتِبُ : كَانَ الشَّيْخُ الْأَجَلُ الْإِمَامُ الْأَوْحَدُ أَبُو مُحَدَّدٍ النَّهْ بِيدِ النَّاسِمُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحُريرِيِّ حرضِيَ اللهُ عَنْهُ - الْإِمَامَ الْهَشْهُورَ الْفَضْلِ ، مِنْ أَعْيَانِ دَهْرِهِ ، وَفَرِيدَ عَصْرِهِ ، وَمِّنْ لِحَقَ طَبَقَةَ الْفَضْلِ ، مِنْ أَعْيَانِ دَهْرِهِ ، وَفَرِيدَ عَصْرِهِ ، وَكَانَتْ بَيْنِي وَيَنْهُ الْأَوَا ثِل ، وَكَانَتْ بَيْنِي وَيَيْنَهُ مُكَانَبَةَ قَدِيمَةً فِي سَنَةٍ خَمْسٍ وتِسْعُينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ عِنْدَ ٱبْتِدَائِهِ مَلَ الْمُقَامَاتِ الَّتِي أَنْشَأَ ، وَلَمَا وَقَعَ الإِجْتِمَاعُ بِهِ فِي سَنَةٍ أَرْبَعِ مَلْ الْمُقَامَاتِ الَّتِي أَنْشَأَ ، وَلَمَا وَقَعَ الإِجْتِمَاعُ بِهِ فِي سَنَةٍ أَرْبَعِ مَالَتُهُ وَسَنَاقًا أَنْ اللهُ عَلَامَاتِ اللّهِ الْمَقَامَاتِ اللّهِ أَنْ الْمُقَامَاتِ اللّهِ الْمَقَامَاتِ الْهِ الْمَقَامَاتِ اللّهِ الْمَقَامَاتِ اللّهِ مَنْ الْمُقَامَاتِ اللّهِ الْمُقَامَاتِ اللّهِ الْمُقَامَاتِ اللّهِ الْمَقَامَاتِ اللّهُ الْمُقَامِلُ الْمُقَامِلُ الْمُقَامَاتِ اللّهِ الْمُقَامِلُ الْمُقَامِ الْمَقَامِ الْمُقَامِ الْمَقَامِ الْمُقَامِ الْمُقَامِ الْمُقَامِ الْمُقَامِ الْمُقَامِ الْمُقَامِ الْمُقَامِ الْمُقَامِ الْمُقَامِ اللّهُ الْمُلْلِي الْمُقَامِ الْمُقَامِ الْمُقَالَ الْمُقَامِ الْمُقَامِ الْمُقَامِ الْمُقَامِ الْمُقَامِ الْمُقَامِ الْمُقَامِ الْمُقَامِ الْمُقَامِ اللّهُ الْمُقَامِ الْمُقَامِ الْمُ الْمُقَامِ الْمُقَامِ الْمُقَامِ الْمُعَامِ الْمُقَامِ الْمُقَامِ الْمُقَامِ الْمُقَامِ الْمُقَامِ الْمُعْمِ الْمُ الْمُ الْمُعَمِّ الْمُعْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُقَامِ الْمُعْمِلُ الْمُقَامِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْلِقِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِ الْمُ

 <sup>(</sup>١) أجد عذابى: جدده 6 وجد بى : اشتد (٢) تناسى: ادعى النسيان 6 والنمام : العهد، وأحفظ قلمي: أحقده وأغضبه (٣) غبر عليهم بالتشديد : سبقهم فلم يشقوا غباره

أَنْ يَنْظُمَ فِي النَّحْوِ نُحْتَصَرًا يَحْفَظُهُ الْمُبْتَدِئُونَ ، فَشَرَعَ فِي نَظْمِ هَذِهِ الْأُرْجُوزَةِ ، وَأَمْلَى عَلَى مِنْهَا أَبُواباً يَسِيرَةً ، وَٱنْحُدَرَ مِنْ غَيْرِ إِنْمَامِهَا ، وَأَسْتَعَادَ مِنِي مَا أَمْلاهُ لِيُحَرِّرُهُ ، فَكَاتَبْتُهُ فَيْرِ إِنْمَامِهَا ، وَأُسْتَعَادَ مِنِي مَا أَمْلاهُ لِيُحَرِّرُهُ ، فَكَاتَبْتُهُ وَفَعَاتٍ أَقْتَضِيهِ بِهَا (1) ، وَأَذَ كُرهُ بِإِنْفَاذِهَا وَإِنْفَاذِ كِتَابِهِ دَفَعَاتٍ أَقْتَضِيهِ بِهَا (1) ، وَأَذَ كُرهُ بِإِنْفَاذِهَا وَإِنْفَاذِ كِتَابِهِ دَفَعَاتٍ أَقْتَضِيهِ بِهَا (1) ، وَأَذَ كُرهُ بَا نِفَاذِهَا وَإِنْفَاذِ كِتَابِهِ دَفَعَاتٍ أَقْتَضِيهِ بِهَا أَوْهَامِ الْخُواصِ فِي أَوْهَامِ الْخُواصِ فِي أَوْهَامِ الْخُواصِ فَى أَوْهَامِ الْخُواصِ فَى أَوْهَامِ الْخُواصِ فَى أَوْهَامِ الْخُواصِ فَى أَوْهَامِ الْمُؤْوَاصِ فَى أَوْهَامِ اللهِ الْمُؤْمَا ،

وَصَلَ مِنْ حَضْرَةِ سَيِّدِنَا - أَطَالَ اللهُ بَقَاءَهُ وَمُدَّتَهُ ، وَصَاعَفَ سَعَادَتَهُ ، وَكَبَتَ وَحَرَسَ عَزَّهُ وَنِعْمَتُهُ ، وَصَاعَفَ سَعَادَتَهُ ، وَكَبَتَ حَسَدَتَهُ ('') عَرْتُ عَيْنَا '' كَرِيمْ ، مُودَعُهُ طُولُ جَسِيمِ ''' ، وَفِي صَيْنَا '' مَنْ يَظِيمُ ، فَابْتَهَجْتُ بِتَنَاوُلِهِ ، وَقَرَرْتُ عَيْنَا '' وَفِي مِنْ عَيْنَا '' بَنَا مُلِهِ ، وَتَذَكَّرُتُ عَيْنَا '' بَنَا مُلِهِ ، وَتَذَكَّرُتُ اللهُ وَوَايَتِهِ ، وَسَكَرُتُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أى أطلبها منه (٢) أى أهانهم وأذلهم ، وردهم بنيظهم (٣) العاول : الفضل والعطاء (٤) قرت عينه : بردت ، وهو كناية عن السرور (٥) الضبع : العضد (٦) أتاح : هيأ

وَ لَمْ أَسْتَبْعِدْ أَنْ يُقْمِرَ هِلَالُهُ بَلْ يُبْدِرَ (()، وَلَا اُسْتَبْدَعْتُ أَنْ يُورِقَ غُصْنُ دَوْحَتِهِ الرَّكِيَّةِ وَيُثْمِرَ (() ، وَاللهُ تَعَالَى يُمْلِيهِ يُورِقَ غُصْنُ دَوْحَتِهِ الرَّكِيَّةِ وَيُثْمِرَ (() ، وَاللهُ تَعَالَى يُمْلِيهِ أَطُولَ الْأَعْمَارِ فِي رَفَاهَةِ الْأَسْرَارِ (() ، وَمُواتَاةِ الْأَقْدَارِ (() خَيَّ يُعَايِنَ أَسْبَاطَهُ (() ، وَيُضَاعِفَ بِاجْبَاعِهِمْ وَتَضَاعُفِهِمْ خَيْ يُعَايِنَ أَسْبَاطَهُ (() ، وَيُضَاعِفَ بِاجْبَاعِهِمْ وَتَضَاعُفِهِمْ بَعَايِنَ أَسْبَاطَهُ (() ، فَأَمَّا الْمُلْحَةُ إِنْ أَ مُكَن تَنْفِيذُهَا مَعَ أَحَدِاللهُ تَرَدِينَ إِلَى هَذَا الْمَكَانِ لِأَيْفِقَ بِهَا الرِّيَادَةَ ، وَأَهَدِبَهَا عَلَى كُلُو لِأَيْفِقَ بِهَا الرِّيَادَةَ ، وَأَهَدِبَهَا كُمَا يُعَالِي لِلْمُؤْتِقُ بِهَا الرِّيَادَةَ ، وَأَهَدَبَهَا كُمَا يُعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَادَةَ ، وَأَهَدَبَهَا كُمَا الْمُكَانِ لِأَيْفِقَ بِهَا الرِّيَادَةَ ، وَأُهَدِبَهَا كُمَا يُعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَالَةُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ يَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهِ اللهُ الله

وَأَمَّا « دُرَّةُ الْغُوَّاصِ فِي أَوْهَامِ الْخُوَاصِ » فَأَرْجُو أَنْ يُنْشِيءَ الْإِصْعَادَ (١٠) إِلَى بَغْدَادَ لِتَصَفَّحِهَا مِنَ الْبَدْء ، وَكَأَن قَدْ (١٠)، وَإِلَى أَنْ يَسْهُلَ الْمَأْمُولُ مِنَ الْإِلْتَقِاء ، فَمَا أَوْلَى هِمَّنَهُ الْكَرِيمَةَ بِإِنْحَافِى (١٠) بِالْأَنْبَاء ، وَإِنْهَاضِي بِمَا يَسْنَحُ مِنَ الْأَوْطَارِ وَ الْأَهْوَاء (١١) ، وَرَأْيُهُ أَعْلَى إِنْ شَاءَ الله أَهُ ،

نُسْخَةُ أَلْكِتِنَابِ النَّانِي ، وَهُوَ الْمُنْفَذُ مَعَ الْمُلْحَةِ الْمُنْفَذُ مَعَ الْمُلْحَةِ الْمُلْحَةِ الْمُنْفَذُ كُورَة :

لَئِنْ كَانَتِ إِلاَّ يَّامُ أَحسنَّ مَرَّةً لِإِلَى لَقَدْ عَادَتْ لَهُنَّ ذُنُوبُ

<sup>(</sup>۱) يتمر : يصير قرا ، ويبدر : يصير بدرا (۲) الدوحة : الشجرة الكثيرة الأعمان (۳) أىراحة النوايا واطمئنان النفوس (٤) أى موافقتها وطواعيتها (٥) أسباطه : أحفاده ، جمع سبط (٦) تضاعفهم : تكاثرهم ، والحوزة : الناحية (٧) أى فربه وفي الأصل « أوعزبه » (٨) الاصعاد : المفى والسير (٩) أى وكأن ذلك قد أوشك أن يكون (١٠) أى إهدائي (١١) الا وطار : الحاجات ، جمع وطر

إِذَا فَكُرْتُ \_ أَطَالَ اللهُ بَقَاءَ سَيِّدِنَا \_ وَصَاعَفَ سَعَادَتَهُ ، وَكُبَتَ حَسَدَتُهُ فِيمَا كَانَ سَمْحَ بِهِ الزَّمَانُ مِنْ تِلْكَ الْمُلَاقَاةِ الْخُلُورَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنَ الْحُسُورَةِ (١١ أَعْظَمْتُ قَيْمَةَ حُسْنَاهُ ، وَوَجَدُنُّهُمَا أَحْلَى إِسْمَافِ وَأَسْنَاهُ (٢)، ثُمَّ إِذَا فَكُرُّتُ فِمَا أَعْقَبَ مِنَ الْفُرْقَةِ ، وَأَلْهَبَ فِي الصَّدْرِ مِنَ الْخُرْقَةِ ، وَجَدْتُهُ كُمَنْ رَجَعَ فِي الْمِنْحَةِ ، وَطَمَسَ الْفُرْحَةُ بِالنَّرْحَةِ ، وَلَوْلَا تَعِلَّةُ (٣) الْقَلْب الْمَشْجُوِّ بِالنَّلَاقِي الْمَرْجُوِّ لَذَابَ مِنَ ٱتِّقَادِ الشَّوْقِ ، وَلَقَالَ : شُكَّ عَمْرُ و عَنِ الطُّوْقِ (')، وَفِي لَوَا مِح ِ تِلْكُ الْأَلْمَعَيَّةِ مَا أَيْغَنِي عَنْ تِبْيَانَ تِلْكَ الطُّويَّةِ ، وَكَانَ قَدْ وَصَلَ مِنْ حَضْرَتِهِ أَنْسَهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ مَا أَعْرَبَ فِيهِ عَنْ كُرِيمِ عَهَدُهِ ، وَتَبَارِيحِ وَجَدِهِ ( ' ) ه فَلَمْ أَسْتَبُدُعِ الْعُذُوبَةَ مِنْ وِرْدِهِ ، وَلَا أَسْتَغُرَ بْتُ مَا تَوَالَى مِنْ برِّهِ وَحُسْنَ عَهْدِهِ ، وَ بَمُقْنَضَى هَذِهِ الْأُوَامِرِ وَالطُّولُ الْمُتَنَاصِرِ أُ نَعِكَافِي عَلَى الشَّكْرِ ، وَأَعْتَرَافِي بِعَوَارِفِهِ (٦) الْغُرِّ ، فَأَمَّا ٱسْتِطْلَاعُ مُلْحَةِ الْإِعْرَابِ الْمُشْتَبَهَةِ بِالسَّرَابِ ، فَقَدْ آثَرْتُ خَزَائِنَهُ – عَمَّرَهَا اللهُ تَعَالَى – بَمُسُوَّدَمِهَا عَلَى شَعْبِ بِنْيَتَهَا (٧) ، وَشَوْهِ خِلْقَتَهَا ، وَلَوْ كُمْ تَعْرِضْ حَادِثَةُ الْعَرَبِ ، الْعَاثِقَةُ عَنْ كُلُّ

 <sup>(</sup>۱) الحسوة: مايتناوله الطائر ، وهو يحسو: أى يشرب (۲) أى ارفعه
 (۳) التعلة: ما يتعلل به من طعام غيره (٤) شب عمرو عن الطوق: مثل يضرب للابس ما هو دون قدره (٥) أى توهجاته (٦) بعوارفه . جمع عارفة: العطية والممروف (٧) أى تصدعها

أَرَب، لَزَ فَفَتْمَا كَمَا ثُوْفَ الْعَرُوسُ الْمُقَيِّنَةُ (١) ، وَالْخُطَبُ الْمُوَيِّنَةُ ، وَالْخُطَبُ الْمُوَيِّنَةُ ، وَالْخُطَبُ الْمُوَيِّنَةُ ، وَالْخُبَّةِ (٣) غَيْرَ أَنِّي أَرْجُو أَنْ ثُوزَقَ خُطُوةَ الْقَبَاحِ (٣) ، وَأَلَّا تُحَبَّةً (٣) بِالذَّمِّ اللهِ نِعْمَتَهُ - عِنْدِي مَوْقِعُ بِالذَّمِّ اللهِ نِعْمَتَهُ - عِنْدِي مَوْقِعُ أَنْفُسِ النَّحَفَ ، وَسُيَّدُنَا أَ مِينُ الدَّوْلَةِ رَئِيسُ اللهُ نِعْمَتَهُ - عَنْدُومُ بِأَفْضَلِ وَالنَّحَفَ ، وَسَيَّدُنَا أَ مِينُ الدَّوْلَةِ رَئِيسُ الْخُصَاء عَنْدُومُ بِأَفْضَلِ وَالنَّحَفَ ، وَسَيَّدُنَا أَ مِينُ الدَّوْلَةِ رَئِيسُ الْخُصَاء عَنْدُومُ مِنَا اللهُ نِعْمَتَهُ - وَالْمَعَ مَا شَرَحْتُهُ وَ مَثَلًا مِمَا أَوْضَحْتُهُ - عَلُوهُ فَي الْإِيعَازِ بِالْوُقُوفِ عَلَى مَاشَرَحْتُهُ وَ مَثَلًا مِمَا أَوْضَحْتُهُ - عَلُوهُ إِنْ شَاءَ اللهُ نَعَالَى .

نُسْخَةُ كِتَابٍ كَنَبَهُ أَبْنُ الْخُرِيرِيِّ إِلَى أَبِي الْفَتْحِ بْنِ النَّامِيذِ فَبْلَ اللَّفَاءِ :

جَزَّى اللهُ خَيْراً وَالْجِزَاءُ بِكُفَّهِ

بني صَاعِدٍ أَهْلِ السِّيَادَةِ وَالْمَجْدِ مُمُ ذَكَرُونِي وَالْمَهَامِهُ بَيْنَنَا

كَمَّا ٱرْفَضَ (' غَيْثُ فِي شِمَامَةً مِنْ نَجْدِ لَوْ أَخَذْتُ فِي وَصْفِ شَغَنِي بِمَنَاقِبِ سَيَّدِنَا – أَطَالَ اللهُ بَقَاءَهُ وَأَدَامَ عَلاءَهُ ، وَحَرَسَ نَعْهَاءُهُ، وَكَبَتَ حُسَّادَهُ وَأَعْدَاءَهُ – وَمَا أَنَا بِصَدَدِهِ مِنْ مَدْحِ سُودَدِهِ ، وَشَرْحِ تَطَوُّلِهِ وَتُوَدَّدِهِ ،

<sup>(</sup>١) المفينة : المزينة (٢) الفباح : جمع قبيحة (٣) تجبه : تقابل

<sup>(؛)</sup> أى تساقط وهطل

لَكُنْتُ بَمَثَا بَهِ الْمُغْتَرِّينَ ، فِي تُحَاوَلَةِ عَدٍّ رَمْلِ يَبْرِينَ (''، لَكِنْنِي رَاجٍ أَنْ أَحْظَى مِنْ أَلْمَعَيَّتِهِ النَّاقَبَةِ ، وَبَصِيرَتِهِ الصَّا ئِبَةِ ، بَمَا يُمَثِّلُ لَهُ عَقيدَ تَى وَيُطْلِعُهُ عَلَى نَحْيلَةِ مَوَدَّ تِي (٦) ، وَمَا أَمْلِكُ فِي مُقَا بَلَةِ مُفَاتَحَتِهِ الَّتِي أَخْلَصَتْ لَهُ إِيجَابَ الْحُقِّ (٢) وَفَضِيلَةَ السَّبْقِ ، إِلَّا النُّنَاءَ الَّذِي أَ ثُلُو صَحَائِفَهُ ، وَالدَّعَاءَ الَّذِي أُ قِيمُ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَظَائِفَهُ (١)، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ مُحْسِنُ تَوْ فِيقِ لِمَا يُشَيِّدُ مَبَانِيَ الْمُوَدَّةِ ، الَّتِي أَعْنَدُّهَا أَفْضَلَ مَقَانِي (°) الْعُدَّةِ ، ثُمَّ إِنِّي لِفَرْ طِ اللَّهَجِ بِاسْتِمْلَاءِ فَضَا ئِلِهِ النَّيِّرَةِ ، وَٱسْتِطْلَامِ مَحَاسِنِهِ الْمُسَيَّرَةِ ، أَسَا ثِلُ عَنْ خَصَائِصِهِ الرُّ كَبْنَانَ ، وَأَطْرَبُ بَسَمَاعِهَا وَ لَاطَرَبَ النَّسْوَانِ. وَلَمَّا حَضَرَ الشَّيْخُ الْأَدِيبُ الرَّ بِيسُ أَبُو الْقَاسِمِ أَنْ الْمُوْذِ \_ أَدَامَ اللهُ تَعْكِينَهُ \_ أَلْفَيْنُهُ مُوَالِياً مُغَالِياً، وَدَاعِيَةً إِلَيْهُ وَدَاعِيًّا ، فَأَزْدَدْتُ كَافَاً بَمَا وَعَيْثُهُ مِنْهُ ، وَشَغْفًا بَمَا أَسْتُو ْضَحْتُهُ عَنْهُ ، وَأَسْتَدْلَلْتُ عَلَى كَالْ سَيِّدِنَا بِاسْتِخْلَاصَ شُكْر مِثْلِهِ ، وَتَحَقَّقْتُ وُفُورَ أَفْضَالِهِ وَفَضْلِهِ ، فَافْتُنَحْتُ الْمُكَاتَبِهَ بِتَأْدِيَةِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ ، وَأُسْتِمْدَادِ سُنَّةِ الْمُوَاصَلَةِ الْمُعْتَادَةِ ،

<sup>(</sup>۱) يبرين : أرض فيها رمل لا تدرك أطرافه : عن يمين مطلع الشمس من حجر الميامة وقيل : غير ذلك ، وقيل : قرية من قرى حلب من نواحي عزاز (۲) نخيلة المودة : صافيها ، وفي الاصل « تخيله » تحريف (۳) أى منعت الرياء في إيجابه (۱) وظائفه : جم وظيفة : ما يقدر منه (۱) مقانى العدة جم مقنى : مصدر ميمي بمنى اقتناه : وهو الادخار ، والعدة : الاستعداد

وَالتَّكْرِمَةِ الَّتِي تَقَنَّضِيهَا بَوَاعِثُ السِّيَادَةِ ، وَلِرَأْيِهِ فِي الْوُقُوفِ عَلَى مَا كَتَبْنُهُ ، وَالتَّطَوُّلِ فِيهِ بِمَا تُوجِبُهُ أَرْبَحِيَّتُهُ (١) ، عُلُوْهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

وَكَتَبَ إِلَى سَدِيدِ الدَّوْلَةِ رِسَالَةً صَدَّرَهَا بِهِذَبْنِ الْبَيْنَيْنِ : عِنْدِى بِشُكْرِكَ نَاطِقَانِ فَوَاحِدٌ

آثَارُ طَوْلِكَ وَاللَّسَانُ الشَّانِي

وَمَجَالُ (٢) مِنْتَكِ الَّذِي أَوْلَيْتَنِي

فِي الشُّكْدِ أَفْصَحُ مِنْ مَجَالِ لِسَانِي

وَصَدَّرَ رِسَالَةً أُخْرَى إِلَيْهِ بِهَذِهِ الْأَبْيَاتِ:

أُهُنِّيكَ بَلْ نَفْسِي أُهَنِّي إِمَا سَنَى

لَكَ اللهُ مِنْ نَيْلِ الْلَهَى وَ بِمَا أَسْنَى (٣)

شَكَرُتُ زَمَانِي بَعْدَ مَا كُنْتُ عَاتِبًا

عَلَيْهِ لِمَا أَسْدَى إِلَيْكَ مِنَ الْحُسْنَى

وَأَيْقُنْتُ إِذْ وَاتَاكَ أَنْ قَدْ تَيَقَظَتْ

لِإِرْضَاء أَهْلِ الْأَرْضِ مُقْلَنُهُ الْوَسْيَ

فَفَخْرًا مِمَا فِي عُظْمٍ نَخْرِكَ (١) شِبْهُهُ

وَلَا لَكَ شَبِهُ فِي الْأَنَامِ إِذَا فِسْنَا

(١) الأربحية : خملة يرتاح بها للندى (٢) مجال : اسم مكان : أي ميدان

(٣) سنى لك : فتــح ، وأسنى : رفع (١) أى معظمه وأكثره ، والجمع اعظام

17 = - 19

جَمَالَ الْوَرَى مُلِّيتَ تَشْرِيفُكَ الَّذِي

أَ فَاضَ عَلَيْكَ الصِّيتَ وَالْعِزُّ وَالْخُسْي

وَمِنْ عَجَبٍ أَنِّى أُهَنِّيكَ بِالَّذِي

أُهنَّى بِهِ لَكِنْ كَذَا سَنَّ مَنْ سَنَّا

وَكَنَبَ إِلَى الْمُؤَيَّدِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الطَّغْرَائِيِّ بُهَنِّنُهُ بِوِلَا يَةٍ الطَّغْرَائِيُّ بُهَنِّنُهُ بِوِلَا يَةٍ الطَّغْرَائِيُّ بَهِ الطَّغْرَائِيُّ بِجَوَابٍ هَذَا نُسْخَنَهُ :

مَا الرَّوْضُ أَ ضَعَكَتِ السَّعَابُ ثَغُورَهُ

وَأَفَاحَ أَنْفَاسُ الصَّبَا مَنْثُورَهُ (٢)

يَوْمًا بأَبْهَجَ مِنْ كِتَابٍ تَمْنَمَتْ

أَيْنَاكَ كَاشَرَفَ الْكُفَّاةِ سُطُورَهُ

وَافَى إِلَى عَنِهُتُ حِينَ رَأَيْتُهُ

تِيهَ الْمُولَى إِذْ رَأَى مَنْشُورَهُ (٦)

فَلْنَمْنُهُ عَشْراً وَلَوْ قَبَّلْتُهُ

أَلْفًا وَأَلْفًا لَمْ أُوفً مُهُورَهُ

(۱) الطغرا: لعلها بأصبهان ، والطغرا: علامة رسم على مناشير السلطان ومسكوكاته يدرج فيها اسمه واسم والده مع لقبه وذلك على هيئة مخصوصة — والعامة تقول: «الطرة» والجمع طغراءات: والطغرائي صانعها (۲) أفاح: ضوع ونشر دائحتها الطيبة: ومنثوره: متفرقه (۳) تهت: تمايلت طربا ، والمولى: المقلد ولاية ، ومنشوره: كتاب توليته

وَفَضَضَتُهُ عَن لُؤْلُو وَلَوَ ٱنَّهُ السَّمْطِ زَانَ فُصُولُهُ وَشُذُورَهُ (١) وَأَ جَلْتُ مِنْهُ الطَّرْفَ فِمَا رَاقَهُ وَأَتَاحَ لِلْقَابِ الْكَثِيبِ فَسَمًّا لأَنْتَ الْفَرْدُ فِي الْفَصْلُ الَّذِي لَوْ لَاكَ أَطْفَأَتِ الْجُهَالَةُ نُورَهُ منكُ أُمْتَرَى لَمَّا أَرْتَضَعْتَ لَبَانَهُ وَ إِكَ أَزْدَهَى لَمَّا ٱحْتَلَبْتَ شُطُورَهُ (٢) فَأَسْلُمْ لَهُ حَتَّى تُجَدِّدُ مَاعَفَا مِنْهُ وَتَجْبُرُ وَهُنَّهُ وَكُسُورَهُ وَأُعْذِرْ وَلَيْكُ إِنْ تَقَاصَرَ سَعَيْهُ وَأَغْفِرْ لَهُ تَقْصِيرَهُ وَقَصُورَهُ

وَصَلَ مِنَ الْمَجْلِسِ السَّامِى الْمُؤَيَّدِيِّ \_ ضَاعَفَ اللَّهُ عُلُوَّهُ وَأَضْعُفَ عَدُوَّهُ ، وَأَكْمَلَ سُعُودَهُ وَأَكْمَدَ حَسُودَهُ \_ ضَاعَفَ اللهُ عُلُوَهُ اُتَّسَمَ بِالْمَكْرُمَةِ الْغَرَّاءِ ، وَاُبْتَسَمَ عَنِ التَّكْرِمَةِ الْعَذْرَاءِ (1)

<sup>(</sup>۱) السمط بالكسر : خيط النظم ما دام فيه الحرز واللؤلؤ ، وإن لم يكن فيه أحدها سمى سلكا (۲) احتلبت شطوره : مأخوذة من المثل : حلب فلان الدهر أشطره : أى ضروب أحواله : والمدنى : م، به خبره وشره : وجرب أموره والشطور كالأشطر : نواحى الضرع (۳) تقاصر سعيه : انتهى وكف مع المجز : والتقصير : التوانى في الأمم ، والقصور : العجز (١) العذراء : البكر ، والمراد : التي لم يسبقه أحد إليها

غِفَلْتُهُ كِتَابَ الْأَمَانِ مِنَ الزَّمَانِ ، وَتَلَقَّيْتُهُ كُمَّا يَتَلَقَّى الْإِنْسَانُ صَحِيفَةَ الْإِحْسَانِ ، وَقَا بَلْتُ مَا أُودِعَ مِنَ الْبِرِّ وَالطَّوْلِ الْمُبِرِّ ، بِالشُّكُرِ الَّذِي هُوَ جَهَدُ الْمُقُلِّ وَأَنْسُكُ الْمُسْتَقَلِّ ، وَوَجَدْتُ مَا أَكُفَ مِنَ النَّجْمِيلِ وَأَنْحَفَ مِنَ الْجُمِيلِ مَا كَانَتْ أَطْاعِي تَتُوقُ إِلَيْهِ ، وَآمَالِي تَحُومُ حَوَالَيْهِ ، إِذْ مَا زِلْتُ مُنْذُ ٱسْتَمْلَيْتُ وَصِفْ الْمَنَا قِبِ الْمُؤْيَّدِيَّةِ ، وَرَوَيْتُ خَبَرَهَا عَنِ الرَّوَايَةِ الشَّريفَةِ الشَّرَفِيَّةِ ، أَبْعَثُ قَلَمِي عَلَى أَنْ يُفَاتِحَ ، وَأَنْ يَكُونَ الرَّائِدَ لِي وَالْمَائِحُ (١) ، وَهُوَ يَنْكُمُ ثُنَكُومَ الْمَيُوبَة (١) ، وَيَنْكُلُ أَكُولَ الْهَامِ عَنِ الضَّرِيبَةِ (٣) ، فَأَكَابِدُ لِإِحْجَامِهِ الْأَسَى ، وَأُزْجِي الْأَيَّامَ بِلَعَلَّ وَعَسَى ('')، إِلَى أَنْ بُدِّيتُ وَهُدِيتُ (''). وَأُرِيتُ كَيْفَ يُحْنِي اللَّهُ مَنْ يُمِيتُ ? فَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ أَنْ أُنْشِطَ الْعِقَالُ (1) وَأَسْتُدْعِيَ الْمُقَالُ، إِلَّا أَنْ أَنْقُلَ الْحُشَفَ إِلَى هَجَرَ (٧) وَأَزُفَّ الْهُشَيِمُ (^) إِلَى الشَّجَرِ ، فَأَصْدَرْتُ هَذِهِ الْخُدْمَةَ الْمُتَّشِحَةَ

 <sup>(</sup>١) الرائد: الرسول الذي يرسله القوم لينظر لهم مكانا ينزلون فيه ، والماتح: الذي
يقوم على البئر السقيا (٢) ينكس: يرجع ويتقهقر ، والهيوبة: الحائف الحذر
 (٣) وينكل: يجبن ويضمف، والهام: الرءوس، والضريبة: السيف وحده

<sup>(</sup>ع) أَرْجَى : أسوق ، ولمل وعنى : كلتان للترجى ، والمراد معناهما (ه) بديت مبنى للمجهول : قدمت وفضلت ، وهديت : أرشدت (٦) أن أنشط الخ : أن حل الحبل ، والمقال : الحبل الذي يشد به وظيف البعير مع ذراعه (٧) الحشف : أردأ التمر ، أو الضميف لا نوى له ، أو اليابس الفاسد ، وهجر : اسم لجميع أرض البحرين — وهذا مأخوذ من المثل : «كستبضع تمراً إلى هجر » (٨) الهشيم : بإس الكلا والشجر

بِالْخُجَلِ، الْمُرْ تَعِشِهَ مِنَ الْوَجَلِ، وَأَنَا مُعْتَرَفٌ بِسَالِفِ النَّقْصِير، وَمُعْتَذِرْ عَنْهُ بِاللِّسَانِ الْقَصِيرِ ، فَإِنْ قُرِّبَتْ عِنْدَ الْوُصُولِ ، وَقُرِ نَتْ بِحُطْوَةِ الْقُبُولِ، فَلَذَلِكَ الَّذِي كَانَتْ تَتَمَّى ، وَحَقَّ لَى وَلَهَا أَنْ نَهَـنَّى ، وَ إِنْ أَلْغَيَتْ إِلْغَاءَ الْخُوَارِ ('' فِي الدِّيَةِ ، وَنُدِّدَ عَفَاصِنحِهَا فِي الْأَنْدِيَةِ ، فَمَا هُضِمَتْ فِمَا قُو بِلَتْ ، وَلَا ظُلِمَتْ إِذْ مَا فُبِلَتْ (٢)، عَلَى أَنْ لِكُلِّ ٱمْرِيءِ مَانُوَى، وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلنَّقُورَى ، وَ إِنْ كَانَ وَضَحَ ٱجْنَهَادِي فِمَا وَقَفَ مِنَ الْوَطَرِ الَّذِي تَأَكَّدُ فِيهِ ٱعْتِرَاضُ الْقُدَدِ ، وَٱنْتِقَاصُ النَّظَرَ ، فَيَا بَرْدَهَا (٣) عَلَى الْكَبِدِ، وَيَابُشْرَى خَادِمِهِ الْمُجْتَهِدِ ، ثُمَّ إِن ٱسْتُخْدِمْتُ بَعْدُ فِي خِدْمَةً ٱجْتَهَدْتُ ، وٱنْتَهَزْتُ فُرْصَةً فَريضَتِهَا وَلَوْ جَاهَدَت ، وَلِلرَّأَي الشَّرِيفِ فِي الْإِمَامِ بِتَحْسِينِ مَا يَتَأْمَلُ، وَ تَحْقَيق مَا يُؤَمِّلُ ، مَزِيدُ السُّمُوِّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .

﴿ ٤٧ ﴾ الْقَاسِمُ بْنُ فِيرَةَ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ \* ﴾

أَبُو مُمَّدٍ الثَّعَيْنِ ثُمَّ الشَّاطِيُّ الْمُقْرِى ﴿ ، كَانَ فَاصِنلًا فِي القَاسِمِ الْعَنِي المُعْنِي

 <sup>(</sup>١) الحوار : ولد الناقة ساعة تضمه 6 أو إلى أن يفصل عن أمه (٣) إذ ظرف للمضى : وما نافية \_ والممنى : لم تظلم حين لم تقبل (٣) فيا بردها النح : أى فا أبردها على الكبد تعجب

 <sup>(</sup>a) ترجم له في كتاب طبقات المفسرين 6 وترجم له كذلك في بنية الوطاة

النَّحْوِ وَالْقِرَاءَةِ، وَعِلْمِ التَّفْسِيرِ، لَهُ لَجِدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظْمُ قَصِيدَةٍ مِنْ خَسْمِ ئَةِ بَيْتٍ فِي كَتَابِ التَّمْهِيدِ لِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ . وَكَانَ شِعْرُهُ عَقِدًا صَعْبًا لَا يَكَادُ يُفْهَمُ . مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ :

يَلُومُونَنِي إِذْ مَا وَجَدْتُ مُلَاعًا

وَمَالِي مُلِيمٌ حِينَ شُمْتُ الْأَكَارِمَا<sup>(۱)</sup>؛ وَقَالُوا : تَعَلَّمْ لِلْـعُلُومِ نِفَاقَهَا

بِسِحْرِ نِفَاقٍ تَسْتَخِفُ الْعَزَاعِمَا (٢)

وَهِيَ قَصِيدَةٌ ۚ طَوِيلَةٌ ۚ ، وَلَهُ : ۗ

بَكَى النَّاسُ قَبْلِي لَا كَمِثْلِ مَصَائِبِي

بِدَمْع مُطِيع كَالسَّحَابِ الصَّوَائِبِ (١) وَكُنَّا جَبِيعًا ثُمُّ شَتَّتَ شَمْلَنَا

تَفَرُّقُ أَهْوَاءِ عِرَاضِ الْمُوَاكِبِ وَلَهُ قَصِيدَةٌ نَظَمَ فِهَا الْمُقْنِعَ لِأَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ فِي خَطِّ الْمُصْحَفِ، وَكَانَ رَجُلًا صَالِّا صَدُوقًا فِي الْقَوْلِ مُجِدًّا فِي الْفِعْلِ، ظَهَرَتْ عَلَيْهِ كَرَامَاتُ الصَّالِحِينَ كَسَمَاعِ الْأَذَانِ بِجَامِعِ

 <sup>(</sup>١) ملائما : موافقا : ومليم : لائم من ألامه إلامة : بمعنى لامه وعله : فهو مليم
 وسبت الائكارما : ساومتهم جمع أكرم (٢) تستخف الخ : أى تستهويها
 (٣) أى ذوات المطر الشديد : جمع صائبة

مصر وقت الزّوال من غير مؤذّن ، ولا يسمَعُ ذلك إلّا عِبَادُ اللهِ الصَّالِحُونَ ، وَكَانَ يَعْذَلُ (١) أَصْحَابَهُ عَلَى أَشْيَاءَ كَمْ يُطْلِعُوهُ عَلَيْهَا ، وَكَانَ مَوْلِدُهُ فِي سَنَة عَمَانٍ وَثَلَا ثِينَ وَخَسْمِائَةٍ . وَمَاتَ عَلَيْهَا ، وَكَانَ مَوْلِدُهُ فِي سَنَة عَمَانٍ وَثَلَا ثِينَ وَخَسْمِائَةٍ . وَمَاتَ رَجِعَهُ اللهُ يَوْمَ الْأَحَدِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ النَّامِنَ وَالْعِشْرِينَ مِنْ جُمَادَى الْآ خِرَةِ سَنَةَ تِسْعِينَ وَخَسْمِائَةٍ ، وَدُفْنَ فِي مَغْبَرَةِ الْبَيْسَانِيِّ جُمَادَى الْآ خِرَةِ سَنَةَ تِسْعِينَ وَخَسْمِائَةٍ ، وَدُفْنَ فِي مَغْبَرَةِ الْبَيْسَانِيِّ بِسَارِيَة مِصْرَ بَعْدَ أَنْ أُخِرَ " . أَخَذَ الْقِرَاءَة عَنِ السَّيْخَيْنِ اللهِ مَا مَيْنِ أَبِي الْحُسَنِ عَلِيٍّ بْنِ هُذَيْلٍ ، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ ثُحَدِّدِ بْنِ اللهِ مَا اللهُ فَرِي . . اللهِ مَامَيْنِ أَبِي الْحُسَنِ عَلِيٍّ بْنِ هُذَيْلٍ ، وأَبِي عَبْدِ اللهِ تُحَدِّد بْنِ اللهَ عَرْدِي اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ عَلَمُ الدِّينِ أَبُو الْحُسَنِ عَلِيُّ بِنُ مُحَدَّ السَّخَاوِيُّ تِلْمِيذُهُ وَشَارِحُ قَصِيدَتِهِ ، وَقَدْ وَصَفَ دِينَهُ وَوَرَعَهُ وَصَلَاحَهُ ثُمُّ قَالَ : وَذَكَرْتُ لَهُ يُوْماً جَامِعَ مِصْرَ وَقُلْتُ لَهُ قَدْ وَصَلَاحَهُ ثُمُّ قَالَ : وَذَكَرْتُ لَهُ يُوْماً جَامِعَ مِصْرَ وَقُلْتُ لَهُ قَدْ فِيلِ : إِنَّ الْأَذَانَ يُسْمَعُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ الْمُؤَدِّنِينَ وَلَا يُدْرَى فِيلًا : إِنَّ الْأَذَانَ يُسْمَعُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ الْمُؤَدِّنِينَ وَلَا يُدْرَى مَاهُو ؟ فَقَالَ : قَدْ سَمِعْتُهُ مِرَاراً لَا أُحْصِيها عِنْدَ الزَّوالِ . وقَالَ لِي مَاهُو ؟ فَقَالَ : فَعَلْتَ كَذَا يَوْما : كُذَا يُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَ

<sup>(</sup>۱) أي يلوم (۲) أي صار ضريرا (۳) بالأصل « فسأهك » تحريف

وَ بَقِيَ كَذَٰ لِكَ إِلَى مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ الْآخَرُ : دَعْهُ ، وَفِي تِلْكَ الْحَالِ لِحَقَنِي مَنْ كَانَ مَعِي فَأَخْبَرْ ثُهُ بِذَلِكَ ، فَطَلَبَ يَمِينًا وَشِمَالًا (١) فَلَمْ تَجِدْ أَحَدًا

وَكَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعَذُلُ أَصْحَابَهُ فِي السِّرِّ عَلَى أَ شَيَاءَ لَا يَعْلَمُهَا مِنْهُمْ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكَانَ يَجِلْسُ إِلَيْهِ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ فَلَا يَوْ تَابُ بِهِ أَنَّهُ يُبْصِرُ ، لِأَنَّهُ لِذَكَائِهِ لَا يَظْهَرُ مِنْهُ مَا يَظْهَرُ مِنَ الأُعْمَى فِي حَرَّ كَاتِهِ .

﴿ ٨٤ – الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَنْصُورٍ \* ﴾

الْوَاسِطِيُّ أَبُو مُمَّدٍّ ، مَوْ لِدُهُ بِوَاسِطِ الْعِرَاقِ فِي سَنَةٍ خَسْنِ وَخَسْمِا نُهُ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، وَمَاتَ بِحَلَّبَ فِي يَوْمِ الْخُيسِ رَابِع رَ بيعِ الْأُوَّلِ سَنَةَ سِتِّ وَعِشْرِينَ وَسِمًّا ئُةٍ، أَدِيبٌ نَحُويُّ لُغُويُّ لُغُويُّ فَاصِلْ أَريبٌ ، لَهُ تَصَانِيفُ حِسَانٌ ، وَمَعْرِفَةٌ بَهِذَا الشَّان . قَرَأَ النَّحْوَ بِوَاسِطَ وَبَغْدَادَ عَلَى الشَّيْخِ مُصَدِّقٍ بْنِ شَبِيبٍ ، وَاللَّغَةَ عَلَى عَميدِ الرُّؤُ سَاءِ هِبَةِ اللهِ بْنِ أَيُّوبَ ، وَقَرَأَ الْقُرْ آنَ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي بَكْرِ الْبَاقِلَانِيِّ بِوَاسِطُ ، وَعَلَى الشَّيْخِ عَلَى بْنِ هَيَّابِ الجُمْ الجِيِّ بِوَاسِطَ أَيْضًا ، وَسَمِعَ كَثِيرًا مِنَ كُنُّبِ اللَّغَةِ وَالنَّحْو

القاسم بن القاسم الواسطى

<sup>(</sup>١) طلب الخ: استغمى البعث في كل الجهات

<sup>(</sup>x) ترجم له فی کتاب بنیة الوطة ص ۳۸۰

وَالْحَدِيثِ عَلَى جَمَاعَةً يَطُولُ شَرْحُهُمْ عَلَى "، مِنْهُمْ : أَبُوالْفَتْح كُمَّدُ بِنُ أَحْمَدُ بِنِ بُخْتِيَارَ الْمَانِدَائِيُّ ، وَأَحْمَدُ بِنُ الْخُسَيْنِ بِنِ الْمُبَارَكِ بْنِ نَفُو بَا ، سَمِعَ عَلَيْهِ الْمَقَامَاتِ عَنِ الْخُرِيرِيِّ ، فَأَ نَتَقَلَ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى حَلَبَ فِي سَنَةَ تِسْمِ وَثَمَا نِينَ وَخَسْمِائَةٍ ، فَأَقَامَ بِهَا يُقْرِى ۚ الْعِلْمَ وَيُفِيدُ أَ هُلَهَا نَحُواً وَلُغَةً وَفَنُونَ عُلُومِ الْأَدَبِ، وَصَنَّفَ بِهَا عِدَّةً تَصَانِيفَ، وَهِيَ عَلَى مَا أَ مُلَاهُ عَلَى هُوَ بِبَاب دَارِهِ مِنْ حَامِسِ حَلَبَ <sup>(١)</sup> في جُمَادَىالْآخِرَةِ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَسِمًّا لَهُ إِن كِنَابُ شَرْحِ اللَّمَ لِابْنِ جِنَّى ، كِنَابُ شَرْح التَّصْرِيفِ الْمُلُوكِيِّ لِابْنِ جِنِّيٌّ أَيْضًا ، كِتَابُ فَعَلْتُ وَأَفْعَلْتُ يَمْ عَنَّى عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ ، كِنَابٌ فِي اللَّغَةِ كُمْ يَتِمَّ إِلَى هَذِهِ الْمُدَّةِ ، كِتَابُ شَرْحِ الْمَقَامَاتِ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ تَرْتِيب الْعَزِيزِيِّ ، كِتَابُ شَرْحِ الْمَقَامَاتِ آخَرُ عَلَى تُوْتِيبِ الْمَقَامَاتِ، كِتَابُ شَرْحِ الْمُقَامَاتِ آخَرُ عَلَى تُرْتِيبِ آخَرَ ، كِتَابُ خُطَب قَلْيَلَةٍ ، كِتَابُ رِسَالَةٍ فِمَا أَخَذَ عَلَى أَبْنِ النَّا بُلُسِيِّ الشَّاعِر في قَصيدَةٍ نَظَمَهَا فِي الْإِمَامِ النَّاصِرِ لِدِينِ اللَّهِ أَ بِي الْعَبَّاسِ صَلَوَاتُ اللهُ عَلَيْهُ أَوَّ لُمَا (٢):

الْحُمْدُ لِلَّهِ عَلَى نِعَمِهِ الْمُنظَاهِرَةِ (٣) ، وَالصَّلَاةُ عَلَى خَيْرِ

<sup>(</sup>١) حاضر حلب : الحاضر الحي العظيم 6 يقال حاضر حلب ، وحاضر طبي 6 وهو جم (٢) الضمير للرسالة (٣) المتظاهرة : المتعاونة

وَمَالِي إِلَى الْعَلْيَاءِ ذُنْبُ عَلِمْتُهُ

وَلَا أَنَا عَنْ كَسْبِ الْمَحَامِدِ بَاعِدُ وَقُلْتُ : أُصْبِرْ عَلَى كَيْدِ الزَّمَانِ وَكَدِّهِ ، فَعَسَى اللهُ أَنْ يَمَا نِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ : فَلَوْ كُمْ يَعْلُ إِلَّا ذُو مَحَلَّ

تَعَالَى الْجَيْشُ وَٱنْحُطَّ الْقَتَامُ (أَ) لِيَّهِ إِلَىٰ أَنْ بَلَغَنِى مِمَّنْ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ ، وَيُرْجَعُ فِى الْفَوْلِ إِلَيْهِ ، عَنْ بَعْضِ شُعرَاء هَذَا الزَّمَانِ مِمَّنْ يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْبَنَانِ ، أَنَّهُ

<sup>(</sup>۱) أى عشيرته الأقربين (۲) الأقدار : جمع قدر محركة : وهو قضاء الله تمالى وحكمه (۳) أى جملت ذكرى خاملا ، ورجل خامل : لا نباهة له

<sup>(؛)</sup> مثل يضرب لمن يحمل نفسه على مشقة عظيمة لنيل بغيته (ه) بالا صل « نفسه » (٦) القتام : الغبار الا سود ، والسواد والطلام

أَنْشَدَ عِنْدُهُ بَيْتَ الْوَلِيدِ ، يَشْهَدُ لَهُ بِالْفَصَاحَةِ وَالتَّجْوِيدِ . وَهُوَ فَوْلُهُ :

إِذَا عَمَاسِنِيَ اللَّائِي أُدِلُّ بِهَا (١)

صَارَتْ ذُنُو بِي فَقُلْ لِي كَيْفَ أَعْتَذِرُ ؟

فَقَالَ مَقَالَ الْمُفْتَرِى : كُمْ قَدْ خَرِينَا عَلَى الْبُحْتُرِى ؟ فَصَبَّرْتُ وَقَالِيهِ عَلَى قَذَاتِهِ (اللهِ عَلَى أَبْتَدَرَقِي عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ أَنْ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) أدل بها : أتيه على غيرى بسببها (٢) أذاته : إلحاقه الأثنى بى 6 يقال : آذى صاحبه أذى وأذاة وأذية : ألحق به أذى (٣) القذاة : ما يقع فى العين ويوجعها — ومنى قوله : وأغضيت جنى على قذاته : احتملت الذل والضيم ولم أشك ذلك (٤) الحادرة : الغلام الممتلى الشباب (٥) أى كنوزها وموتاها \_ والا تقال جمع تقل وهو متاع البيت — جمل مأى جوفها من الدفائن أتقالا لها مجازا (٦) أى تعالت (٧) يضاهي : مجهول يشاكل ويشابه والغير مثلث الغين ساكن الميم : من لم يجرب الا مور ٤ والنمر بالتحريك : الواسع الحلق الكريم (٨) أراع مبنى للمجهول : أفرع (٩) هذا مثل يضرب لمن يجد أينها اتجه مكروها

وَ إِنِّى شَقِيُّ بِاللَّنَامِ وَلَا تَرَى شَقَيًّا بِهِمْ إِلَّا كَرِيمَ الشَّمَا ثِلِ لَوَ لَقَدْ تَحَكَّكَ الْفَهَا الْهُ فَعَى ، وَاسْتَنَّتِ الْفِصَالُ حَنَّى الْفَرْعَى (۱) :

وَطَاوَلَتِ الْأَرْضُ السَّمَاءَ سَفَاهَةً

وَ فَاخِرَتِ الشُّهِفَ الْخُصَا وَالْجُنَادِلُ (1)

وَمَا ذَلِكَ النَّيهُ وَالصَّلَفُ (٣) ﴿ وَالتَّجَاوُزُ لِلْحَدِّ وَالسَّرَفُ ، وَكُلَّمَا لِلْأَنَّهُ كُلَّما جَرِّ بِراً أَعْتَقَدَ أَنَّهُ قَدْ جَرَّ جَرِيراً (١) ، وَكُلَّما وَكُلَّما وَكُلَّما وَكُلَّما وَكُلَّما وَكُلَّما وَكُلَّما وَكُلَّما وَكُلَما وَكُلَّما وَكُلَما وَكُلَّما وَكُلَما وَكُلَّما وَكُلَّمَا وَكُلَّما وَكُلَّمَ وَكُلِما وَكُلَّما وَكُلَما وَكُوفَعَتْ مِنْ قَدْرِهِ وَلَلْما فِي فَاللَّم وَكُوفَعَتْ مِنْ قَدْرِهِ فَلَيْهُ وَلَمَا وَكُوفَعَتْ مِنْ قَدْرِهِ فَلَالًا فَاللَّمَا وَكُوفَعَتْ مِنْ قَدْرِهِ فَلَا الشَّالِم وَلَا السَّعْرُ عُلَا النَّه وَكُوفَعَتْ مِنْ قَدْرِهِ فَلَا السَّالِمُ وَلَا السَّعْرُ وَلَا السَّعْرُ عُلَا وَكُوفَعَتْ وَلَا وَلَاللَّه وَلَمْ وَلَوْلَا السَّعْرُومُ وَلَمْ وَلَوْلِهُ وَلَا وَلَا السَّلْمَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَه وَلَا وَلَوْ وَلَا وَلَا

<sup>(</sup>۱) استنت: عدت إقبالا وإدبارا ، والفصال : جمع فصيل : وهو ولد الناقة أو البقرة إذا فصل عن أمه — والقرعى : جمع قريع : وهو الغصيل الذي به قرع . (۲) الشهب : الدرارى من الكواكب لشدة لمعانها ، جمع شهاب ، والجنادل : الصخور جمع جندل (۳) التيه والعلف : الكبر . (٤) جرير الأولى : الحبل ، وجرير الثانية : الشاعر المعروف ، (٥) الكبيت الأولى : الحصان الذي بين الأسود والا حمر ، والكبيت الثانية : الشاعر المعروف ، (٦) يعنى لبيدا العامرى ، وعبيدا الا سدى الشاعر بن المعروف ، ولبد لبيدا : حيره حتى صار كالبليد عتها ، وعبدا : جمله بذهب شاردا حيرة وذهولا .

فَكَفَرَهَا بِقَوْلُ سَأَذْ كُرُهُ (') إِذَا أُ نَهَيَتُ إِلَيْهِ. وَلَمَّا طَلَبَ الْمَبَدُ كُرُاعًا فَأُعْطِي ذِرَاعًا (') ، خَرَجَ عَلَى مَنْ يَعْرِفُهُ ، وَبَهْرَجَ عَلَى مَنْ يَعْرِفُهُ ، وَبَهْرَجَ عَلَى مَنْ يَعْرِفُهُ ، وَبَهْرَجَ عَلَى مَنْ يَكْشُفُهُ (') ، فَقُلْتُ : لَا يَخْبَأَ بَعْدَ بُوسٍ ، وَلَا عِطْرَ بَعْدَ عَرُوسٍ ') :

وَمَا أَنَا بِالْغَيْرَانِ (°) مِنْ دُونِ جَارِهِ إِذَا أَنَا كُمْ أُصْبِحْ غَيُّوراً عَلَى الْعَلِمْ إِذَا أَنَا كُمْ أُصْبِحْ غَيُّوراً عَلَى الْعَلِمْ وَقَصَدْتُ قَصِيداً مِنْ شِعْرِهِ ، يَزْعُمُ أَنَّهَا مِنْ قَلَائِدِ دُرِّهِ ،

وقصدت قصيدا مِن سِعرهِ ، يرغم الهم مِن قاربِدِ درهِ . قَدُهُذَّ بَهَا فِي مُدَّةً سِنِينَ ، وَمَدَحَ بِهَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. وَقَالَ فِيهَا : فَانْظُرُ لِنَفْسِكَ أَيَّ دُرَّ تَنْظُمُ ؟

فَكَانَ لَعَمْرِي نَاظِماً غَيْرَ أَنَّهُ

كَحَاطِبِ لَيْلٍ فَاتَهُ (٦) مِنْهُ طَائِلُ

فَوَاعَجَبَا كُمْ يَدُّ عِي الْفَضْلُ نَا فِصْ ﴿

وَوَا أَسَفَا كُمْ يُظْهِرُ النَّقْصَ فَاصِنلُ ؟

(۱) كانت في الأصل « بقوله ما أذكره » . (۲) الكراع من الدواب : ما دون الكعب ، ومن الانسان : ما دون الركبة ، والذراع من أيدى البقر والنم : فوق الكراع ، ومن يدى البعير والخيل والبغال والحير : فوق الوظيف ، ومن الانسان : من طرف المرفق إلى طرف الاصبع الوسطى والساعد (٣) بهرج النع : خرج عن الجادة الفاصدة (٤) المثل لامرأة من عذرة تدعى أساء بنت عبد الله ، كان لها زوج من بني عمها يسمى عروسا مات عنها فلفيت بؤسا جملها تترك خدرها وتهجر عطرها . (٥) الغيران : ذو الغيرة (٦) كعاطب ليل : مثل يضرب المعظاط الذي يتكام بالنت والسمين .

وَتَتَبَعْتُ مَافِيهَا مِنْ عَلَطَاتِهِ، وَأَظَهْرُ تُ مَاخَفِيَ فِيهَا مِنْ سَقَطَاتِهِ، وَأَظَهْرُ تُ مَاخَفِيَ فِيهَا مِنْ سَقَطَاتِهِ (۱) ، وَلَبِسْتُ لَهُ جِلْدَ النَّمْرِ (۱) . وَانْدَ فَقْتُ عَلَيْهِ كَالسَّيْلِ الْمُنْهُمِرِ (۱) . بَعْدَ أَنْ كَتَبَهَا بِخِطَّهِ . وَزَيَّنَهَا بِإِعْرَا بِهِ وَصَبَعْلِهِ : المُنْهُمِرِ (۱) . بَعْدَ أَنْ كَتَبَهَا بِخِطَّهِ . وَزَيَّنَهَا بِإِعْرَا بِهِ وَصَبَعْلِهِ : وَأَيْنَهَا بِإِعْرَا بِهِ وَصَبَعْلِهِ : وَأَيْنَهَا بِإِعْرَا بِهِ وَصَبَعْلِهِ : وَأَيْنَهُ اللَّهُ وَلَ إِنَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَا الْقَنَاعِيسِ (۱) مَالُزً فِي قَرَنٍ (۱) مَالُولُ الْقَنَاعِيسِ (۱) لَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْهُولِ الْقَنَاعِيسِ (۱) لَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْقَنَاعِيسِ (۱)

فَوَجَدْ ثُهُ قَدْ أَخْطَأً مِنْهَا فِي وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ مَكَانًا ، عُدِمَ فِيهَا تَمَكُنَا مِنَ الْعَلِمْ وَإِمْكَانًا (') ، فَمِنْهَا سِتَّةَ عَشَرَ مَوْضِعًا ثُوصَّحُهَا الْمُجَادَلَةُ تُوصَّحُهَا الْمُجَادَلَةُ وَالنَّظَرُ ، وَمِنْهَا خَمْسَةٌ تُوصَّحُهَا الْمُجَادَلَةُ وَالنَّظَرُ ('') فَهَذَا مِنْ جَيِّدِ مُخْتَارِهِ وَمَا يَظْهُرُ عَلَى اخْتِيَارِهِ . وَإِنْ وَالنَّظَرُ ('') فَهَذَا مِنْ جَيِّدِ مُخْتَارِهِ وَمَا يَظْهُرُ عَلَى اخْتِيَارِهِ . وَإِنْ وَالنَّطْرُ ('') فَهَذَا مِنْ مُزَوَّقِ شِعْرِهِ أَوْ مُنَوَّقِ مُسْتَعَارِهِ ('') وَقَعَ بِيعَارِهِ أَوْ مُنَوَّقِ مُسْتَعَارِهِ ('') وَعَمِينَةُ فِيهِ عَصْبَ السَّامَةِ ('') ، وَلَأَعَذَ بَنَّهُ تَعَذِيبَ الظَّامَةِ :

 <sup>(</sup>١) أى زلاته جمع سقطة (٢) لبست له النع : مثل يضرب فى إظهار العداوة
 وكشفها (٣) المنهمر من الماء : المنسكب ٤ ومن الكلام : الكثير .

<sup>(</sup>٤) لز: شد ، والقرن محركة: الحبل يقرن به البعيران ونحوهما (٥) الصولة: السطوة والقهر والقدرة ، والبزل: جم بازل: وهو ما طلع نابه من الابل ذكرا كان أم أنتى ، والقناعيس جم قنماس: وهو الشديد العظيم منها (٦) التمكن من العلم: التثبت منه والظفر به والقدرة على فهمه ، والامكان: السهولة والتيسير مم القدرة أيضا.

<sup>(</sup>٧) النظر الأولى: التطلع ، والثانية: البحث (٨) مزوق شعره: مزينه ومنقشه ومحسنه ، ومنوق مستماره: محكمه ومجوده وملونه من نوق كنيق: بالغ فى الانتياق كالانتقاء: أى الاختيار . (٩) لا عصبنه الخقال أبوعبيدة: السلمة: شجرة إذا أرادوا قطعها عصبوا أغصانها عصبا شديدا حتى يصلوا إلى أصلها فيقطعوها

فَإِنْ قُلْتُمْ : إِنَّاظَامُنَا فَلَمْ نَكُن بَدَأْنَا وَلَكِنَّا أَسَأْنَا التَّقَاصِيا وَلَوْ أَنَّهُ ٱقْتَصَرَ عَلَى قُصُورهِ ، وَأَنْفَقَ مِنْ مَيْسُورهِ ، وَسَرَ عَوَارَهُ (١) وَلَمْ يُبَدِ شُوَارَهُ (٢) لَطُوَيْتُهُ عَلَى غَرِّهِ (٢)، وَلَمْ أُنبِّهُ عَلَى عَادِهِ وَعَرِّهِ ( ) فَإِنَّ مَنْ سَلَكَ الْجِدَدَ أَ مِنَ الْعِثَارَ ( ) وَسَلِمَ مِنْ سَالِمِ النَّقْعِ (1) الْمُثَارِ ، وَلَكِنْ كَانَ كَالْبَاحِثِ عَنْ حَتْفِهِ بِظِلْفِهِ ، فَلَحقَ « بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ، الَّذِينَ صَلَّ سَعْيَهُمْ فِي الْحَيَّاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً ، وَخَطَوُّهُ فِي هَذِهِ الْقُصِيدَةِ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ : قِسْمٌ فَاتَهُ فِيهِ أَدَبُ الدَّرْسِ ، فَيُقَسَّمُ أَيْضاً وْسْمَيْنِ: قِسْمُ ۚ لَفُظْنِي ۗ وَقِسْمُ مَعْنُونِي ۚ ، فَأَمَّا الْقِسْمُ اللَّفْظِيُّ: فَإِنَّهُ يَنْقُرِمُ أَيْضًا قِسْمَيْنِ : قِسْمُ لُغُويٌ ، وَقِسْمٌ صِنَاعِيٌ ، فَأَمَّا الْقِسْمُ اللَّغَوِيُّ : فَإِنَّهُ كَذَا وَكَذَا لَمْ يَحْتَمِلْ هَذَا الْمُخْتَصَرُ ذِكْرَهُ . وَأُ نَشَدُ فِي لِنَفْسِهِ مِنْ فَصِيدَةٍ : دِيبًاجُ وَجَوْكَ بِالْعِذَارِ مُطَرَّزُ (٧) بُوزَتْ تَحَاسِنُهُ

<sup>(</sup>١) أى عيبه (٢) شواره: حسنه وجماله وهيئته وزينته

<sup>(</sup>٣) غره : كبره ، والجملة مثل يضرب لمن يوكل على رأيه — أى تركته على ما انطوى عليه وركن إليه (١) عره : جربه (٥) الجدد محركة : الأرض المستوية ، والعثار بالكسر : الشر والمكروه (٦) النقع : النبار ، والمثار : المهاج المتطاير في الهواء (٧) ديباج الخ : الديباج : الثوب الذي سداه ولحمته حرير ، معرب ، والمراد : صفحة الوجه ، والعذار من الوجه : ما ينبت عليه الشعر المستطيل المحاذي لشحرة الأذن إلى أصل اللحي

وَبَدَتْ عَلَى غُصْنِ الصِّبَا لَكَ رَوْضَةٌ وَالْغُصُنُ يَنْبُتُ فِي الرِّيَاضِ وَيُغْرَزُ وَجَنَتْ عَلَى وَجَنَاتِ خَدِّكَ مُحْرَةٌ

خَجِلَ الشَّقِيقُ بِهَا وَحَارَ الْقَرْمِزُ (<sup>()</sup> لَوْ كُنْتَ مُدَّعِيًا مُنْبُوَّةَ يُوسُفٍ

لَقَضَى الْقِيَاسُ بِأَنَّ كُسْنَكَ مُعْجِزُ

وَأَنْشَدَنِي لِنَفْسِهِ مِنْ قَصِيدَةٍ :

زَهْزُ الْخُسْنِ فَوْقَ زَهْرِ الرِّيَاضِ مِنْهُ لِلْغُصْنِ مُمْرَةٌ فِي بَيَاضِ قَدْ حَمَى وَرْدَهُ وَنَرْجَسَهُ الْغَضْد

ضَ شُيُوفٌ مِنَ الْجُفُونِ مَوَاضِ <sup>(1)</sup> فَإِذَا مَا ٱجْتَنَيْتَ بِاللَّحْظِ فَاحْذَرْ

مَاجَنَتْ صِعَّةُ الْعُيُّونِ الْمِرَاضِ (۱) مَاجَنَتْ صِعَّةُ الْعُيُّونِ الْمِرَاضِ (۱) فَلَهَافِي الْقُلُوبِ فَتْ كَةُ الْبَرَّاضِ (۱) فَلَهَافِي الْقُلُوبِ فَتْ كَةُ الْبَرَّاضِ (۱)

(۱) الشقيق : نبات أحمر الزهر مبقع بنقط سوداء كبيرة ، اسم جنس واحده شقيقة وجمه شقائق ، وقد كثرت إضافته إلى النمان بن المندر لحمايته له والقرمز : صبغ أرمى يكون من عصارة دود يكون في آجامهم ، وقيل : هو هو أحمر كالعدس محبب يقع على نوع من البلوط في شهر اذار ، فان غفل عنه ولم يجمع صار طائرا وطار .

(۲) مواض: قواطع ، جمع ماض (۳) اللحظ: النظر: بمؤخر العين ، واجتليت: اقتطفت ، والعيون المراض: الغاترة ، جمع مريضة أى فيها فتور (١) الغشكة: بطش وقتل على غرة . والبراض: ابن قيس الكناني أحد فتاك العرب وفاتك رجل هوازن عروة الرحال حلي لطيمة كسرى: وهي الابل التي تحمل تجارته من بز وطيب إلى أسواق العرب .

وَإِذَا فَوَّقَتْ سِهَاماً مِنَ الْهُدُ بِرَمَيْنَ السَّهَامَ بِالْأَغْرَاضِ وَٱغْتَنِمْ بَهْجَةَ الزَّمَانِ وَبَادِرْ شَمْسَ أَيَّامِهِ الطُّوالِ الْعِرَاضِ الْكُنُوس تَحْتُ نُجُومٍ فِي طُلُوع مِن أُفْقِهَا وَأَنْقِضَاض (١) وَ أَجْلُ مِنْ جَوْهَرِ الدُّنَانِ عَرُوسًا نَفَاقَتْ عَن جُواهِر الْأَعْرَاض كُلُّمَا أَبْرِزَتْ أَرَنْكَ لَهَا وَجْ لهُ أَنْبِسَاطٍ يُعْطِيكُ وَجْهُ أَنْقْبَاض نَعَلَى الْأُفْقِ لِلْغَمَامِ مُلَاثِ طَرَّزَتْهَا الْبُرُوقُ بِالْإِيمَاضِ<sup>(1)</sup> وَكَأْنُ الرُّعُودَ إِرْزَامُ نُوقِ فُصِلَتْ دُونَهَا بَنَاتُ الْمُخَاضِ (٣) أَوْ صَهِيلُ الْجِيَّادِ لِلْمُلَكِ الظَّـ طَاهِر تُسْرِي بِالْحُمْفُلُ النَّهُ اضْ (؛) وَأَنْشَدَ نِي لِنَفْسِهِ يَهْجُو أَبْنَ النَّا بُلُسِيٌّ الْمَذْ كُورَ: لِلَّهُ لَوَيْد مِهِ (٥) إِذَا بَدَا شِبْهُ الْمَرِيضِ

<sup>(</sup>١) أى سقوط بسرعة (٢) ملاء بالضم اسم جنس ملاءة : وهي الربطة ذات لفقين 6 وثوب يلبس على الفخذين والايماض : البريق والضوء (٣) إرزام النوق الخ : صوت حنينها على أولادها وبنات المخاض : ما بلغ السنتين و دخل فى الثالثة من الابل (٤) المجعفل : الحيش ذو المجعافل ، والمجعفلة : الكتيبة أي الجيش الكثير المدد ، والنهاض : الكثير النهوض السريم (٥) مدلويه اسم كسيبويه ، والمدل : الحسيس

قَدْ ذَابَ مِنْ بَخُرِ (١) بِفيـ ـه بَدًا مِنَ الْخُلْقِ الْبَغِيضِ وَ تُكسَّرُتُ أَسْنَانُهُ بِالْعَضَّ فِي جَعْسِ الْقَرِ يضِ (٢) وَ تَفَطَّعَتْ أَنْفُ اللهُ عَرَضًا بِتَقْطِيعِ الْعَرُوضِ وَ أَنْشَدَ نِي لِنَفْسِهِ بَهْجُو أَبْنَ النَّا بُلْسِيٍّ الْمَذْ كُورَ : يَامَنْ تَأْمَّلَ مَدْلُوَيْد بِهِ وَشَكَّ فِمَا يُسْقِمُهُ أُنظُرُ إِلَى بُخَرِ بِفِيــ ــه وَمَا أَظُنُّكَ تَفْهَمُهُ نفس يغسره فمه لَا تَحْسَبَنَّ بأَنَّهُ لَكِنَّمَا أَنْفَ اللهُ تَتُنَّتْ بِشِعْرٍ يَنْظِمُهُ وَأَنْشَدَنَا لِنَفْسِهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةً عِشْرِينَ وَسِتَّمَا ثُهَ بِجَلَّبَ: أَرَى بُغْضَى عَلَى الْجُهَلَاء دَاءٌ يَمُوتُ بِبُغْضِهِ الْقَلْبُ الْعَلَيلُ فَهُمْ مَوْ نَى النَّفُوس بَغَيْرِ دَفْنِ وَأَحْيَا ﴿ عَزَيْرُ مُ هُ ذَلِيلُ يُغَطُّونَ السَّمَاءَ بُكِلِّ كَفٍّ لَهُمَا فِى الطُّولُ (٢٠) نَقْصِيرٌ مَا وِيلٌ وَيُبِدُونَ الطَّلَاقَةَ (١) مِنْ وُجُوهٍ يَبْدُو لَكَ الْحُجَرُ الصَّقيلُ إِذَا قَامُوا لِمَجْدٍ أَقْعَدَتْهُمْ مَسَالِكُ مَا لَهُمْ فِيهَا سَلِيلُ وَإِنْ طَلَبُو الصُّعُو دَفَهُ سُتَحِيلٌ وَإِنْ لَرَ مُواالنُّرُولَ فَمَا يَزُولُ

<sup>(</sup>۱) البخر محركة: النتن في الغم وغيره، وكل رائحة ساطعة كريهة (۲) جعس الغريض: رجيعه، والغريض: الشعر (۳) العلول: الفضل والعطاء (۳) العلاقة: إشراق الوجه وضعكه

كَذَاكَ السَّجْلُ (1) في الدُّولَابَ يَعْلُو صُعُودًا وَالصَّعُودُ لَهُ نُزُولُ وَأَنْشَدَنَا لِنَفْسِهِ بِالتَّارِيخِ : لَنَا صَدِيقٌ بِهِ ٱنْقِبَاضٌ وَتَحْنُ بِالْبَسْطِ نَسْتَلَدُ لَا يُعْرَفُ الْفَتْحُ فِي يَدَيْهِ إِلَّا إِذَا مَا أَتَاهُ أَخَذُ فَكَ فَهُ " كَيْفَ » حِينَ يُعْطَى شَيْئًا وَ بَعْدَ الْعَطَاء «مُنْذُ» (٢) وَأُنْشَدَنِي لِنَفْسِهِ أَيْضًا : لَا تُودْ مِنْ خِيَارِ دَهُ لِكَ خَيْرًا فَبَعِيدٌ مِنَ السَّرَابِ الشَّرَابُ رَوْنَقُ كَاكُبَابِ يَعْلُو عَلَى الْكَا سِ وَلَكِنْ تَحْتُ الْمُبَابِ الْمُبَابِ الْمُبَابِ عَذَّبَتْ فِي النِّفَاقِ أَلْسِينَةُ الْقَوْ م وَفِي الْأَلْسُنِ الْعِذَابِ الْعَذَابُ (') وَ أَنْشَدَنِي لِنَفْسِهِ أَيْضًا مُوَشَّحَةً عَلَى طَرِيقَةِ الْمَغَارِبَةِ : وَطَيِبِ بُسْتَانِي مِنْ أُوْجُهُ مِلَاحٌ زَهْرَة رَيْحَانِي وَالْوَرْدَ وَالْأَفَاحُ القضيب الكمال رَوْضَةُ الرَّبِيعِ فِي حلة

(١) السجل: الدلو العظيمة إذا كان فيها ماء قل أو كثر (٢) يشير إلى ما ترسم كاف كيف من فتح ، وميم منذ من ضم (٣) الحباب بالفتح كالحبب محركا: الغقاقيم التي تطفو فوق الماء أو الشراب كانما القوادير ، والحباب بالضم: الحية (٣) العذاب بالكسر: جمع عذب ، والعذاب بالفتح: النكال والعقوبة ،

يَزْهُو عَلَى رَبِيعِ به الشَّمَالُ فِي الْجُسْنِ كَالْبَدِيع بالخسر والجمال نَاهِيكَ مِنْ حَبِيبِ إِنْ قُلْتُ وَالَمْيِي نَشْوَانَ بِالدَّلِّ وَهُوَ صَاحْ حَيَّانِي مِنْ ثُغْرِهِ بِرَاحُ (١) يُجْلِي (٢) مِنَ الدِّنَانُ بتُ وَالْكُنُوسُ زُفَّتْ مِنَ الْجِنَاتُ كَأَنَّهِ ا عَرُوسُ تَبْدُو لَنَـــا الشُّمُوسُ مِنْهَا عَلَى الْبَنَانُ لَمْ أَخْشَ مِنْ رَقيب يَنْهَانِي أَنْهُو إِلَى الصَّبَاحُ فَنَّان زَنْدِي لَهُ وِشَاحُ (٣) مَعْ شَادِنٍ رَبِيبِ تَجُرِى مَعَ الْغُوَاهُ (1) لَا أَ بَتَغِى سِواهُ خَيْلُ الصِّبَا بِرَكْضِي في سُنَّتِي وَفَرْضِي وحجبي لعسرض مَا تَنْقُ لُ الرُّواهُ أَفْتَانِي أَنَّ الْهُوَى مُبَاحٌ عَنْ عَافِلٍ لَبِيبِ وَالرَّشْفُ مِنْ شَنْيِب (0) رَيَّانَ مَا فِيهِ مِنْ جُنَاحٌ

<sup>(</sup>١) الراح: الحمر (٢) تمجلي مبني للمجهول: أي تعرض مجلوة كالعروس

<sup>(</sup>٣) الوشاح بالفم والكسر: شبه فلادة ينسج من أديم عريض يرصع بالجوهر تشده المرأة بين عاتفها وكشعيها (٤) الغواة جمع غاو: وهو الغنال (٥) الشنيب: ذو الشنب: وهو ماء ورقة وبرد وعذوبة في الأسنان 6 أو تقط بيض فيها 6 أوحدة الاثنياب كالنرب تراها كالمنشار. والمشانب: الاثنواء الطيبة.

وَ أَنْشَدَنِي لِنَفْسِهِ أَيْضًا مُوَشَّحَةً : في غَلَا ثِلُوا لْغُلُسُ (1) مِنْ زَبُوجَدِيَّهُ تُنْبُّـهُ النَّعِسَ (٢) جَادَهَا الْغَمَامُ فَانْتَشَى بَهَا الزَّهَرُ وَٱبْنَدَا الْبِكَامُ (") أَعْيُنًا بِهَا سَهُرْ وَشَــٰدَا الْحُمَامُ حِينَ صَفَّقَ النَّهَرُ وَ أَرْ تَدَتْ عَشيَّهُ \* كَمَلَابِسِ الْعُرُسُ (١) سُنِيَّة حُلَلًا مَادَنَتْ مِنَ الدُّنَسُ فَضَّةً عَلَى الذَّهَـ وَ أَنْهَا الْكُنُّوسَا تو جت من الشبك وَٱجْلُهَا عَرُوسًا تَعْلَيْعُ الشَّمُوسَا فِي سَنّاً مِنَ اللَّهَبُ فَلْهَــا مُزَيَّةُ فِي الدُّجِي عَلَى الْقَبَسُ كَمْحَاسِنِ اللَّعْسُ (٥) مُخْ بِرُ سَنَاهَا عَنْ تَطَايُرِ الشَّرَدُ مِنْ قَلَائِدِ الدُّرَرْ فَازَ مَنْ جَنَاهَا

<sup>(</sup>١) الغلائل جمع غلالة: وهي الثوب يلبس تحت الثياب 6 والغلس: ظلمة آخر اللهل 6 وزبرجدية 6 نسبة إلى الزبرجد: وهو حجريشبه الزمرد (٢) بالا صل « تنبته النفس » (٣) الكمام بالكسر: وعاء الثمر (٤) العرس بضمتين: الرجل والمرأة ما داما في إعراسهما (٥) اللعس: سواد مستحسن في الشفة

فِي الْخَلَارِئْقِ الْغُرَرْ فَإِذَا تَنَامَى أُظْهِرَتْ لِلْلْتَمِسْ ر. قلت ظِهْ۔ ریّه مِنْ عُلَّا أَبِيَّهُ مَا تُنَالُ بِالْخُلْسُ" وَ أَنْشَدَنَى لِنَفْسِهِ أَيْضًا: تُسفَرُ عَنْ أَنفُسِ قِبَاحٍ لَا خَبْرَ فِي أُوْجُهُ صِبَاحٍ كَالْجُرْحِ يَبْنِي عَلَى فَسَادٍ بِظَاهِرِ ظَاهِرِ الصَّلَاحِ فَقُلْ لِمَنْ مَالُهُ مَصُونٌ أُصِبْتَ فِي عِرْمَاكُ الْمُبَاحِ وَأَنْشَدَنِي أَيْضًا لِنَفْسِهِ : جدُّ الصِّبَا فِي أَ بَاطِيلِ الْهُوَى لَعِبُ وَرَاحَةُ اللَّهُو فِي حُكُمْ النُّهَى(٢) تَعَتُ وَ أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْ مَجْدِ يُؤَ ثُلُهُ (١) مَنْ أَبْعَـٰدَتُهُ مَرَامِى الْعَزْمِ وَالطَّلَبُ وَقَادَهَا كَظَلَامِ اللَّيْـل حَامِلَةً أَهِلَةً طَلَعَتْ مِنْ يَيْنَهَا الشَّهُتُ مُنْقَضَّةً مِنْ سَمَاءِ النَّقْعِ فِي أُفْتِ شَيْطَانُهُ بِغَمَامِ الدِّرْع مُحْتَجِبُ

 <sup>(</sup>١) الخلس جمع خلسة كفرفة وغرف : اسم من الاختلاس 6 وهو الساب أو الاختطاف بسرعة على غناة 6 أو أخذ الشيء في نهزة ومخاتلة (٢) النهى : المقول 6 جمع نهية 6 وهي العقل (٣) يؤثله : يزكيه ويؤصله

وَ أَسُودً وَجُهُ الضُّحَى مِمَّا أَ ثَارَ بِهِ (١) وَ أَشْرَقَ الْأَبْيَضَانِ الْوَجْهُ وَالنَّسَبُ في مَوْقِفِ يَسْلُتُ الْأَرْوَاحَ سَالِبُهَا حَيْثُ الْمُوَاضِى قُوَاضِ وَالْقَنَا سَلَبُ لَا يُرْهِبُ الْمَرْةِ مَا كُمْ تَبَدُّ سَطُوْتُهُ لَوْ لَا السُّنَانُ ٱسْتُوَى الْخُطِيُّ وَالْقَصَتُ إِنَّ النَّهُوضَ إِلَى الْعَلَيْـاءِ مَكُرُمَةٌ ۗ لَمَا ٱلْتِذَاذَات مَشْهُودٌ وَمُرْتَقَبُ وَالْمِلْكُ صِنْفَانَ مَحْصُولٌ وَمُلْتَمَسٌ وَالْمَجْدُ نَوْ عَانَ مَوْرُوثٌ وَ مُكَنَّسَبُ وَالنَّاسُ صَدَّان مَرْزُوقٌ وَ مُحْتَرَمٌ ۗ تَحْتُ الْخُمُولُ وَمُغْصُوبٌ وَمُغْتَصِلُ وَالطَّاهِرُ النَّفْسِ لَا تُرْضَيِهِ مَرْتَبَةً ۗ فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِذَا ٱنْحَطَّتْ لَهَا الرُّ تَبُ وَالْفَصْلُ كُسْتُ فَمَنْ يَقَعْدُ بِهِ نَسَبُ يَنْهُضْ بِهِ الْأُ فَضَلَانِ الْعِلْمُ وَالْخُسَبُ (٢)

(١) بالا صل « أشار به » تحريف (٢) الحسب: ماتعده من مفاخر آبائك وهو أكثر مايراد ، ويقابله حييئذ النسب : وهو ما ينسب إلى المرء بعمله ، أو الحسب: ما يحسب للمرء من عمله وهو الفليل ، ولكنه المراد هنا ، ويقابله حينئذ النسب : وهو ما ينسب إلى المرء عن آباته .

لِلْهِ دَرُّ الْمَسَاعِي (١) مَا أُسْتُدِرً بَهَا

خَلْفَ السِّيَادَةِ إِلَّا أَمْكُنَ الْخُلَبُ

وَحَبَّذَا (\*) هِمَّةٌ فِي الْعَزْمِ مَا ٱنْتُدِبَتْ

لِمُبْهَم الْخَطْبِ إِلَّا زَالَتِ الْخُجُبُ

وَمَوْطِنْ لِيُسْتَفَادُ الْعَزُّ مِنْهُ كَمَا

أَفَادَتِ الْعِزُّ مِنْ سُلْطَانِهَا حَلَبُ

وَمِنْهَا:

مُؤَيَّدُ الرَّأْيِ وَالرَّايَاتِ فَدْ أَلِفَتْ

ذَوَائِبَ الْقَوْم مِنْ رَايَاتِهَا الْعَذَبُ

إِنْ نَازَلُوهُ وَقَدْ حَقَّ النِّزَالُ فَمِنْ

أَنْصَارِهِ الْخَاذِلَانِ الْجُبْنُ وَالرُّعُبُ

أَوْ كَاتَبُوهُ نَغَيْلٌ مِنْ كَتَائِبِهِ

تُجِيبُ لَا الْمُخْبِرَانِ الرَّسْلُ وَالْكُمْنُبُ

مُغَاوِرٌ يَنْهَبُ الْأَعْمَارَ ذَا بِلَهُ (")

فِي غَارَةِ الْحُرْبِ وَالْأُمُوالُ تُنْتَهَبُ

فِي جَعَفُلُ قَا بَلُوا شَمْسَ َ النَّهَارِ عَلَى

مِمثلِ الْبِحَادِ بِمِثْلِ الْمُوْجِ بَضْطُرِبُ

(۱) المساعی جم مسمی : السمی والمسةك والتصرف (۲) حبدًا : فعل مدح بممنی نم ، مركب من حب وذا (۳) مفاور : أى مقاتل كثير النارات ، والذابل صفة للرمح : أى وقيق لاصق بالليط

حَتَّى كَأَنَّ شُمَاعَ الشَّمْسِ بَيْنَهُمْ فَوْقَ الدُّرُوعِ عَلَى غُدْرَانِهَا لَهَبُ مَا أَ نَكُرَ الْهَامُ مِنْ أَسْيَافِهِ ظُبَّةً وَإِنَّمَا أَنْكَرَتْ أَسْيَافَهُ الْقُرُبُ (١) مَا يَدْفَعُ الْخُطْبَ إِلَّا كُلُّ مُنْدَفِع في مَدْحِهِ الْأَفْصَحَانِ الشِّعْرُ وَالْخُطَبُ وَمَنْ إِذَا مَا أَنْتُمَى فِي يَوْمِ مُفْتَخَرِ أَطَاعَهُ الْعَاصِيَانِ الْعُجْمُ وَالْعَرَبُ وَأَنْشَدَنِي مِنْ قَصِيدَةٍ لِنَفْسِهِ أَيْضًا : أَ فِي الْبَانِ إِنْ بَانَ الْخُلِيطُ مُخَابِّرُ ؟ عَسَى مَا ٱنْطُوَى مِنْ عَهْدِ لَمْيَاءً ٢٠ يُنْشَر فَكُمْ (٣) حَرَّكَاتٍ فِي أُعْتِدَ الْإِسْكُونِهَا النّسِيمُ الْمُعَطِّرُ أَحَادِيثُ يَرْوِيهَا

وَهُوَ مُسَاكَ يُوَدُّ ظَلَامُ اللَّيْلِ

لَذَاذَتُهَا وَالصَّبْحُ وَهُوَ مُزْعَفُرُ (١)

أَحَادِيثُ لَوْ أَنَّ النَّجُومَ عَنَّعَتْ بِأَسْرَارِهَا كُمْ تَدْرِ كَيْفَ تَغُوُّرُ (٥) إ

(١) القرب جم قراب : وهو الغمد (٢) البان : شجر يشبه به القد لطوله 6 ولمياء: لعله اسم عشيقة ، واللمياء: التي في شفتها لمي : وهو سمرة في باطن الشفة وذلك مما يستحسن (٣) بالاصل « نعم » تحريف . (٤) المسك : الطيب بالمسك ، والمزعفر : الصبوغ بالزعفران (٥) أي تغرب يَمُوتُ بِهَا دَاءُ الْمُوَى وَهُوَ قَاتِلٌ"

وَبَحِيْنَا بِهَا مَيْتُ الْجُوَى وَهُوَ مُقْبَرُ

فَيَا لَنُسِيمٍ مِحَّتِي فِي ٱعْتِلَالِهِ

وَصَحْوِى إِذَا مَا مَرَّ بِي وَهُو ۖ مُسْكُرُ

كَأْنُ بِهِ مَشْمُولَةً بَابِلَيْةً

صَغَتْ وَهَى مِنْ غُصْنِ الشَّمَا ثِل تُعْصَرُ

إِذَا نَشَأَتْ مَالَتْ بِلُبِّكَ نَشُوَّةٌ

كَمَا مَالَ مَهْزُورٌ يُمَاحُ (١) وَيُعْطَرُ

وَقَالَ يَمْدُحُ الْوَزِيرَ جَمَالَ الدِّينِ الْقَاضِي الْأَكْرُمَ أَبَا الْمُسَن

عَلِيٌّ بْنُ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيُّ الْقِفْطِيُّ مِنْ صَعِيدِ مِصْرَ وَ يَلْنَمِسُ مِنْهُ أَنْ يُرَتِّبَهُ فَى خِدْمَةٍ :

يَا سَيِّدِي قَدْ رُميتُ مِنْ زَمَني

بِحَادِثٍ صَاقَ عَنْـهُ مُحْتَمَلِي

فِدَاكَ قُوْمٌ إِذَا وَقَفْتُ بِهِمْ ۚ رَأَ يُتَنِي وَاقِفًا عَلَى طَلَلَ

تَشْغَلُ أَمْوَ أَلْهُمْ مَسَاعِيَهُمْ فَهُمْ عَنِ الْمَكُرُ مَاتِ فِي شُغُلِ

وَأَنْتَ فِي رُنْبُةٍ إِذَا نَظَرَتْ إِلَىَّ صَارَ الزَّمَانُ مِنْ قِبَلِي

وَالنَّظْمُ وَالنَّثْرُ قَدْ أَجَدْتُهُمَا فِيكَ فَلا تَتْرُكِ الْإِجَادَةَ لي

(١) أى يستى مأخوذ من الميح : وهو مل الدلو من البئر

تَعْبَى حِمَاهَا أَعْرَاضُهُمْ فإذًا مَاتَتْ حَمَاهَا سُورٌ منَ الْبُخُلِ مَعَاوِلُ الذَّمِّ فيهِ عَامِلَةٌ إِعْمَالُهَا فِي مَغَارِ (١) الجُبل نَعْلُكَ تَاجْ إِذَا رَفَعْتُهُمْ لِرَأْسِ حَافٍ مِنْهُمْ وَمُنْتَعِلِ فَاسْمَعْ حَدِيثِي فِي مُغَازَلَةٍ تَبُثُّ (٢) شَكُوكَ فِي مَوْضِعِ الْغَزَلِ قَدْ كُنْتُ فِي رَاحَةٍ مُكَمَّلَةٍ أُحِي الْمَعَالِي بِمَيِّتِ الْأُمَلِ أَرْفُلُ فِي عِزَّةِ الْقَنَاعَةِ فِي ذَيْلِ عَلَى النَّائِبَاتِ مُنْسَدِلِ (") فَعَنْدُ مَا طَالَتِ الْبِطَالَةُ ('' بِي حَاجَةٌ إِلَى الْعَمَلِ وَصَارَ لي قَالَ أُنَاسٌ نَبَّهُ لَمَا عُمَرًا فَقُلْتُ حَسَى رَأَىُ الْوَزِيرِ عَلَى يَعْنَى عُمْرٌ بْنَ الْوَبَارِ أَحَدَ خُجَّابِ أَتَابِكَ طُغُرُلُ شَهَابِ الدِّين الْخَادِمِ الْمُسْتَوْلِي فِي أَيَّامِنَا عَلَى حَلَّبَ وَقَاْعَتُهَا: قَدْ بِتُ مِنْ وَعْدِهِ عَلَى ثِقَةً إِ أَمِنْتُ فِي حَلْيِهَا مِنَ الْعَطَلِ فَالْأُكُورُمُ أَبْنُ الْكِرَامِ لَوْ سَبَقَتْ وْعُودُهُ بِالشَّبَابِ كُمْ يَجُلُ (٥)

 <sup>(</sup>١) المعاول جمع معول: الفأس العظيمة التي ينقر بها الصخر: ومغاثر: جمع مغارة:
 وهي الكهف في الجبل (٢) أى تكشف وتظهر (٣) أى مسبل مرخى
 (١) البطالة: النمطل من العمل (٥) أى لم يتحول

يَفِرٌ مِنْ وَعْدِهِ الْمِطَالُ (١) كَمَا تَفِرُ آرَاؤُهُ مِنَ الزُّلُلِ أَخَلَاقُهُ خُلُومَ الْمَذَاقِ فَلَوْ شَبَّهُمَّا مَا أَرْتَضَيْتُ بِالْعَسَلِ

تَنظَمُ دُرًّا عَلَى الطُّرُوسِ كَمَا يُنظَمُ دُرُّ الْحَلِيِّ فِي الْحُلَلِ مِنْطِقِ لَوْ سَرَتْ فَصَاحَتُهُ

في اللُّكُن (٢) لَاسْتَعْصَمَتْ مِنَ الْخُطْلَ

تَمْجُ أَحْلَافُهُ إِذَا كُنِبَتْ مَاءً الْمَنِي مِنْ أَسِنَّةِ الْأَسَلُ (٢) وَ إِنْ سَطَتْ فِي مُلِمَّةٍ ('' نُسيَتْ صِفَيْنُ مِنْهَا وَوَقَعَةُ الْجُمَلِ مُبِيِّنٌ عِلْمُهُ لِسَائِلِهِ مَسَائِلًا أَشَكَاتُ (٥) عَلَى الْأُول لِكُلِّ عِلْمَ فِي بَابِهِ عَلَمْ مُهْدِي إِلَى قِبْلَةٍ مِنَ الْقِبَلَ أَى جَمَالِ مَا فِيهِ أَجْمَلُهُ عَلَى وُجُوهِ التَّفْصِيلِ وَاجْمُلُ \* جَلَّ الَّذِي أَظْهَرَتْ بَدَائِعُهُ مِنْهُ مَعَانِي الرِّجَالِ فِي رَجُلِ (٦٠)

﴿ ٤٩ - الْقَاسِمُ بْنُ مُحَدِّدِ بْنِ بَشَّارِ ٱلْأَنْبَارِيُّ أَبُو مُحَدَّدٍ \* ﴾

وَالِدُ أَبِي بَكُو مُحَدِّدِ بْنِ الْأَنْبَارِيِّ ، كَانَ مُحَدِّثًا أَخْبَارِيًّا ،

الفاسم بن محد الانبارى

(١) المطال : التسويف في العدة والليان بها (٢) اللكن جم ألكن : وهو العي التقيل اللسان (٣) تمج الخ : تستكره : والمنى بغتح المبم : الموت كالمنية . والاُسل : الرماح واحدها أسلة (٤) الملمة : النازلة التي تلم وتنزل (٥) أي التبست (٦) معانى الرجال : مميزاتهم وفضائلهم : وهذا كقول الشاعر :

ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد

(\*) ترجم له في كتاب أنباء الرواة ج ثان ، وترجم له أيضا في يغية الوعاة .

ثِقَةً صَاحِبَ عَرَ بِيةٍ ، أَخَذَ عَنْ سَامَةً بْنِ عَاصِمٍ وَأَبِي عِكْرِمَةً الضِّيُّ ، مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعِ وَثَلَا ثِمَائَةِ غُرَّةً ذِي الْقَمْدَةِ ، وَقَالَ ثَابِتُ أَبْنُ سِنَانِ : مَاتَ فِي صَفَرِ سَنَةً خَسْ وَثَلَا ثِمَائَةٍ وَمِنْ خَطَّهِ نَقَلْتُ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ : وَلَهُ مِنَ التَّصَانِيفِ : كِتَابُ خَلْق ٱلْإِنْسَان كِتَابُ خَلْقِ الْفَرَسِ ، كِتَابُ الْأَمْثَالِ ، كِتَابُ الْمُقَصُور وَالْمَمْدُودِ ، كِتَابُ الْمُذَكِّر وَالْمُؤَّنْثِ ، كِتَابُ غَرِيبِ الْحَدِيثِ ، كِنَابُ شَرْحِ السَّبْعِ الطُّوالِ (١) ، رَوَاهَا أَ بُوغَالِبِ أَ بْنُ بَشْرَانَ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ كُرْدَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ تُحَدِّنِ الْجُرَّاحِ الْخَرَّازِ (٢) عَنْ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِيهِ . وَمَّا يُرْوَى لِا بْنِ ٱلْأُنْبَارِيِّ هَذَا: إِنِّي بِأَحْكَامِ النُّجُومِ مُكَذَّبُ وَلِمُدَّعِيهَا لَا يُمْ وَمُؤَنَّكُ أَلْفَيْتُ يَعْلَمُهُ الْمُهَيِّمْنُ وَحْدُهُ وَعَنِ الْخُلَارِثُقِ أَجْمَعَينَ

أَلَّلُهُ يُعْطِي وَهُوَ يَمْنَعُ فَادِراً فَمَنِ الْمُنَجِّمُ وَبِحَهُ وَالْكُوْكَبُ، فَمَنِ الْمُنَجِّمُ وَبِحَهُ وَالْكَوْكَبُ، قَرَأْتُ فِي كِنَابِ الْفِهْرِسْتِ الَّذِي تَمَّمَهُ الْوَذِيرُ الْكَامِلُ

<sup>(</sup>١) بهامش الاصل « هذا لم يذكره صاحب النهرست ص ٧٠ »

<sup>(</sup>٢) الحراز : الذي يخرز ألحف ونحوه بالمخراز ، فعال من الحرز يراد به النسبة كالمقال والعطار ونحوهما .

أَبُو الْقَاسِمِ الْمَغْرِبِيُّ وَلَمْ أَجِدْ هَذَا فِي النَّسْخَةِ الَّتِي بَخَطِّ الْمُصَنَّفِ، أَوْ قَدْ ذَهَبَ عَنْ ذُكُرى (١) قَالَ: ذَكَرَ أَبُوعُمَرَ الزَّاهِدُ قَالَ: أَخْبَرَنَى أَبُو مُحَدِّدٍ الْأُنْبَارِيُّ قَالَ: قَدِمْتُ إِلَى بَغْدَادَ وَمُحَدُّ صَغَيرٌ وَلَيْسَ لَى دَارٌ ، فَبَعَثَ بِي ثَعْلَبٌ إِلَى قَوْمٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو بَدْدٍ فَأَعْطَوْ نِي شَيْئًا لَا يَكُفِينِي وَذَكُرُوا كِتَابُ الْعَيْنِ فَقُلْتُ : عِنْدِي كِتَابُ الْعَيْنِ ، فَقَالُوا لِي : بِكُمْ تَبِيعُهُ \* فَقُلْتُ بِخَمْسِينَ دِينَاراً ، فَقَالُوا لِي : قَدْ أُخَذْنَاهُ بِمَا قُلْتَ إِنْ قَالَ تَعْلَبُ ۚ إِنَّهُ لِلْخَلِيلِ ، قُلْتُ : فَإِنْ كُمْ يَهُلُ إِنَّهُ لِلْخَلِيلِ بِكُمْ لَأُخُذُونَهُ ؟ قَالُوا بِعِشْرِينَ دِينَارًا، فَأْ تَيْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مِنْ فَوْرِي فَقُلْتُ لَهُ : يَاسَيِّدِي، هَبْ لِي خَمْسِينَ دِينَاراً. فَقَالَ لَى: أَنْتَ تَجْنُونْ ، وَهَذَا تَأْ كِيدْ ، فَقُلْتُ لَهُ : لَسْتُ أُريدُ مِنْ مَالِكَ وَحَدَّثَهُ الْحُدِيثَ، قَالَ : فَأَ كَذِبُ? ُقُلْتُ حَاشَاكَ ، وَلَكُنْ أَنْتَ أَخْبَرْ تَنَا أَنَّ الْخْلِيلَ فَرَغَ مِنْ بَابِ الْعَيْنِ ثُمَّ مَاتَ ، فَاذَا حَضَرْنَا كِيْنَ يَدَيْكَ لِلْحُكُو مَة (1) فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَالَا تَشُكُّ فِيهِ . فَقَالَ : تُريدُ أَنْ أَنْجُشَ لَكَ ؟ (١٠) قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ هَايِهِمْ ، فَبَكَرُ وا وَسَبَقُونِي، وَحَضَرْتُ فَأَخْرَجُوا

<sup>(</sup>۱) ذكرى بالفم: تذكرى (۲) أى القضاء والفصل بيننا (۳) أنجش النج: أوافقك مع هذا الثمن وأمدحك ، والنجش فى البيم: أن يريد الانسان أن يبيم شيئا فيساومه الا خرفيها بثمن كبير لينظر إليه فاظر فيقع فيه .

الْكِيتَابَ وَنَاوَلُوهُ وَقَالُوا : هَذَا لِلْخَلِيلِ أَمْ لَا ۚ فَفَنَّحَ خَيًّ تَوَسَّطُ بَابَ الْعَيْنِ وَقَالَ : هَذَا كَلَامُ الْخُلِيلِ « ثَلَاثًا » قَالَ : فَأَخَذْتُ خَسْينَ دِينَاراً .

﴿ • ٥ - الْقَاسِمُ بْنُ مُحَدِّدٍ الدِّيمِ فِي أَبُو مُحَدِّدٍ الْأَصْبَهَا نَي \* ﴾ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَاهَا يُقَالُ لَهَا دِيمَرْتُ ، رَوَى عَنْ إِبْرَاهِمَ

ٱبْنِ مَتُّونَةَ (') الْأَصْبُهَا نِيٍّ ، وَقَالَ خَمْزَةُ : أَبُو مُحَمَّدٍ الْقَاسِمُ الدِّيمَ ْ زِيُّ لُغُوِيٌّ غُويٌّ ، عُنِي فِي صِغْرِهِ بِتَصْحِيحِ كُنْب وَقِرَاءَاتِهَا ، ثُمَّ هُو مُنْتَصَبُ (١) مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنُةً تُقْرَأُ عَلَيْهِ

وَحَدَّثَ أَبُو نَصْرِ مَنْصُورُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الشِّيرَازِيِّ خَازِنُ كُنُب عَضُدِ الدُّوْلَةِ وَمُعَلِّمُ وَلَدِهِ صَمْصًامِ الدُّوْلَةِ وَقَاضِي فَارْسَ وَأَعْمَالِهَا قَالَ: أَنْشَدَنَا أَبُو كُمَّدٍّ الْقَاسِمُ بْنُ كُمَّدٍّ الدِّيمَرْ تِنُّ لِنَفْسِهِ وَقَدْ سُئِلَ أَنْ يَجِمْعَ الشُّعَرَاءَ الْعَشَرَةَ : الْأَصْلُ أَنْ تُحْكَمَ شِعْرَ الْعَشَرَةُ

أَ شَعَارَ قَوْمٍ فِي زَمَانِ لَمْ تَرَهُ أَشْمَارَ بِشْرِ وَلَبِيدٍ وَعَدِيْ نَعَمْ وَٱلاَعْشَى وَعَبِيدِ الْأُسَدِيْ

القاسم بن محد الدعرى

<sup>(</sup>١) بالا صل « ديمرث بالثاء ومتوية » وبكليهما تحريف والصواب ما ذكرناه

<sup>(</sup>۲) منتصب اسم مغمول ، أى منصوب الفراءة عليه (۳) أى تتفن

<sup>(\*)</sup> ترجم له في كتاب أنباء الرواة ج ثان ، وترجم له كـ فاك في كتاب بنية الوعاة

قَالَ أَحَدُّ بُنُ إِسْحَاقَ : وَلَهُ مِنَ الْكُتُبِ : كِتَابُ تَقْوِيمِ الْأَلْسِنَةِ ، كِتَابُ الْعَارِضِ فِي الْكَامِلِ " ، كِتَابُ تَفْسِيرِ الْمُمَاسَةِ ، كِتَابُ الْعِبَابُ عَرِيبِ الْحَدِيثِ ، كِتَابُ الْإِبَانَةِ . الْحُمَاسَةِ ، كِتَابُ الْإِبَانَةِ . الْحُمَاسَةِ ، كِتَابُ الْإِبَانَةِ . قَالَ حَمْزَةُ : وَلَهُ كُتُبُ كِبَارٌ وَصِغَارٌ ، فَمِنْ كِبَارِ كُتُبِهِ : قَالَ حَمْزَةُ : وَلَهُ كُتُبُ كِبَارٌ وَصِغَارٌ ، فَمِنْ كِبَارِ كُتُبِهِ : كِتَابُ الصَّفَاتِ ، كِتَابُ مَشَاهُ كَتَبُ كِبَارُ وَصِغَارٌ ، فَمِنْ كِبَارِ كُتُبِهِ : كِتَابُ الصَّفَاتِ ، كِتَابُ مَشَاهُ وَصِغَارٌ ، فَمِنْ كِبَارِ كُتُبِهِ : كِتَابُ الصَّفَاتِ ، كِتَابُ مَشَاهُ وَصِغَارٌ ، فَمِنْ كِبَارِ كُتُبِهِ : كَتَابُ مَنْ الطَّبْعِ (") يَشْتَبِلُ عَلَى قِطْعَةٍ كَبِيرَةٍ مِنْ فَوَالَ : الْقَاسِمُ نَوْادِرِ اللَّغَةِ . ذَكَرَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَارِيخٍ أَصْبُهَانَ فَقَالَ : الْقَاسِمُ فَوَادِرِ اللَّغَةِ . ذَكَرَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَارِيخٍ أَصْبُهَانَ فَقَالَ : الْقَاسِمُ فَوَادِرِ اللَّغَةِ . ذَكَرَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَارِيخٍ أَصْبُهَانَ فَقَالَ : الْقَاسِمُ مَنْ وَادِرِ اللَّغَةِ . ذَكَرَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَارِيخٍ أَصْبُهَانَ فَقَالَ : الْقَاسِمُ مَنْ وَادِرِ اللَّغَةِ . ذَكَرَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فَي تَارِيخٍ أَصْبُهَانَ فَقَالَ : الْقَاسِمُ مَنْ وَادِرِ اللَّغَةِ . ذَكَرَهُ أَبُو لُعَيْمٍ فَي تَارِيخٍ أَصْبُهَانَ فَقَالَ : الْقَاسِمُ مَنْ وَادِرِ اللَّهُ فَي اللَّهُ الْمُنْ مُنْ عَمِيلٍ ، وَلِيصَعَاقَ بْنِ جَمِيلٍ ، وَلِمُعَدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ الصَابِعَ . .

<sup>(</sup>۱) تصريع البيت: جمله ذا مصراعين (۲) بهامش الاصل: « هاهنا انتهت برواية الفهرست س ۸۲ » (۳) بهامش الاصل: ذكره صاحب الفهرست ص ۸۲ »

انتهى الجزء السادس عشر من كتاب معجم الا دباء من كتاب معجم الا دباء ﴿ ويليه الجزء السابع عشر ﴾ ﴿ وأوله ترجم ﴾ ﴿ وأوله ترجم ﴾ ﴿ القاسم بن محمد بن رمضان العجلاني ﴾

تولى مراجعة هذا الجزء بناء على خطاب وزارة المعارف رقم ۱۷۸۳ المؤرخ ٤/٨/١٩٣٧ الاستاذ السباعى بيومى المدرس بدار العلوم

﴿ حقوق الطبع والنشر محفوظة لملتزمه ﴾

الدكتور أحمد فديد رفاعي بك

جميىع النسخ مختومة بخاتم ناشره



## فانتهاني

## الجزء السادس عشر

﴿ من كتاب معجم الأدباء ﴾

## لياقوت الرومى

|                                     | الصفحة |    |
|-------------------------------------|--------|----|
| أسماء أصحاب التراجم                 |        | من |
| كلمة العماد الأصفهاني               | 0      | ٣  |
| عمر بن أحمد « المعروف بابن العديم » | ٥٧     | 0  |
| عمر بن ثابت الثمانيني الضرير        | ۸٥     | ٥٧ |
| عمر بن جعفر الزعفراني               | ٥٩     | 09 |
| عمر بن الحسين الخطاط                | ٦٠     | 09 |
| عمر بن شبة البصرى                   | 77     | ٦. |
| عمر بن عثمان الجنزى                 | ٦٧     | 77 |
| عمر بن عثمان التميمي                | ٦٧     | 77 |
| عمر بن محمد القاضي                  | ٧٠     | 77 |
| عمر من محمد النسني الحافظ           | ٧١     | ٧٠ |

| أسماء أصحاب التراجم |      | مة                                   | الصف |     |
|---------------------|------|--------------------------------------|------|-----|
| 100                 | 1    | P. 1501 - C 1 - C 1                  | إلى  | من  |
|                     |      | عمر بن مطرف الكاتب                   | ٧٢   | ٧١  |
|                     |      | عمر بن إسحاق الشيباني                | ٧٤   | ٧٣  |
| AV                  |      | عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ          | 111  | ٧٤  |
|                     | ری » | عمرو بن عثمان بن قنبر « سيبويه النحو | 144  | 112 |
|                     |      | عمرو بن مسعدة الصولى                 | 171  | 144 |
|                     |      | عمرو بن كركرة الأعرابي               | 144  | 141 |
|                     |      | عنبسة بن معدان الفيل                 | 145  | 122 |
|                     |      | عوانة بن الحكم بن النعمان            | 149  | 145 |
|                     |      | عوف بن محلم الخزاعي                  | 120  | 149 |
|                     |      | عون بن محمد الكندي                   | 127  | 150 |
|                     |      | عيسى بن إبراهيم الربعي الوحاظي       | 127  | 127 |
|                     |      | عيسى بن عمر الثقفي                   | 10.  | 187 |
|                     |      | عيسى بن مروان الكوفي                 | 101  | 10+ |
|                     |      | عيسى بن المعلى الرافقي               | 101  | 101 |
|                     | ن»   | عيسى بن مينا المدنى «المعروف بقالور  | 104  | 101 |
|                     |      | عيسى بن يزيد الليثي                  | 170  | 107 |
|                     |      | عيينة بن عبد الرحمن المهلبي          | 177  | 170 |
| 27                  |      | غانم بن وليد المالتي                 | 179  | 177 |
|                     | 27-  | فاطمة بنت الأقرع الكاتبة             | ۱۷٤  | 179 |
|                     |      | الفتح بن خاقان بن أحمد               | 111  | ۱۷٤ |
|                     |      | الفتح بن محمد بن خاقان الأشبيلي      | 194  | 147 |
|                     |      | الفضل بن إسماعيل التميمي الجرجاني    | ۲٠٤  | 197 |

|                                  |     | الم |
|----------------------------------|-----|-----|
| أسماء أصحاب التراجم              | إلى | من  |
| الفضل بن إبراهيم الكوفي          | ۲۰٤ | ۲٠٤ |
| الفضل بن الحباب الجمحي           | 415 | 4.5 |
| الفضل بن خالد المروزي            | 415 | 415 |
| الفضل بن صالح العلوى الحسني      | 415 | 317 |
| الفضل بن عمر الكاتب              | 710 | 410 |
| الفضل بن محمد اليزيدي            | 414 | 410 |
| الفضل بن محمد القصبائي           | 414 | 414 |
| قابوس بن وشمكير الديامي          | 444 | 419 |
| القاسم بن أحمد الاُندلسي اللورقي | 740 | 445 |
| القاسم بن إسماعيل الراوية        | 747 | 747 |
| قاسم بن أصبغ البياني             | 747 | 747 |
| قاسم بن ثابت السرقسطى            | 747 | 744 |
| القاسم بن الحسين الخوارزمي       | 404 | 747 |
| القاسم بن سلام                   | 177 | 405 |
| القاسم بن على بن محمد الحريري    | 794 | 771 |
| القاسم بن فيرة الرعيني           | 797 | 794 |
| القاسم ٰبن القاسم الواسطى        | 417 | 497 |
| القامم بن محمد الأنباري          | 419 | 417 |
| القاسم بن محمد الديمرتي          | 44. | 419 |

| مابجب أن تكون عليه الكامة                    | الكامة المحرفة | سطر | صفحة |
|----------------------------------------------|----------------|-----|------|
| ينصرف                                        | ينصرف          | 11  | ٦    |
| Là                                           | ैंग            | ٦   | 1.   |
| ميسم                                         | ain            | ٥   | 11   |
| الدوّوي                                      | الدواتي        | 14  | 45   |
| »                                            | <b>»</b>       | ٦   | 40   |
| يتيمة                                        | تتمة           | 10  | ۳.   |
| جاله                                         | alla           | ١٤  | 40   |
| محنق                                         | محنوق          | 1.  | 41   |
| دعا داعی                                     | نعی ناعی       | 1.  | 0 2  |
| بيين                                         | بيين           | 11  | ٥٤   |
| الطيب                                        | الطيبُ         | ٧   | 09   |
| فمعناه                                       | فعيناه         | ٦   | 77   |
| نبا                                          | ننا            | ٥   | 70   |
| قمم                                          | قمم            | ٩   | 77   |
| للقيام                                       | وللقيام        | ٦   | 7.1  |
| أَسْفَارْ ۗ                                  | أشياف          | ١   | ۸۳   |
| : وَالَّذِي                                  | والدي:         | ٨   | ۸۳   |
| وغيرهم                                       | وغيره          | ٣   | ٨٩   |
| رأيتُ الله الله الله الله الله الله الله الل | رأيت َ         | 1.  | 94   |

| ما يجب أَن تكون عليه الكامة    | الكامة المحرفة                          | سطر   | صفحة |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------|------|
| بالشماسية                      | بالشماسية                               | 4     | 97   |
| الغرباء                        | الغرباء                                 | 17    | 99   |
| الوّزُن                        | الفرق                                   | 10    | 99   |
| موضعُها في السطر السابق بعد    | شديد التقشف                             | ٣     | 1.1  |
| كامة قذرا                      |                                         |       |      |
| غزير                           | عزيز                                    | ٦     | 1.1  |
| الأشياء                        | الأسِباب                                | 10000 | 1.4  |
| مَا أَ خُبَثَاه                | ماجنتاه                                 | ٤     | 1.4  |
| وأَ نْشُطَّهُمْ                | وأقلعهم                                 | ١     | 171  |
| عِنْدَ                         | عن                                      | ٩     | 144  |
| الاستغراب، ويحذف الشرح (٢)     | الاستطراف                               | 1.    | 144  |
| يلاحظ في شرح رقم ٤ أن من       | ا الله الله الله الله الله الله الله ال | ٦     | 14.  |
| الأولى بمعنى أعطى، ومن الثانية |                                         |       |      |
| بمعنى لم يكلنا إلى الوعد ويحذف |                                         |       |      |
| شرح (٤)                        |                                         |       |      |
| منثوره                         | منشوره                                  | 11    | 141  |
| داری                           | دارك<br>البراعة<br>قلتُ                 | ٨     | 140  |
| ذوى البراعة                    | البراعة                                 | ٧     | 141  |
| قلت                            | قلت ما                                  | ٦     | 149  |
|                                | C 1-2                                   | -     |      |

| ما يجب أَنْ تكون عليه الكلمة     | الكامة المحرفة            | سطر | سلحة |
|----------------------------------|---------------------------|-----|------|
| خطه                              | خطبه                      | ١٤  | 104  |
| خطه                              | خطبه                      | ۲   | 105  |
| ورأيته                           | فرأيته                    | ٣   | 101  |
| طر فيك ً                         | طر فيك                    | 12  | 17.  |
| على هذا الغريم فيمطله فيه ويتخلص | فيقاضي صاحبه الخ          | 10  | 171  |
| من غرامه                         |                           |     |      |
| وكنتُ ا                          | وكنت ً                    | ٩   | 177  |
| النحو                            | النحوي                    | 17  | 171  |
| قراءة                            | قر اة                     | ٣   | 140  |
| آخذُهما آخذُهما                  | آخذها                     | ٦   | 177  |
| يجيب ولا يصيب                    | تجيب ولا تصيب             | 1.  | 147  |
| Kábí                             |                           | 11  | 117  |
| في إذا مفاجأةً                   | أكامُكما<br>فإذا مفاجأة ٌ | ٨   | ۱۸۸  |
| أخذهم                            | أخذم                      | 14  | 194  |
| الشعر                            |                           | ٤   | 4+5  |
| المير أُسُن                      | الم أسن                   | 14  | ۲٠٧  |
| مضيف                             | ا مُضيف                   | ٨   | ۲۱.  |
| ***                              |                           |     | 774  |
| ă ;;                             | اعن                       | , , | 11/  |
| اع ت                             | طف                        | 14  | 111  |

| ما يجب أن تكون عليه الكلمة | الكلمة المحرفة     | سطر  | سفحة       |
|----------------------------|--------------------|------|------------|
| العرقوب: عصب غليظ فوق      | شرح (۱)            | 10   | 444        |
| عقب الانسان وأَسكنَ ماء    | وأُسكنُ ماءً       | - 0  | 447        |
| أنفع<br>علامة              | أنقع<br>علاوة      | 1000 | 444        |
| فِيْتُم إِلَى قد مَهُ      | فِشِم إِلَى قدمِهِ |      | 751        |
| الأخفشُ<br>ممّن            | الاخفشِ<br>عَن     | ٣    | 757        |
| بالمر وءَة<br>أعقبك        | والمروءة<br>وأعقبك |      | 77V<br>77A |
| أَلْبَسَ الأعيادَ          | أُلْبِسَ الأعيادُ  |      | 444        |
| أبوالحسين<br>يَكتبُ        | أبو الحسن<br>يُكتب |      | 3A7<br>PA7 |
|                            |                    |      |            |
|                            |                    |      |            |
|                            |                    |      |            |

| مايجب أن تـكون عليه الكلمة | الكامة المحرفة                     | مطر | صلحة |
|----------------------------|------------------------------------|-----|------|
| مُكَاتَبَةً مُ             | ai Ka                              | 10  | 74   |
| كَيَامُ *                  | لِمَامُ                            | 1.  | 77   |
| أتكلف                      | أتكلف أ                            | 0   | 44   |
| اللمكاره                   | للمكادم                            | ٣   | 44   |
| تغتدى                      | تبتدى                              | ١٤  | 44   |
| G*                         | متم                                | 17  | ٤٠   |
| ابدُومة                    | بدَومة                             | 14  | ٤٤   |
| تعارضت                     | تقاد مت                            | 0   | ٥٦   |
| تشف                        | تكف                                | ٨   | ٦.   |
| للرحيل                     | للنزال                             | ٨   | 71   |
| واخذ                       | راحل م                             | ٩   | 71   |
| الضريرُ                    | الضريو                             | ۱۳  | 71   |
| ويقرب إليه                 | <u>#</u> 3                         | 17  | 77   |
| طومار                      | طومار                              | 11  | 79   |
| عُزِل                      | جلس                                | ٦   | ٧٠   |
| استثناء                    | أستاذ                              | 0   | Yo   |
| بالهون                     | بالوهن                             | 18  | ٧٧   |
| أكأتَ – رددتُه             | أستاذ<br>بالوهن<br>أكأتُ – رددتُهُ | ٦   | ۸۱   |
|                            |                                    |     |      |
|                            |                                    |     |      |

| مايجب أن تكون عليه الكامة                                        | . الكامة المحرفة                               | استطر | صفحة |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|
|                                                                  | ألحق هذه الكامة بباب أجاً                      |       |      |
| أى في المعنى، فرد الربعى بقوله:<br>كيأ الرجل إذا جبن، وفي المادة | 0,1-4, 40-44                                   |       |      |
| نفسها: وأكأً : جبن                                               | وي وي                                          | ٧     | ٨٢   |
| ُعَدْ<br>وضّع                                                    | وصنع المستحد                                   | 14    | ٨٤   |
| ž.                                                               | 1.                                             | ١٠    | ٨٤   |
| أبوالطيب                                                         | أبى الطيب<br>حلفت                              | 17    | ٨٥   |
| دلفت. أو رحلت<br>بطنَ                                            | بطن                                            | 11    | AY   |
| فَر وك                                                           | فُرْوَك الله الله الله الله الله الله الله الل |       |      |
| خمسة<br>التَّمر                                                  | خمس<br>التمر                                   |       | 100  |
| عالمُ                                                            | خالِص                                          | 7     | 97   |
| وله الرسائلُ الجيدةُ والأَشعارُ                                  |                                                | "     | 99   |
| لرائقة، وننبه هنا أن هذه الجملة<br>يست مما نقله المؤلف عن        | الرائقة                                        |       |      |
| ليتيمة .                                                         |                                                |       |      |
| حافظ<br>سے تو ر                                                  | حائز<br>ره رو                                  | 1     | 1.1  |
| قشع                                                              | نفشع                                           | 1     | 11.4 |

| مايجب أن تكون عليه الكامة | الكامة المحرفة | سطر | صلحة |
|---------------------------|----------------|-----|------|
| جبال                      | جبال           | 17  | 140  |
| الجهات                    | الجراد         |     |      |
| يقتدى                     | يؤ تدم         | 0   | 101  |
| ورقة َ                    | ورقةً          | 17  | 178  |
| نجومها                    |                |     | 171  |
| مزار                      | صدار           | 17  | 179  |
| وهم<br>كأنَّ المديرَ      | وهو            |     |      |
|                           | و كانَ المديرُ | 0   | 191  |
| مسبح                      | ا مجلسه        | ١   | 190  |
| أفنائه                    | أفنانه         | ۳ , | 110  |
| تحذف                      | ١ وإلينا       |     |      |
| الاأعرف                   | ١ أعرف         | ٤ ٢ | 40   |
| طاقته                     | ١ طاعته        | 100 |      |
| أنشدت                     | ١١ أَنشَدت     | 1 4 | 49   |
|                           |                |     |      |
|                           |                |     |      |
|                           |                |     |      |
|                           |                |     |      |
|                           |                |     |      |
|                           |                |     |      |

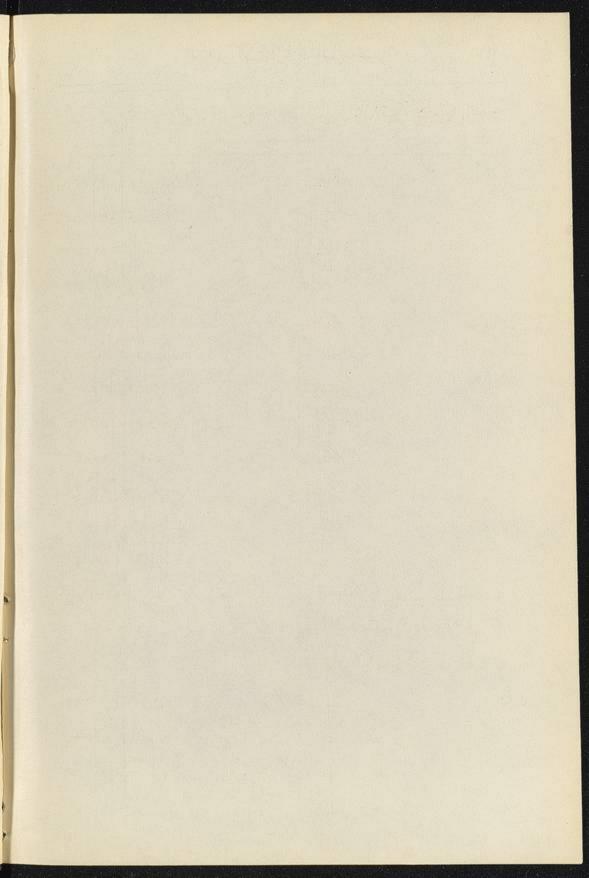

| ما يجب أن تكون عليه الكامة      | الكلمة المحرفة | سطر | صفحة |
|---------------------------------|----------------|-----|------|
| عشرة مجلدات                     | عشر مجلدات     | 0   | ٨    |
| قصيدة                           | قصيدة          | 14  | 14   |
| والله                           | والله          | 10  | 77   |
| واللهِ                          | والله          | 12  | 44   |
| ومجتهدا في                      | مجتهدا وفي     | 0   | 75   |
| وشنتج                           | وشنيج          | ٩   | 77   |
| المعمَّرين                      | المعمر بن      | 14  | 41   |
| الكتاب                          | المكان         | ٩   | 44   |
| وهكذا                           | وهذا           | ٣   | 44   |
| باذلين                          | بازلين         | 14  | ٤٢   |
| أنبت                            | أثبت           | 14  | ٤٢   |
| مبادُّ                          | ميار           | ٦   | ٤٩   |
| يريد أنه كان يجلس جلسة هادئة    | شرح(۱)         | 14  | ٥٤   |
| ساكنة وكان لوقاره لا يتحرك      |                |     |      |
| فلم تظهر ذراعه مرةمن تحت عباءته |                |     |      |
| طروبا                           | كتوبا          | ٤   | 77   |
| إذهو                            | أزهر           | ٨   | 78   |
| وصله                            | ذ کره          | ٧   | 79   |
| كالمستهزىء                      | کامستهزی ۰     | 1   | ٧٠   |

| ما يجب أن تكون عليه الكامة    | الكامة المحرفة                 | سطر  | صفحة |
|-------------------------------|--------------------------------|------|------|
| جنح ١١٠٠ ما ١١٠٠              | جِنَح حَنَا                    | 0    | ٨٣   |
| العبوس                        |                                |      | ٨٦   |
| مَنْكِبيه                     | منِّکَبیه                      | ٤    | ٨٨   |
| تحيةُ : على أنها مبتدأ والخبر | تحية                           | ٤    | 99   |
| عليكم<br>أكثرُ                | أكثر                           | 7    | 1.7  |
| الكلام مضطرب ولتوضيحه         | قال المؤلف: «أراه المهلي » الخ | 4    | 114  |
| أذكر هنا أن المؤلف يرادبه     |                                |      |      |
| أبو القاسم إسماعيل بن عبــاد  |                                |      |      |
| مؤلف الروزنامجة ، والكلام     |                                |      |      |
| الذى ذكر بعد وابتدأ بقوله :   |                                |      | 10   |
| كان الخ : نقله ياقو ت من كتاب |                                |      |      |
| الروزنامجة ، وأصله رسالة من   |                                | X 27 |      |
| الصاحب إسماعيل بن عبادأرسلها  | TO South Salvan                | 10   |      |
| إلى أستاذه ابن العميد . انتهى |                                |      |      |
| وبهذا التوضيح يسهل على القارئ | 164                            |      |      |
| أن يتابع الكلام.              |                                |      |      |
| W / Built                     | 131.15                         |      |      |

| ما يجب أن تكون عليه الكامة       | الكامة المحرفة                             | سطر   | صفحة |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-------|------|
| في اليتيمة جؤذر وهو أنسب أن      | خود                                        | V     | 114  |
| يكون اسما لغلام فإن خودمن        |                                            |       |      |
| أوصاف النساء .                   |                                            | Lie o |      |
| أبي دؤاد                         | أ بى داود<br>فإذا بلغ بيتا الخ             | 11    | 114  |
| فَأَ ذَا بلغ بيتا يعجب به ويتعجب | فإِذا بلغ بيتا الخ                         | 10    | 114  |
| من نفسه فيه قال .                |                                            |       |      |
| فى اليتيمة: وأدل على جملتها أنه  | وأزلءن جملتها، إنه ألخ                     | ٨     | 118  |
| الخ وهو أحسن .                   |                                            |       |      |
| مشنَّفة مقرطقة                   | مشنفةً مقرّ طقةً                           | ٣     | 114  |
| أيُّهما                          | أيهما                                      | ٨     | 119  |
| وقولَها                          | وقوكما                                     |       |      |
| قول الم                          | قولُ الله الله الله الله الله الله الله ال | 100   | 14.  |
| التضييع                          | التضجيع                                    | 17    | 144  |
| حرمة                             | حرمة                                       |       |      |
| أمارا                            | أمًا                                       | 2000  |      |
| الْمَرِّيسيُّ                    | الْمَرِّ يَسَيُّ                           | 7     | 131  |
| بقيمة                            | ببقية                                      | 0     | 101  |
| ، – سقاه صوب الصائب –            | - سقاه - صوبالضائب<br>وأعرق                | 10    | 107  |
| وأغرق                            | وأعرق                                      | 10    | 104  |

| The state of the s |                | -   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------|
| ما يجبأن تكون عليه الكامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الكامة المحرفة | سطر | صلحة |
| ِ ،<br>يَفْتِق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | يفيق .         | 14  | 171  |
| والحظائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | والحظائر       | 14  | 141  |
| اً عسن الحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أحسن           | ٤   | 144  |
| عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | على            | ۲   | 4+1  |
| مثل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مثل            |     |      |
| قولهُ: والحما – جواب القسم إن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | شرح ٣،٤        | 10  | 718  |
| الكرى . ومعنى لسميه الخ: إن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |     |      |
| مقلتي لا تعرف من الكرى إلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |     |      |
| اسمه لاحقيقته، ولأشكل جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |     |      |
| قسم محذوف، وفاعل أشكل يعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |     |      |
| على الحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |     |      |
| أعاطى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أعاطى          | ٩   | 414  |
| هَلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ر<br>هو        |     | 77.  |
| فيكَ ِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فيك ً          |     |      |
| يُقِل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | امُ            | 10  |      |
| كما ، وعذا تر فاعل لبست ، ومني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عا             | 11  | 444  |
| متعلق بعذائر ، وفاعل لبس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |     |      |
| ضمير يعو د على منز ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |     |      |
| کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | le.            | 4   | 444  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵.             | 1,  | 1    |

| ما يجب أن تكون عليه الكلمة | الكلمة المحرفة | سطى | صلحة  |
|----------------------------|----------------|-----|-------|
| هی                         | مِنْ           | 4   | 444   |
| العرضً                     | العرضُ         | ٤   | 747   |
| الحواني . أي الابل         | العوانى        | ٩   | 444   |
| المنور                     | المنوّر        | 17  | 444   |
| سيوفًك فيه                 | سٰيو فُك منه   | 0   | 777   |
| اللموتِ                    | الموت          | ١٤  | 45.   |
| ثم مولى السفاح             | مولى السفاح    | 7   | 727   |
| ذاتَ                       | ذا تِ          | 14  | 757   |
| تجدد                       | تحدد           | 17  | 7 £ A |
| أقلعوا                     | قلعوا          | ٦   | 177   |
| بفؤادى                     | لفؤادى         | ٦   | 177   |
| الخصيب                     | الخطيب         | 14  | 774   |
| וֿנֿע                      | ألًا           | 1.  | 778   |
| اجزل                       | جذل            | 17  | 778   |
| تعنت ، ويحذف الشرح         | تعذر           | 10  | 777   |

تنبيه : تنشر استدراكات الجزء السادس عشر هي واستدراكات بقية الأجزاء في آخر جزء يصدر من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ٢٠